

تأليفك مِحِثُمَّدُ طَاهِرً لِلكَرْدِي لِلكِيْبِ

الجزءالثاني

مُطبِعَ سَيْات نفقَة مَعْالِيُّ للرِّلْقِيرِ مِحْبِرِلْ لِللاثِ بِهِ وَهِيشُ



التَّالِيْخُ الْعَوْمُ بِي النَّالِيْخُ الْعَوْمُ بِي النَّهُ عَبَيْتُ اللَّهِ الكَّرِيْثُمُّ النَّهُ عَبَيْتُ اللَّهِ الكَّرِيْثُمُ



# مكته فيعهل إبراهيرعليه الصلاة والسلامر

إذا نظرنا إلى الوراء إلى أربعة آلاف سنة بل أكثر من ذلك، وجدنا أن مكة، شرفها الله تعالى وأدام خيرها ورخاءها، كانت في عهد خليل الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم بل وقبل عهده في شكل غير هذا الشكل اليوم، وفي صورة غير هذه الصورة التي نراها في عهدنا، بل كانت غيرها أيضاً في صدر الإسلام في عهد الصحابة رضوان الله تعالى غليهم أجمعين.

إذا سبحنا في عالم الأفكار ، وتخلينا الدهور الماضية ، وتأملنا في غابر الأزمان السحيقة ، وحدنا أن مكة المكرمة كانت مليئة بأشجار الشوك والسلم ، ليس فيها خضرة ولا ماء، ولا حيوان ولا نبات، ولا إنس ولا جين؛ وأنها كانت الجيال فيها عالية شامخة ، فلقد كانت الجبال في ذلك العهد السحيق عالية مرتفعة ضعف ما عليها اليوم ، فلقد ارتفعت الأرض بجميع جهات مكة عما كانت عليه في ذلك العهد البعيد، وذلك بسبب طمر الأرض وسفوح الجبال بما تأتي به السيول من الأحجار والتراب وما تنزلها الأمطار من الأحجار والصخور والأتربة من فوق الجبال فتتدحرج كلها على وجه الأرض وسفوح الجبال، وبما يردمه الناس من الجفر والدمار والحجارات فيضعون كل ذلك على الأرض وسفوح الجبال، ومن هنا ظهرت جبال مكة قصيرة عما كانت عليه في زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والتسليم، ولقد وقفنا في عصرنا الحاضر على هدميات المسجد الحرام من جهة حبل قعيقعان أي من جهة الشامية فوجدنا أن الأرض في هـذه الجهـة قـد ارتفعت عن أرض المسجد الحرام بأكثر من عشرين متراً - هذا وأن طرقات مكة في ذلك العهد البعيد كانت مليئة بالصخور والأحجار والرمال والحصى تتخللها أشجار الشوك والعضاة ، أرض قفرة فقرة ، نظيفة طاهرة ، ليس فيها شيء من القاذورات والنجاسات أبداً ، لأنها لم تكن مسكونة بالإنسان والحيوان - ولم تكن أرض مكة سهلة مستوية بل كانت منخفضة منعرجة لو مشى إنسان عليها لتعب من كثرة المرتفعات والمنخفضات وما يعترضه من الصخور والأحجار.

فأول بدء الإصلاح فيها كان في عهد خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منذ أن أسكن بمكة ابنه إسماعيل وأمه هاجر عليهم الصلاة والسلام، ومنذ أن قدم عليهما نفر من قبيلة جرهم.

ثم زاد الإصلاح فيها نوعاً ما منذ أن بنى خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام بيت الله الحرام، فلقد استوطن مكة قبيلة حرهم، وانتشر الإسلام وتناسلوا فتكاثروا، وعرف الناس طريق مكة من الشام واليمن، وصار سكانها أكثر من قبل، وكلما كثر السكان والمقيمون بهما كثرت بيوتهم ومنازلهم، وصاروا يمهدون الطرقات ويصلحونها، ويرفعون ما فيها من الأذى من الشوك والأحجار. ثم ما زال الناس يتكاثرون بمكة من ذلك العهد إلى أول ظهور الإسلام، وبالضرورة كلما تكاثروا فيها كلما ازدادت أيدي العمران والإصلاح.

فلما ظهر الإسلام كانت مكة المشرفة أحسن من العصور السابقة بكثير، لكن ما زالت أرضها فيها المرتفعات والمنخفضات، وفيها أشجار الشوك والسلم والعضاة مما لا يؤكل منها شيء، إذ ليست من ذوات الفواكه والخضار، ثم ازداد سكان مكة بانتشار الإسلام في جميع البلدان والأقطار منذ صدر الإسلام إلى نحو ألف سنة، فازدهرت مكة بمختلف السكان من المسلمين، ازدهرت وأينعت بإقامة المسلمين فيها من جميع الأقطار، وحضورهم فيها في مواسم الحج في كل عام من المسلمين فيها من جميع الأقطار، وحضورهم فيها في مواسم الحج في كل عام من كل فج عميق، لكنها بقيت فيها بعض الآثار القديمة من المنعرجات والمنخفضات، وأشجار الشوك والسلم التي كانت تعترض الحجاج في طريق الحج من مكة إلى عرفات.

ثم من بعد سنة (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة هجرية كثر الإصلاح والتعمير فيها باستمرار، خصوصاً في زماننا هذا، ونحن في سنة (١٣٨٥) ألف وثلاثمائة وخمس ونمانين هجرية، فلقد باشروا في الإصلاح والتعمير وردم المنخفضات وتكسير الصخور ورفع الأحجار، وسفلتة الشوارع والطرقات، وقطع ما بقي من أشجار الشوك والسلم، حتى صارت مكة شرفها الله تعالى كأنها عروس البلدان كما هو مشاهد في زماننا هذا بدون مبالغة في القول فسبحان مغير الأحوال ومدبسر الكائنات، لا إله إلا هو العزيز الغفار.

# مكته في الجاهلية والإسلام

يقول صديقنا الفاضل الأستاذ أحمد السباعي مؤرخ مكة وأديبهـا أمـد الله في حياته ، عن نشأة مكة في أول كتابه المطبوع "تاريخ مكة" ما يأتي :

تقع مكة على ٢١ درجة ونصف درجة تقريباً عرضاً شمالياً ، وعلى نحو ٤٠ درجة طولاً ترتفع عن سطح البحر بنحو ٢٨٠ متراً .

وتقع في واد تحيط به الجبال وتنحدر سيولها فيه، واذا عصفت الرياح في مرتفعات الجبال اندفعت إلى بطن الوادي فيما يشبه الدوامات، وتعذر تعيين ملتقى الرياح إلا في بعض الحالات.

وجوها حار حاف، تختلف حرارت بين ١٨ درجة في شهور الشتاء و٣٠ درجة في شهور الصيف وقد ترتفع الحرارة في بعض السنوات إلى ٣٩ درجة .

وقد سماها القرآن مكة كما سماها بكة وأم القرى والبلد الأمين.

ويذكر بعض علماء الإسلام أنها سميت مكة لقلة مائها. وهم يقولون: متك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه، ويقول بعضهم سميت مكة لأنها تمك الذنوب أي تذهب بها، أو لأنها تمك الفاخر أي تخرجه منها، كما قيل أنها سميت بكة لأن الناس فيها يبك بعضهم بعضاً أي يدفع.

وينقل مؤرخو الفرنجة أن بطليموس ذكر اسمها (مكوربا) وهو مشتق من الاسم السبئي مكورابا ومعناه مقدس أو حرم. وقد عرفت مكة من أحقاب طويلة ممعنة في القدم قبل عهد إبراهيم، فقد كانت الكعبة مثابة للناس قبل بناء إبراهيم، كما تروي مصادر إسلامية كثيرة.

ولا نشك أنها كجزء من بلاد العرب استقبلت هجرات سابقة ، تعدد فيها أنواع المهاجرين من أجناس البشر تعداداً لا نستطيع تعيينه ، لأن المصادر التي توسعت في ذلك لا يمكن التسليم بما كتبت تسليماً قاطعاً ، لأن أكثر كتابها عاشوا في العصر الإسلامي الأول ، متأخرين عن ذلك العهد بأحقاب طويلة المدى ، و لم يكن لديهم من المصادر إلا المنقول عن تشويش واضطراب .

أما التاريخ الذي أنتجته دراسة الآثار وأسفرت عنه كتابات الجيولجيين فقد أطال في بحوثه لا عن مكة وحلها بل عن جزيرة العرب قاطبة، وكان مما ذكره أن صحاريها القفراء كانت في عهد من عهود التاريخ المجهولة مروجاً خضراء آهلة بالسكان، لأن غيوم الرياح الغربية الشمالية كانت تصل إلى الجزيرة قبل أن تفقد رطوبتها، فتنهال الأمطار على قممها العالية وتجري في وديانها أنهاراً، وتروي

أراضيها وتسقي مروجها - ولعل في عمق الوديان التي نشاهدها اليوم ما يشمير إلى شيء من حقيقة هذا الرأي .

وهم يذكرون أن عوامل الجفاف الطبيعي ما لبثت أن حالت بالتدريج على مر الأحقاب، دون وصول هذه الغيوم رطبة فحرمت الجزيرة من أنهار حارية.

ولا أستبعد هذا لأن المشاهد أن سورة الجفاف في عهودنا الحاضرة اشتدت وطأتها عن عهود سلفت ، فاختفت واحات كثيرة كانت معروفة في عهد الجاهلي وصدر الإسلام ، منها واحة (فدك) المشهورة في عهد النبي في كما اختفى كثير من المناطق الخصبة التي كان يزرعها اليهود في المدينة ، وثقيف في الطائف ، وقريش حول مكة ، ونضب كثير من العيون والآبار ، وقل شأن السيول التي كان يفيض بها عقيق المدينة والطائف ووادي إبراهيم في مكة .

والمعمرون في مكة وكثير من مدن الجزيرة يعلمون أن منسوب المياه ومساحة المناطق الخصبة كانت إلى قرن سابق أحسن منها اليوم، وأن بساتين مكة في أطرافها وضواحيها كانت منتشرة إلى مسافات بعيدة مما لم يبق له أثر نتيجة اطراد الجفاف، ويرى بعض الجيولجيين أن الجفاف سيضطرد أمره في الجزيرة على مر العصور، وأن نسلنا سيعاني منه أكثر مما نعاني إلا في المناطق الجنوبية القريبة من الحيط الهندي.

وسواء صح نقل المؤرخين الإسلاميين في شأن من هبط مكة قبل عهد إبراهيم أو لم يصح، وسواء ثبت استنتاج الجيولجيون عن خصوبة هذه الأرض في عهود بحهولة من التاريخ أو لم يثبت، فإن مما لا مجال للشك فيه أنه يصح اعتماد هجرة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام إلى مكة مبدأ واضحاً لتاريخ مكة، لان أهم ملابساتها وظروف دقائقها وردت واضحة في القرآن، ولسنا نعني أن جميع التفاصيل التي ذكرها المؤرخون أنها لازمت هذه الهجرة أو أعقبتها، كانت من الوضوح والصحة بحيث لا يتسرب إلينا شك فيها ولكنها منقولة وحسب، كما أن بعضها أشار إليه الحديث الشريف واستكملت البعض الآخر روايات أهل الكتاب، وقد بذل المؤرخون الذين جاءوا متأخرين في تصفية ما انتهى إليهم فكان بعضهم دقيقاً ما أمكنته الدقة، كما أن بعضهم لم يتحرج في إيراد ما صادفه من حشو ولغو.

وإذاً فسنبدأ كتابنا من عهد إسماعيل محاولين أن نعتمد من المصادر ما كان أقرب إلى الثقة ولا نصنع حديداً فكل ما كتبه التاريخ عن البلاد القديمة لا يمكن أن يكون أكثر من محاولات. انتهى من الكتاب المذكور.

## مكترفي عهل قريش

ثم يقول صديقنا الأستاذ السباعي في أوائل كتابه المذكور بعد ما تقدم عن النواحي العامة بمكة في عهد قريش ما يأتي:

"الناحية العمرانية": كنا في حديثنا عن جرهم وقطورا أشرنا إلى أن العمران في مكة لم يزد عن مضارب من الشعر، كانت تتلاصق أو تتباعد في حواشي الوادي وبين ليات حباله وما أطل العهد الذي ندرسه "عهد حكومة قريش" حتى كانت المضارب من الشعر قد حلت محلها البيوت مرصوصة بالحجر أو مبنية بالطين والحجر فيما يحاذي المسجد أو بالطين النيء وحده على حوافي الأباطح في أعلى مكة أو على شواطئ المسيل في أسفلها.

### بناء البيوت وتبويبها:

وكان سعد بن عمر السهمي أول من بنى بيتاً بمكة وقد قيل فيه: وأول من بوا بمكة بيته وسور فيها مسكناً بأثافي

وكانوا يبنونها بحيث لا تستوي على سقوف مربعة كما نفعل اليوم ، وأول من بنى بيتاً مربعاً حميد بن زهير ، واستهولت قريش عاقبة التربيع في هندسة البيت . فقالت : "ربع حميد بيتاً إما حياة وإما موتاً" ، وأول من بوب في مكة (حاطب بن أبي بلتعة) . وكانوا يجعلون بين يديها العرصات ينزل الحجاج فيها والمعتمرون .

ولما شرعت بعض الدور تصنع لها أبواباً كانو يقصرون ذلك على بعض غرفها ويتركون مداخلها شارعة على عرصاتها دون أبواب. وقد قيل إن هند بنت سهيل عندما استأذنت عمر بن الخطاب في أن تجعل على دارها بابين أبي وقال لها: إنما تريدون أن تغلقوا دوركم دون الحجاج والمعتمرين، قالت: والله ما أريد إلا أن أحفظ على الحجاج متاعهم فأغقلها عليهم من اللصوص، فأذن لها فبوبتها.

ويقول أيضاً عن منازل القبائل في مكة: ويستطيع الباحث أن يستنتج أن العمران في مكة في عهدنا الذي ندرسه نشط نشاطاً طيباً، فبعد أن تركنا المضارب تتباعد على حوافي وادي إبراهيم من أعلى مكة إلى أسفلها ثم تعرج في ناحية منها إلى مداخل الشامية اليوم نحو قعيقعان، نجدها الآن وقد اتصلت وتكاثفت واتخذت كل قبيلة منزلها من الوادي وشعابه، ولم يزحف عمرانهم إلى مرتفعات الجبال وأكتافها كما نفعل اليوم بل ظل مستوياً باستواء سطح الوادي.

فقد ذكروا أن قصياً خط للكعبة ساحة توازي صحن المسجد اليوم، وأباح للناس أن ينوا دون ذلك حول مدارها من الجهات الأربع، وكانوا لا يبيحون لأنفسهم قبل قصي السكنى أو المبيت بجوار الكعبة، ثم أمرهم أن يجعلوا بين بيوتهم مسالك يفضون منها إلى ساحة الكعبة، وأهم هذه الطرق طريق شيبة وهو في مكان باب بني شيبة اليوم، ولم يبوب ساحة الكعبة أو يسورها، كما أمر بأن لا يرفعوا بيوتهم عن الكعبة لتظل مشرفة عليها، وكانوا يتخذون مجالسهم العامة في أفيائها، كما بنى دار الندوة لاجتماعاتهم الخاصة.

وفي استطاعتنا أن نرسم خطوطاً تقريبية لخريطة مكة نبين فيها باختصار مواقع البطون في مكة يومها ، وسير العمران بين شعابها ، اعتماداً على ما ذكره الأزرقي في تخطيطه مواقع القبائل في كتابه أخبار مكة .

ولتوضيح ذلك في الأذهان نستطيع أن نجعل من باب بني شيبة نقطة ابتداء لتخطيطاتهم، فقد كان موضع ارتكاز الحركة العمرانية في أم القرى، كما كان اهم مداخل المسجد الحرام، وكانت البيوت تتكاثف حوله متجهة في الشرق إلى (حصوة) باب علي، وفي الشمال قليلاً إلى (حصوة) باب السلام تنزلها بطون من غساسنة الشام وبعض السفيانيين وتتخللها متاجر للعطارين، فإذا مضى بنا الخط مستقيماً إلى جهة باب النبي، واجهنا بيت العباس ودار جبير بن مطعم ودوراً لبني عامر بن لؤي، واستقام أمامنا زقاق أصحاب الشيرق، وهو إلى حانب زقاق الحجر حيث تقوم دار لابن علقمة ودور أخرى لآل عدي من ثقيف.

فإذا نفذنا من ذلك إلى شارعنا العام في القشاشية متوجهين إلى أعلى مكة ، استقام أمامنا سوق كانوا يسمونه سوق الفاكهة ثم سوق الرطب ، ثم رباع كانت لبعض بني عامر ، وعند سوق الليل تصافحنا الدار التي كانوا يسمونها دار مال الله وكانوا ينفقون فيها على المرضى ويطعمونهم . وبالقرب من الدار يلتوي

شعب ابن يوسف وهو ما نسميه اليوم شعب علي وفيه دور عبدالمطلب بن هاشم ودور أحرى لأيي طالب وأحرى للعباس بن عبدالمطلب .

وإذا عدنا إلى استقامتنا في شارعنا العام ، يصافحنا دار العاص في فوهة بني عامر ، ثم يلتوي شعب بني عامر في دروب متعددة تقوم عليها دور لبني بكر وأخرى لبني عبدالمطلب بن عبد مناف ، ونستقيم مرة أخرى في شارعنا العام فيواجهنا ردم آل عبدا لله ، وكانوا يعارضون به مجرى السيل ويسمونه الردم الأدنى وعنده يقف الحمارون .

ونمضي قليلاً إلى المعلاة لنجد الجزارين عن يميننا في شعب أبي دب، ثم مكان المقابر، ثم بعض بساتين ننتهي منها إلى شعبة الجن، ثم ثنية الحجون، ثم بساتين أخرى نصل بعدها إلى شعب الصفا، وهو ما نسميه اليوم المعابدة وفيه دور لبني كنانة وآل عتبة بن أبي معيط، ودور لربيعة من بني عبد شمس.

وإذا بدأنا خطاً آخر من باب بني شيبة متوجهين إلى الشمال الشرقي في المسعى صادفتنا دور لبني عدي قائمة بين باب بني شيبة ورواق باب السلام، وفي المسعى يتوجه درب إلى يميننا كانوا يسمونه الخزامية، كان فيه مكان للبانين وفي سقيفة ودار الحكم بن خزام ودور يتخللها عرصات لبني سهم، ويمضي بنا الدرب إلى بيت خديجة حتى يخرج إلى مكان المدعى اليوم.

وإلى يسارنا ونحن في المسعى طريق الساعين إلى المروة ، وفي المروة دور لآل عتبة ابن فرقد ودار كبيرة لآل ياسر في واجهتها الحجامون والحلاقون ، وإذا مضينا في المسعى مصعدين في طريق المدعى ، انتهينا إلى رحبة واسعة كانت تحط فيها عير الحنطة والسمن والعسل والحبوب لتباع فيها ، وهي ما نسميها اليوم المحناطة وفيها دور لبني عبد شمس ودور أبي سفيان وهي في مكان (القبان) اليوم . وقد أشار النبي إليها عندما قال يوم الفتح: "من دخل دار أبي سفيان كان آمناً" ، ثم دور لأولاد العباس تصل إلى قريب من المدعى ، ثم دور لأولاد الحارث ؛ ثم طريق إلى يسارنا يمضي إلى جبل الديلم وهو يشرف على القرارة اليوم ، ثم نمضي في استقامتنا إلى طريق المعلاة لنمر على دور لبني غزوان وأحرى لأولاد الحارث بن عبد المطلب ونبداً خطاً ثالثاً من باب بني شبية متوجهين غرباً إلى دار الندوة ، لنحد أن البيوت تتكاثف إلى جانبها فدار لشيبة بن عثمان ، ودار لخزانة الكعبة ، ودار لصاحب البريد ، ودار لبيت المال ، ودار للحطاب بن نفيل ، ثم نصعد شمالاً إلى لصاحب البريد ، ودار لبيت المال ، ودار للحطاب بن نفيل ، ثم نصعد شمالاً إلى لصاحب البريد ، ودار لبيت المال ، ودار للحطاب بن نفيل ، ثم نصعد شمالاً إلى

جهة الرواق الذي فيه باب الزيادة إلى باب الدريبة ، فتصادفنا دور لبني حزاعة بينها زقاق الحذائيين ، نسلك منها إلى سويقة ثم ننعطف منه إلى المروة ومن جهة أخرى دور لآل زرارة من تميم ، ثم يمضي بنا الشعب إلى قعيقعان في مداخل ما نسميه الشامية اليوم ، فإذا توجهت إلى يمينك توجه بك درب إلى ناحية الديلم بالقرب من القرارة اليوم ، ثم تصعد إذا شئت على تلال في مكان الفلق كانوا يصعدونها لينزلوا منها إلى مكان سوق المعلاة اليوم ، و لم يفلق هذا الطرق إلا الزبير بن العوام في عصره ، وسنعرف فيما بعد أنه فلقه ليتصل الطريق بين بساتينه بجوار المعلاة اليوم وبيوته التي الشراها بجوار سويقة .

وإذا أردنا أن ننتقل من شق مكة الأعلى إلى شقها الأسفل، تعين علينا أن بحعل نقطة ابتداء تخطيطنا ما نسميه اليوم مقام الحنبلي في المسجد، متوجهين إلى الشرق ثم إلى الجنوب الشرق ثم إلى الجنوب. كانت منازل بني عائد تبتدئ من مقام الحنبلي ممتدة غرباً إلى ما يحاذي بئر زمزم، ثم تصعد في الشرق نحو باب على وكانت دور بعض كبارهم شارعة على مكان المسعى، على يسار القادم من الصفا يريد المروة أي فيما يحاذي باب على اليوم تقريباً.

وكانت منازل عدي بن كعب تبتدئ من نحو مقام الحنبلي متوجهة إلى الصفا من ناحية ، وإلى أحياد من ناحية أخرى قبل أن ينقلوا إلى أسفل مكة .

وفي الطريق الذي يبدأ من باب الصفا متوجها جنوباً إلى باب أجياد كانت سقيفة لبني عائدة وسوق "البزازين"، "القماشين" وبالقرب من ذلك كان البيت الذي اتخذه النبي على لتجارته قبل البعثة مع شريكه السائب بن السائب.

فإذا انتهيت إلى باب أحياد ووقفت حيث تكون القبلة في ظهرك ومداخل أحياد في وجهك، امتد أمامك شعبان أحدهما على يمينك إلى ما نسميه اليوم بثر بليلة وكانوا يسمونه أحياد الكبير، وامتد الشعب الثاني على يسارك إلى ما نسميه اليوم السد وكانوا يسمونه أحياد الصغير، ولست أعني بالامتداد ما يتبادر إلى ذهنك من نفاذ الجادة واستقامتها بامتداد الشعوب. فقد كان العمران يتخلل الجادة ويعرقل استقامتها.

وكان بنو تميم ينزلون حوالي باب أجياد، وتمتد بيوتهم من جهة الغرب إلى قبيل حدود المسجد يومها وهو حدود صحن الكعبة اليوم، وكان بنو مخزوم ينزلون في فوهة أجياد الكبير مكان الحميدية اليوم، وكان جماعة من الأزد ينزلون

خلف ذلك مما يتصل بمكان الصحة العامة ، وخلفها كان منزل أبي جهل بن هشام لا يبعد عن ذلك كثيراً ، وفي أجياد الصغير إلى الجادة المتصلة بالسد كانت منازل لآل عدي بن عبد شمس ، وفي أجياد مكان للحواتين ودار لعبدا لله بن جدعان المي كان فيها حلف الفضول ، والتي تعاقدت فيها القبائل متفقة بأن لا يقر في مكة ظالم ، وفيها دور لآل سلمة بن هشام ، وفيها بئر يجمع بين أجيادين احتفرها آل سلمة مع جماعة من جيرانهم وكان يردها السكان في فوهة بأجيادين ، وأكاد أعتقد أنها البئر الموجودة اليوم أمام بازان أجياد لأنها تجمع بين طرفي أجيادين .

وإذ تركت أجيادين ماضياً في الشارع العام إلى الجنوب نحو المسفلة بدأت بسوق الحزورة بجوار باب الوداع، ورأيت الدروب تمضي على يمينك إلى قرب المسجد عند حدود المطاف ومن أشهرها درب الحناطين، ولا أعرف وجهاً لهذه التسمية إلا أن يكون سوقاً للحنطة، ففي اللغة أن الحانط هو كثير الحنطة ولا أستبعد مثل هذا التعليل، وأنا أعرف أن موقع هذا الدرب صالح لبيع منتوجات الجنوب من الحنطة في مكة، وفي هذه الجهة كانت تنزل بطن من آل صيفي، وفيها دور لآل عبد الدار وأخرى لجماعة من بني مخزوم وإذا مضيت متجهاً في سوق الصغير كنت بجوار دور لبني أسد ابن عبد العزى.

وأحسبني لا أطمع في أن أعرف القبائل النازلة في الشبيكة أو حارة الباب أو جرول ، لأنها كانت قليلة السكان إلا في جهات قليلة من جرول الخضراء، وهي الجزء الأدنى المتصل بأطراف المسفلة من ناحيته الخلفية، وإذا كانت الشبيكة قد سكنت في عهدنا الذي ندرسه بجماعة لم أتبين أسماءهم في بطون المطولات من كتب التاريخ، فلا أعتقد أنها حظيت بشيء من التكاثف الذي حظيت به المنازل الأخرى.

وقد نعثر على بعض المنازل في سفح ذي أعاصير ، ولعلنا نستنتج من قرائن الأحوال أن ذا أعاصير هو حبل عمر ، ولكننا لا نستطيع أن نعتقد أن هذا الجزء حفل بالمنازل إلا في أعوام متأخرة عن هذا العهد ، لأن النزلة سميت باسم عمر بن الخطاب ، ولو كانت لبطن أو قبيلة لأطلق عليها في الغالب اسم نازلها قبل عمر بن الخطاب .

كما أننا لم نعثر إلى جانب ذلك على شيء يسير من العمران في الثنية التي نهبط من خلفها إلى حرول، وكانوا يسمونها الحزنة وهي ضد السهلة ونسميها

اليوم الحفائر، ولم تكن الحفائر قد فلقت يومها لتحترم الطريق من الشبيكة إلى حرول الخلفية، لأن الذي حفرها وسهلها للمشاة هو خالد البرمكي في عهد بين العباس ليجعلها تختصر الطريق إلى بستان له بناه فيما بعد في حرول الخلفية، أو حرول الخضراء كما يسمونها.

وإذا تركنا هذا ومضينا في طريقنا في ظل أعاصير أي حبل عمر نحو الهجلة ، صادفتنا الحتمة وهي صخرات لا بد أنها كانت سوداوات لأن الحتمة في اللغة هي السواد ، وعند هذه الصخرات كانت دار الأزلام ومنها يدأ مبطح السيل أسفل مكة .

ولعلنا إلى هذا الحد استطعنا أن نرسم خطوطاً تقريبية لمكة الجاهلية ، ولا يفوتنا في أذيال هذا البحث أن نشير إلى الضواحي التي كان يحلو للمكيين أن ينتجعوها في الأصائل من شهور القيظ ، وهي عادة نرى أثرها إلى اليوم في المتنزهين من أبناء مكة في أطراف الضواحي ، وكأنما هم يمثلون بذلك عادة عرفها أجدادهم من نحو "٠٠٥" سنة تقريباً .

ومن أشهر المنتزهات في مكة الجاهلية الليط - والليط في رأي بعض المؤرحين هو أسفل مكة فيما يقرب من بركة ماجن منتزهنا اليوم، ويقول الأستاذ رشدي الصالح في حاشيته على تاريخ الأزرقي أنه يرجح أن يكون خلف القشلاق العسكري أي فيما يلي حرول الخلفية، ولست بالذي يستبعد صحة القولين فإن الوادي بعد بركة ماجن يتصل بالجادة التي تنتهي خلف القشلاق، فلم لا يكون الليط عبارة عن امتداد من حرول الخلفية إلى أطراف المسفلة ؟.

وكانت في الليط أقحوانة يجلس أهل مكة حولها في العشمي، يلبسون الثياب المحمرة والموردة والمطيبة وفي هذا يقول الحارث بن خالد:

من ذا يسائل عنا أين منزلنا فالأقحوانة منا منزل قمن إذ نلبس العيش صفواً ما يكدره طعن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن

ومن منتزهاتهم شعب خم وهو يتصل بالمسفلة اليوم ، وكان مزروعاً فيه عدة بساتين تتصل بالليط ثم تتصل بجرول ، وكانوا يخرجون إلى حائط الحمام بجوار المعلاة فقد كان لهم هناك نخيل وزروع ، وكانت بساتين تمتد إلى الخرمانية بقرب ما نسميه المعابدة ثم تمضي إلى المحصب في الطريق المؤدي إلى منى ، وكان لهم في

: المحصب دكة يجتمع المتنزهون فيها أصيــل كــل يــوم ، وكــانت تشــرف علــى نخيــل باسق وبساتين تحتضنها شعاب الوادي الممتدة إلى منى .

وكانت لهم بساتين في وادي فخ ونسميه الشهداء اليوم، وأخرى بوادي طوى في امتداده من الحجون إلى ربع الكحل، وبساتين غير هذه في ضواحي مكة العليا إلى مزدلفة فعرفة، وكانت المنازل في المناطق التي ذكرناها لا تتكاثف على قاعدة المدن الحاضرة، بل تتفرق وتفصل بينها مساحات خالية على عادة العرب في بناء قراهم ومدنهم، أما الناحية المتصلة بالمسجد فكانت تضيق بنزلائها لتنافسهم في مجاورة الكعبة.

وقد بنى القرشيون في أواخر عهدهم ما يشبه السور في أعلى المدعى وبوابوه و لم يثبت أنهم بنوا مثله في ناحية أخرى منها.

وقسم المؤرخون ديانة العرب الجاهلية إلى قسمين "حلة وحمس" والحمس هم أصحاب التشدد فيما يتدينون ومنهم خزاعة ، وأول من اتخذ الصنم هو عمرو بن لحي أمير خزاعة كما أسلفنا في الفصل السابق ، فقد أمر بعبادة صنمين كانا منصوبين على الصفا والمروة ، فلما كان عهد قصي حولها من مواضعها فجعل إحداها بلصق الكعبة والأخرى في موضع زمزم ، فكان أهل الجاهلية من قومه ينحرون عندهما ويتمسحون بهما ، واشتد شيوع عبادة الأصنام بمرور الأيام حتى كانت الأصنام يطاف بها في مكة فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم ، وما من رجل من قريش إلا وفي بيته صنم إذا دخل يمسحه وإذا خرج يمسحه تبركاً ، عدا أصنام الكعبة التي ظلت قائمة في مواضعها من التبحيل إلى عام الفتح ، ومن أشهر أصنامهم "هبل" وكان منصوباً في حوف الكعبة "والعزى" وهي بوادي غلة في طريق الطائف من مكة "واللات" وهي في الطائف "ومناة" وهي في قرية (قديد) على ساحل البحر الأحمر شمالي مكة .

وكانوا ينحرون عند صنم لهم يقال له الغبغب ، وكانت لهم أقداح في الكعبة إذا اختصموا في شيء أو اعتزموا أمراً استقسموا بها فإذا خرج القدح مكتوباً بأمر أو نهى عملوا به كما يفعل أصحاب "الخيرة" - أو القرعة اليوم .

وقسم المؤرخون ديانة العرب الجاهلية إلى قسمين "حلة وحمس" والحمس هم أصحاب التشدد فيما يتدينون ومنهم قريش في مكة ، وقد بلغ من تشددهم أن الرجل إذا أحرم بالحج أو العمرة لا يدخل داراً أو فسطاطاً أو حائطاً "بستاناً" – وقد تعرض له الحاجة فلا يدخل بيته بل ينقب نقباً في ظهره وينادي بأهله ليخرجوا له ما أراد، وكانوا يحرمون بعد الإحرام على أنفسهم السمن واللبن والزبد، ولبس الوبر والشعر والاستظلال به وغزله ونسجه. وكانوا إذا وقف الحاج من العرب في عرفات، يأبون أن يخرجوا إليها من حرمهم، فيكتفون بالوقوف عند نمرة تقديساً لحرمهم.

وكانوا يفرضون على مخاليفهم من أهل الحلة أن لا يطوفوا إلا إذا لبسوا ثوباً أحمسياً يشترونه منهم أو يستأجرونه أو يستعيرونه ، فإذا لم يجدوا تعين عليهم أن يطوفوا عرايا نهاراً للرحال وليلاً للنساء ، وكان بعض فتيان مكة يتربص للنساء العرايا ، فإذا أعجبته إحداهن دخل معها في الطواف عرياناً وقد يؤول أمرهما إلى الزواج وقد ألغى الإسلام هذه العادة .

وكانوا إذا بلغت الفتاة سن الزواج ألبسوها ما يزينها وحرجوا بها سافرة إلى المطاف، ثم أعادوها إلى بيتها لتبقى حبيسة فيه لا تخرج إلا إلى بيت من تزوجها وهم يريدون بطوافها ذلك عرضها سافرة على أعين الخاطبين، ولعلهم اختياروا المطاف ليأمنوا في حوار البيت نظرات الفاسقين.

وكانوا يختنون أولادهم ويكفنون موتاهم ويغتسلون من الجنابة ، وقد تباعدوا في المناكح من البنت ، وبنت البنت ، والأحت ، وبنت الأحت ، كما يتزوجون بالصداق والشهود ويطلقون ثلاثاً . وكانوا يدخلون الكعبة لابسي أحذيتهم حتى سن لهم الوليد بن المغيرة خلعها ، وكانت الحوائض من نسائهم لا يدنين من الكعبة ولا يتمسحن بأصنامها بل يقفن بعيداً عنها .

وشاعت إلى حانب عبادة الأصنام ديانات أخرى أهمها الدهرية التي قال أصحابها: وما يهلكنا إلا الدهر، والصابئة وهم عبدة الكواكب والنجوم، ودان بعضهم باليهودية وآخرون بالنصرانية.

وأنكر بعضهم ترهات قومهم من عبادة الأصنام، وكانوا ينصحون بتركها ويجاهرون بالبحث في الوهية واحد متفرد بالجلال والعظمة، ويعترفون بالبعث والنشور والثواب والعقاب.

ويقول أيضاً عن الناحية التجارية: كانت مكة بحكم موقعها في طريق تجارة الطيب والغلال وأنواع الأقمشة، بين دول الجنوب وممالك الشمال ذات مركز استراتيجي ممتاز، وكانت أسواقها تزدحم بالتجار صاعدين في الشمال إلى الشام

أو هابطين في الجنوب إلى اليمن، فمهروا في التحارة وتضخمت رؤوس أموالهم وبلغت قوافلهم التحارية ألف بعير في عهد غزوة بدر، مضافاً إليها خمسون ألف دينار منقولة بين أثقالهم، وهي نسبة لها قيمتها المادية إذا قيست بالثروات في عهدها وبلغ من ثراء قريش أنها استطاعت في الغزوة نفسها أن تفتدي أسراها من المكيين بأربعة آلاف درهم إلى ألف درهم، إلا من عفا عنهم النبي المعدمين.

ويقول أيضاً عن الناحية الاجتماعية: ووهم بعض المؤرحين في إدراج مكة مدارج القبائل من أحياء العرب، وحسب آخرون أنها كانت نزلة يمضي عليها ما يمضي على نزل العرب وقراهم في آفاق الجزيرة، ولكن شيئاً من الاستقراء ينتهي بنا إلى غير هذه النتيجة، فالقرآن سماها في أكثر من مرة (أم القرى) وفي هذا ما يشير إلى ميزتها في مستوى من حولها من منازل الجزيرة وقراها، والقرآن خاطبها بمعان ليس من يعتقد أنها غريبة عنها، فتحدث عن المشكاة والمصباح والزجاج، وعن المساكن يعرج إليها بالمعارج، وتحدث عن المشكاة والمصباح والزبي والسرر والزنجبيل والمسك، وأنواع من الأثاث المترف ؛ كالنمارة والزرابي والسرر والفرش المبطنة بالاستبرق والسندس، وأنواع الأواني من الفضة ؛ كالقوارير والأكواب والكؤوس، وأنواع من الحلي ؛ كالمرجان، واللؤلؤ، كما حدثهم عن القراطيس والكتب والسجلات والصحف والأقلام والمداد، وأشار في كثير من آياته إلى النحاس والحديد والفخار والصحاف والجفان والقدور – ولا يقول إنسان أن القرآن كان يخاطبهم بما لا يفهمون مدلوله من الألفاظ وأنه كان يشير إلى معان غرية عنهم.

إذاً فبيئتهم كانت تعرف هذه المعاني معرفة من اختلط بها واندمج فيها ، وفي هذا من الأدلة ما يقوم بحجتنا على من وهم من المؤرخين ، وفيه ما ينطق بأن مكة كانت في ذلك العهد قد أخذت بطرف غير يسير من أسباب الحضارة الخاصة بجيلها الذي تعيش فيه .

وليس في هذا ما يدعو إلى الاستغراب، فقد كان المكيون من قريش يضربون في مناكب الأرض بـين اليمـن والشـام والعراق وفـارس والهنـد ومصـر والحبشـة، ويتصلون في رحلاتهم هذه بالقصور المشيدة والعمران الفخم وألوان مـن الحضـارة تتعدد بتعدد الحضارات الــــي كــانوا يختلفــون إليهــا ، فــلا عحــب أن تتلاقــى أكـــثر الحضارات الشائعة في عهدهم وفي بويتهم في مكة وأن تبدو واضحة في حياتهم .

وكانت مخابئهم إلى حانب هـ أا تكتنز بالذهب والفضة كما تكتنز بالنقد المضروب من الدينار والدرهم، وقد ذكرها القرآن في معارض مختلفة نستطيع أن نفهم منها أنهم كانوا يعرفونها معرفة تامة .

وكانوا يستعملون الموازين في أسواقهم والمكاييل، ويعرفون من مفردات أثقالها أنواعاً كثيرة كانوا يتعاملون بها، وليس أدل على هذا من خطاب القرآن لهم ﴿ويل للمطففين ﴿ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ﴿ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرونك ويسرد بعض المؤرخين بعيض الحوادث الفردية الستي يحسبون أنها تحدد معارف القرشيين في علم المال أو تبين مدى حيازتهم له ، فيذكرون في رواية الصحابي الذي اشترت منه إحدى السبايا نفسها بألف درهم، أن رفاقه عندما لاموه على رخص الثمن قال لهم والله ما أعرف فوق الألف شيئاً، ويريدون أن يستدلوا من هذا على تحديد معارف القرشيين في الأموال والأرقام، ولعلهم نسوا أن القرآن كان يخاطبهم بأرقى من هذا المستوى وهو يستعرض هول يوم القيامة ﴿فِي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ أو يسرد لهم قصة يونس ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴿ وليس من شبك أن قوماً أحصوا بعشرات الألوف ومثاتها كانوا على شيء من الغني، وكان يصحبه ما يتبع الثراء من الحضارة وما في الحضارة من ترف وما ظننا بقوم كان القرآن يعرض أمامهم في صدد التشريع أدق من هذا، فيشير إلى النصف والثلث والربع والخمس والثمن والعشر في أوامره بتوزيع التركات، لا ريب أنهم كانوا في بيئة تجيد هذه الكسـور ومضاعفاتها ، كما تجيم إلى ذلك مستلزمات هذا التوزيع من عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة على أنواعها في الآحاد والكسور.

واستعمل القرشيون في مكة النياب والسراويل والقمصان والنعال ، وتختموا بالذهب والفضة واتخذوا لخواتمهم حبات اللؤلؤ ، كما استعمل القرشيات الخمر والجلاليب والخلاخل التي كن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، عدا ما تحلين به من عقود وأساور وما تطيين به من ذي أريج فواح .

وكان لمترفيهم بحالس للسمر ينصبون لها أرائك ويمدون فيها الموائد، ويتفكهون بما طاب من ثمارهم ويتلذذون بفواكمه الطائف الطازحة، أو مجففات الشام وفلسطين المستوردة لمتاجرهم.

وكانوا يتحذون من نمرات النحيل والأعناب خموراً يعدونها في مجالسهم في آنية من فضة وأقداح من بلور ، ويدور عليهم ساقيهم بها تفوح منها روائح المسك والكافور والزنجبيل .

وكانت لهم حلقات يعقدها القصاصون يتلون فيها عليهم أساطير الأولين، أو يقصون عليهم بعضاً من نوادر الحياة مما يصادفه الرحل في آفاق الأرض، فيحتمع إلى هذه الحلقات كهولهم في أقبيتهم الفضفاضة وشبيبتهم في ثيابهم الموردة أو المحمرة، من أغلى أنواع الحرير المحلوب من بلاد فارس أو المصنوع في العراق والشام.

وكانت مكة في عهد قريش تضم إلى هذا ما تضمه عواصم اليوم تقريباً ، من حاليات أحنية يهبطون إليها بفنونهم وأموالهم وبعض علومهم ، فلا تلبث أن تتسع لما يهبط إليها وتفسح لها من الجحال ما تفسحه اليوم – وكثير من كتب السير في مجموعها تحدثنا بأنه كان من سكانها نصارى الروم ووثنيون من فارس ، وأنه سكنها حاليات من العراق ومصر والحبشة والسريان ، ونحن لا نستبعد أن يكون نزوح هذه الجاليات فراراً من الثورات وألوان الاضطهاد ، أو تحت عوامل أحرى شبيهة بالتي تؤثر في انتقال الموجات البشرية في كل دور من أدوار التاريخ .

ولست أرى رأي من يقول بشيوع الأمية شيوعاً مطلقاً في هذه البيئة التي ندرسها، ولا ممن يرى أن وسائل الكتابة يومها كانت تقتصر على العظام والحجارة، لأن القرآن ذكر عن الصحف المنتشرة وسحلات الكتب والمداد والأقلام، ما يشير إلى معرفتهم بها وأنهم كانوا لا يجهلونها.

ومما يلفت النظر أن القرآن في أوائل نزوله بمكة كان يكتب وينسخ - ويذكر ابن هشام في سيرته أن عمر دخل على شقيقته قبل إسلامه وفي يدها صحيفة قرآنية ، ويؤيد هنده الرواية أكثر المؤرخين ، وهي تدل فيما تدل على وحود الصحف يومها وأن نسخها كانت تتداول في مكة ، ولا يصح فيما أرى أن تكتب الصحف ويتداول نسخها في بيئة تشيع فيها الأمية شيوعاً مطلقاً ، وتقتصر المعرفة فيها على أشخاص معدودين على أصابع اليد كما يذكر بعضهم .

ونضحت الحياة العقلية في قريش نضحاً نستطيع أن نلمسه في أمثالها الشائعة وحكمها المشهورة:

"من أجمل قليلاً سمع جميلاً ، أنفك منك وإن كان أذن ، إن البلاء موكل بالمنطق ، يبني قصراً ويهدم مصراً ، الجزاء من حنس العمل ، الجهل شر الأصحاب ، حسبك من شر سماعه ، حظ في السحاب وعقل في السرّاب ، ما حيلة الرامي إذا انقطع الوتر ، لا يخلو المرء من ودود يمدح وعدو يقدح ، من حان هان . إذا أراد الله هلاك نملة أنبت لها حناحين ، كما تزرع تحصد ، من سابق الدهر عثر ، سلاح الضعفاء الشكاية ، عند الصباح يحمد القوم السرى ، رب عتق شر من رق ، أعقل الناس أعذرهم للناس ، لكل عود عصارة ، ما كل عورة تصاب ، عين الهوى لا تصدق ، غدرك من دلك على الإساءة ".

واتسعت أسواق مكة التجارية للتنافس بين مفكريها من الشعراء وأصحاب البيان، فكانت ملتقى الخطباء من سائر بلاد العرب، وكانت بحالاً ثقافياً لم يسبق له نظير بين دول اليمن في الجنوب وحكام الحيرة وغسان في الشمال، وفي مظان التاريخ المطولة من أحبار عكاظ وغيرها ما يغنى عن الإفاضة.

ويقول أيضاً عن الناحية الإدارية: ذكرنا أن قصياً كان أول رجل من بني كنانة أصاب ملكاً فكانت إليه الحجابة والرفادة والسقاية والندوة والقيادة وسمى قصي بحمعاً، لأنه جمع قريشاً بمكة، وسميت قريش في ذلك العام قريشاً، لأنها تجمعت والتجمع التقرش في بعض كلام العرب ولم يسم قرشي قبل ذلك.

وكان قصي عملياً أكثر مما كان يظنه قومه ، فإنه ما كاد يستلم زمام الحكم في مكة حتى أسس دار الندوة لشورى قريش ، ولم يكن يدخلها من قريش إلا من بلغ الأربعين ، كما كان أورستقراطياً لأنه أباح لأولاد-قصي دخولها كما شاعوا بلا فارق في السن .

وعنى قصي بسقاية الحجاج فاتخذ لهم حياضاً من أدم توضع بفناء الكعبة ، ويسقى فيها الماء العذب من الآبار محمولة على الإبل من أطراف مكة البعيدة ، كما عنى بتبع مظان الماء العذب في مكة ، فحفر بئر العجول وهي في المكان الذي يمتد فيه رواق المسجد اليوم مما يلي باب الحميدية وباب الوداع ، وحفر بئراً عند الردم بجانب مسجد الراية وهي البئر الموجودة اليوم في "الجودرية" في الزقاق الواقع أمام قصر النيابة ، وسمي بئر حبير بن مطعم لأن حبيراً هذا نثله بعد أن اندثر ،

واتخذت العناية بالآبار بعد قصي سنة لأولاده ، فكانوا يتبعون مظان المياه العذبة ويحتفرون فيها الآبار .

وعنى قصي إلى جانب العناية بسقيا الحجاج بالرفادة ، فكان على قريش خرج تخرجه من أموالها في كل موسم ، فتلفعه إلى قصي يصنع به طعاماً للحجاج يأكله من لم يكن معه سعة ولا زاد.

وكان يشترى بما يجتمع عنده دقيقاً ويأخذ من كل ذبيحة بدنة أو بقرة أو شاة فخذها فيجمع ذلك كله ثم يجزر به الدقيق ويطعمه الحاج، واتخذ أولاده هذه سنة بعده، حتى أن عمر حفيده اضطر عندما أصاب مكة في عهده حدب شديد، أن يجمع ما تجمع لديه من قريش ويخرج به إلى الشام فيشتري به دقيقاً وكعكاً، فيهشم الكعك وينحر الجزور ويطبخه ويجعله ثريداً ويطعم الناس في مجاعتهم، وقد سمى بذلك هاشماً.

وجاء الإسلام وقريش تتخذ هذه السنة عادة موسمية ، فأمضاها النبي أله أد أرسل بمال مع أبي بكر رضي الله عنه عندما أمره أن يحج بالناس سنة تسع للهجرة ليصنع به طعاماً للحجاج ، وفعل مثل ذلك في حجته للوداع ، ثم أقام أبو بكر على هذا ، وكذلك بقية الخلفاء بعده – يقول أبو الوليد الأزرقي : وظل العمل على هذا إلى أيامنا هذه يطعم الخلفاء الموسم في أيام الحج بمكة ومنى حتى تنقضي أيام الموسم ، وقد عاش أبو الوليد في القرن الثالث الهجري وتوفي عام ٢٢٣ .

ولم أقع فيما قرأت على العهد الذي ألغيت فيه هذه العادة الحسنة ، وأكبر ظني أنها أبطلت على أثر الفتن والحروب التي كانت السبل تقطع فيها دون مكة ، ويلفت نظرنا في هذه السنة أنها كانت خرجاً عاماً تشترك فيه قريش بأموالها ، ويشترك المسلمون فيه في الصدر الأول للإسلام وأن هذا الاشتراك الشعبي ما لبث أن انتقل بتقادم العصور إلى خزائن الخلفاء أو بيوت الأموال ، فهل تقاعس المكيون عن المجد؟ أم أن أموالهم ضاقت دونه ؟ الواقع أن قريشاً كانت من أنشط القبائل في جزيرة العرب تجارة كما بينا ذلك في بحث أعمالها التحارية ، فكانت بذلك في غنى تسع فضلاته إطعام الموسم ، وجاء الإسلام فاتسع نشاط قريش باتساع رقعة الإسلام ، ودرّت الفترحات والتجارة النشيطة عليهم الأموال الطائلة ، وأخصبت أراضيهم في الطائلة ، وأخصبت أراضيهم في الطائلة والمدينة وبعض نواحي مكة وكثير من أوديتها القريمة ، بتأثير أنشاط المال والعناية بحفر الآبار ، ثم ما لبث أن فئر النشاط وفتر بغتوره الغنى

والشروة والخصب، على إثر انتقال الصفوة الممتازة من قريش إلى الأمصار، بثرواتهم وأموالهم وكفاءتهم يتبعون مواطن الخلافة خارج الجزيرة.

انتهى من "تاريخ مكة " للسباعي .

# مكترفي عهد النبي 🕮

كانت حياة النبي في القطة تحول في تاريخ مكة ، بل كانت بلغة أوضح من هذا فاصلاً بدأت به عهدها الجديد ، كقبلة يتوجه إليها الملايين من المسلمين في كل يوم خمس مرات ، ومحجة يهرع إليها مئات الألوف في كل عام من شتى أصقاع الأرض .

ونحن إذ نكتب هذا عن هذه الفترة الفاصلة من تاريخ مكة وتتابع أحداث البعثة فيها ، لا أعتقد أننا مطالبون بالتفصيلات الطويلة التي توسع فيها كتاب السيرة ، لأن المظان الخاصة بهذا حافلة بالكثير الذي لا نطمع إلى مزيد فيه ، وبحسبنا أن نمر هنا بالحوادث مروراً سريعاً لا نهدف فيه إلا إلى ربط الحوادث العامة وتسلسل نتائجها .

بعثة النبي: بعث النبي في وسط كانت العقلية سائدة فيه رغم نضحها الذي ذكرناه، لا تحجر على متع الحياة ولا تفرض سلطاناً على مستبيح في اللذة، وكانت القيم الأخلاقية تزن الأشياء بمعايير حاصة، فليس من السمو الإنساني في مقاييسها أن تهادن في عصبية، أو أن تنحاز إلى غير قومك مهما كان ظلمهم، أو أن تنسى ثارك مهما كان لونه، أو تسلم بقاعدة يكون الفخر فيها لغير بني أبيك.

بعث النبي في وسط يعتنق هذه المبادئ ويدين بها كما يدين العابد بأقدس ما يعتقد، فلم يكن على النبي أن يقاوم ما عبدوا من أوثان أو نسكوا من نسك ضال فقط، بل عليه أن يصمد لهذه القيم الأحلاقية السيّ تسود المجتمع حوله، والسيّ لا تستسيغ الوحدة تضيع فيها معالم القبيلة.

بُعث النبي من بني هاشم فأي دعوة هذه السذي ينقاد إليها بنـو عبـد منـاف، وبنو زهرة، وبنو تميم، وبنو مخزوم، وبنو أسد، وسائر البطون من قريش والقبــائل من كنانة ، إنها الاستهانة بكيان الأفحاذ وأبحادها في عرفهم ، وإنها الاستكانة لداع سيحوز الفخر لبني هاشم دونه ، فما بالهم لا يقاومون وما بال هذه القيم الأخلاقية الفاسدة لا تعارض فيما يضاد عرفها ، ما بالها لا تتكبر على الدعوة وتكابر في الحق ضناً بكيان الفحذ أو البطن أو القبيلة ومحافاة لهذا الإعداد الذي سيصهرهم غداً في بوتقة تنسيهم تراث آبائهم وتضيع معالمهم .

بهذا العنت قوبل النبي في فحر دعوته ، وعن هذه البواعث حورب في الصور والأشكال التي نجدها في مظانها من كتب السير ، والدي لا نستدل منها إذا أردنا الاستدلال إلا على التعصب والحزبية لأوضاع القبيلة والفخذ واحتمل النبي الله على التعصب عقيدة راسخة ، ثم وحد أول ما وحد في مكة من استحاب لدعوته من الأفذاذ الذين تسمو عقولهم على ما ورثوا من أوضاع ، وترتفع بهم نفوسهم عن المكابرة إذا أبلج الحق ، والأفذاذ من هذا النوع ندرة لا يظفر التاريخ بها إلا فيما قل - فلا عجب إذا رأيناهم حول أول ما نراهم ، أقلية لا يعدون أصابع الميد .

ويسفر الدين الجديد عن تعاليم حديدة ، فإذا في هذا الدين دعوة إلى التكتل ونسيان القبيلة ، وإذا في الدين حد للإباحية المطلقة ، وإذا فيه كبح للذائذ والشهوات ، وإذا فيه تحليل وتحريم ، فأية أحلاق منحلة تقوى على التوحيد والتكتل ، وأية فوضى تحتمل التحديد والكبح ، إنه اختبار لا ينحم فيه شهواني ، وإنها خطوة لا يستطيع أن يخطوها إلا وجدان عامر بغير الأهواء التي كان يعمر بها الوجدان في القبائل من قريش ومن حولها .

لا بد إذاً لهذا التعصب من أن يستعر أواره ، ولا بد للمقاومة من أن تنشط للدفاع ، لا بد أن يجتمع إلى عامل المحافظة على كيان القبيلة عوامل أحرى ، مبعثها قداسة التقاليد الموروثة ، والذود عن حظوظهم في الدعارة الشائعة والإباحية المطلقة .

هذه العوامل تضافرت على شخص واحــد لا يملـك إلا يقينـه وإلا صــبره وإلا بضعة نفر مستضعفين، تطاردهم قريش وتعذب بعضهم بالجلد والححارة المحماة.

و لم تقتصر المقاومة على حدودها في قبائل مكة فقد بشوا حوله العيـون، تترصده في المواسم كلما اتصل بقبيلـة. أو بـث دعوتـه في قـوم، أو التحـأ بـزوار، تضييقًا عليه وفتًا في عضده. انتهى من الكتاب المذكور.

# النواحي العامة بمكته في العهد النبوي

الناحية الدينية: بدأت الحياة في مكة بعد الفتح تأخذ شكلاً حديداً غير الشكل الذي كانت تعرفه قبله، فبعد أن كانت مثلها العليا تفانياً للقبيلة، وتفاخراً بالآباء، وأخذاً بالثأر، وكرماً يؤدي إلى التلف، وامتيازاً لأصحاب الصدارة، وقدرة على الثراء بالحق والباطل.

أصبحت وقد هذبها القرآن، تدين بالإحاء لله، وتعتقد بالسيادة في الدين، وأنه لا فضل لعربي على عجمي، وأصبحت الصدارة في رأيها لأصحاب التقوى، وأثر هذا في عقليتها العامة فارتسمت لها أخلاق حديدة مستوحاة من القرآن، وتفتحت أمامها آفاق لا عهد لها بها من سيرة الرسول في فاند بحت فيما رأت، ونسيت نخوتها الجاهلية وعصبيتها للقبيلة، واستتبع ذلك أن ضاقت بها دائرة الشعر فلم تجد لها فيه بحالاً إلا ما استمد روحه من الدين، واصطبغ بلون من أخلاق القرآن.

على أننا لا نريد أن نطلق هذا على جميع المكيين في ذلك العهد، ونحن نعلم أن مكة حفلت يومها بالمتمردين من البدو والجفاة من الحضر، إلى حانب المؤمنين الذين أخلصوا دينهم واحترموا عقائدهم.

" وقال عن الناحية الإحتماعية": وأحسبنا في غنى عن أن نشير إلى أن حلة المكيين، من كبار الصحابة أو البارزين في قبائلهم من السابقين الأولين إلى المكيين، كانوا قد نفروا خفافاً وثقالاً إلى المدينة محتذين حذو رسول الله كان وأن النبي كان قد كره لهم بعد الفتح أن يعودوا إلى الاستيطان بها براً بالمدينة وقد آوتهم، وإخلاصاً لأهلها وقد ناصروهم.

أقول: لعلنا في غنى عن أن نقول هذا كله لنعرف من نتائجه ما ينبغي أن نعرفه ، من أن مكة دفعت بجلة أبنائها إلى دار الهجرة ، وأنها بقيت رغم هذا غاصة بسكانها الأصليين من بطون القبائل والنازحين إليها من العرب المحاورين والموالي .

بقيت غاصة بسكانها هؤلاء ترعى تجارتها في حدود الدين الجديد، وتستفيد من مواهب من يصل إليها في قليل من صناعاتها، وفي كثير من أراضيها الصالحة للزراعة في أطراف مكة وضواحيها.

(وقال عن الناحية العلمية): وكانت صلتها في هذه الأثناء بذوي قرابتها في المدينة من كبار المهاجرين لا تنقطع أسبابها، وقد أفادهم ذلك في كل ما يتصل بأسبابهم في المدينة، فإن كتب السيرة والمغازي ومدوني كتب الطبقات، يحدثوننا في أحبار على وابن مسعود وابن عباس وأبي ذر الغفاري وابن عمر وأبي الدرداء، أنهم كانوا يترددون إلى مكة في مواسمها للحج أو غير مواسمها لأعمالهم الخاصة.

فنتبين من ملابسات هذا: أن مكة كانت تستفيد من علومهم، وتتوسع معارفها الدينية بحكم هذه الاتصالات المستمرة خصوصاً ونحن نعلم أن أصحاب هذه الأسماء كانوا يحتلون الدرجة العلمية الأولى بين صحابة رسول الله، وقد كانوا يقولون عن بعض هذا النفر أنه لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم بعلمه، وإذا أضفنا إلى هذا أن المكيين أنفسهم كانوا كثيري الترداد على رسول الله في المدينة، وأنهم كانوا ينزلون على من فيها من حلة المهاجرين فيحدون لديهم ما يروي غلتهم من الدين، استطعنا أن نعرف إلى حد بعيد نوعاً من أنواع الاستفادة العلمية التي كانت تعتمدها مكة في عهدها هذا الذي نؤرخه.

ويحدثنا ابن هشام بعد هذا عن معاذ بن جبل فيقول: إن النبي التحتاره يدوم الفتح للقضاء في مكة عندما ولي أمارتها عتاب بن أسيد، ونحن إذ لا نجهل كفاية معاذ بن جبل وميزته العلمية وإلمامه الواسع، نستطيع أن نتبين نوعاً آخر من أنواع الاستفادة التي اعتمدتها مكة يومها في شأنها التعليمي، وإذا كانت كتب التاريخ بجمع على ندب معاذ بن جبل لتعليم اليمن، فليس في هذا ما يتنافى مع إقامته في مكة عقب الفتح مباشرة لينفع المكين قبل انتدابه إلى اليمسن، ويضيف الطبري أن رسول الله الله المشاهرة بن شبل.

انتهى من تاريخ السباعي ،

# بعض ما قيل في حق مكتر والمشاعر

قال مؤلف هذا التاريخ محمد طاهر الكردي المكمى الخطاط في فضل مكة المشرفة عامله الله تعالى بفضله ورحمته ولطفه وإحسانه وغفر لــه ولوالديـه ورضي عنه وعنهما وعن جميع المسلمين آمين:

أليس فيها البيت بيت ألله "ما الحب إلا للحبيب الأول" والخسير والطاعسة والأمسان يقيم فيها الأصفياء والأوليا فمسن دعسا إلهسه أجابسه والحيوان وكذا الغيزلان من أهلها ، بفضله أكرمنسا عاد و باله عليه بالضرر وقعتها أتتك في التنزيل يدكــه الله بشــر دكــة وانظر بعين اللطف في حجاجها حتسى تفسوز دائماً بالخسير فكيف صفو المرءأن تعكره فكن لبيساً عساقلاً مهذبساً فافهم هديت لحمي الإسالام حيراً أمامه عليه فاعتمد فافهم بلغت غاية الخيرات

فمكة خير بالدالله ففضلها من العصور الأول فيها الهدى والنور والإيمان ومهبط الوحيي بها والأنبيا فيها مواضع الدعا الجاب يأمن فيها الطير والإنسان فالحمد لله السذي جعلنا فمن أرادها بسوء أو بشر واذكر دواماً ما جرى للفيل ومین تهیاون بحیق مکیة واحذر من إيصال الأذى لأهلها ولا تعمامل أحمداً بمنالمكر فالطيير لا يجيوز أن تنفره وإن رأيت الناس أساؤا الأدبا هذا هو الدين الصحيح السامي فمن يكن في قلبه الخير يجد فإنما الأعمال بالنيات

قال الفقيه أبو محمد عبدا لله بن محمد بن السيد البطليوسي يخاطب مكة المشرفة حرسها الله تعالى:

أمكة تفديك النفوس الكرائم ولا برحت تنهل فيك الغمائم

وكفت أكف السوء عنك وبلغت فسانك بيت الله والحسرم السذى وقد رفعت منك القواعد بالتقى وساويت في الفضل المقام كلاهما ومن أين تعدوك الفضائل كلها ومبعث من ساد الورى وحوى العلى نبي حوى فضل النبيين واغتدى وفيك يمين الله يلثمها السوري وفيك لإبراهيم إذ وطبئ الصف دعا دعوة فوق الصف فأجاب فأعجب بدعوى لم تلج مسمعي فتي ألهفى لأقدار عدت عنك هميق فيا ليت شعري هل أرى فيك داعياً وهل تمحون عني خطايسا اقترفتهما وهل لي من سقيا حجيجك شربة وهل لي في أحر الملبين مقسم وكمم زار مغناك المعظم بحرم ومن أين لا يضحي مرجيك آمناً ولئن فاتني عنك اللذي أنما رائم وأن يحمني حمامي المقادير مقدما عليك سلام الله ما طاف طائف إذا نسم لم تهد عين تحية أعوذ بمن أسيناك مين شير خلقه وأهدي صلاتي والسلام لأحمد

مناها قلوب كمي تسراك حوائسم بعزته ذل الملوك الأعاظم وشادتك أيد برة ومعاصم ينال به الزلفي وتمحي المآثم وفيك مقامات الحسدي والمعالم بمولده عبد الإلبه وهاشم لهم أولاً في فضلم وهمو خماتم كما يلثم اليمني من الملك لاثم ضحا قدم برهانها متقادم قطوف من الفح العميق وراسم ولم يعها إلا ذكي وعالم فلم تنتهض منى إليك العزائسم إذا حارت الله فيك الغمائم خطا فيك لي أو يعملات رواسم ومن زمزم يروي به النفس حائم إذا بذلت للناس فيك المقاسم فحطت به عنه الخطايا العظائم وقمد أمنت فيمك المهما والحممائم فإن هوى نفسى عليك لرائسم عليك فإنى بالفؤاد لقادم بكعبتك العليسا ومساقسام قسائم إليك فمهديها الرياح النواسم ونفسى فما منها سوى الله عاصم شفيع المورى، بل للنبيين خماتم

قال بعض الفضلاء من قصيدة طويلة في المفاخرة بين مكة والمدينة :

لمكسة بحسد بساذخ الركسن والقنسن وفر ومكسة فيهسا كعبسة الحسسن كلسه وقر ومكسة للمختسار مسسقط رأسسه وأوفي مكسة منشسا أبيسه وجسده وأوفي مكسة كسانت مبسادئ كلامسه وأوفي مكسة أبسدى الهدى نور وجهه وأوفي مكسة أسسرى بسه الله ربسه وفي مكسة فتسح مبسين تسنزلت بوفي مكسة كسانت ولادة نسسله وفي مكسة موطسئ الخليسل وداره وأفي مكسة موطسئ الخليسل وداره وألى آخرها – نقلاً عن الجامع اللطيف.

وفضل منيف باستى السدوح والفنسن وزينها في خلها خالها الحسسن وكان له فيها احتضان لمن حضن وأعمامه والأصل والفسرع والشحن وكلمه بسالوحي في السسر والعلسن وإنزاله القسرآن والخسير في قسرن وكانت بها من قبل بشرى ابن ذي يزن وطاف به السبع السموات في سسنن به سورة بانت بفضل لها ابسن وما أنحست منه خديجة في الحجسن وزمزمه والحجسر والمنزل الأغسن

وقال بعضهم:

موضع البيت مهبط الوحي مأوى الر حيث فرض الطواف والسعي والحلب حبيدًا حبيدًا معاهد منها حسرم آمسين وبيست حسرام فقضينا بها مناسك لا يحمد وقال بعضهم:

هي البلد الأمين وأنت حسل ورجه حيث كنت كنذا إليها فوجه الله قبلة كسل حسي وهذا البيست بيست الله فيسه فهلل عند مشهده كفاحاً وقبل بلسان عزمك في رباها

سل حيث الأنوار حيث البهاء سق ورمي الجمار والإهداء لم يغرر آيساتهن البسلاء ومقام فيسه المقسام تسلاء إلا في فعلهسان القضاء

فطاها يا أمين فأنت طاها ولا تعدل إلى شسيء سسواها لمن شهد الحقيقة واحتلاها إذا شاهدت في المعنى سناها وزمزم عند زمزمه شاها لنفسى في منى بلغست مناها

إليك شددت يا مولاي رحلي وهما أنسا جمار بيتمك يما إلهمي وللجيران والضيفان حيق

يا سائقا عسن النياق وزمزمها كم كنت تذكرنا منازل مكة بسرد بمساء سيسقاية العبساس مسلا وانهض وهرول بين زمزم والصفا ومقام إبراهيم زره مبادراً وانظر عروس البيت تجلى حسنها فهبى البتي ظهرت فضائلهما فملا لم يلقها الإنسان إلا باكياً والنور مسن أحشمائها لا يختفسي ومسن العجبائب أنهبا محروسية والطبير لا تعلبو على أركانها تختمال في حلمل السمواد وبابهما هي كعبة المولى الكريم وكل من ما منهمو إلا ذليل خاضع يا رب قد وقفت ببابك عصبة ذا طاليا فضالاً وذا متقصداً وثما جاء في تاريخ الفاسي المسمى "شفاء الغرام" ما يأتي من القصائد وهو:

يسوقهم طرب نحو الحجاز منهم شعت رؤوسهم بلس شفاههم حتى إذا لاح من بيت الإله لهم يعفرون وجوها طال ما سهمت حفوا بكعبة مولاهم فكعبهم

جئت ومهجيتي تشكو ظماها وبالأستار ممتسك عراها على الجار الكريسم إذا رعاها

أبشر فقد نلبت المقيام وزمزميا وتقول أن بها المنسى والمغنمسا كابدته طول الطريق من الظما وادخل إلى الحجر الكريم مسلما وبحجير إسماعيل صل معظمها للناظرين ولنذبها مستعصما تخفي وهل يخفى سنا قمر السما فرحاً بها أو ضاحكاً متبسما أبدأ وإن جن الظلام وأعتما والصيد فيها لا يزال محرما إلا ليشفى إذ نجا متألسا بسالنور منسه مبرقعساً وملثمسا وافي إليها حقه أن يكرما باك على زلاتيه متندميا يرجبون منبك تفضيلاً وتكرمها مما جناه من الذنوب وقدما

ذووا ارتياح على أكوارها ميسل حوص عيونهم غمرث مهمازيل نور أذاهم علسي لفبرا أراحيل باكين حتى أديم الأرض مبلول عمال بهما لهمم طمرف وتقبيسل

وبالصفا وقتهم صاف بسعيهم تعرف واعرف ات واقف ين بها لله تكبير وتهليل

## ومما جاء فيه أيضاً:

أناما لي عين مكية براح حيذا الكعية قد تيدت فصف سرها مساء صباح قيل الخال لا أبا لك عشرا وامللاً الحجر باللآلئ من واشربن من شراب زمنزم كأساً فهى حقاً طعمام طعم لجوع فسقى المسجد الحرام غمام كم حطمنا لدى الحطيم ذنوباً صاح قم طف للإله سبعاً مسر بسالمروتين وأرق لسترقى وأكحل العين عند مسعاك ثم قف خاضعا على عرفات وأمها في منهي إلى جمرات

## ومما جاء فيه أيضاً:

يا حيرتي بين الحجون إلى الصف أهموي ديماركم ولي بربوعهما ويزيدني فيها العذول صبابة ويقول لي لو قد تبدلت الهوي بالله قل لي كيف تحسن سلوتي هل في البلاد محلة معروفة

وفي منسى لمنساهم كسان تنويسل

وبها أشتفي من البرجاء وهمي تزهمو في حلمة سموداء وبياض الثنا صباح مساء يا أخا حيها بغير إبساء الدمع عن عقيق الدماء دب منه السرور في الأعضاء ولها للسقم أي شهاء ورعمي عشنا على البطحماء كثرت علها عن الإحصاء تحظ بالأجر والمنسى والسولاء بجناب مراقسي السعداء بالميل ففيه شفاء ذاك العماء عل تعطي عوارف الأعطاء جمرات اللظمي بها في انطفاء

شوقي إليكم محمل ومفصل وجدد يؤرقني وعهد أول فيظل يغريني إذا ما يعدل فأقول قدعني الغداة تبدل عنها وحسن بصري هل يجمل مثل المعرف أو محل يحلل

أم في الزمان كليلة النفر التي أم مشل أيام تقضيت في منبي في جنب بحتمع الرفاق ومنزع

### ومما جاء فيه أيضاً:

على الأبطح المكي طيب سلامي وسقيا له من أدمع بهوامع فذاك هو الحيي الذي طاير المني إذا ذكروا في الحي طيب حديثه وإن ظفرت نفسي بلثم ترابمه منازل أفراحيي وأنسيي ولذتيي إذا مر من بي نحوها نسمة الصبا متبعث في الروح حتى أكاد أن فلله عهد من معاهد أنه فهل لي إلى تلك المواطن عودة وأكحل بالميل الأحيضر ناظري وأنشد في عيدي بقرب أحبتي أديروا أديروا ماء زمزم خالصا ونادوا على رأسي بأبواب شاريي عسى عطف منكم عليه فإنه ومما جاء فيه أيضاً:

أنكرت سلمي وأياما بذي سلم والدار آهلة من كل مغيرب واسم الحبيب شعار العاشقين لبيك لبيك توحيداً يؤكده وللإجابة سممع ليمس يشمغله

فيها من الله العبوارف تجيزل عمر الزمان بها أعز محجل الأشواق حياها السحاب المسبل

وأزكم تحيات كمسك حتام تجود بحفيظ البود جبود كرام له فيه بالاطراب سيجع حمام خلقت على السمار ثوب منام لست بذاك اللشم حير لشام وموسم أعيادي ودار هيام وجمدت لهما بسرداً لحسر أوامسي أطير وقد قص الجناح سقامي جديد ولو أبلي الممات عظامي على رغم حسادي وأهل ملامي باثمد ركن البيت قبل حمام إلا أن هذا اليوم فطر صيامي فنذا خير كنأس في ألنذ مقام عبيد ذليل مثقل بآثام تعلق من إحسانكم بزمام

لوقفة بسين تعريف وعرفان يعسرو إليها بتهليل وقرآن بهاتيك المشاعر من شيب وشبان توابع الشوق في سر وإعلان شأن كبير من القول عن شان

وينفسرون إلى الزلفسي بمزدلف من لم يقف برسوم الموقفين فما وفي منى للمنى ذاك المنال فلا وفي الإفاضة فيض الجود من ملك

### ، مما جاء فيه أيضاً:

يا طائفين بنا إنا نطوف بكم مبادرين إليه السعى هرولة أما الغريب وإن عيز المكسان فلا من فاوض الركن قد فاوضته بيدي من يستجر فإنا بالمستجارك وعند ملتزم منا الملتزم ولي بزمــزم ســر فيـــه زمزمــة هذي الأماني لا أيام ذي سلم كفاني الله تبدياً بمظهرها

باعا بياع ووجدانا بوجدان إليه تلقاه بشرى دون أحران يتبعد بـك الوهـم في تقرير إمكـان نعم الجير إذ يلجاني لو شاء ما شاء منا غیر منان عنوانها عند أزمات وأزمان دار الأماني فما دار بغمدان حتى أغيب في لحدي وأكفاني

جمعا بجمع ووجدانا بوجدان

مشت به قبط للأحباب رجلان

تبعد بك الدار عن قرب وقربان

يلقى المسيء إذا استعفى بإحسان

#### مما جاء فيه أيضاً:

فشمدوا مطايانها إلى الربع ثانيماً ففى ربعهن الله بيت مسارك يطوف به الجاني فيغفس ذنبه وكم لمذة كم فرحمة لطوافعه نطوف كأنا بالجنان نطوفها فيا شوقنا نحو الطواف وطيبة فمن لم ينقه لم يلذق قلط للذة ترى رجعة أو عودة لطوافنا فوالله لا ننسبي الحمسي فقلوبنسا

فإن الهوى عن ربعهم ما ثيناه إليه قلوب الناس تهوي ونهواه ويسقط عنه إنمه وخطاياه فلله ما أحلى الطواف وأهناه ولا هم لا غمم جميعاً نفيناه فذلك طيب لا يعبر معناه فذقه تذق يا صاح ما نحن ذقساه وذاك الحمى قبل المنية نفشاه هناك تركناها فياكيف ننساه

ووا لله لا ننسى زمان مسيرنا وقد نسيت أولادنا ونساؤنا تراءت لنا أعلام وصل على اللوى حعلنا إله العرش نصب عيوننا وسرنا نشق البيد للبلد الذي رجالاً وركباناً على كل ضامر فنطوي الفلا من شدة الشوق للقا ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا وأموالنا مبذولة ونفوسنا

إليه وكل الركب يلتسذ مسراه وإخواننا والقلب عنهم شغلناه فمن ثم أمسى القلب عنهم لويناه ومن دونه خلف الظهور نبذناه بجهد وشق للنفوس بلغناه ومن كل فج مقفر قد أتيناه ولا مقطع إلا إليه قطعناه فنمشي الفلا نحكي السحل طويناه ولا هجر حار أو حبيب الفناه ولم نبغ شيئاً منها منعناه

ومما جاء فيه أيضاً:

نحيج لبيت حجمه الرسل قلبنا دعانسا إليمه الله عنسد بنائسه وما زال وفيد الله يقصد مكة فحيث ضيوف الله بالذكر والدعا وقد كادت الأرواح تزهق فرحة وطفنا به سبعاً رملنا ثلاثة وسالت دموع من غمام حفوننا ونحين ضيوف الله حينسا لبيته فنادى بنا أهلاً ضيوف تباشروا فيأي قرى يعلو قرانيا لضيفنا وطيبوا وسيروا وافرحوا وتباشروا ولا ذنب إلا قد غفرنياه منكم

لتشهد نفعاً في الكتاب وعدناه فقلنا لسه لبيك داع أجبناه إلى أن بدا البيت العتيق وركناه وكبرت الحجاج حين رأيناه لما نحن من عظم السرور وحدناه وأربعة مشياً كما قد أمرناه طواف قدوم مثل ما طاف طفناه على ما مضى من إثم ذنب كسبناه نريد القرى ينفي من الله حسناه وقروا عيوناً فالحجيج أضفناه وأي ثواب فوق ما قد أثبناه وتيهوا وهيموا بابها قد فتحناه وما كان من عيب عليكم سترناه

#### ومما جاء فيه أيضاً:

ويوم منى سرنا إلى الجبل الذي فسلا حسج إلا يكون بأرضه إليه فواد المرء يشعر بالهنا وبتنا بأقطار المحصب من منى وسرنا إليه طالبين وقوفنا على علميه للوقوف جلالة وبينهما حزنا إليه برحمة ولما رأيناه تعالى عجيجنا وفيه نزلنا بكرة بذوبنا وبعد زوال الشمس كان وقوفنا

من البعد قد حيا كما قد عهدناه وقوف وهذا في الصحاح رويناه ولولاه ما كان الحجاز سلكناه فيا طيب ليل بالمحصب بتناه عليه ومن كل الوجوه أممناه فلا زالتا تحمي وتحرس أرجاه فيا طيبها ليت الزحام رجعناه نلبي وبالتهليل منا ملأناه وما هو من ثقل المعاصي حملناه إلى الليل نبكي والدعا قد أطلناه

#### ومما حاء فيه أيضاً:

على عرف ات قد وقفنا بموقف وقد أقبل الباري علينا بوجهه وعنكم ضمنا كل تابعة حرت أقلناكم من كل ما قد جنيتم وطوبسي لمن ذاك المقسام مقامسه نرى موقفاً فيه الخزائين فتحست ودارت علينا الكأس بالوصل والرضا فإن شئت تسقى ما سقينا على الحمي

به الذنب مغفور وفيه محونه وقال أبشروا فالعفو فيكم نشرناه عليكم وأما حقنا قد وهبناه ومن كان ذا عذر إلينا عذرناه وبشراه في يوم التغابن بشراه ووالى علينا الله منه عطاياه سمقينا شراباً مثله ما سمقيناه فخلي التواني واقصد محالاً حللناه

### ومما حاء فيه أيضاً:

فظل حجيج الله لليل واقفاً أفيضوا وأنتم حامدون إلهكم وسيروا إليه واذكروا الله عنده

فقيل انفروا فالكل منكم قبلناه إلى مشعر جاء الكتاب بذكره فسرنا ومن بعد العشاء نزلناه

وفيه جمعنا مغرباً لعشائنا وبتنا بــه والتقطنــا جمارنــا ومنه أفضنا حيث ما الناس قبلنا

ترى عابد جمع بجمع جمعناه ورباً ذكرناه على ما هداناه أفاضوا وغفران إلىه طلبناه

#### ومما جاء فيه أيضاً:

ونحو منى ملنا بها كان عيدنا فمن منكم با لله عيد عيدنا وفيها رمينا للعقاب جمارنا وبالخيف أعطانا الإله أماننا وردت إلى البيت الحرام وفودنا وطفنا طوافاً للإفاضة حوله

ونلنا بها ما القلب كان تمناه فعيد منى رب البرية أعلاه ولا حرم إلا مع جمار رميناه وأذهب عنا كل ما نحن خفناه رجعنا لها كالطير حن لماواه ولذنا به بعد الجمار وزرناه

### ومما جاء فيه أيضاً:

ومن بعد ما زرناه دخلناه دخلة ونلنا أمان الله عند دخول فيا منزلاً قد كان أبرك منزلاً ترى حجة أحرى إليك ورحله أإخواننا ما كان أحلى دخولنا أوحشتمونا هنيئاً لكم

كأنا دخلنا الخلد حين دخلناه كما أخبر القرآن فيما قرأناه في الدنيا وبيت وطئناه وذاك على رب العلا نتمناه اليسه ولبشاً في حماه لبتناه فيا ليتكم معنا وأنا سيكناه

#### ومما جاء فيه أيضاً :

وبالحجر الميمون لذنا فإنه نقبله من حبنا لإلهنا فإنه على لثمة للشعث والغبر رحمة وذاك لنا يوم القيامة شاهد ونستلم الركن اليماني طاعة

لرب السما في أرضه يمناه فكم لثمة طي الطواف لثمناه فكم أشعث كم اغبر قد رجمناه وفيه لناعهد قديم عهدناه ونستغفر المولى إذا ما لمسناه

وملتزم فيسه التزامنا لذنباً وكم موقف فيه محاب لنا الدعا وصلى بأركان المقام حجيجنا وبين الصفا والمروة الحاج قد سقى

عهود وعفو الله فيه لزمناه دعونا به والقصد فيه نويناه وفي زمزم ماء طهور وردناه فإن تمام الحج تكميل مسعاه

#### ومما حاء فيه أيضاً :

وبينا حجيج الله بالبيت محدق وتداعت رفاق بالرحيل فما ترى لفرقة بيست الله والحجر الذي وودعت الحجاج بيست إلهها فلله كم باك وصاحب حسرة ولا شهد التوديع يوماً لبيشه ووالله لولا أن نؤمل عسودة ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا

ورحمة رب العرش تدنوا وتغشاه سوى دمع عين بالدماء مزجناه لأجلهما شاق الأمور شققناه وكلهم تجري من الحزن عينه يسود بان الله كان توفاه وإن فراق البيت مر وجدناه لنقنا طعام الموت حين بحعناه رحلنا إلى قبر الحبيب ومغناه

انتهى كل ما تقدم من القصائد من تاريخ الفاسي المسمى "شفاء الغرام".

ومما جاء في كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام نقلاً عن تاريخ الغازي ما نصه: ومن اللطائف المستملحة: أن بعض أهل المدينة فضلها على مكة في قصيدة بعثها إلى أميرها يدعوه للإقامة عندهم، فلما سمعها أهل مكة رد عليه أحدهم بقصيدة في نهاية البلاغة فسمع بها رجل من جدة فجعل نفسه حكماً بينهما و لم يبخس من فضل مكة والمدينة شيئاً كما هو الواحب.

وإليك الحكاية كاملة: حاء في تاريخ الغازي المخطوط المسمى "إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام" أن داود بن عيسى بن موسى بـن محمد ابن على بن عبدا لله بن العباس عم رسول الله لله كلا ولي مكة والمدينة في خلافة الأمـين محمد بن هارون الرشيد العباسي ولى ابنه سليمان المدينة وأقام داود بمكة فكتب إليه أهـل المدينة يسألونه التحول إليهم ويعلمونه أن مقامـه بالمدينة أفضـل من مقامـة بمكـة ، وأهدوا إليه في ذلك شعراً وهو:

أداود قد فرت بالمكرمات وصرت ثمالاً لأهدل الحجاز وأنت المهذب من هاشم وأنت الرضى الذي نابهم وبالفيء أغنيت أهدل الخصاص ومكة ليست بدار المقام مقامك عشرون شهراً بها فقم بيلاد الرسول اليق ولا يلفتنك عسن قربه فقسم را النسبي وآثساره

وبالعدل في بلد المصطفى وسرت بسيرة أهل التقى وفي منصب العز والمرتجى فعدلك فينا همو المنتهى وفي كل حال فأنت الرضا فهاجر كهجرة من قد مضى كثير لهم عند أهل الجحا بها الله حص نبي الهدى مشير مشورته بسالهوى أحق بقربك من ذي طوى

فلما ورد الكتاب والأبيات على داود بن عيسى أرسل إلى رجال من أهل مكة فقرأ عليهم الكتاب، فأحابه رجل منهم بقصيدة يرد عليهم ويذكر فيها فضل مكة وما خصها الله تعالى بها من الكرامة والفضيلة ويذكر المشاعر والمناقب فقال:

أداود أنت الإمام الرضي وأنت المهذب من كل عيب وأنت المؤمسل من كل عيب وأنت المؤمسل من هاشم وأنت غياث لأهل الخصاص أتاك كتاب حسود حجود يخيير يشرب في شعوه فإن كان يصدق فيما يقول وأي بالاد تفسوق أمها وربي دحا الأرض من تحتها وبيت المهيمن فينا مقيم ومسجدنا بيّن فضله ومسجدنا بيّن فضله

وأنت ابن عسم نبي الهدى كبيراً ومن قبله في الصبا وأنت ابن قوم كرام التقى تسد خصاصتهم بالغنى أسا في مقالته واعتدى على حرم الله حيث أبتنا فيلا يسجدن إلى ما هنا ومكة مكة أم القدرى ويثرب لا شك فيما دحا يصلي إليه برغم العدا على غيره ليسس في ذا مرا مئين الوفا صلاة وفا

وما قال به يقتدي إلينا شوارع مثل القطا يشاء ويارك ما يشا فيرمون شعثأ بوتر الحصا على أنيق ضمير كالقنا فمنهم سعاة ومنهم مشا ترى صوته في الهوى قد علا ويشي عليمه بحسس الثنا يروم المعرف أقصى المدى وقوفأ يضجمون حتمي المسا عجيمج ينادون رب السما وكلا يسأل رفع البلا بعفوك والصفح عمن أسا وولى النهار أحسدوا البكسا فحلوا بجمع بعيد العشا عمود الصباح وولى الدحا على قلىص ثهم أموا مني وآخر يبدا بسمفك الدما ليسعى ويدعب فيمسن دعسا وآخر ماض يؤم الصفا وما طلبوا من جزيل العطسا إلى أرضنا قبل فيما مضي ومسن بعده أحمد المصطفي وهجسر بسالرمي فيمسن رمسي حبانا بهذا شديد القوى وفينا نبيأ ومنا ابتدا

كذاك أتسى في حديث النبي وأعمالكم كل يسوم وفسود فيرفع فيها إلهي البذي ونحسن تحسج إلينسا العبساد وياتون من كمل فعج عميسق ليقضوا مناسكهم عندنا فكم من ملب بصبوت حزين وآخــر يذكـر رب العبـاد فكلهم وا أشعث أغير فظلسوا بسه يومهسم كلسه حفاة ضحاة قياما لهمم رجاء وحوفاً لما قدموا يقولون يا ربنا اغفر لنا فلما دنا الليل من يومهم وسمار الحجيج لمه وجبة فباتوا جميعاً فلما بدا دعوا ساعة ثم شدوا النسوع فمن بین ما قبد مضی نسکه وآخر يهري إلى مكة وآخر يرمل حول الطواف فسآبوا بسأفضل ممسا رجسوا وحسج الملائكسة المكرمسون وآدم قد حج من بعدهم وحــج إلينـا خليــل الإلــه فهنذا لعمري لنسا رفعة ومنا النبي نبي الهدي

ومنا أبيو حفيص المرتجي إذا عدد الناس أهل الحيا وطلحة منا وفينا انتشا نسيب النبي وحلف الندى فنحـــن إلى فخرنـــا المنتهــــي فسلا تفخرون علينسا بنسا وفيناعن الفخر ما قلد كفي لكم مكرمات كما هي لنا أراد طعاماً وفيه الشها وزمسزم مسن كسل سسقم دوا إذا ما تضلع منها اكتفى كما ليس نحن وأنتم سوا ومنهما النسبي امتسلا وارتسوي وفينا المحصب والمنحنبي وفينا كداء وفينا كدي فبسخ بسخ فمسن مثلنا؟ وأحيساد والركسن والمتكسا وفينا ثبير وفينا حسرا ومعه أبه بكر المرتضي وبين القبيس فيما نرى محرمة الصيد فيما حلا تكذب فكم بين هذا وذا فمن أجل ذلك جاذا كسذا لما فدى الوحش حتى اللقا أخلذتم بها أو تهودوا الفلدا لكنتم كسائر من قد بدا

ومنا أبو بكر ابن الكرام وعثمان منا فمن مثلب ومناعلي ومنا الزبير ومنا ابن عباس ذو المكرمات ومنا قريسش وآباؤهسا ومنا الذين بهم تفحمرون ففحـــر أولاء لنـــا رفعـــة وزمزم والحجر فينسا فهل وزمنزم طعم وشمرب لمن وزمنزم تنفني همنوم الصنيدور وكم جماء زمرزم مسن جمائع وليسس كزمسزم في أرضكسم وفينا سقاية عهم الرسول وفينسا المقسام فسأكرم بسه وفينسا الحجسون ففاخر بسه وفينا الأباطح والمروتان وفينا المشاعر منشا النبيي وثور وهل عندكم مثل ثبور وفيـــه اختبـــأ نـــبي الإلــــه فكم بين أحمد إذا جماء فحمر وبلدتنا حسرم لم تسزل ويسثرب كانت حالاً فالا وحرمها بعد ذاك النسيي ولو قتمل الوحمش في يمثرب ولو قتلت عندنا نملة ولولا زيارة قسير النهي

فإن قلت قولاً حلاف الذي فيلا تفحيش علينا المقال ولا تفحيرن بما لا يكون ولا تهج بالشعر أرض الحرام وإلا فحياءك ما لا ترييد فقيد يمكن القول في أرضكم

أقول فقد قلت قول الخطا ولا تنطقه بقسول الخنا ولا ما يشنيك عند الملا وكف لسانك عن ذي طوى من الشتم في أرضكم والأذى بسبب العقيق ووادي قبا

فأجابهما رجل من بني ناسك كان مقيماً بجدة مرابطاً فحكم بينهما ، وبيّن فضل البلدتين الطاهرتين "مكة والمدينة" فقال رحمه الله تعالى :

في فضل مكة والمدينة فاسالوا فالحكم حيناً قد يجوز ويعدل وحزانة الحسرم السي لاتجهل ليها الوقيعة لا محالة تسنزل وشهيدها بشهيد بدر يعدل وبها السرور لمن يموت ويقتل فوق البلاد وفضل مكة أفضل للعالمين لها المساعدة تعدل والصيد في كيل البيلاد محليل وإلى فضيلتها البرية ترحل والحجر والركن الذي لا يجهل والمشعران ومن يطبوف ويرمل مثل المعرف أو محل يحلسل أو مثل حيف منى بأرض منزل إلا الدعاء ومحسرم ومحلسل شرفاً له ولأرضه إذ يسنزل وبها المسيء عن الخطيئة يسئل

إنى قضيت على الذين تماريا فلسوف أحبركم بحق فافهموا فأنا الفتبي العجلي جدة مسكني وبها الجهاد مع الرباط وإنها من آل حمام في أواخم دهرنا شهداؤنا قد فضلوا بسعادة يا أيها المدنسي أرضك فضلها أرض بها البيت الحيرم قبلة حرم حرام أرضها وصيودها وبها المشاعر والمناسك كلها وبها المقام وحوض زمزم مترع والمسجد العالى الممجد والصف هــل في البــلاد محلــة معروفــة أو مثل جمع في المواطن كلها تلكم مواضع لا يسري بحرامها . شرفألمن وافي المعرف ضيفه وبمكة الحسنات ضوعف أحرها

يجزي المسيء على الخطيئة مثلها ما ينبغي لك أن تفاحر يا فتي بالشعب دون الردم مسقط رأسه وبها أقنام وجماءه وحمي السما ونيوة الرحمين فيها أنزلت هــل بالمدينــة هــاشمي ســاكن إلا مكة أرضيه وقراره وكذاك هاجر نحوكم لما أتبي فأجرتمو وقربتم ونصرتم و فضل المدينة بيّن ولأهلها من لم يقبل أن الفضيلة فيكسم لا حير فيمن ليس يعرف فضلكم في أرضكم قرر النبي وبيت وبها قبور السابقين بفضلهم والعسترة الميمونة اللاتسي بهسا آل النبي بنوعلي إنهم يا من تبص إلى المدينة عينه إنا لنهواها ونهوى أهلها قىل للمديسي السذي يسزداد رداً قد حاءكم داود بعد كتابكم فباطلب أميرك واشذره ولا تقسم ساق الإله لبطن مكة دعة

وتضاعف الحسنات منه وتقبل أرضاً بها ولد النبي المرسل وبها نشأ صلى عليه المرسل وسرى به الملك الرفيع المنزل والدين فيها قبل دينك أول أو من قريش ناشئ أو مكهل لكنهم عنهما نمأوا وتحولسوا أن المدينة هجرة فتحملوا حير البرية حقكم أن تفعلوا فضال قديم نوره يتهلل قلنا كذبت وقبول ذلك أرذل من كان يجهله فلسنا نجهل والمنير العالى الرفيع الأطول عمر وصاحبه الرفيق الأفضل سبقت فضيلة كل من يتفضل أمسوا ضياء للبرية يشمل فيك الصغار وصعر حدك أسفل وودادها حتى على من يعقل ود الأمير ويستحث ويعجل قد كان حبلك في أميرك يغتل في بلدة عظمت فوعظك أفضل تروى بها وعلى المدينة تسبل

انتهى من كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام .

نقول: لقد أجاد هذا الرجل الذي كان مقيماً بجدة في بيان فضل مكة وفضل المدينة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء، ونحن ذكرنا هنا فضل مكة ولم نذكر عن فضل المدينة شيئاً، لأن كتابنا هذا خاص عن تاريخ مكة، وإن شاء الله

إذا وضعنا كتاباً عن المدينة المنورة سنتشرف بذكر فضلها ومكانتها ، اللهم وفقنا للخيرات وتقبل منا صالح الاعمال آمين .

ومن ألطف الأقوال في المسجدين الحرامين " بمكة والمدينة " قول السيد محمد بن عبدا لله ، الشهير بكبريت المدنى رحمه الله تعالى ، قال :

فارقت مكة والأشواق تحذبني لها ويممت طه معدن الكرم فهل درى البيت أني بعد فرقته ما سرت من حرم إلا إلى حرم وقول الشيخ عبدالرحمن العمادي مفتى الحنفية بدمشق رحمه الله تعالى:

ف ارقت طيبة مشتاقاً لطيبته المحتمدة في وجد وفي الم لكن سررت بأني بعد فرقتها ما سرت من حرم إلا إلى حرم اللهم اقبلنا أينما كنا وتداركنا برحمتك الواسعة ، ولطفك الخفي يا أرحم الراحمين .

## تلكل النبي الله وأصحابه مكتربعل الهجرة

ينزع الطير إلى وكره الذي درج منه فلا يزال إن لمّ به الليل، وأضله الظلام – يلتمس إليه الطريق دوحة بعد دوحة – وغصناً في أثر غصن. وبين ذاك ينوح بإيقاع من الحزن يزكي لهيب الأسى ويثير الشجون.

لقد تجاوز الطير في سبيله ما تجاوز: من رائع الزهر ويانع الورد، ووارف الورق، وداني القطوف، فما باله لم يبتغ بين كل أولئك مقاماً، أهمو واجد في وكره ما يجده فيما حوله من ماء روي، وهواء غذي، وطعام شهي، وحب نثير، وبساط نضير، وفراش وثير، وهل وراء ذلك بغية لنفس.

أجل إنه يطلب الوطن، وله بـين جوانحه معنى لا يراه فيمـا رآه فهـو منبـت نفسه، ومهبط رأسه، ومدرج طفولته، ومرتع حداثته، ومجمع إلقائه، وملتقى أحبائه، فكان من الحق ألا يهيم إلا به، ولا يحن إلا إليه. انتهى.

## الوطن، لشوقي بك

وحانب من الثرى يدعى الوطن ملء العيمون والقلوب والفطن مزيسن للآدمي العساقل وكل سهلي وكل عاقل

والأسد الخادر في البوادي ونزعة الناس إلى أوطانها ونزعة الناس إلى أوطانها يحب الأقوام منسذ كانا إذا أتساهم أيسسر الناسداء أو ذكر الحنسين والحفاظ وتكرم الدار على الحر الأبي وليس من عرض ولا حريم الجسم من تربته ومائله وكل ما حولك من هباته أمانية الأول عند الآخير

والنمل فيما اتخفت من وادي كنزعة الإبال إلى أعطانها ولا يساوون بسه مكانا منه حسروا لغاية الفسداء لم تحسر إلا باسمه الألفاظ كرامة الأم عليه والأب تحميه فوق الوطن الكريم والحروح روح هب من سمائه وما وحدت فهو من نباته ونانية الآثار والمفاخ

انتهى .

فالوطن عزيز على كل أحد ، حتى لو كان قرية صغيرة فما بالك إذا كان الوطن بلدة كبيرة شهيرة.

(يحكى) في قديم الزمان أن رجلاً كان عنده طير وضعه في قفص من ذهب، فكان يطعمه حباً نقياً نظيفاً ويسقيه ماء طهوراً معطراً فاستضاف يوماً احد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلما رآه الطير صار يغرد تغريداً متواصلاً ، فقال النبي كلفيه، أتدري ما يقول هذا الطير؟ قال: لا ، قال: فإنه يحب أن تطلقه من هذا القفص ليذهب إلى وطنه ، فقد اشتاق إليه كثيراً ، قال: سأطلقه يا نبي الله، ولكني أحب أن ترسل وراءه أحد الطيور ليأتينا بخبره أين يقع وطنه . فأمر النبي الكريم طيراً من الطيور أن ينطلق وراءه ليأتي بخبره ، فذهب وراءه فما زالا يطيران حتى وصلا إلى موطن الطير وإذا به يقع على شجرة يابسة في وسط الصحراء قاحلة وإذا الطير يغرد تغريداً الفرح والسرور ويقول: إن هذه البقعة القاحلة الجرداء أفضل عندي من المحل الذي كنت فيه – هذه الحكاية لا تهمني صحة روايتها بقدر ما يهمنا مغزاها ومعناها ، فرحم الله من حكاها لنا وغفر لنا وله.

قال بعضهم في الوطن:

بـــلاد ألفناهــا علـــى كـــل حالـــة وتستحســن الأرض الـــتى لا هواؤهــا

وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن ولا ماؤهما عمدب ولكنهما وطسن

ورب امرئ ألقى هواه على امسرئ وقال ابن الرومي في الوطن:

ولي وطن آليت أن لا أبيعه عمرت به شرخ الشباب منعماً وحبَّب أوطان الرحال إليهم إذا ذكرتهم ذكرتهم وقد ألفته النفس حتى كأنه

فلم ير منه غير مما يمورث الحمزن

وأن لا أرى غيري له الدهر مالكا بصحبة قوم أصبحوا في ظلالكا مآرب قضاها الشباب هنالكا عهود الصبا فيها فاحنوا لذالكا لها حسد إن بان غودر هالكا

فكم تغنى الشعراء وأشاد الكتاب والأدباء بالوطن ، أي وطن كان ، فما بالك بمن وطنه أشرف الأوطان وبلده أقلس البلاد وأطهرها وهو "أم القرى بلد الله الأمين" فحق لرسول الله الله وصحابته المهاجرين الكرام أن يشتاقوا لوطنهم العزيز المقلس "مكة" التي فيها بيت الله عز شأنه ، وفيها نزل القرآن وهبط جبريل. وفي اشتباقه الله عند هجرته منها يقول الله عز شأنه في آخر سورة القصص: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد).

قال بعض المفسرين: سبب نزول هذه الآية: أنه الله اذن له في الهجرة إلى المدينة وخرج من الغار مع أبي بكر ليلاً في غير الطريق ، فلما نزل بالجحفة بين مكة والمدينة وعرف طريق مكة اشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه ، فنزل عليه جبريل وقال له: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال عليه السلام: نعم ، فقال جبريل إن الله تعالى يقول: وإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة ظاهراً عليهم. وسميت البلد معاداً ؛ لأن شأن الإنسان أن ينصرف من بلده ويعود إليها. انتهى.

وإليك بعض ما ورد عن ذكرياتهم "والذكريات صدى السنين الخوالي" نذكرها مختصراً من تاريخ الإمام الأزرقي رحمه الله تعالى ، فقد حاء فيه:

 وعن ابن أبي نحيح قال: قالت عائشة: لولا الهجرة لسكنت مكة ، إنبي لم أر السماء بمكان قط أقرب إلى الأرض منها بمكة و لم يطمئن قلبي ببلد قط ما اطمأن بمكة ، و لم أر القمر بمكان أحسن منه بمكة.

وعن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قلم النبي الله المدينة وعمك أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

وكان بلال إذا أقلع يرفع عقيرته ويقول:

الاليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي أذا بحسر وحليل هـل أردن يومـاً ميـاه بحنـة وهل يبـدون لي شامة وطفيل

وقد جاء هذا في صحيح البحاري في كتاب الطب في باب عيادة النساء الرحال.

اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من مكة "والمواقع المذكورة في البيتين هي بقرب مكة".

نقول: أما فخ بخاء معجمة ، فهو واد في مدخل مكة وهو عند الزاهر والشهداء، وأما أذاخر وجليل فقد ذهبنا إلى هذين المحلين في صباح اليوم التاسع من شهر شعبان عام ألف وثلاثمائة وستة وسبعين لمعرفة هذين الموقعين ، فهما واقعان في محلة المعابدة بمكة المشرفة ، متصلان بخريت العشر ، يدخل الإنسان في شعب يطل عليه قلعة صغيرة قديمة البنيان تهدم نصفها المقابل للحبل ، فهذا الشعب يسمى شعب "ذاخر" وهو المذكور في البيتين ، وهو شعب عامر بالعرب من سكان مكة ليس بينهم غريب ، ويقع حبل حراء على يمين شعب ذاحر ، لكنه لا يظهر من بطنه بسبب الجبال.

ولقد ذكر الأزرقي في تاريخه ثنية أذاخر بصحيفة ٢٣٤ من الجزء الشاني ، بقوله: ثنية أذاخر هي الثنية التي تشرف على حائط خرمان ، ومن ثنية أذاخر دخل النبي في يوم فتح مكة ، وقبر عبدا لله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأصلها مما يلي مكة في قبور آل عبد الله بن خالد بن أسيد ، وذلك أنه مات عندهم في دارهم فدفنوه في قبورهم ليلاً . انتهى كلامه.

فإذا واصل الإنسان السير صوب الشام ، يخرج إلى فسخة أمامه في وسطها تقع بناية جميلة حديثة تسمى "المحزرة الجديدة" بنيت في أول العام المذكور ، لكنها لم تستعمل بعد وليس حولها بنيان ، ثم إذا مشى الإنسان عن يمينه قبل الوصول إلى المحزرة الجديدة صاعداً في أرض صحرية مرتفعة ، فإنه يستقبل شعب "حليل" كما يستقبل أمامه طوداً عظيماً شامخاً هو "حبل حراء".

فحليل واد متسع سهل غير مسكون ، ليس فيه سـوى محلين صغيرين وبقعة صغيرة مزروعة ، ويقع شعب حليل بظهر حبل حراء من جهة الشام ، وهو ظـاهر أمامه بقبته الطبيعية الفريدة .

والحق يقال أن شعب أذاخر ووادي حليل بقعتان جميلتان مباركتان ، تنبسط فيهما النفس وتنشرح لديهما الصدور ، ولقد ذهبنا إلى كثير من البقاع والشعوب حول مكة فلم نجد مكاناً يضاهيهما في جمالهما الطبيعي وشدة ارتياح الإنسان إليهما ، وانشراح النفس فيهما ، مع أنهما لا زرع فيهما ولا شجر ، إلا ما أودع الله فيهما من جمال طبيعي وروعة وصفاء ، ونعتقد أن غالب أهل مكة ، لم يصلوا إليهما حيث إنهما من الجهات غير المطروقة . ووا لله إنه ليحق لبلال رضي الله تعالى عنه أن يتذكرهما ويحن إليهما في غربته .

وعن طلحة بن عمرو قال: قال ابن أم كثلوم وهو آخذ بخطام ناقة رسول الله هو يطوف:

حبذا مكة من وادي بها أرضي وعوادي بها ترسخ أوتادي بها أمشي بلا هادي

نقول: هذان البيتان لأبي أحمد بن جحش ، فقد حياء في كتباب "الإصابة في تمييز الصحابة" عند ترجمة أبي أحمد بن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ، كان أبو أحمد ضريراً يطوف بمكة أعلاها وأسفلها ، بغير قائد ، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب ، وشهد بدراً والمشاهد ، وكان يدور مكة بغير قائد ، وفي ذلك يقول:

حبذا مكة من وادي بها أهلي وعوادي بها ترسخ أوتادي بها أمشي بلا هادي

وأبو أحمد أخو أم المؤمنين زينب بنت ححش رضي الله تعالى عنهما . انتهى .

وقال ابن شهاب: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على أزواج النبي فل فدخل على عائشة رضي الله عنها فقالت له: يا أصيل ، كيف عهدت مكة ؟ قال: عهدتها قد أخصب جنابها وابيضت بطحاؤها . قالت : أقم حتى يأتيك النبي فل فلم يلبث أن دخل النبي فل فقال له : يا أصيل ، كيف عهدت مكة ؟ قال: والله عهدتها قد أخصب جنابها وابيضت بطحاؤها وأغدق إذخرها ، وأسلت تمامها ، وأمش سلمها ، فقال : حسبك يا أصيل لا تحزنا . يعني بقوله: أمش سلمها ، يعني نواميه الرخصة التي في أطراف أغصانه .

وكان رجل من حرهم كان بمكة على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فأخرجه من مكة عمرو بن لحي ، فنزل بأضم من أعراض المدينة نحو الشام ، فقال وقد تشوق إلى مكة :

وأهلي معي بالمأزمين حلول لها بمنى والمأزمين ذميل زمان بها فيما أراه تحول جميعا وغالتني بمكة غول

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وهل أرين العيس تنفخ في البر منازل كنا أهلها لم تحل بنا مضى أولونا راضين بشأنهم انتهى ملحصاً من تاريخ الأزرقي.

وفي صحيفة ٥٥ من الجزء الأول من التاريخ المذكور جَاء بهامشها عن البيت الثالث مروياً في ياقوت هكذا:

منازل كنا أهلها فأزالنا زمان لنا بالصالحين خلول

وجاء أيضاً في تاريخ الأزرقي عن عبدالرحمن بن هشام أنه قال : خرجت غازياً في خلافة بني مروان فقفلنا من بلاد الروم فأصابنا مطر فآوينا إلى قصر فاستذرينا به من المطر ، فلما أمسينا خرجت جارية مولدة من القصر ، فتذكرت مكة وبكت عليها ، وأنشأت تقول :

فإن في غيره أمسى لي الشحن لكن بمكة أمسى الأهــل والوطن

من كان ذا شجن بالشام يحبسه ف وإن ذا القصر حقاً ما به وطني ل إلى آخره . انتهى من الأزرقى باختصار.

وفي الأزرقي ما ملخصه :

لما غلبت خزاعة جرهماً ونفتهم عن مكة ومن ضمنهم مضاض بن عمرو بن الحارث ملك حرهم والمطاع فيهم ، مع أنه كان يعظهم ويحذرهم عاقبة البغي في الحرم ، أرسل إلى خزاعة يستأذنها في دخول مكة والنزول في جوارهم وقمد كـان اعتزل الحرب التي وقعت بينها وبين جرهم ، قلم تأذن حزاعة له أن يدحل مكة ، فانطلق مضاض بن عمرو نحو اليمن إلى أهله وهم يتذاكرون ما حال بينهم وبين مكة ، وما فارقوا من أمتها وملكها ، فحزنوا على ذلك حزناً شديداً ، فبكوا علم. مكة ، وجعلوا يقولون الأشعار في مكة ، فمما قاله في ذلك قصيدة أولها :

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس و لم يسمر بمكة سامر إلى أن قال بعد أحد عشر بيتاً:

> وصرنا أحاديشا وكنما بغبطة فسحت دموع العين تبكي لبلدة بواد أنيس ليس يؤذي حمامه وفيها وحوش لا ترام أنيسة فياليت شعرى هل تعمر بعذنا فبطن مني وحش كأن لم يسر به ومما قاله أيضاً:

يا أيها الحي سيروا إن قصركم إنا كما كنتموا كنا فغيرنا حثو المطيي وأرخوا من أزمتها قد مال دهر علينا ثم أهلكنا إن التفكر لا يجدى بصاحب قضوا أموركموا بسالحزم إن لها واستحبروا في صنيع الناس قبلكم كنا زمانا ملوك الناس قبلكم انتهى باختصار من تاريخ الأزرقي .

كذلك عضتنا السنون الغوابر بها حرم آمن وفيها المشاعر ولا منفرأ يومأ وفيهما العصافر إذا حرجت منها فما أن تغادر حياد فممضى سيله فالظواهر مضاض ومن حبى عدى عماير

أن تصبحوا ذات يوم لا تسيرونا دهر فسوف كما صرنا تصيرونا قبل الممات وقضوا ما تقضونا بالبغى فيه وبسر الناس ناسونا عند البديهة في علم له دونا أمور رشد رشدتم ثم مسنونا كما استبان طريق عنده الهونا بمسكن في حسرام الله مسكونا

هذا بعض ما ورد عن التشوق إلى مكة المشرفة من أهلها الذين شطت بهم الدار في العصور السالفة ، ولفن أردنا ذكر كلّ ما يمت إلى هذا الموضوع لطال بنــا الكلام والمقال . ومن عجيب ما روته بحلة "آخر ساعة" البي تصدر بالقاهرة في العدد الذي صدر في ٢١ نوفمبر عام ١٩٥٦ من الميلاد فقد قالت : وصلت أول طائرة إلى مطار القاهرة قادمة من سويسرا والنمسا فنزل منها مصري من رجال الأعمال اسمه "بسيوني جمعة" قد احتجزته ظروف الحرب في "أثينا" ، ولم يكد الرجل المذكور يهبط في المطار حتى نسي المستقبلين الذين كانوا ينتظرونه ، وانحنى على الأرض ، وأخذ يقبل ذرات التراب التي تكسو أرض مطار مصر ، ورآه راكب آخر اسمه "عدلي عزيز" كان يليه في النزول ، فلم يتمالك نفسه وارتمى على أرض بلاده وأخذ يقبل ترابها . اهد .

فانظر حب الوطن كيف يفعل بالألباب.

والحق يقال أننا لم نحد أي شخص من مكة سافر إلى الخارج، إلا وهو يهرول إليها إذا انقضت حاجته ، ولقد كنا أقمنا بمصر بضع سنين لطلب العلم أيام الشاب ، فإذا حاء موسم الحج ، كنا نتشوق إلى مكة أعظم الشوق ، حتى كنا نبكى أحياناً ، وليس في ذلك من غرابة .

وما أحلى كلام أمير الشعراء أحمد شوقي بـك، رحمـه الله تعـالى في كتابـه "دول العرب وعظماء الإسلام" حيث يقول "في الوطن":

وجانب من الثرى يدعى الوطن مزيسن للآدمسي العساقل والأسد الخسادر في البسوادي ونزعة النساس إلى أوطانها يجبه الأقسوام منذ كانسا إذا أتساهم أيسسر النسدا أو ذكر الحنسين والحفاظ كم من دماء سلن حول حوضه وفي سبيله قضى رحسال وباسمه كم تساحر الفساق وتكرم الدار على الحسر الأبي وليس من عرض ولا حريسم

ملء العيون والقلوب والفطن وكل سهلي وكل عاقل وكل سهلي وكل عاقل والنمل فيما اتخلت من وادي كنزعة الإبل من أعطانها ولا يساوون به مكانا من حروا لغاية الفلا الفيانة الفيانة الفيانة الفيانة الفيانة الفيانة الفيانة ومن عروض زلن دون عرضه من أن يلاقوا تستحي الآجال وانفادت الناس لهم فساقوا كرامة الأم عليمه والأب

الجسم من تربته ومائسه وكل ما حولك من هباته أمانسة الأول عنسد الآخسر وحوض ما حف من الشباب ورسم ما بان من الليالي ومخلق الشباب والمشيب وفي تسراه البلقسع اليساب وفي له من ليس بالوفي وقي .

والروح روح هب من سمائه وما وجدت فهو من نباته خزانة الآثسار والمفساخر وقصف الدهر من الأحباب وأثسر الأيسام في الخيسال وملبس البالي على القشيب ما شئت من أهل ومن أحباب وهشت من لم يك بالحفى

اللهم إن (مكة) بلدك الحرام، وفيها بيتك المعظم، وهي مهبط أنبيائك وملائكتك، ومستقر أصفيائك وأوليائك، ومركز رحمتك ورضائك، فاجعلها اللهم آمنة مطمئنة رخية، عامرة بعبادتك وخيراتك، وأصلح أهلها ووفقهم لمرضاتك، وأمتنا فيها على الإيمان الكامل، حتى تبعثنا يوم القيامة من الآمنين من كل خوف وفزع، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين مع النبين والصدقين والشهداء والصالحين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.

### ملخلمكته المشرفته

من المعلوم أن رسول الله على حينما بعثه الله تعالى بالرسالة إلى الناس كافة ، مكث ثلاثة عشر سنة وهو يدعو قريشاً بمكة ، يدعوهم بالتبشير والإنذار ، بالقوة والقتال ، فلما كثر أذى المشركين له ، ودبروا أمر قتله ، أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة ، فتوجه من ساعته إلى بيت صديقه أبي بكر ، رضي الله تعالى عنه ، وأخبره بأن الله تعالى قد أذن له بالهجرة ، فسأله أبو بكر الصحبة ، فوصلا إلى المدينة ، ونزل الله تعالى قد أذن له بالهجرة ، فسأله أبو بكر الصحبة ، فوصلا إلى المدينة ، ونزل الله بقباء في اليوم الثاني من ربيع الأول ، وهو يوافق العشرين من شهر سبتمبر سنة (٢٢٢) اثنين وعشرين وستمائة ميلادية كما حققه محمود الله الملكى المصري رحمه الله تعالى ، فمن هذه الهجرة وضع عمر بن الخطاب ، رضي

ا لله تعالى عنه ، بدء التاريخ العربي الهجري ، وقدم ميعاد الهجرة شهرين وأياماً ليكون بدؤها من شهر محرم ليتحد بدء الهجرة وبدء السنة الهلالية.

فابتدا هذا الله المسلام جهراً منذ وصوله إلى المدينة ، وقد أذن الله تعالى للمهاجرين بقتال المشركين حيث أخرجوهم من ديارهم بغير حق كما جاء ذلك صريحاً في سورة الحج: ﴿أَذَنَ لَلْذَيْنِ يَقَاتُلُونَ بِأَنْهُم ظَلْمُوا ، وإن الله على نصرهم لقدير ﴿ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ﴿ وفي الحديث الشريف : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عين دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" .

فكان ابتداء القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى بالمدينة المنورة، وكان ذلك إما بالسرية، بكسر الراء المحففة، وهي قطعة من الجيش ليس فيها رسول الله فيما بالغزو وهي التي فيها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، فمكث عشر سنين بالمدينة المنورة، ثم فارق هذه الدنيا، ولحق بالرفيق الأعلى، وذلك ضحوة الاثنين الثالث عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشر من الهجرة، الموافق لليوم الثامن من شهر يونيو سنة (٦٣٣) ميلادية.

وغزوة فتح مكة المشرفة كانت في السنة الثامنة من الهجرة ، فقد سار النبي ، في منتصف رمضان من المدينة بعد أن ولى عليها ابن أم كلثوم ، بجيش عظيم يبلغ عشرة آلاف بحاهد ، فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مر الظهران ، وهو على مرحلة من مكة وتسمى "وادي فاطمة" أمر بإيقاد عشرة آلاف نار ، فقال أبو سفيان وقد جاء مع رجلين يستطلعون الخبر ، وذلك قبل أن يسلم: ما هذه لكانها نيران عرفة ، فلما أخذهم الحرس وأتوا إلى رسول الله على اسلم أبو سفيان .

ثم سار النبي الله يريد مكة ، وأمر أن تركز رايته بالحجون بمكة عند منتهى البيوت وأدناها "أي في موضع مسجد الراية بالجودرية اليوم". وأمر خالد بن الوليد أن يدخل بجيشه مكة من أسفلها من طريق كدي بضم الكاف بالتصغير ، ودخل من مكة من أعلاها من كداء بفتح الكاف وبالمد ، وبعضهم يقول دخلها من ثنية أذاخر وهو راكب راحلته منحن على الرحل تواضعاً لله وشكراً له على هذه النعمة العظمى ، حتى لتكاد جبهته تمس الرحل ، وأسامة بن زيد رديفه وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين خلت من رمضان ، حتى وصل إلى الحجون في موضع رايته ، وقد نصبت له هناك قبة فيها أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما ،

فاستراح قليلاً، ثم سار وبجانبه أبو بكر يحادثه وهو يقرأ سورة الفتح حتى بلغ البيت، وطاف سبعاً على راحلته واستلم الحجر بمحجنه، وكان حول الكعبة إذ ذاك ثلاثمائة وستون صنماً فجعل عليه السلام يطعنها بعود في يده ويقول: حاء الحق وزهق الباطل وما يدئ الباطل وما يعيد، ثم أمر بالآلهة فأخرجت من البيت وفيها صورة إسماعيل وإبراهيم في أيديهما الأزلام فقال عليه السلام: "قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط". وهذا أول يوم طهرت فيه الكعبة من هذه المعبودات الباطلة، وبطهارة الكعبة المقدسة عند جميع العرب باديها وحاضرها من المعبودات الباطلة، وبطهارة الكعبة المقدسة عند جميع العرب الإقليلاً.

وقد بسطنا الكلام على فتح مكة المشرفة ، إنما أتينــا بهـذه النبـذة كمقدمـة لمـا سيأتي من الكلام لمداخل مكة ، وإليك تفصيل ذلك ، فنقول وبا لله تعالى التوفيق:

جاء في تاريخ الأزرقي عن بحاهد أنه قال: وحد في بعض الزبور "أنا الله ذو بكة جعلتها بين هذين الجبلين وصغتها يوم صغت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، وجعلت رزق أهلها من ثلاثة سبل فليسس يؤتى أهمل مكة إلا من ثلاث طرق، من أعلى الوادي وأسفله وكداء وباركت لأهلها في اللحسم والماء". انتهى من الأزرقي.

وقال القطبي في تاريخه: ومكة شرفها الله تعالى، تحييط بها جبال لا يسلك اليها الخيل والإبل والأحمال إلا من ثلاث مواضع، أحدها من جهة المعلاة، والثانية الشبيكة، والثالثة من المسفلة، وأما الجبال المحيطة بها، فيسلك من بعض شعابها الرحال على أقدامهم، لا الحيل والجمال والأحمال. انتهى من القطبي.

نقول: إن الله تعالى لما أحاط بلده الأمين "مكة" بالجبال الشامخات، جعل لها من أصل الخلقة ثلاث طرق عامة يدخل الناس منها بدوابهم وأحمالهم، ولا زالت هذه الطرق العامة مستعملة مطروقة إلى اليوم، فيأتي إليها الناس ركبانا ومشاة مس طريق الطائف من أعلاها وهي جهة المعلاة، ويأتون إليها أيضاً من طريق حمة المسفلة، ويأتون إليها أيضاً من طريق حدة من جهة الشبيكة.

فهذه ثلاث طرق أصلية لا زالت مستعملة من قديم الأزل إلى اليسوم، ويمكن أيضاً الوصول إلى مكة من جميع حهاتها، بتسلق الجبال والمشي بين الشعاب الملتوية، لكن ذلك يستلزم المشقة والتعب الشديد، وربما ضل السائر طريقه فهلسك من العطش والتعب.

والمراد بالمعلاة والمسفلة في اصطلاح العرب القدماء هو كما يأتي:

ذكر الإمام الأزرقي في تاريخه في حد المعلاة ما نصه: قال أبو الوليد: حد المعلاة من شق مكة الأيمن ما حازت دار الأرقم بن أبي الأرقم، والزقاق الذي على الصفا يصعد منه إلى حبل أبي قبيس مصعداً في الوادي، فذلك كله من المعلاة ووجه الكعبة والمقام وزمزم وأعلا المسجد، وحد المعلاة من الشق الأيسر من زقاق البقر الذي عند الطاحونة، ودار عبد الصمد بسن على اللتان مقابل دار يزيد ابن منصور الحميري حال المهدي يقال لها دار العروس مصعداً إلى قعيقعان، ودار حعفر بن محمد ودار العجلة وما حاز سيل قعيقعان إلى السويقة وقعيقعان مصعداً، فللك كله من المعلاة.

وأما حد المسفلة ، فقد قال الأزرقي في تاريخه أيضاً ما نصه : قال أبو الوليد من الشق الأيمن من الصفا إلى أجيادين فما أسفل منه فذلك كله من المسفلة ، وحد المسفلة من الشق الأيسر من زقاق البقر متحدراً إلى دار عمرو بن العاص ودار ابن عبد الرزاق الجمحي ودار زبيدة ، فذلك كله من المسفلة ، فهذه حدود المعلاة والمسفلة . انتهى من الأزرقي .

ومن موضع السعي من الصفا من خلف أحياد وما حاذاه وقابله من السوق الصغير والشبيكة فما تحت، ذلك هو حد المسفلة. هذا بحسب الاصطلاح في الزمن القديم، قبل أن يكثر الناس بمكة، وقبل أن تتفرغ الشوارع إلى حارات وعلات، فلما تفرعت وكثرت كما في زماننا ومن قبل زماننا سميت بمحتلف الأسماء لسرعة الاهتداء إلى الأماكن والمنازل.

ولقد قمنا بجولة استطلاع عن مداحل مكة في أواخر شعبان سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف، وبصحبتنا أحد العربان الخبيرين بمداخل مكة المكرمة والدروب الموصلة إليها، وهو عبيد بن عبدا لله العدواني من أهل المعابدة بمكة. وإليك في هذا الجدول ما حققنا في هذا الموضوع بالتفصيل التام:

#### جدول مداخل مكة من جهاتها الأربعة

| اسم المداخل                      | عدد المداخل | الجهة                |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| درب الشرائع، وطريق مني .         | مدخلان      | من الجهة الشرقية     |
| باب حدة ، وريع أبي لهــب ، وريـع | أربع مداخل  | من الجهة الغربية     |
| الكحل، ودرب الهنداوية .          | ·           | ·                    |
| ريع اللصوص، وريع أذاخر، ودرب     | ثلاث مداخل  | من الجهة الشمالية    |
| الخانسة .                        |             |                      |
| طريق المفحر ، وريع كدي ، وطريسق  | ثلاث مداخل  | من الجهة الجنوبية أي |
| المسفلة .                        |             | اليمانية             |

انظر: صورة رقم ۲۱، باب جدة عند مدخل مكة بجرول

هذه المداخل المتعددة المذكورة في هذا الجدول من الجهات الأربعة لمكة ، تبعد عنها بقليل لكنها كلها واقعة في أرض الحرم ، ومعنى الريع بكسر الراء طريق بين حبلين متقاربين ، أما مداخلها الثلاثة التي ذكرها الأزرقي والقطبي وهي : المعلاة والشبيكة والمسفلة ، إنما هي مداخل مكة من داخلها ومن بطنها لا تبعد عنها فافهم ذلك حيداً .

وريع اللصوص المذكور في الجدول هو مدحل مكة من الجهة الشمالية ويوصل إلى وادي أبو عشر، ويتفرع منه الدروب للوادي والسنوسية والجعرانة، وسمي بدرب اللصوص، لأنهم كانوا يأتون من هذا الدرب لعدم وحود الحراسة به من الجنود والعساكر (الطريق الذي دخل منه رسول الله الله الله علم مكة يوم فتحها).

لقد تقدم الكلام على مداخل مكة بالتفصيل التام.

وأمر حالد بن الوليد أن يسير بمن أسلم من قضاعة وبني سليم وغيرهم، فيدخل مكة من "الليط" من أسفل مكة، وأن يركز رايته عند منتهى البيوت وأدناها، ومعنى دخوله من الليط، أي من طريق "كدي" بضم الكاف وتشديد الياء وبالتصغير. وهي الموضع الذي يستحب الخروج منه، وهي الثنية التي بأسفل مكة التي بنى عليها بابها المعروف بباب الشبيكة، قال الغازي: وفي شرح رسالة ابن زيدون للشيخ جعفر: لبني كدي بالضم والقصر، اسم للثنية السفلى التي يمر عليها الداخل القادم من حدة. وتسمى اليوم ريع الرسام، تسمية قديمة لما كان يجلس عندها آخذ الرسوم من واردات مكة. انتهى.

والذي يدلنا أن خالد بن الوليد دخل مكة من هذه الثنية ، هو وحود المسجد الشهير باسمه الذي بحارة الباب إلى اليوم ، فإنه بسني في المحل الـذي ركـز فيـه رايتـه رضى الله تعالى عنه .

أما رسول الله فلل ومن معه من الجيش فإنه دخل مكة من ثنية أذاخر ، كما قاله الإمام الأزرقي والفاسي ، وثنية أذاخر معروفة إلى اليوم وهذه الثنية متصلة بخريق العشر وبوادي حليل ، وقد تكلمنا عنهما في مبحث "تذكر النبي فلله وأصحابه مكة".

فشعب أذاخر واقع في آخر محلة المعابدة ، فإذا وصل الإنسان من مكة بالسيارة إلى منتهى خط الإسفلت المستقيم ، فإن أخذ على يمينه ، فإنه يذهب به إلى طريق منى ، وإن أخذ على يساره ، فإنه يذهب به إلى ثنية أذاخر وطريق العشر .

ومن قال إن النبي في دخل مكة من كداء من الحجون ، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة "أي مسجد الجن" ، فربما اشتبه عليه ، لأن من دخل مكة من شعب أذاخر أو من الحجون يقال إنه دخل من أعلى مكة .

ونحن نذهب مع من قال أن النبي ﷺ دخل مكة من ثنية أذاخر لثلاثة أمور :

(الأول): أن النبي على، قسم حيشه البالغ عددهم عشرة آلاف محاهد بذي طوى بظاهر مكة ثلاثة أقسام، جعل قسماً يدخل مكة من أسفلها، وقسماً يدخل من أعلاها من الحجون، وهو على، دخلها بمن معه من ثنية أذاحر، وهي أعلا مكة أيضاً، لكنها واقعة بعد الحجون. واعلم أن وادي طوى ليس المقصود منه نفس البقعة التي فيها بئر طوى، بل إنما هي مكان فسيح، يشتمل على الزاهر والشهداء، ولذلك نزل فيه على بجيشه البالغ عددهم عشرة آلاف محاهد بأحمالهم وجمالهم.

فإذا وصل الإنسان إلى ذي طوى ، فإنه يدخل مكة من طريق العشر المؤدي إلى شعب أذاحر ، أما إذا كان الإنسان وصل إلى نفس بئر طوى ، فأقرب طريق يدخله إلى مكة هو طريق الحجون ، أو طريق ريع الرسام من جهة حارة الباب .

(الثاني): لو قلنا أنه الله دحل مكة من الحجون، فكأنه دخلها وراء الزبير الذي أمره أن يدخل من الحجون، فصار حيشه مقسماً إلى قسمين فقط، بينما هو ثلاثة أقسام كل قسم دخل من طريق.

(الثالث): أن النبي ﷺ، دخل من ثنية أذاخر لأمرين:

أولاً: أن ثنية أذاخر، هي منتهى مدخل مكة من أعلاها، فإذا دخل من هنا، فإنه يدخل من وراء جيشه الذي دخل من الحجون، ويستقبل جيشه الآتي من جهة المسفلة، فيحميهم من جيش المشركين إن كمنوا وراءهم، إن هذه الخطة التي رسمها رسول الله على اللاستيلاء على مكة المشرفة من ثلاث جهات، خطة حكيمة سديدة، لا تصدر إلا من صاحب الرسالة والنبوة الذي لا ينطق عن الهوى عليها، وذلك فتح من الله ونصر قريب.

وثانياً: دخوله الله من ثنية أذاخر لحكمتين معنويتين – أن يستقبل في دخوله مكة نفس الكعبة المشرفة بدون التواء وازورار، وأن يرى من ثنية أذاخر جبل حراء الذي هبط عليه الوحي وهو فوقه، والذي كان مكان مبعثه وموضع تعبده، فيمر في رأسه الشريف جميع الأدوار التي مرت عليه في هذه البقعة المباركة، وللذكريات عند الإنسان نشوة فرح وساعة صفاء. فما بالك بذكريات النبوة الشريفة، والحالات المحمدية الطاهرة.

وما حاء في البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كلك كان يدخل مكة من الثنية العليا، يعني كداء، ويخرج من الثنية السفلي يعني كدي- يحمل دخوله مكة في غير يوم الفتح، لأن الدخول من كداء هو أقرب الطرق من الجهة العليا، والدخول من ثنية أذاخر الواقعة خلف كداء بالمعابدة، هو أبعد الطرق ومنتهي طرف مكة، فدخوله في ، من ثنية أذاخر يوم فتح مكة للاستيلاء عليها هو للاحتياط في الأمر، فلا يحتمل وجود العدو وراءه. والله تعالى أعلم بالغيب.

هذا وفي غزوة الفتح الأعظم "غزوة فتح مكة" ، حصل للنبي الله ، كثير من المعجزات كنا نتمنى درس هذه الغزوة والتأمل فيها لعدها وحصرها ، ولكن ليس

لنا من الفراغ ما نحقق عن هذه المسألة، فعسى الله أن يقيض من الفضلاء، من يؤلف كتاباً خاصاً عن هذه الغزوة الفتحية المباركة.

ولا بأس أن نشير إلى ثلاثة من معجزات في هذه الغزوة (إحداها) عدم معرفة قريش بأن النبي في يريد فتح مكة ، فلو علموا لاستعدوا للحرب ، ورسول الله في لا يريد بها حرباً حتى لا تنتهك حرمة مكة ، ولذلك دعا ربه وهو بالمدينة قبل توجهه إلى مكة قائلاً: "اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها" ، وقد استجاب الله دعوته ، وهو السميع الجيب ، فنصر عبده الأواه المنيب .

(وثانيهما): دخوله الله مكة واستيلاؤه عليها بدون حرب ولا قتال ولا تعب ولا مشقة ، ما عدا القتال اليسير الذي كان مع خالد بن الوليد ، رضي الله تعالى عنه ، فكان خروجه عليه الصلاة والسلام ، من المدينة لعشر مضين من رمضان ، ودخوله إلى مكة كان لعشرين خلت من رمضان . فإن قلنا أنه الله أخذ في الطريق بين مكة والمدينة مع تمام الراحة بجيشه وإقامته ببعض المحطات تسعة أيام وفي صباح اليوم العاشر كان بذي طوى في طرف مكة ، ثم دخلها في ضحى هذا اليوم من غير معارض له ، فكأنه الله فتح مكة في يوم واحد فقط ، بل في ساعة واحدة وهي ساعة دخوله ، ولا شك أن ذلك نصر من الله وفتح عظيم ، ومعجزة كبرى وآية عظمى .

(وثالث المعجزات): قوله الله اللزبير بن العوام حينما أمره بذى طوى أن يدخل مكة من كداء ويركز رايته بالحجون: "لا تبرح من حيث أمرتك أن تركز رايتي حتى آتيك"، ثم دخل رسول الله الله الله على مكة من ثنية أذاخر، ومشى صوب وجهته إلى حيث ركزت رايته وضربت قبته، وهذا يدل دلالة صريحة أن الله تعالى الذي بيده ملك السموات والأرض، قد أطلع نبيه بكل ما يحصل له في فتح مكة قبل أن يدخلها.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا "محمد" الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وذريته وصحابته الطيبين المباركين أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت على نبيك وخليلك إبراهيم وعلى آله وذريته وصحابته أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين. ﴿ رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ .

# سوس مكة قليعاً

ما كنا نظن أنه كان لمكة سور، قبل أن نطلع على كتب التاريخ، والسبب في تسويرها، هو الاعتداءات المتكررة من الحكام في قديم الزمن على بعضهم البعض، فجعلوا لمكة سوراً في جهاتها ليتحصن من كان في داخلها، ثم لم يزل السور يندثر شيئاً فشيئاً، حتى لم يبق له أثر الآن مطلقاً، والحمد لله إنه في عصرنا الحاضر، قد انتشر الأمن والأمان بمحض فضل الله تعالى في بلده الأمين، بل وفي جميع أنحاء المملكة العربية انتشاراً تاماً، بحيث لم تبق لنا حاجة للأسوار لأي بلدة، حتى أن حكومتنا السنية هدمت سور حدة منذ سنوات لعدم الإحتياج إليه.

وإليك ما جاء عن سور مكة ، فقد روى الغازي في تاريخه ما نصه :

وفي الإعلام. وكانت مكة في قديم الزمان مسورة ، فجهة المعلى "قال العلامة الشيخ على القاري في منسكه : المعلا بفتح الميم واللام ضد المسفلة ، واشتهر بين العامة بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة ، وله وجه في القواعد العربية ، اهـ" ، كان بها حدار عريض من طرف جبل عبدا الله بن عمر إلى الجبل المقابل له ، وكان فيه باب من خشب مصفح بالحديد ، أهداه ملك الهند إلى صاحب مكة ، وقد أدركنا منها قطعة جدار كان فيه ثقوب للسيل قصير دون القامة ، وكان في جهة الشبيكة أيضاً ، سور ما بين جبلين متقاربين ، بينما الطريق السائك إلى خارج مكة ، وكان ذلك السور فيه بابان بعقدين أدركنا أحد العقدين السائك إلى خارج مكة ، وكان منه شيء الآن ، يعمل شيئاً فشيئاً إلى أن لم يبق منه شيء الآن ، يعمل سور في جهة يعمل منه المور في جهة المسفلة في درب اليمن ، لم ندركه و لم ندرك آثاره .

وذكر التقي الفاسي نقلاً عمن تقدم: أنه كان لمكة سور من أعلاها، دون السور الذي تقدم ذكره، قريباً من للسجد المعروف بمسجد الراية، وأنه كان من الجبل الذي إلى جهة الحبل الذي إلى جهة سوق الليل قال: وفي الجبل آثار تدل على اتصال السور بها، انتهى.

ولم يبق الآن شيء من آثار هذا السور مطلقاً، وأما حدوث هذه الأسوار، فقد قال التقي الفاسي: ما عرفت متى أنشئت هذه الأسوار بمكة، ولا من أنشأها، ولا من عمرها، غير أنه بلغني: أن الشريف أبا عزيز قتادة بن إدريس الحسني، حد ساداتنا أشراف مكة أدام الله عزهم وسعادتهم، هو الذي عمرها قال: وظن أن في دولته عمر السور الذي بأعلا مكة، وفي دولته سهلت العقبة التي بنى عليها سور باب الشبيكة، وذلك من جهة المظفر صاحب إربل في سنة ستمائة وسبعة، ولعله الذي بأعلا مكة. والله أعلم.

ثم قال في كتاب إفادة الأنام المذكور ما نصه: قال في المنتقى: وكان عمل باب السور الذي جهة المعلا، بكتباية من بلاد الهند، في سنة ست وتمانين وسبعمائة، وأهدي للسيد أحمد بن عجلان، وركبه على باب المعلا عنان بن مغامس بن رميثة في سنة تسع وتمانين، لما ولي إمرة مكة بعد قتل محمد بن أحمد بن عجلان، ثم أحرق ذلك الباب بالنار حتى سقط على الأرض، وكذلك هدم عدة مواضع من سور باب المعلا من جانبه. وسبب ذلك، أن عسكر السيد رميشة بن محمد بن عجلان، منعوا عسكر عمه السيد حسن من دخول مكة لما ولي إمرة مكة عوض رميثة في ثامن عشر رمضان هذه السنة، فبعض عسكر السيد حسن هدم عدة مواضع من سور باب المعلا من جانبه، وفي يوم هدم ذلك، أحرق باب المعلا بالنار حتى سقط إلى الأرض، وبأمر السيد حسن كان بناء ما هدم، وبأمره المعلا بالنار حتى سقط إلى الأرض، وبأمر السيد حسن كان بناء ما هدم، وبأمره القعدة من السنة المذكورة، وهذا الباب كان لبعض دور السيد حسن بمكة، وكان يقص عن مقدار باب المعلا فزيد فيه ما كمله وأحكمت الزيادة فيه – انتهى من تاريخ الغازي.

وقال الفاسي في أول كتابه "شفاء الغرام" عن سور مكة ما نصه :

مكة المشرفة بلدة مستطيلة كبيرة ، تسع من الخلائق ما لا يحصيهم إلا الله عز وجل ، في بطن واد مقدس ، والجبال محدقة بها كالسور لها ، ولها مع ذلك ثلاثة أسوار : سور في أعلاها ويعرف بسور باب المعلاة ، وفيه بابان أحدهما لا باب له ويكون في الغالب مسدوداً ، وسوران في أسفلها أحدهما يعرف بسور باب الشبيكة ، وفيه باب كبير وحوحة صغيرة لا باب لها ، والسور الآحر يعرف بسور باب اليمن ، لأنه على طريق البر إلى اليمن .

وكان أحسن هذه الأسوار على ما رأينا ، سور بـاب الشبيكة لكمالـه بالبنـاء فيما يينِ الجبلين اللذين بينهمـا السـور المذكـور ، ولا كذلـك سـور بـاب المعـلاة ، وسور بـاب المـاجن، والخلـل في سـور بـاب المـاجن أكثر، ولقصـر حـدر هذيـن السورين في مواضع، ولا كذلك سور باب الشبيكة .

وقد عمّر سور باب المعلاة ، وسور باب الماجن ، حتى كمل بناؤهما من الجبل إلى الجبل ، إلا أن في سور باب المعلاة موضعاً متخللاً من البناء ، عما يلي الجبل إلى الجبل ، إلا أن في سور باب المعلاة ، ويذكر أنهما البركة المعروفة ببركة الصارم ، وارتفع جدر السورين عما كانا عليه ، ويذكر أنهما العمارة في النصف الثاني من سنة ست عشرة وتماغائة ، من جهة الشريف بدر الدين حسن بن عجلان الحسني ، نائب السلطنة ببلاد الحجاز ، أدام الله له الرفعة والإعزاز ، وسبب ذلك ، أن ابن أحيه السيد رميثة بن محمد بن عجلان ، هجم على مكة و دخلها في طائفة من أصحابه في ضحوة يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الآخر من السنة المذكورة ، ومال إليه جماعة من المولدين كانوا بمكة وخرجوا جميعاً منها ، و لم يحدثوا بها كبير حدث ، لتخوفهم من وصول السيد حسن بن عجلان إليهم فيستأصلهم لكثرة من معه وقلتهم ، وكانت مدة مكثهم حسن بن عجلان إليهم فيستأصلهم لكثرة من معه وقلتهم ، وكانت مدة مكثهم بذلك أتى مكة مسرعاً و دخلها من درب المعلاة ، ورأى أوائل عسكره أصحاب بذلك أتى مكة مسرعاً و دخلها من درب المعلاة ، ورأى أوائل عسكره أصحاب رميثة خارجين من مكة ، فتبعهم السيد حسن في عسكره قليلاً ، ثم أعرض عنهم رميثة خارجين من مكة ، فتبعهم السيد حسن في عسكره قليلاً ، ثم أعرض عنهم رميثة خارجين من مكة ، فتبعهم السيد حسن في عسكره قليلاً ، ثم أعرض عنهم رميثة خارجين من مكة ، فتبعهم السيد حسن في عسكره قليلاً ، ثم أعرض عنهم رميثة خارجين من مكة ، فتبعهم السيد و كان بين الفريقين بعد ذلك منازلات وأمور كثيرة .

ثم إن بعض عسكر السيد حسن ، هدم عدة مواضع من سور باب المعلاة من حانبيه ، منها موضع كبير يلي الجبل الشامي عند البرج الذي هناك ، سعته نحو عشرة أذرع ، حتى اتصل الهدم بالأرض ومنها موضع نحوه من الجانب الآخر متصل ببركة الصارم ، وذلك في يوم الثلاثاء خامس وعشرين شوال سنة تسع عشرة ونمانمائة ، ثم أعيد بناء جميع ما تهدم من هذا السور كما كان ، في بقية شوال .

وفي أول ذي القعدة من السنة المذكورة ، وفي يـوم هـدم ذلك ، أحرق بـاب المعلاة بالنار حتى سقط إلى الأرض ، وكان عمل (بكلكته) من بلاد الهنـد في سنة ست وثمانين وسبعمائة ، وأهدي للسيد أحمد بن عجلان وركبه على بـاب المعلاة عنان بن مغامس بن رميثة ، في سنة تسع وثمانين لما ولي إمرة مكة بعد قتل محمد بن أحمد بن عجلان .

وكان لمكة سور من أعلاها سورها اليوم، قريباً من المسجد المعروف بمسجد الراية، وموضع باب هذا السور على ما ذكر لي غير واحد، فيما بين الدارين المتقابلتين المنسوبتين لمسعود بن أحمد المعروف بالأزرق المكي، التي بإحداهما الآن ذيب مشروعة لا سقف عليها في محاذاة ركني الدارين مما يلي الردم، وإذا كان محل باب السور في محاذاة هذين الركنين فالظاهر، والله أعلم، أن محل بقية السور يحاذي بابه من جانبي الباب، وأنه من الجبل الذي إلى جهة القرارة ويقال له لعلع، الى الجبل المقابل له الذي إلى جهة السوق، أي سوق الليل، لأن التحصين بهذا السور لا يتم إلا بأن يكون هكذا، وفي الجبلين المشار إليهما آثار بناء تدل على اتصال السور بهما، وبعض هذا السور الآن على ما بلغني من بعض البيوت على اتصال السور بهما، وبعض هذا السور الآن على ما بلغني من بعض البيوت عريضاً، ذكر أنه من السور الدي كن هناك، ونقل ذلك عن بعض أقاربه، ويقال الآن لموضع باب السور المشار إليه الدرب الدارس، ويقال لهذا السور فيما مضى السور الجديد، لأني وجدت بخط مسند مكة وموثقها، عبدالرحمن بن أبي مضى السور الجديد، لأني وجدت بخط مسند مكة وموثقها، عبدالرحمن بن أبي حرمى الكاتب العطار، ما يقتضى ذلك.

ومن موضع باب السور ، المشار إليه بالأرض عند ركبي الدارين ، المشار إليهما مما يلي الردم ، إلى الجدار القبلي من المسجد المعروف بمسجد الراية ، مائة ذراع وثلاثة وعشرون ذراعاً وربع ذراع بالذراع الحديد ، يكون بذراع اليد الآتي تحريره مائة وأربعين ذراعاً وستة أسباع ذراع . ومن موضع باب السور الذي أشرنا إليه ، إلى جدار باب المسجد الحرام ، المعروف بباب بني شيبة ، تسعمائة ذراع (بتقديم التاء) وعشرون ذراعاً ونصف ذراع بالحديد ، ويكون ذلك بذراع اليد ألف ذراع واثنين و خمسين ذراعاً . وما عرفت متى نشأت هذا الأسوار لمكة ، ولا من أنشأها ولا من عمرها ، غير أنه بلغني أن الشريف أبا عزيز قتادة بن إدريس الحسني ، أحد أحداد السيد حسن المذكور عمرها ، والله أعلم بصحة ذلك، وأظن أن في دولته عمر السور الذي كان بأعلى مكة ، وفي دولته سهلت العقبة التي بني عليها سور باب الشبيكة وأصلحت ، وذلك من جهة المظفر صاحب إربل ، في منة سبع وستمائة ، ولعله الذي بني السور الجديد الذي كان بأعلى مكة ، والله أعلم .

ورأيت في بعض التواريخ ما يقتضي أنه كان لمكة سور في زمـن المقتـدر بــا لله العباسي، وما عرفت هل هو هذا السور من أعلى مكة وأسـفلها، أو مـن إحــدى الجهتين؟ وا لله أعلم.

انتهى من شفاء الغرام.

وكانت ولاية الشريف قتادة المذكور على مكة سنة (٩٨٥) هجرية ، وكانت ولاية المقتدر با لله العباسي المذكور سنة (٢٩٥) هجرية .

# تقسيم قصي أموس مكتم

لما كبر قصي بن كلاب، قسم أمور مكة الستة التي هي: السدانة، والندوة، واللواء، والسقاية، والرفادة، والقيادة، بين ولديه عبد الدار وعبد مناف. (فالأول) هو أكبر أولاد قصي وبكره، وكان محبوباً لدى أبيه قصي وأمه حبتى، فأعطي عبدالدار السدانة وهي الحجابة، ودار الندوة، واللواء. (والثاني) قد بلغ في حياة أبيه من الشرف والسؤدد ما لم يبلغه أحد، فأعطي عبد مناف السقاية، والرفادة، والقيادة أي قيادة الجيش، وكان لقصي أربعة أولاد: (الأول) عبد الدار وهو أكبرهم، ومنه سدنة الكعبة ومن ولده عثمان بن طلحة الذي أعطاه النبي ولابن أحيه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة مفتاح الكعبة المشرفة. (والثاني) عبد مناف، ومنه بيت النبوة (والثالث) عبد العزى وهو حد الأسدين الذي منهم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، رضي الله تعالى عنها (والرابع) عدي ومنه قريش الظوماه.

ونحن هنا نذكر معنى الأمور الستة التي قسمها قصي بين ولديه عبد الدار وعبد مناف وهي: السدانة، والندوة، واللواء، والسقاية، والرفادة، والقيادة، ملحصاً من تاريخ الأزرقي فنقول:

(فأما السدانة) وهي حجابة الكعبة المشرفة ، فقد كانت لدى عبـد الـدار ، ثـم جعلها في ابنه عثمان بن عبد الدار .

(وأما الندوة) فقد كانت لدى عبد الدار، ثم جعلها في ابنه عبد مناف بن عبد الدار، فلم تزل دار الندوة لدى بني عبد مناف بن عبد الدار، فكانت الجارية إذا حاضت أدخلت دار الندوة، ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف ابن عبد الدار

درعها، ثم درعها إياه وانقلب بها أهلها فحجبوهما. وقد ذكرنا عن دار الندوة شيئاً في فصل حاص.

(وأما اللواء) فكان في أيدي بني عبد الدار كلهم، يليه منهم ذوو السن والشرف في الجاهلية، حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل منهم. نقول: إن حمل راية الجيش عمل حليل عظيم لا يصلح لها إلا الرجل الممتاز في الشجاعة وقوة القلب، فكسر الراية كسر للجيش، ونصبها ورفعها دليل على قوته وسلامته، فمعنوية الجيش والجنود في لوائهم ورايتهم.

(وأما السقاية) فهي حياض من أدم كانت على عهد قصي توضع بفناء الكعبة ، ويسقى فيها الماء العذب من الآبار على الإبل ويسقاه الحاج - وصارت السقاية بعد عبد مناف إلى ابنه هاشم ، ثم إلى ابن هذا عبد المطلب بن هاشم ، الذي حفر زمزم ، وكان لعبد المطلب إبل كثيرة ، فإذا كان موسم الحج ، جمعها وخلط لبنها بالعسل في حوض من أدم "أي من حلد" عند زمزم ، وأيضاً يشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه الحاج ، فلما توفي عبد المطلب ، قام بالسقاية بعده ابنه العباس ، فلم تزل في يده حتى توفي ، فوليها بعد ابنه عبدا لله بن العباس رضي الله تعالى عنهما ، ثم صارت إلى ذريته من بعده .

يقول الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه، نقلاً عن كتاب منائح الكرم ما نصه:

ولما أتى خبر وفاة المطلب، ولي أمر السقاية والرفادة شبية الحمد عبدالمطلب بن هاشم، فأقام قومه على ما كانوا عليه، وكان له إبل كثيرة، فإذا كان الموسم جمعها وسقى الناس اللبن والعسل، وكان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم بعد أن حفرها، فيسقي الناس واستمر بيله إلى أن توفي، فكانت بعله في يد ابنه أبي طالب، فاستدان من أحيه العباس عشرة آلاف درهم إلى الموسم، فصرفها وجاء الموسم و لم يكن معه شيء، فطلب من أحيه العباس أربعة عشر ألف إلى الموسم القابل، فشرط عليه إذا جاء الموسم و لم يقضه أن يترك له السقاية، فقبل ذلك وجاء الموسم فلم يقضه، فترك له السقاية فكانت بيد العباس بن عبدالمطلب، واستمرت السقاية بيله حتى فتحت مكة، فولها بعده ابنه عبدا الله بن العباس رضي واستمرت الشقاية بيله حتى فتحت مكة، فولها بعده ابنه عبدا الله بن العباس وهي لولده واستمرت خلافتهم وهم يضعون فيها نوالهم. انتهى من تاريخ الغازي.

روى الأزرقي في تاريخه: أن قصي بن كلاب قال لقريش: يا معشر قريش، إنكم حيران الله وأهل الحرم، وإن الحجاج ضيفان الله وزوار بيته، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام هذا الحج حتى يصدروا عنكم، ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالهم، فيلفعونه إلى قصي فيصنعه طعاماً للحاج أيام الموسم بمكة ومنى، فحرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه وهي الرفادة حتى قام في الإسلام، وهو في الإسلام إلى يومك هذا، وهو الطعام الذي يصنعه السلطان بمكة ومنى للناس حتى ينقضى الحج. اه.

وروي فيه أيضاً: أن هاشم بن عبد مناف كان يقول لقريش إذا حضر الحج: يا معشر قريش، إنكم حيران الله وأهل بيته، خصكم الله بذلك وأكرمكم به، ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ حار من حاره، فأكرموا أضيافه وزوار بيته يأتونكم شعثاً غبراً من كل بلد، فكانت قريش ترافد على ذلك.

حتى إن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير رغبة في ذلك، فيقبـل منهـم لما يرجى من منفعته . انتهى من الأزرقي .

وفي تاريخ الأزرقي أيضاً: اشترت رملة بنت عبدا لله بن عبدالملك بن مروان، وزوجها عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك بن مروان الدار التي عند المروة في صف دار عمر بن عبدالعزيز، فتصلقت بها ليسكنها الحجاج والمعتمرين، وكان في دهليز دارها هذه، شراب من أسوقة محافة تسقى فيها في الموسم. وكان لهشام بن عبدالملك، وهو خليفة، شراب من أسوقة محمضة ومحلاة يسقى في الموسم على المروة في فسطاط، في موضع الجنبذ الذي يسقى فيه الماء على المروة، فمنع محمد بن هشام بن إسماعيل المحزومي خال هشام بن عبدالملك بن مروان، وهو أمير على مكة، رملة بنت عبدا الله بن عبدالملك أن تسقى على المروة شرابها، فشكت ذلك إلى عمها هشام بن عبدالملك، فكتب لها إذا انقضى الحاج شرابها، فشكت ذلك إلى عمها هشام بن عبدالملك، فكتب لها إذا انقضى الحاج ان تسقى في الصدر، فلم تزل تلك الدار يسقى فيها شراب رملة من وقوف خرجت الحلافة من بني مروان، انتهى منه.

(وأما الرفادة) فهي إطعام الناس في كل موسم، بما يجتمع من ترافد قريش، فكان هاشم بن عبد مناف يشتري بما يجتمع عنده دقيقاً، ويـاً حذ من كل ذبيحة

من بدنة أو بقرة أو شاة فحذها ، فيجمع ذلك كله ثم يحزر به الدقيق ويطعمه الحاج ، فلم يزل على ذلك من أمره ، حتى أصاب الناس في سنة جدب شديد ، فخرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام ، فاشترى بما اجتمع عنده من ماله دقيقاً وكعكاً ، فقدم به مكة في الموسم فهشم ذلك الكعك ، ونحر الجزور وطبخه ، وجعله ثريداً وأطعم الناس ، وكانوا في بحاعة شديدة حتى أشبعهم ، فسمي بذلك هاشماً وكان اسمه عمرو ، فلما توفي ، كان عبد المطلب يفعل ذلك ، فلما توفي هذا قام بذلك أبو طالب في كل موسم ، حتى جاء الإسلام وهو على ذلك - في مختار الصحاح الكعك خبز وهو فارسي معرب -قلت - قال الأزهر: الكعك الخبز اليابس ، قال الليث : أظنه معرباً . اه .

ولقد أرسل النبي في الله عمل به الطعام للناس مع أبي بكر حين حج بالناس سنة تسع، وعمله أيضاً عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ثم عمله أبو بكر في خلافته، ثم عمر في خلافته أيضاً، وكذلك كان الخلفاء يعملونه في موسم الحج بمكة ومنى حتى تنقضي أيامه.

وما أحلى قول القاضي تاج الدين بن أحمد، من أكــابر علمــاء الحــرم المكــي، المتوفى سنة (١٠٦٦) هجرية في إكرام أهل مكــة للوافديـن لبيــت الله الحــرام ولــو بالقول الحسن:

من كان بالوادي الذي هو غير ذي زرع وعز عليه ما يهديه فليهندن الفاظه الدر التي تحلو فواكهها لكل نبيه

(وأما القيادة) فهو قيادة الناس للحرب، فكان أول من قاد الناس بعد عبد مناف ابنه عبد شمس، وآخر من قادهم هو أبو سفيان بن حرب بن أمية فقادهم ثلاث مرات، أو أربعة، آخرها وقعة يوم الأحزاب، وكانت آخر وقعة لقريش حيث أظهر الله تعالى الإسلام وجاء فتح مكة.

هذه نبذة قصيرة تامة الفائدة عن سدانة الكعبة ، ودار الندوة ، واللواء ، والسقاية ، والرفادة ، والقيادة ، نقلناها باختصار عن تاريخ الأزرقي ، فمن أراد زيادة الشرح فعليه بمراجعة كتب التاريخ .

نقول: لنقف هنا لحظة للنظر إلى هذا الفصل بعين الاعتبار والاستبصار، حتى نرجع بحكمة دقيقة بالغة، وعظة واضحة نافعة، وهي:

إن إدارة مكة ، شرفها الله تعالى ، كانت في الجاهلية مقسمة إلى ستة أمور : سدانة البيت ، والندوة ، وعقد اللواء ، والسقاية والرفادة ، والقيادة – ويمكن أن نعبر عن هذه الأمور الستة بحسب اصطلاح عصرنا هذا كما يأتي :

- (١) الشؤون الدينية وتدخل ضمن سدانة البيت الحرام.
- (٢) بحلس الشوري ، وبحلس الوزراء وهما في مقام دار الندوة .
  - (٣ و ٤) وزارة الدفاع المعبر عنها بعقد اللواء والقيادة .
- (٥ و ٦) دار الضيافة والسبيل العام المعبر عنها بالرفادة والسقاية .

فأساس المحافظة على البلاد من عدوان الأخصام، هي هذه الأمور الستة التي البتدعها ولاة العرب في الجاهلية وساروا بموجبها، فقوم يخدمون البيت الحرام، ويساعدون الغريب والقريب بتقديم الشراب والطعام، ويجعلون أمرهم شورى بينهم يجتمعون في دار الندوة، ويحكمون أمر قيادة الجيش، وعقد اللواء بصدق وإخلاص، لجديرون بالنصر والعز والسؤدد والشرف على كافة الناس، فيا حبذا لو بقيت فينا السقاية والرفادة لإكرام الحاج أيام الموسم إلى يوم القيامة، نسأل الله أن يوفق المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم آمين.

#### دار الناوة

قال في مختار الصحاح: الندي - على فعيل - بحلس القوم ومتحدثهم، وكذا الندوة "بالفتح" والنادي والمنتدى - فإن تفرق القوم فليس بندي، ومنه سميت "دار الندوة" -بفتح النون- التي بناها قصي بمكة، الأنهم كانوا يندون فيها -أي يجتمعون للمشاورة- وقوله تعالى: ﴿فليدع ناديه ﴾ أي عشيرته، وإنما هم أهل النادي، والنادي مكانه و بحلسه فسماه به، كما يقال تقوض المجلس ويراد به أهله الخر... انتهى من مختار الصحاح.

### بناء حاس الندىة

كانت القبائل في الجاهلية ، قبل الإسلام بنحو قرنين ، يسكنون في شعاب مكة وما حولها ، لا يبنون بقرب الكعبة المشرفة منازلهم حرمة لهما وتعظيماً ، فلما آل أمر مكة إلى قصي بن كلاب ، الجد الرابع لرسول الله ، أمر قومه أن يبنوا

بيوتهم حول الكعبة حتى تهابهم الناس ولا تستحل قتالهم فقسم حهات الكعبة بين قبائل قريش فبنوا حولها ، فكان أول من بدأ بالبناء هو قصي فبنى دار الندوة لتكون للنظر في كافة شؤون القبائل ، فهي بمثابة "دار الشورى" تجتمع فيها قريش للمشورة ولإبرام الأمور ، وسميت بدار الندوة لاحتماع النداة فيها ، أي كرماء القوم وأعيانهم .

و لم يكن يدخلها من قريش إلا ابن أربعين سنة لكن أولاد قصي وهو ملكهم المطاع كانوا يدخلونها كلهم .

حاء في تاريخ الخميس: وعن مصعب بن عبدا لله قال: حاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن حزام فباعها بعد من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهم، فقال له عبدا لله بن الزبير: بعت مكرمة قريش، فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا التقوى يا ابن أحي، إني اشتريت بها داراً في الجنة، أشهدك أني جعلتها في سبيل الله عز وجل. انتهى منه.

وحكيم بن حزام ولدته أمه في الكعبة على النطع، وكان من سادات قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام .

لكن قال الأزرقي: إن معاوية ابتاع دار الندوة من ابن الرهين العبدري وهو من ولد عامر بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار فطلب شيبة بن عثمان من معاوية الشفعة فيها فأبى عليه، فعمرها معاوية وكان ينزل فيها إذا حج الخ... انتهى كلامه.

قال الإمام الأزرقي في تاريخه: وجعل "أي عبد الدار بن قصي" دار الندوة إلى ابنه عبد مناف بن عبد الدار ، فلم تزل بنو عبد مناف بن عبد الدار يلون الندوة دون ولد عبد الدار ، فكانت قريش إذا أرادت أن تشاور في أمر فتحها لهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، أو بعض ولده أو ولد أحيه - وكانت الجارية إذا حاضت أدخلت دار الندوة ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار درعها ، ثم درعها إياه وانقلب بها أهلها فحجبوها ، فكان عامر بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار يسمى "محيضا" . وإنما سميت دار الندوة لاحتماع النداة فيها يندونها يجلسون فيها لإبرام أمرهم وتشاورهم - انتهى من الأزرقي .

ولقد اختلفوا في موضع دار الندوة ، لكن الله تعالى وفقنا إلى معرفة موقعها في المسجد الحرام ، وإليك تفصيل ذلك في المبحث الآتي .

وقال الأزرقي أيضاً في صحيفة أخرى عن دار الندوة بعد أن بين تقسيم قصي بن كلاب الأمور الستة بين ابنيه "عبد مناف وعبد الدار" فكانت مع عبد مناف السقاية والرفادة والقيادة، وكانت مع عبد الدار الندوة والحجابة واللواء - بعد ذكر الأزرقي هذا قال ما يأتي:

ثم كانت الندوة بعد إلى هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، ثم إلى ابنيه عمير أبي مصعب ، وعامر ابني هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار - ثم ابتاعها معاوية بن أبي سفيان في خلافته من ابن الرهين العبدري ، وهو من ولد عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، فطلب شيبة بن عثمان من معاوية الشفعة فيها فأبي عليه ، فعمرها معاوية وكان ينزل فيها إذا حج ، وينزلها من بعده من الخلفاء من بني أمية إذا حجوا ، وقد دخل بعضها في المسجد الحرام في زيادة عبد الملك بن مروان وابنيه الوليد وسليمان ، ثم دخل بعضها أيضاً في زيادة أبي جعفر المنصور في المسجد ، ثم كانت خلفاء بني العباس ينزلونها بعد ذلك إذا حجوا ، أبو العباس ، وأبو جعفر ، والمهدي ، وموسى الهادي ، وهارون الرشيد ، إلى أن ابتاع هارون الرشيد دار الإمارة من بني خلف الخزاعيين وبناها ، فكان بعد ذلك ينزلها ، فلم الرشيد دار الإمارة من بني خلف الخزاعيين وبناها ، فكان بعد ذلك ينزلها ، فلم تزل على ذلك حتى خربت وتهدمت .

قال أبو محمد الخزاعي: ورأيتها على أحوال شتى ، كانت مقاصيرها التي للنساء تكرى من الغرباء والجاورين ، ويكون في مقصورة الرجال دواب عمال مكة ، ثم كانت بعد ينزلها عبيد العمال بمكة من السودان وغيرهم فيعبثون فيها ويؤذون جيرانها ، ثم كانت تلقى فيها القمائم ويتوضأ فيها الحاج ، وصارت ضرراً على المسجد الحرام .

فلما كان في سنة إحدى وثمانين ومائين استعمل على بريد مكة رجل من أهلها من جيران المسجد الحرام، له علم ومعرفة وحسبة وفطنة بمصالح المسجد الحرام والبلد، فكتب في ذلك إلى الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب يذكر أن دار الندوة قد عظم حرابها، وتهدمت، وكثر ما يلقى فيها من القمائم حتى صارت ضرراً على المسجد الحرام وجيرانه، وإذا جاء المطر سال الماء منها حتى يدخل المسجد الحرام من بابها الشارع في بطن المسجد الحرام، وإنها لو أحرج ما فيها من القمائم وهدمت وعدلت وبنيت مسجداً يوصل بالمسجد الحرام، أو حعلت رحبة له يصلى الناس فيها ويتسع فيها الحاج، كانت مكرمة لم يتهياً لأحد

من الخلفاء بعد المهدي، وشرفاً وأجراً باقياً مع الأبد. وذكر أن في المسجد خراباً كثيراً، وأن سقفه يكف إذا جاء المطر، وأن وادي مكة قد انكبس بالتراب حتى صار السيل إذا جاء يدخل المسجد، وشرح ذلك للأمير بمكة بحج بن حاج مولى أمير المؤمنين، والقاضي بها محمد بن أحمد بن عبدا لله المقدمي، وسألهما أن يكتبا بمثل ذلك، فرغبا في الأجر وجميل الذكر وكتبا إلى الوزير بمثل ذلك.

فلما وصلت الكتب عرضت على أمير المؤمنين أبي العباس المعتضد بـا الله ابـن أبي أحمد الناصر لدين الله بن جعفر المتوكل على الله ، ورفع وفد الحجبة إلى بغداد يذكرون أن في حدار بطن الكعبة رحاماً قد اختلف وتشعب، وفي أرضها رحمام قد تكسر، وأن بعض عمال مكة كان قد قلع ما على عضادتي باب الكعبة من الذهب فضربه دنانير واستعان به على حرب، وأمور كانت بمكة بعـد العلـوي الخارجي الذي كان بها في سنة إحدى وخمسين ومائتين، فكانوا يسترون العضادتين بالديباج، وأن بعض العمال بعده قلع مقدار الربع من أسفل ذهب بابي الكعبة وما على الأنف، واستعان به على فتنة بـين الحنـاطين والجزاريـن.بمكـة سـنة ثمان وستين ومائتين، وجعل على ذلك فضة مضروبة مموهة بالذهب على مثال مـــا كان عليها فإذا تمسح الحاج به في أيام الحج بدت الفضة ، حتى تحدد تمويهها في كل سنة ، وأن رخام الحِجر قد رث فهو يحتاج إلى تجديد ، وأن بلاطاً من حجـارة حول الكعبة لم يكن تاماً يحتاج أن تتم حوانبها كلها، وسألوا الأمير بعمـل ذلـك، فأمر أمير المؤمنين كاتبه عبيد الله بن سليمان بن دهب، وغلامه بدر المؤمر بالحضرة بعمل ما رفع إليه من عمل الكعبة والمسجد الكبير، وبعمارة دار الندوة مسجداً يوصل بالمسجد الكبير ، ويعزق الوادي كله والمسعى وما حـول المسجد ، وأخرج لذلك مالاً كثيراً، فأمر بذلك القاضي ببغداد يوسف بن يعقوب، وحمل المال إليه . فأنفذ بعضه سفاتج "جمع سفتحة ، وهي الحوالة المالية" ، وأنفذ بعضه في أيام الحج مع ابنه أبي بكر عبـدا لله بـن يوسـف، وكـان يقـدم في كـل سـنة علـي حوائج الخليفة ومصالح الطريق وعمارتها ، فقدم عبدا لله بن يوسف في وقت الحج، وقدم ومعه رجل يقال له أبو الهياج عميرة بن حيان الأسدي مــن بــني أســد بن خزيمة له أمانة ونية حسنة ، فوكله بالعمل ، وخلف معه عمالاً وأعواناً لللك.

فعمل ذلك، وعزق الوادي عزقاً حيداً حتى ظهرت من درج أبـواب المسحد الشارعة على الوادي اثنتا عشرة درجة. وإنما كان الظاهر منها خمس درجات، ثم

أخرج القمائم من دار الندوة وهدمت، ثم أنشئت من أساسها فتحعلت مستحداً بأساطين وطاقات وأروقة مسقفة بالساج المذهب المزخرف، ثم فتح لها في جدار المسجد الكبير اثنا عشر باباً ستة كبار، سعة كل باب خمسة أذرع، وارتفاعه في السماء أحد عشر ذراعاً. وجعل بين الستة الأبواب الكبار ستة أبواب صغار سعة كل واحد منها ذراعان ونصف، وارتفاعه في السماء ثمانية أذرع وثلثا ذراع حتى اختلطت بالمسجد الكبير.

قال أبو الحسن الخزاعي: قد كان هذا الجدار معمولاً على ما ذكره عم أبي أبو محمد الخزاعي إلى أيام الخليفة جعفر المقتدر با لله ، ثم غيره القاضي محمد بن موسى ، وإليه أمر البلد يومئذ ، وجعله بأساطين حجارة مدورة عليها ملابن ساج بطاقات معقودة بالآجر الأبيض والجمص وصله بالمسجد الكبير وصولاً أحسن من العمل الأول ، حتى صار من في دار الندوة من مصل أو غيره يستقبل الكعبة فيراها كلها ، عمل ذلك كله في سنة ست وثلاثمائة .

قال أبو محمد: وجعل لها سوى ذلك أبواباً ثلاثة شارعة في الطريق التي حولها، منها باب بطاقين على اسطوانة بالقرب من باب الطبري، مقابل دار صاحب البريد، سعته عشرة أذرع وربع ذراع، وارتفاعه في السماء أحد عشر ذراعا وثلثا ذراع، وباب في أعلا هذا الطريق طاق واحد، سعته خمسة أذرع وارتفاعه في السماء اثنا عشر ذراعاً، وباب بين دور الخزاعيين ولد نافع بن عبد الحارث، بطاقين على اسطوانة، يستقبل من أقبل من السويقة وقعيقعان، سعته أحد عشر ذراعاً ونصف، وارتفاعه في السماء عشرة أذرع وربع ذراع، وسوى احدارها وسقوفها وشرفها بالمسجد الكبير، وفرغ منها في ثلاث سنين، فصلى الناس فيها واتسعوا بها، وجعل لها منارة وخزانة في زاويتي مؤخرها.

فكان ذرع طول هذا المسجد من وجهه من جدار المسجد الكبير إلى مؤخره بالأروقة أربعة وفمانون ذراعاً، وعرضه بالأروقة ستة وسبعون ذراعاً، وسعة صحنه تسعة وأربعون ذراعاً في سبعة وأربعين ذراعاً، وعدد ما فيه من الأساطين سوى ما على الأبواب اثنتان وعشرون، وعدد الطاقات سوى الأبواب سبع وستون اسطوانة، وعلى الأبواب اثنتان. وعدد الطاقات سوى الأبواب إحدى وسبعون طاقة، وعلى الأبواب خمس طاقات، وعدد الشرف التي تلى بطن

المسجد ثماني وستون شرافة ، وعدد السلاسل التي للقناديل سبع وستون سلسلة فيها قناديلها ، آخر خبر الندوة . انتهى من تاريخ الأزرقي .

وقد ذكر القطبي عن دار الندوة ما يأتي: بنى قصي دار الندوة من الجانب الشامي، ويقال إنها محل مقام الحنفية الذي يصلي فيه الآن الإمام الحنفي، وقسم باقي الجهات بين قبائل قريش، فبنوا دورهم وشرعوا أبوابها إلى نحو الكعبة المشرفة، وتركوا للطائفين مقدار المطاف، بحيث يقال أنه القدر المفروش الآن بالحجر المنحوت إلى حاشية المطاف الشريف. ثم أشار القطب إلى بناية قصي هذه فقال: وليست الزيادة هي عين دار الندوة بل محلها في تلك الأماكن، لا على التعيين، من خلف المقام الحنفي الآن إلى آخر هذه الزيادة إلى أن قال: واستمرت تلك الأساطين المنحوتة مشيدة باقية إلى أن أدركناها في عصرنا، شم بدلت تلك الأساطين المنحوتة من الرخام الأبيض المرمر ما بينها، لتوثيقها أساطين منحوتة من الشمسي الأصفر، بعقود محكمة أزين من عقود الجوهر، وجعل عوض السقف الذي يلى خشبه كل حين قباً مرفوعة نزهة للناظرين، وذلك في زمن السلطان مراد العثماني سنة (٩٨٤)، أما زيادة المعتضد فقد كانت عام (٢٨٤)، وتعمير المقتدر بالله عام (٢٨٤)، انتهى.

### النحقيق عن موضع داس الندوية

اختلفوا في موضع دار الندوة ، فمنهم من قال موضعه هومحل المقام الحنفي ومنهم من قال حوله ، فوفقنا الله عز شأنه عن التحقيق من موضعها ، فكتبنا عن ذلك مقالة بمجلة المنهل الغراء التي تصدر بمكة المكرمة ، وذلك في العدد الممتاز لشهري ذي القعدة وذي الحجة سنة (١٣٦٩) هجرية وإليك نص مقالتنا فيها :

لما آل أمر مكة والبيت الحرام إلى قصي بـن كـلاب -الجـد الرابع للنبي ﷺ- بنى دار الندوة بقرب الكعبة المشرفة ليجمع فيها أعيان قريش وفضلاؤها لإبرام الأمور والمشاورة فيما بينهم، وكان لا يدخلها إلا من كان منهـم قـد بلـغ أربعين سنة.

هذه الدار كانت معروفة وعامرة وصارت فيما بعد داراً خاصة لنزول الخلفاء فيها إذا أتوا إلى مكة للحج، إلى أن آلت إلى الدمار والخراب، حتى صارت ترمى فيها القمائم والقاذورات. فإذا جاءت الأمطار والسيول حملت تلـك الأوسـاخ إلى المسجد الحرام، فرأى أمير المؤمنين المعتضد بالله العباسي أن ذلك لا يليق بكرامة المسجد الحرام، وأن المسجد قد ضاق بالمصلين فهو في حاجة إلى الاتساع والزيادة، فأمر رحمه الله تعالى وأحسن إليه، أن تهدم دار الندوة وتنظف وتلحق بالمسجد للصلاة والعبادة وكان ذلك سنة ٢٨١ للهجرة.

ولقد اختلف الناس في موضع دار الندوة على ثلاثة أقوال فمنهم من يقول:

أن مكانها هو مكان المقام الحنفي، ومنهم من يقول: أن مكانها لا يعرف بالضبط، ولكنها كانت واقعة بين المقام الحنفي ورواق بـاب الزيـادة، ومنهـم مـن يقول: أن مكانها هو رحبة باب الزيادة بما في ذلك الحصباء والرواق.

ولقد أردنا ترجيح أحد هذه الأقوال منذ ثلاث سنوات حينما كنا نشتغل بتأليف كتابا "مقام إبراهيم عليه السلام"، ولكنا لم نهتد إلى دليل قوي لترجيح شيء منها، غير أن الله سبحانه وتعالى هدانا الآن إلى تحقيق ذلك بما لا يقبل الشك والريب فله الحمد والشكر فهو مفتاح العليم.

فنقول: إن محل دار الندوة وفنائها هو رحبة باب الزيادة بما في ذلــك الحصبـاء والرواق ونستدل على هذا بأربعة أمور:

"الأمر الأول": أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدا لله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم اشترى كل منهم في خلافته الدور المتلاصقة للمسجد الحرام فهدمها وأدخلها في المسجد الحرام ليتسع، فلو كانت دار الندوة في محل المقام الحنفي لهدمت وأدخلت في المسجد الحرام في زمن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان، لقرب مقام الحنفي من الكعبة ولكان من العبث والكذب أن يقال أن المعتضد با لله أدخل دار الندوة في المسجد الحرام.

"والأمر الثاني": أن أمير المؤمنين محمد المهدي العباسي زاد في المسجد الحرام سنة ١٦٤ زيادات كثيرة، وهو الذي أمر أن يجعل المسجد الحرام على هيئة الـتربيع حتى تقع الكعبة المشرفة في وسطه كما هـو الآن، فلـو كـانت دار النـدوة داخـل التربيع لذكرها المؤرخون.

"والأمر الثالث": أن الذي أدخل دار الندوة في المسجد الحرام هو أمير المؤمنين المعتضد بالله العباسي سنة ٢٨١ وعمارته المعروفة هي رحبة باب الزيادة، بما فيه الباب القطبي -وهذه الرحبة- هي دار الندوة، فلم يعمل المعتضد شيئاً في داخل

المسجد الحرام الذي هو على هيئة الـتربيع والـذي هـو من عمـل عمـارة المهـدي، فكيف يقال أن محل دار الندوة هو موضع المقام الحنفـي الـذي هـو داخـل المسـجد وفي طرف دائرة المطاف؟.

"والأمر الرابع": لا يخفى أن دار الندوة التي كان يجتمع فيها صناديد قريش للمشاورة فيما يخصهم من مهمات الأمور أصبحت فيما بعد سباطة تطرح فيها الأوساخ والقمائم، فإذا جاءت الأمطار وسالت السيول دخلت هذه الأوساخ والقمائم إلى المسجد الحرام، فكتب قاضي مكة وأميرها أيضاً مكاتبات إلى وزير المعتضد با لله يومئذ بأن دار الندوة قد تهدمت وخربت وصارت تلقى فيها القمائم، حتى صارت ضرراً على المسجد الحرام وجيرانه، وإذا جاءت السيول مملتها إلى المسجد. فلو نظفت وهدمت وجعلت رحبة متصلة بالمسجد الحرام يصلي فيها الناس ويتسع الحجاج بها لكانت مكرمة كبرى ومنقبة عظيمة للحليفة ... الخ، فأمر عندئذ أمير المؤمنين المعتضد با لله بإدخال دار الندوة في المسجد الحرام.

فلا يعقل أن يكون محل دار الندوة هو مكان مقام الحنفي الملتصق بالمطاف وأن تلقى القمائم هناك عند الكعبة المشرفة بينما موضع المقام الحنفي هو من الزيادات التي أدخلت في المسجد الحرام في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ثم اتسع المسجد الحرام وصار على هيئة التربيع في زمن محمد المهدي المذكور وانظر خريطة الزيادات بالمسجد الحرام في صحيفة " ٩١ " من كتابنا (مقام إبراهيم) عليه السلام ليظهر لك الأمر بالمشاهدة، فعلم مما ذكرناه أن محل دار الندوة التي أدخلها المعتضد بالله في المسجد الحرام هو رحبة باب الزيادة بما فيه من الأروقة والحصباء والله تعالى أعلم. انتهى.

#### أول دار بنيت بحكة

لقد أسعدنا الحظ بقراءة الفوائد والطرف التي كتبها ويكتبها سعادة الأستاذ الكبير والكاتب الشاعر القدير، الأستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي تحت عنوان: (مطالعات وتعليقات) في حريدة حراء في العدد الصادر بتاريخ ١٣٧٦/١١/٣٠. فكان مما تناوله في العنوان المذكور، الكلام (على أول دار بمكة) ونقل أن ياقوت

قال في معجمه أن (دار العجلة) هي أول دار بمكة ، وقد أحال الأستاذ الجليل تحقيق ذلك إلينا مع أننا نحن نستفيد من تحقيقاته ومعلوماته القيمة .

فنزولاً على رغبته نقدم لقراء "حراء" هذا البحث عن بدء وبناء البيوت بمكة وهو من المباحث التي سيتناولها تاريخنا الذي نعكف الآن على تأليف بجد وإخلاص. فنسأل الله تعالى أن يديم علينا جميعاً توفيقاته ونعمه فنقول: إن ما نص عليه ياقوت في معجمه بأن دار العجلة هي أول دار بنيت بمكة إنما هو وهم منه فأول دار بنيت بمكة هي "دار النلوة" بلا ريب.

ودار العجلة ذكرها الإمام الأزرقي في تاريخه، والأزرقي حجة لدى الجميع فهو المولود بمكة في القرن الثاني للهجرة ومن علمائها الأعلام وشيخ المؤرخين قاطبة وفي المثل (أهل مكة أدرى بشعابها) فقد قال رحمه الله تعالى عن دار العجلة في تاريخه ما يأتي: دار العجلة ابتاعها عبدا لله بن الزبير من آل سمير بن موهبة السهميين، وإنما سميت دار العجلة لأن ابن الزبير حين بناها عجل وبادر في بنائها، فكانت تبنى بالليل والنهار حتى فرغ منها سريعاً، وقال بعض المكيين إنما سميت دار العجلة لأن ابن الزبير كان ينقل حجارتها على عجلة اتخذها على البخت والبقر . انتهى كلام الأزرقي .

فدار العجلة ربما كانت موجودة قبل ابن الزبير في عهد أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما ولكن لا يمكن أن نحكم أنها أول دار بنيت بمكة مطلقاً.

فمما لا شك فيه أن أول دار بنيت بمكة هي دار الندوة .

فلقد كان بناء دار الندوة لأول مرة في عهد قصي بن كلاب وبأمره بنيت هذه الدار وذلك قبل الإسلام بنحو (١٥٠) سنة وبقيت هذه الدار إلى سنة وبقيت هذه الدار إلى سنة (٢٨١) هجرية حيث خربت فأدخلها المعتضد العباسي في المسجد الحرام فيكون عمر دار الندوة نحو خمسمائة سنة وطبعاً لا تبقى على بنائها الأول وإنما يحدث فيها من الإصلاحات وتجديد البناء ما يحدث لغيرها، وكان خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس ينزلون فيها إذا حجوا، ثم إنها خربت وتهدمت، وتقلبت بها الأحوال فصارت بعض جهاتها تكرى للغرباء والجاورين ويكون في بعضها دواب عمال مكة، ثم كان ينزلها عبيد العمال بمكة من السودان وغيرهم فيعبثون فيها ويؤذون جيرانها، ثم كانت تلقى فيها القمائم ويتوضأ فيها الحجاج، فوصل ضرر ذلك المسجد الحرام، فأمر المعتضد بالله العباسي بإدخال دار الندوة إلى المسجد

الحرام في السنة المذكورة فسبحان المتصرف في الكون والذي بيده مقاليد السموات والأرض.

#### بله بنا. البيوت عكة

لم تكن مكة معروفة منذ قديم الزمان ، فأول من اكتشفها خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك حينما أمره الله تعالى أن ينقل ابنه إسماعيل مع أمه هاجر إلى مكة فأتى له بالبراق فركبوا عليه من الشام قاصدين مكة يدلهم عليها وعلى معالم الحرم وموضع البيت جبرائيل عليه السلام ، فقدموا مكة وليس بها أحد من البشر فلا بناء ولا ماء ولا شجر مثمر ، اللهم إلا أشجار العضاة بكسر العين المهملة (بوزن كتاب) وهي أشجار عظيمة ذات شوك وهذه الأشجار لا تزال إلى اليوم موجودة في أراضي الحجاز وهي الأشجار الطبيعية التي تنبت بنفسها وتسمى شجر البادية ، غير أنها كانت في تلك الأيام كثيرة وافرة وضخمة عظيمة لم تمتد إليها يد الإنسان بالقطع والاحتطاب ورفعها من الطرقات ومواضع المساكن أما بعد استيطان البشر . مكة فقد نقصت هذه الأشجار الشوكية بل تكاد أن لا يوجد منها شيء في بطن مكة .

فلما أقام بمكة إسماعيل مع أمه وأظهر الله تعالى لهما ماء زمزم بفضله وكرمه حسبما أقتضته الإرادة الأزلية ، وردت عليهما قبيلة من جرهم فاستأذنوهما في النزول عندهما ثم أرسلوا إلى أهليهم فقدموا إليهم ثم عمرت بهم مكة وبغيرهم من قبائل العرب ، لكن كانوا يسكنون خارج مكة في أوديتها وشعابها تعظيماً لبيت الله الحرام ، فلم يكن في وسط مكة من البيوت مطلقاً إلا البيت الحرام إلى أن كان زمن قصى كما سيأتى .

يقول الأستاذ عبدالوهاب النجار في كتابه (قصص أنبياء): ولم ين بمكة شيء بعد البيت إلا في القرن الثاني قبل الإسلام، في عهد قصي بن كلاب. فإنه بنى دار الندوة وتبعته قريش تبني حول المسجد وكان للمسجد ساحة فبنوا حوله وذلك من نحو خمسين ومائة سنة قبل الإسلام. انتهى كلامه.

ولقد كانت القبائل من جرهم والعمالقة وخزاعة وقريش وغيرهم يسكنون بشعاب مكة ويقطنون بظاهرها، ولا يقيمون بها إلا نهاراً ولا يدخلونها على جنابة فإذا أمسوا خرجوا إلى الحل ويتركون حول الكعبة بدون بنيان احتراماً لها وتعظيماً لشأنها فلا يجترئ أحد أن يبني بجوارها داراً ولا جداراً - فلما آل الأمر إلى قصي بن كلاب الذي كان قبل الهجرة بنحو مائة وثلاثين سنة ، جمع قومه بطون قريش وأمرهم أن يبنوا حول الكعبة بيوتاً من جهاتها الأربعة ، وقال لهم : إن سكنتم حول الكعبة هابتكم الناس ولم تستحل قتالكم والهجوم عليكم ، فبداً هو أولاً ببناء دار الندوة في الجانب الشمالي للكعبة وهو فسحة باب الزيادة ، ثم قسم قصي باقي الجهات بين قبائل قريش فبنوا بيوتهم حولها فكان ذلك أول بدء البنيان حول الكعبة ، فكل من بنى بيتاً من قبائل قريش حول الكعبة سمي (قريش البواطن) وكانوا بينون بيوتهم مدورة الشكل تعظيماً للكعبة فأول من بنى بيتاً مربعاً حميد بن زهير وعندئذ قالت قريش : ربع حميد بيتاً إما حياة وإما موتاً ، أي تخوفوا عليه من زهير وعندئذ قالت قريش : ربع حميد بيتاً إما حياة وإما موتاً ، أي تخوفوا عليه من الأزرقي : كانت دار حميد بن زهير اللاصقة في ظهر الكعبة ، كانت تفيء على الكعبة بالعشي وتفيء الكعبة عليها بالبكرا ، ولقد كانوا يجعلون ارتفاع بيوتهم أقل من ارتفاع الكعبة الكعبة الكعبة الكعبة الكعبة المرب هيده المن عثمان لا يرى بيتاً مشرفاً على من ارتفاع الكعبة الإام بهدمه .

فعلم مما تقدم أن قصي بن كلاب الجد الرابع للنبي والذي أمر قريشاً أن تبني بيوتها حول الكعبة بمكة ، لا تهاوناً بأمرها وإنما ملاذاً بها حتى تهابهم الناس فلا يستحلون قتالهم ولا يهضمون حقوقهم ، كما أنه هو أول من بنى داراً قبل قريش وهي دار الندوة لتقتدي قريش به في بناء بيوتها ، وانظر إلى حكمة قصي في بدء بناء دار الندوة قبل بناء دار خاصة لنفسه ، فدار الندوة هي عبارة في عرفنا ونطلق عليها في عصرنا هذا "قصر الحكم" أو "دار البرلمان" أو "بحلس الوزراء" أو "دار الإمارة" لأن دار الندوة كانت قريش لا تبرم أمراً إلا فيها ولا يقبل فيها من غير بني قصي جميعاً كبيرهم غير بني قصي جميعاً كبيرهم وصغيرهم ، وغير ذلك من الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يكون عضواً فيها.

الابتداء ببناية هذه الدار التي هي في مصلحة كل قبائل قريش قبل بنـاء بيوتهـم بل حتى قبل بناء بيت لحاكم مكة هو عين الصواب والحكمة .

ولم تكن في صدر الإسلام بيوت مكة تكرى ولا تباع . قال الإمام الأزرقي في تاريخه : عن علقمة بن فضلة : كانت الدور والمساكن على عهد النبي في وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما تكري ولا تباع ولا تدعى إلا السوايب،

من احتاج سكن ومن استغني أسكن . قال يحيى : قلت لعمرو ابن سعيد: فإنك تكري ، قال : قد أحل الله الميتة للمضطر إليها ، وروي عن ابن جريج قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم ، وقال ابن جريج : أخبرني عطاء أن عمر ابن الخطاب كان ينهى أن تبوب أبواب دور مكة . اهـ.

فأول دار بمكة عمل لها بابان هي دار هند بنت سهيل ، وذلك كما رواه الأزرقي في تاريخ مكة أن هند بنت سهيل استأذنت عمر رضي الله عنه أن تجعل على دارها بايين فأبي أن يأذن لها ، وقال : إنما تريدون أن تغلقوا دوركم دون الحاج والمعتمرين ، وكان الحاج والمعتمرون ينزلون في عرصات دور مكة ، فقالت هند : والله يا أمير المؤمنين ما أريد إلا أن أحفظ على الحاج متاعهم فأغلقها عليهم من السرق ، فأذن لها فبوبتها . انتهى من الأزرقي .

هذا ما كان من ابتداء البنيان وظهور البيوت في مكة المشرفة ، ولا يخفى الفرق الكبير بين تلك البيوت البدائية العربية ، وبين ما فيها الآن من القصور الفخمة والعمارات الضخمة ، والبيوت المكلفة بالآلاف المؤلفة . نسأل الله العزيز أن يوفقنا لشكر نعمائه ليزيدنا من فضله وإحسانه في بلدته الطاهرة المطهرة زادها الله شرفاً وامناً ورزقاً ورخاءً ، وخيراً وعمراناً ، ووفقنا فيها لصالح الأعمال حتى يتوفانا بها على الإيمان الكامل آمين وصلى الله على نبينا أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين .

### دار العباس بن عبد المطلب

دار العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه عم النبي الله ، كانت بالمسعى بين باب على وبين باب النبي، وهذه الدار أصبحت رباطاً يسكنه الفقراء من القرن العاشر المحري.

ثم في عصرنا هذا في أواخر شهر جمادى الثانية سنة (١٣٧٦) ست وسبعين وثلاثمائة وألف هدمت هذه الدار لتوسعة المسجد الحرام والشوارع. وكانت إلى هذه الدار ينتهي حد المسعى عرضاً من جهة باب العباسي، أحد أبواب المسجد الحرام المقابل لهذه الدار، وهذا الباب كان واقعاً بين باب النبي وباب على، وكان في هذه الدار من جهة المسعى أحد العلمين الأخضرين اللذان وضعا علامة لانتهاء المرولة في السعى لمن جاء من الصفا، فهدم هذا العلم تبعاً لهدم الدار وإن شاء الله

تعالى سيوضع علمان آخران في موضعهما تماماً للغرض المذكور ، ولقد بـني أمـام هذه الدار مظلة المسعى ، وهي مبنية بالإسمنت والحديد ليستظل تحتها السـاعي فـلا يتأذي من الشمس .

قال الأزرقي في تاريخه عند ذكر رباع قريش وحلفائها قالوا: وكان عبدالمطلب قد قسم حقه بين ولده ودفع إليهم ذلك في حياته حين ذهب بصره، فمن ثم صار للنبي على حق أبيه عبدا لله بن عبدالمطلب، وللعباس بن عبدالمطلب الدار التي بين الصفا والمروة التي بيد ولد موسى بن عيسى التي إلى جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان. ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذي يسعى منه من جاء من المروة إلى الصفا بأصلها ويزعمون أنها كانت فاشم بن عبد مناف، وفي دار العباس هذه حجران عظيمان يقال لهما إساف ونائلة صنمان كانا يعبدان في الجاهلية هما في ركن الدار. انتهى كلام الأزرقي.

# ١٥ أبي سنيان بحكة

دار أبي سفيان بن حرب بمكة رضي الله تعالى عنه واقعة على يمين الصاعد من المسجد الحرام إلى المدعا محاذية للمروة ، فتكون عند أول شارع المدعا الخارج من المسجد الحرام، وهذه الدار هي التي عناها رسول الله الله المسجد فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن". وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين خلت من رمضان من السنة الثامنة للهجرة . قال الأزرقي في تاريخه بصحيفة (١٩٣) من الجزء الثاني ما ملخصه : أنه كان يباع في الرحبة التي بين الداريس دار أبي سفيان ودار حنظلة بن أبي سفيان الحنطة والحبوب والسمن والعسل التي تحملها العير إذا قدمت مكة من السراة والطائف وغير ذلك ، فهذه الرحبة هي أشرف ربع مكة

جاء في تاريخ الأزرقي ما نصه: لآل حرب بن أمية بن عبد شمس دار أبي سفيان بن حرب التي بين الدارين ، يقال لها دار ريطة ابنة أبي العباس. وهمي الـدار التي قال النبي للله الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني حدي حدثنا عبدالرحمن بن حسن بن القاسم عن أبيه ، عن علقمة بن نضلة قال: أصعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعلاة

في بعض حاجته، فمر بأي سفيان بن حرب يهيء جملاً له، فنظر إلى أحجار قد بناها أبو سفيان شبه الدكان في وجه داره، يجلس عليه في الغداة. فقال له عمر: يا أبا سفيان، ما هذا البناء الذي أحدثته في طريق الحاج؟ فقال أبو سفيان: دكان نجلس عليه في فيء الغداة. فقال له عمر: لا أرجع في وجهي هذا حتى تقلعه و وترفعه، فبلغ عمر حاجته، فجاء والدكان على حاله فقال له عمر: ألم أقل لك لا أرجع حتى تقلعه؟ قال أبو سفيان: انتظرت يا أمير المؤمنين أن يأتينا بعض أهل مهنتنا فيقلعه ويرفعه. فقال عمر رضي الله عنه: عزمت عليك لتقلعنه بيدك، ولتنقلنه على عنقك، فلم يراجعه أبو سفيان حتى قلعه بيده ونقل الحجارة على عنقه وجعل يطرحها في الدار.

فخرجت إليه هند ابنة عقبة فقالت : يا عمر ، أمثل أبي سفيان تكلفه هـذا وتعجله عن أن يأتيه بعض أهل مهنته .

فطعن بمخصرة كانت في يده في خمارها، فقالت هند ونفحتها بيدها: إليك عني يا ابن الخطاب، فلو في غير هذا اليوم تفعل هذا لأضطمت عليك الأحاشب.

قال: فلما قلع أبو سفيان الحجارة ونقلها استقبل عمر القبلة وقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، عمر بن الخطاب رجل من بني عدي يأمر أبا سفيان بن حرب سيد بني عبد مناف بمكة فيطيعه.

ثم ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انتهى من الأزرقي .

ومعنى الدكان هنا كما في المنجد: شيء كالمصطبة يقعد عليه والكلمة فارسية اهد. ومعنى المخصرة بكسر الميم هنا كما في المنجد: ما يأخذه الملك بيده ليشير به إذا خاطب. اهد.

نقول: إن دار أبي سفيان المذكورة تعرف اليوم في زماننا بمستشفى القبان ، وهي في محلها المذكور أي في أول المدعا ، والقبان بفتح القاف وتشديد الباء . قال عنها المنحد: "آلة توزن بها الأشياء والكلمة من الدخيل" وسبب نسبة المستشفى إلى القبان هو أنه كان في الدار المذكورة توزن أكياس الحبوب وصفائح السمن والعسل ونحوها ، بميزان طويل يثبت فيه ما يراد وزنه ثم يحمله شخصان لمعرفة مقدار الوزن في مقابل أحر معين .

# الخاذدار أبي سنيان مسشنى

يطلق على دار أبي سفيان رضي الله عنه "القبَّان" بفتح القاف وتشديد البــاء، وهي واقعة جهة المسعى بأول المدعى.

قال الغازي في الجزء الثالث في تاريخه عند ذكر ترجمة وتولية الحاج محمد حسيب باشا مكة ما نصه: ثم تولى بعد الحاج محمد شريف باشا المشير الحاج محمد حسيب باشا سنة (١٢٦٤) وقدم مكة فأحسن إلى جيران بيت الله تعالى وصرف لهم مرتباتهم، وأخذ في مباشرة تعمير المآثر المباركة، وزاد في ماهيات بعض خدمة الحرم الشريف، ثم عمر المحل المعروف الآن "بالقبان"، وجدد بنائه وجعله خلاوي لفقراء الحرم ورتب لهم عيشاً وشورية، وفي زماننا اتخذت "أي دار أبي سفيان المسمى بالقبان" (خستخانة) وهذه كلمة تركية معناها مستشفى، لمرضى فقراء الأهالي والمنقطعين، وهي دار أبي سفيان الذي قال فيها رسول الله ليوم فتح مكة: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن".

ثم ذكر الغازي بقية ما عمله الحاج محمد حسيب باشا بمكة ، ونحن اكتفينا بما ذكرناه عن أول اتخاذ القبان مستشفى للمرض. انتهى من الغازي .

انظر: صورة رقم ٢٢، عقد باب مستشفى العبار بآخر المدعى

ثم إنه اعتنيت بهذه المستشفى أكثر مما تقدم ، فإن لما كانت سنة (١٢٨٢) اثنتين وثمانين ومائتين وألف أمرت "بزم عالم" والمدة السلطان عبدالجحيد حان من سلاطين آل عثمان بجعل هذه الدار مستشفى للمرضى فكان فيها بعض الأطباء مع ما يلزم من الأدوية ، فبطل وزن الحبوب والأشياء فيها ، فنقل القبان إلى الدكاكين المجاورة للدار بالمدعا وما زال ذلك إلى اليوم . ولهذا نسب المستشفى إلى القبان فقيل لها "مستشفى القبان".

فلما تعددت المستشفيات بالبلدة الطاهرة نقل المرضى من هذه الدار إلى بعض المستشفيات الأحرى، وجعل مستشفى القبان مستودعاً للأدوية الصحية والأدوات الطبية العائدة لوزارة الصحة وذلك ابتداء من سنة (١٣٦٤) أربع وستين وثلاثمائة وألف، فصارت تعرف الآن "بمستودع وزارة الصحة".

والظاهر من كلام الأزرقي الآتي أن جهة دار أبي سفيان هـنه "أي مستشـفى القبان" كانت مـن قديـم الزمـان فيهـا دار للمرضـي أيضـاً ، فإنـه يقـول في تاريخـه

بصحيفة ١٩٢ من الجزء الثاني: ودار الحدادين التي بسوق الليل مقابل سوق الفاكهة، وسوق الرطب في الزقاق الذي بين دار حويطب ودار ابن أخي سفيان بن عيينة التي بناها، ودار الحدادين هذه كانت فيما مضى يقال لها دار مال الله كان يكون فيها للرضى وطعام مال الله. انتهى كلامه - فهو يقول: دار الحدادين يقال لها دار مال الله وهي واقعة بسوق الليل وفي هذه الدار يكون المرضى في ذلك الزمن - نقول وسوق الليل واقع وراء المدعا، ويبتدئ سوق الليل من وراء مستشفى القبان كما يبتدئ المدعا من هذه المستشفى.

ودار أبي سفيان المذكورة لا تبقى بعد مرور أربعة عشر قرناً عليها على ما كانت عليه في زمنه ، فلا بد أن يحصل عليها خراب فعمار مراراً عديدة ، لكن لا يزال نفس المحل والموضع معروف ومحتفظ به إلى اليوم وفيه محراب ظاهر ، وخلف هذا الموضع بالضبط يقع موضع ميلاد فاطمة الزهراء ابنة رسول الله الله ومنزل أم المؤمنين خديجة رضى الله تعالى عنها.

وقد دخلنا هذه الدار في اليوم الشامن والعشرين من شهر رجب سنة ألف وثلاثمائة وست وسبعين هجرية لأخذ بعض الصور الفوتوغرافية لها، ووجدنا فيها لوحة طولها نحو متر واحد وعرضها نحو نصف متر كتب فيها بخط الثلث "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" كتبها محمد عارف مصطفى شكري سنة (١٣١٢) وإليك صورة هذه اللوحة .

انظر: صورة رقم ٢٣ ، لوحة مكتوب فيها : من دخل دار أبي سفيان كان آمنا

كما وحدنا في الدار المذكورة بتراً قليمة حداً وهي بعيلة الغور غزيرة الماء وفي طعم مائها نوع ملوحة ، يقال أنه وقع فيها شخص فمات منذ خمسة عشر سنة فنزل إليها بعض الغواصين من مكة فلم يقدر أن ينتشل جثة الرجل الذي وقع فيها فأتوا بغواص من حدة من رجال البحر فنزل فيها فأخرج الجثة - فحبذا لو انتفع الناس من مثل هذه الآبار في مصالح أخرى غير الشرب .

وليس جميع حدود مستشفى القبان ، وبعبارة أخرى "مستودع وزارة الصحة" هو حدود نفس دار أبي سفيان في زمنه ، بل إن داره القديم جزء صغير بالنسبة إلى عمارة للستودع اليوم بأضعاف ما كانت عليه في زمنه رضي الله تعالى عنه . وفي عامنا هذا (١٣٨٥) ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين هجرية بدأت الحكومة السعودية في هدم مستشفى القبان الذى محله في الأصل هو محل دار أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ، تريد الحكومة أن تهدمه ثم تبنيه وتجعله دار للكتب للنفع العام ، ونحن الآن لا نتمكن من الكتابة عنه شيء ، لأنه في حالة هدم وهدد ، لم تهيأ بعد لأمر من الأمور ، فنكتفي هنا بالتبيه على ذلك للعلم به ، نسأل الله تعالى أن توفق ولاة الأمور لصالح العباد والبلاد آمين .

انظر: صورة رقم ٢٤، كتابة على باب دار الأرقم بالصفا

### دار الأرقير

دار الأرقم وتسمى بدار الخيزران كانت بالصفا عند مبدأ السعي ، على يسار الصاعد إليه من الشرق ، والمسافة بين جبل الصفا ، أي من موضع ابتداء السعي ، وبين هذه الدار ستة وثلاثون متراً باستقامة خط المشي ، أو ثمانية وأربعون متراً ، إذا انعطف ناحية الحارة التي كانت بها الدار قبل هدمها في التوسعة السعودية ، ولقد هدمت هذه الدار في اليوم الشامن والعشرين من شوال سنة (١٣٧٥) خمس وسبعين وثلاثمائة وألف ، لإدخالها في توسعة المسجد الحرام التي حصلت في السنة المذكورة ، في عهد حلالة الملك المعظم ، سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، وفقه الله تعالى لكل خير .

ومن الغريب أن يظن العلامة ابن كثير، صاحب التفسير الشهير، بأن هذه لدار دخلت في توسعة المسجد الحرام، فقد قال في تاريخه المسمى "بالبداية والنهاية" بصحيفة ١٦٤ في الجزء العاشر، عند الكلام على دخول سنة ثلاث وسبعين ومائة ما نصه: "وقد اشترت الخيزران الدار المشهورة بمكة المعروفة بدار لخيزران فزادتها في المسجد الحرام" انتهى كلامه.

فهذا الظن في غير محله ، وقد وهم ابن كثير رحمه الله تعالى ، وليس في ذلك من بأس ، فإن الإنسان معرض للخطأ والنسيان ، وليس هذا أمر يتعلق به حكم شرعي ، وإننا نستدل على أن هذه الدار ، لم تدخل في المسجد الحرام في عهد محمد لهدي العباسي بجملة أمور :

(١) أن جميع المؤرحين ذكروا أن دار الأرقم كانت بالصفا.

(٢) روى الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث بصحيفة (٥٠٢) قال: أسلم الأرقم سابع سبعة ، وكانت داره على الصفا ، وهي الدار التي كان النبي ، يكون فيها في الإسلام ، وفيها دعا الناس إلى الإسلام ، فأسلم فيها قوم كثير ودعيت دار الإسلام ، وتصدق بها الأرقم على ولده وكتب نسخة الصدقة : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى به الأرقم في ربعه ما حاز الصفا أنها صدقة . مكانها من الحرم لا تباع ولا تورث... إلى آخر ما جاء في المستدرك .

(٣) لو دخلت دار الأرقم في المسجد الحرام في توسعة المهدي، أو في توسعة من قبله، لذكر المؤرخون ذلك لأنها أهم أثر إسلامي، فإذا كان المؤرخون ذكروا أشهر الدور التي دخلت المسجد الحرام في الزيادات التي حصلت، فدار الأرقم السي كانت تدعى "بدار الإسلام" لو دخلت فيه لكانت أولى بالذكر والبيان.

(٤) تواتر الأخبار وإجماع الأمة ، من العلماء والمؤرخين والملوك والأمراء ، حتى العوام من قديم الزمان إلى اليوم ، أن محل دار الأرقم هو موضعها الآن لم يتغير مطلقاً .

(٥) دار الأرقم تسمى أيضاً "دار الخيزران" نسبة إلى خيزران جارية المهدي أم الرشيد، فهي التي اشترتها حينما حجت سنة (١٧١) أحد وسبعين ومائة، وبنت المسجد الذي في هذه الدار، فلو دخلت دار الأرقم في المسجد الحرام في زيادة وتوسعة زوجها المهدي التي حصلت سنة (١٦٤)، أو في زيادة من تقدمه، فهل كان ذلك خافياً عليها، وعلى أهل زمانها، وهم قريبون من صدر الإسلام؟ كلا . .

(٦) لا يخفى أن ما بين الصفا والمسعى في صدر الإسلام ، كان مسيلاً ووادياً نازلاً ، قال حابر بن عبدا الله وهو يحدث عن حجة النبي الله : "ثم نزل عن الصفاحتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا أصعد من الشق الآخر مشى" . إذا كان الصفا منعزلاً عن جهة المسجد الحرام بسبب المسيل المعترض ، فإذا قالوا أن دار الأرقم كانت بالصفا ، فهم يعنون جبل الصفا نفسه . فعلم مما ذكرناه ، أن محل دار الأرقم هو موضعه اليوم الذي عند الصفا بينهما نحو ثلاثين ذراعاً ، فلا صحة لقول القائل أنها دخلت في التوسعات السابقة قبل أكثر من ألف ومائتي سنة ، فهذا القول وهم وتخيل لا حقيقة له .

ثم رأينا رد الفاسي في كتابه "شفاء المرام" بصحيفة ٢٢٦ من الجزء الأول، على ابن كثير رحمهما الله تعالى في هذه المسألة فقال: اعلم أنه لم يرد في المسجد الحرام بعد الأزرقي إلا الزيادتين، المعروفة أحلهما بزيادة دار الندوة بالجانب الشمالي، والثانية الزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربي، ولم يرد فيه بعد المهدي غير هاتين الزيادتين.

فأما قول الحافظ عماد الدين بن كثير، في تاريخه في أخبار سنة إحدى وسبعين ومائة، أن الخيزران أم المؤمنين حرجت إلى مكة، فأقامت بها حتى شهدت الحج، وقد اشترت الدار المشهورة لها بمكة المشرفة المعروفة بدار الخيزران، فزادتها في المسجد الحرام، فهو غير مستقيم، لأن الدار المشهورة "بالخيزران" بمكة إنما هي عند حبل الصفا، وبينها وبين المسجد الحرام، طريق مسلوك يزيد على مائة ذراع، على مقتضى ما ذكره الأزرقي في مقدار ما بين باب المسجد المعروف بباب الصفا، والصفا الذي هو مبدأ السعي وهو قرب هذه الدار، فدخولها في بباب الصفا، والصفا الذي هو مبدأ السعي وهو قرب هذه الدار، فدخولها في المسجد الحرام غير ممكن، وأيضاً قال أنه لو وقع منها ذلك الاستهر، كما اشتهر توسعة غيرها في المسجد الحرام، ولذكره الأزرقي في تاريخه، كما ذكر ما وقع من شفاء الغرام.

قال الإمام الأزرقي في تاريخه ما نصه: وربع آل الأرقم بن أبي الأرقم، واسم أبي الأرقم، واسم أبي الأرقم عبد مناف بن أبي جندب أسد بن عبدا لله بن عمر بن مخزوم، الدار التي عند الصفا يقال لها دار الخيزران، وفيها مسجد يصلى فيه، كان ذلك المسجد بيتاً كان يكون فيه النبي في ، يتوارى فيه من المشركين، ويجتمع هو وأصحابه فيه عند الأرقم بن أبي الأرقم، ويقرأوهم القرآن ويعلمهم فيه، وفيه أسلم عمر بن الخطاب. اهـ.

وقال ابن فهد في حوادث سنة (۱۷۱) إحدى وسبعين ومائة: فيها قلمت الخيزران أم الرشيد إلى مكة قبل الحج، فأقامت بها حتى شهدت الحج، واشترت الدار المعروفة بمكة المشرفة بدار الخيزران عند الصفا. انتهى .

وفي البحر العميق، قال سعد الدين الإسفرائيني: والمسجد الذي في هذه الـدار بنته حارية المهدي. قال الفاسي: وطول هذا للسنجد ثمانية أذرع إلا قيراطين، وعرضه سبعة أذرع وثلث، الجميع بذراع الحديد. اه.

ويقول ابن جبير الأندلسي في رحلته: أنه دخل دار الخيزران سنة (٥٧٨) وهي بإزاء الصفا ويلاصقها بيت صغير عن يمين الداخل إليهــا كــان مسكن بــلال رضى الله عنه ... الخ. انتهى منه .

وجاء في كتاب الإعلام: المحتبأ هو أفضل المواضع بمكة بعد دار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لكثرة مكث النبي في فيه، يدعو الناس للإسلام مستخفياً عن أشرار قريش الكفار، وهو الموضع الذي كان في ، يختبئ فيه من الكفار، وهو الموضع الذي كان الله ، يختبئ فيه من الكفار، ويجتمع فيه من آمن به، ويصلي بهم الأوقات الخمسة سراً، إلى أن أسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فجهر بالإسلام وبالصلاة وأعز الله الإسلام به، ودار الخيران، هي دو حول المختبأ ملكتها أم الرشيد شراء لما حجت، وتناقلت في يا الملاك إلى أن صارت الآن من جملة أملاك السلطان مراد خان. انتهى.

قال الزين العراقي في ألفيته المسماة بنظم الدرر السنية في سيرة خير البرية عن المحتماع المسلمين بدار الأرقم ما يأتي:

واتخدذ النسبي دار الأرقدم وقيل كانوا يخرجون تسترى حتى مضت ثلائدة سنينا وصدع النسبي جهراً معلناً وأنذر العشائر السي ذكر

للصحب مستحفين عن قومهم إلى الشعاب للصلاة سرا وأظهر الرحمن بعد الدينا إذا نزلت فاصدع بما فما ونا بجمعهم إذا نزلت وأنذر

وفي كتاب الرحلة الحجازية للبتنوني عند الكلام على دار الأرقم ما نصه:

أما دار الأرقم المخزومي، المشهورة بدار الخيزران، فهي في زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا، وهي الدار التي كان يختبئ فيها رسول الله عنه، فقويت به ومن آمن معه، وكانوا يصلون سراً حتى أسلم عمر رضي الله عنه، فقويت به عصبيتهم وجهروا بالإسلام والصلاة، وباب هذا الدار يفتح إلى الشرق، ويدخل منه إلى فسحة سماوية طولها نحو ثمانية أمتار، في عرض أربعة، وعلى يسارها، إيوان مسقوف على عرض نحو ثلاثة أمتار، وفي وسط الحائط التي على يمينها، باب يدخل منه إلى غرفة طولها ثمانية أمتار، في عرض نحو نصف ذلك، مفروشة بالحصير، وفي زاويتها الشرقية الجنوبية، حجران من الصوان موضوعان فوق بيوت بعضهما مكتوب في أعلاهما بالحرف البارز: "بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت

أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال هذا مختبـــاً رســول الله ودار الخيزران، وفيها مبتدأ الإسلام، أمر بتجديده الفقير إلى مولاه أمين الملــك مصلح ابتغاء ثواب الله ورسوله والله لا يضيع أحر المحسنين".

ومكتوب في الشاني: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مختباً رسول الله على المعروف بدار الخيزران أمر بعمله وإنشائه العبد الفقير لرحمة الله تعالى جمال الدين شرف الإسلام أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني وزير الشام والموصل الطالب الوصول إلى الله تعالى الراجي لرحمته أطال الله في الطاعة بقاه وأناله في الدارين مناه في سنة خمس وخمسين وخمسمائة". انتهى من الرحلة الحجازية للبتنوني.

ولقد عمّرت دار الأرقم والمسجد الذي فيه مراراً عديدة منها:

- (۱) عمّرتها الخيزران أم الرشيد وبنت المسجد الذي فيهـا سـنة (۱۷۱) هجريـة ، وستأتى ترجمتها في آخر المبحث .
  - (٢) وعمّرها أمين الملك مصلح.
    - (٣) وعمّرها الوزير الجواد.
  - (٤) وعمّرها المستنصر العباسي.
- (٥) وعمّرها جمال الدين شرف الإسلام أبو جعفر محمد بن علي بن أبسي منصور الأصفهاني وزير الشام والموصل سنة (٥٥٥).
  - (٦) وعمّرها بعض الجحاورين.بمكة في آخر القرن النامن.
    - (٧) وعمّرها السلطان مراد خان حينما اشتراها .
- (٨) وعمّرها إبراهيم بك، حددها من أساسها إلى فوقها، وجعل فيها قبة عظيمة وطاجنين وطبطب السطح بالنورة وذلك سنة (١١١٢) هجرية، كما في كتاب إتحاف فضلاء الزمن. قال الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه: وقد هدمت هذه القبة في سنة (١٣٤٣) هـ. انتهى.

هذا ما وقفنا على من عمّر دار الأرقم ، والله تعالى أعلـم.بمـن عمرهـا أيضـاً ، وقد تقدم أن هذه الدار هدمت الآن ، ومحى أثرهـا في آخـر شـوال سـنة (١٣٧٥) لإدخالها فى التوسعة السعودية .

### وقصته إسلامرعس

ولنذكر هنا قصة إسلام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في دار الأرقم "دار الخيزران" ناقلين ذلك من كتاب مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا رحمه الله تعالى، فقد جاء فيه ما نصه:

ودار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، كان يجتمع فيها المسلمون سراً يتعلمون الدين ويقيمون الشعائر، حتى أسلم عمر رضي الله عنه وعز به الإسلام، وجهر المسلمون بدينهم، وكان إسلام عمر بدار الأرقم، وها نحن أولاً ننقل إليك عن سيرة ابن هشام قصة إسلامه، لما فيها من العبر والمواعظ:

قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني، أن أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت قد أسلمت، وأسلم بعلها سعيد بن زيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر، وكان نعيم بن عبدا لله النحام قد أسلم وكان يخفي إسلامه فرقاً "خوفاً" من قومه ، وكــان خبــاب بن الأرت يختلف "يذهب" إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن ، فحرج عمر يوماً متوشحاً بسيفه يريد رسول الله الله الله على ورهطاً من أصحابه قد ذكر له أنهم اجتمعوا في بيت عند الصفا، وهم قريب من أربعين ما بين رحال ونساء، ومع رسول الله على عمد حمزة بن عبد المطلب، وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق، وُعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين، رضي الله عنهم، ممن كان أقـام مـع رسول الله على مكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة ، فلقيه نعيم بن عبدًا لله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمداً، هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش، وسفه أحلامها وعاب دينها، وسب آلهتها فأقتلـه. فقـال لـه نعيـم: والله. لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر . أترى لبني عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم. قال: وأي أهــل بيتي . قال : ختنك، أي صهرك، وابن عمك سعيد بن زيد ابن عمرو وأحتك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلما، وتابعا محمداً على دينه فعليك بهما. قـال: فرجع عمر عاملاً إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت مع صحيفة فيها وطه ﴾ يقرئها إياها ، فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت. وأحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة، فجعلتها تحت فخذها وقـد سمـع

عمر حين دنا إلى البيت قراءة حباب عليها ، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت ؟ قالا له: ما سمعت شيئاً. قال: بلى والله ، لقد أحبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه . وبطش بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أحته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فشجها ، فلما فعل ذلك قالت أحته وحتنه : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك .

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ، ندم على ما صنع فارعوى وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد . وكان عمر كاتباً . فلما قال ذلك ، قالت له أخته : إنا نخشاك عليها . قال : لا تخلي . وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها ، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له : يا أخي إنك نحس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر . فقام عمر فاغتسل ، فأعطته الصحيفة وفيها هطه فقرأها . فلما قرأ منها صدراً قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه . فلما سمع ذلك حباب خرج إليه فقال له : يا عمر ، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ، فإني سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام ، أو بعمر ابن الخطاب ، فا الله الله الله عدر . فقال له عند ذلك عمر : فللني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم . يا عمر . فقال له عند ذلك عمر : فللني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم . فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا -بيت الأرقم - معه فيه نفر من أصحابه .

فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله الله الفاه فضرب عليهم الباب، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله الفاه فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف، فرجع إلى رسول الله الهاه وهو فزع فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحاً السيف. فقال حمزة بن عبدالمطلب: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيراً بذلناه له، وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه. فقال رسول الله الله الذات له. فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله الله حتى لقيه بالحجرة فأخذ بحجزته - حجزة الإزار معقده - أو بمجمع ردائه، ثم جبذه جبذة شديدة - حذبه - وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى لينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله عثمت لأومن بالله ورسوله، وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله الكاتبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله المناهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم، فتفرق أصحاب رسول الله الهما من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة، وعرفوا أنهما

سيمنعان رسول الله الله وينتصفون بهما من عدوهم. فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. انتهى من مرآة الحرمين.

هذا ما كتبناه عن دار الأرقم "دار الخيزران"، وهو تفصيل تــام ربمــا لم يكتــب عنها أحد كما كتبنا، فالحمد الله على التوفيق.

### ترجمة الخيزسان أمرال شيل

جاء عنها في كتاب "محاضرات الخضري" ما يأتي:

هي أم موسى الهادي وأم هارون الرشيد اسمها الخيزران ، أعتقها أمـير المؤمنين محمد المهدي في سنة (١٥٩) ، وتزوجها بعد أن ولدت له الهادي والرشيد. اهـ .

وفي تاريخ ابن كثير ما ملخصه: اشترى المهدي الخيزران وحظيت عنده حداً ثم أعتقها وتزوجها وولدت له خليفتين موسى الهادي والرشيد، ولما عرضت الخيزران على المهدي ليشتريها أعجبته إلا دقة في ساقيها، فقال لها: يا جارية إنك لعلى غاية المنى والجمال لولا دقة ساقيك وخموشهما، فقالت: يا أمير المؤمنين إنك أحوج ما تكون إليهما لا تراهما، فاستحسن جوابها واشتراها وحظيت عنده، وكان مغل ضياعها في كل سنة سنة ألف ألف وستين ألفاً.

وذكروا أنه أهدى إليها محمد بن سليمان نائب البصيرة الذي مات في اليوم الذي ماتت فيه ، مائة وصيفة ، مع كل وصيفة جام من فضة مملوء مسكاً ، فكتبت إليه تقول : إن كان ما بعثته ثمناً عن ظننا فيك فظننا فيك أكثر مما بعثت وقد بخستنا في الثمن ، وإن كنت تريد زيادة المودة فقد اتهمتني في المودة ، وردت ذلك عليه . انتهى من ابن كثير ومحمد بن سليمان المذكور جمع له المنصور بين البصرة والكوفة وزوجه المهدي ابنته العباسة .

وفي محاضرات الخضري: كان الهادي شديد الغيرة على حرمه ويشبه في ذلك سليمان بن عبدالملك من بني أمية ، وقد نهى أمه الخيزران أن يدخل عليها أحد من القواد أو رؤساء حكومته ، بعد أن كان لها من نفوذ الأمر في عهد المهدي ما لم يكن لامرأة غيرها .

(قالوا): كانت الخيزران في أول خلافة موسى الهادي تفتات عليه في أمــوره، وتسلك به مســلك أبيـه مـن قبلـه في الاسـتبداد بـالأمر والنهــي. فأرســل إليهــا ألا

تخرجي من خفر الكفاية إلى بذاءة التبذل، فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض في أمر الملك. وعليك بصلاتك وتسبيحك وتبتلك. وكانت الخيزران في خلافة موسى كثيراً ما تكلمه في الحوائج فكان يجيبها إلى كل ما تسأله، حتى مضى لذلك أربعة أشهر من خلافته، وانشال الناس عليها، وطمعوا فيها، فكانت المؤاكب تغدو إلى بابها. فكلمته يوماً في أمر لم يجد إجابتها إليه سبيلا، فاعتل بعلة. فقالت: لا بد من إجابتي. قال: لا أفعل. قالت: فإني قد تضمنت هذه الحاجة لعبدا الله بن مالك. فغضب موسى وقال: ويلي على ابن الفاعلة، قد علمت أنه صاحبها. والله لا قضيتها لك. قالت: إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً. قال: إذاً والله لا أبالي. وحمي غضبه، فقامت مغضبة. فقال: مكانك أبداً. قال: إذاً والله لا أبالي. وحمي غضبه، فقامت مغضبة. فقال: مكانك أحد من قوادي، أو من خاصتي، أو خدمي لأضربن عنقه ولأقبضن ماله، فمن شاء فليازم ذلك. ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم؟ أما شك مغزل يشغلك، أو مصحف يذكرك، أو بيت يصونك؟ إياك ثم إياك، ما فتحت بابك لملي أو ذمي. فانصرف ما تعقل ما تطاً. فلم تنطق عنده بحلوة ولا فتحت بابك لملي أو ذمي. فانصرف ما تعقل ما تطاً. فلم تنطق عنده بحلوة ولا مرة بعدها. انتهى من من عاضرات الخضري.

وفي تاريخ ابن كثير: لما تولى هارون الرشيد الخلافة وولي يحيى بـن حـالد بـن برمك الوزارة أمـره أن لا يقطع أمـراً إلا بمشـورة والدتـه الخيزران، فكـانت هـي المشاورة في الأمور كلها، فتبرم وتحل وتمضى وتحكم. اهـ.

قال ابن كثير: واتفق موتها ببغداد ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من هذه السنة "أي سنة ثلاث وسبعين ومائة"، وخرج ابنها الرشيد في جنازتها وهو حامل سريرها يخب في الطين، فلما انتهى إلى المقبرة أتى بماء فغسل رجليه ولبس خفاً وصلى عليها ونزل لحدها ، فلما خرج من القبر أتى بسرير فجلس عليه واستدعى الفضل بن الربيع فولاه الخاتم والنفقات ، وأنشد الرشيد قول ابن نويرة حين دفن أمه الخيزران :

وكنــا كندمــاني حذيمـــة برهـــة من الدهر حتــى قبـِـل لـن يتصدعــا فلمـــا تفرقنـــا كـــأني ومالكـــاً لطول احتمـاع لم نبـت ليلـة معــا انتهى من تاريخ ابن كثير .

ورأينا في ابن كثير أن الخيزران حجـت مرتـين مـرة سـنة (١٧١) ومـرة ثانيـة حجت في حياة المهدي، وهل حجت غيرهما، الله تعالى أعلم بذلك.

وقد تقدم أن الخيزران لما قدمت مكة سنة إحدى وسبعين ومائة اشترت دار الأرقم بالصفا، ذكر الفاسي في كتابه شفاء الغرام: قال حابر بن عبدا لله: كان أول من خلق المسجد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه "أي المسجد النبوي" ثم لما حجت الخيزران أم موسى وهارون في سنة إحدى وسبعين ومائة أمرت بالمسجد أن يخلق فتولت تخليقه جاريتها مؤنسة، فخلقته جميعه حتى الحجرة الشريفة جميعها، انتهى.

وقد اشترت الخيزران أيضاً البيت الذي ولد فيه النبي الله الما قدمت مكة للحج ، فجعلته مسحداً يصلي فيه ، فقد ذكر ذلك الإمام الأزرقي في تاريخه بصحيفة ١٦٠ من الجزء الثاني عند ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة ، وقد قدمنا بيان ذلك عند "موضع ولادة النبي" الله الله النبي المنا بيان ذلك عند "موضع ولادة النبي الله الله النبي المنا بيان ذلك عند "موضع ولادة النبي المنا المنا بيان ذلك عند "موضع ولادة النبي المنا المنا

#### حرمرمكته وأنصابه

قال الله تعالى في سورة القصص: ﴿وَوَقَالُوا إِنْ نَتَبِعَ الْهَدَى مَعَكُ نَتَحَطَّفَ مَنَ الرَّضَنَا أَو لَم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كُلُ شَيء رزقاً مِن لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾. وقال عز شأنه في سورة العنكبوت: ﴿أَو لَم يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرِماً آمناً ويتَحَطَّفُ النَّاسُ مِن حَوْلُم أَفْبَالِباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ﴾.

قال العلامة ابن ظهيرة: حرم مكة هو ما أحاط بها من جوانبها وقد جعل الله حكمه حكم مكة تشريفاً لها. اهـ. قال الأزرقي في تاريخه: حدثني جدي قال: حدثنا عبدالرحمن بن حسن ابن القاسم عن أبيه قال: سمعت بعض أهل العلم يقول: إنه لما خاف آدم عليه السلام على نفسه من الشيطان استعاذ با لله سبحانه، فأرسل الله عز وحل ملائكة حفوا ممكة من كل حانب ووقفوا حواليها، قال: فحرم الله تعالى الحرم من حيث كانت الملائكة عليهم السلام وقفت.

وقال أيضاً: حدثني جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح عن عثمان ابن ساج عن وهب بن منبه: أن آدم عليه السلام اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من عظم المصيبة حتى أن الملائكة لتحزن لحزنه وتبكي لبكائه، فعزاه الله بخيمة من حيام الجنة وضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة، وتلك الخيمة ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة، وفيها ثلاثة قناديل من ذهب من تبر الجنة، فيها نور يلتهي يلتهب من نور الجنة، والركن يومئذ نجم من نجومه، فكان ضوء ذلك النور ينتهي إلى موضع الحرم.

فلما صار آدم إلى مكة حرسه الله وحرس تلك الخيمة بالملائكة ، فكانوا يقفون على مواضع أنصاب الحرم يحرسونه وينفودون عنه سكان الأرض ، وسكانها يومئذ الجن والشياطين ، فلا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من الجنة لأنه من نظر إلى شيء منها وجبت له ، والأرض يومئذ طاهرة نقية طبية ، لم تنحس ، ولم تسفك فيها الدماء ولم يعمل فيها بالخطايا . فلذلك جعلها الله سبحانه يومئذ مستقراً لملائكته وجعلهم فيها كما كانوا في السماء ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، فلم تزل تلك الخيمة مكانها حتى قبض الله تعالى آدم ثم رفعها إليه .

وفي تاريخ الأزرقي أيضاً: حدثنا أبو وليد قال: حدثني جدي عبدالرحمن بن حسن بن القاسم عن أبيه قال: سمعت بعض أهل العلم يقولون: قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل: أبغني حجراً أجعله للناس آية. قال: فذهب إسماعيل ثم رجع ولم يأته بشيء ووجد الركن عنده، فلما رآه قال له: من أين لك هذا؟ قال إبراهيم: حاء به من لم يكلني إلى حجرك، حاء به حبريل عليه السلام. قال: فوضعه إبراهيم عليه السلام في موضعه هذا، فأنار شرقاً وغرباً ويمناً وشاماً، فحرم الله تعالى الحرم من حيث أنهى نور الركن وإشراقه من كل حانب.

قال: ولما قال إبراهيم: ربنا أرنا مناسكنا، نزل إليه جبريل، فذهب به فآره المناسك، ووقفه على حدود الحرم. فكام إبراهيم يرضم الحجارة، وينصب الأعلام، ويجي عليها التراب، وكان حبريل يقفه على الحدود، قال: وسمعت أن غنم إسماعيل عليه السلام، كانت ترعى في الحرم ولا تجاوزه. ولا تخرج منه فإذا بلغت منتهاه من كل ناحية من نواحيه رجعت صاية في الحرم.

حدثنا أبو الوليد: حدثني جدي ، حدثني سعيد بن سالم عن ابن جريج قال: كنت أسمع من أبي يزعم أن إبراهيم أول من نصب أنصاب الحرم.

حدثنا أبو الوليد: حدثنا حدي: حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن محمد بن الأسود أنه أخبره أن إبراهيم أول من نصب أنصاب الحرم، وأن حبريل عليه السلام، دله على مواضعها، قال ابن حريج: وأخبرني أيضاً عنه أن النبي في أمر يوم الفتح تميم بن أسد جد عبدالر حمس بن عبدالمطلب بن تميم فحددها. انتهى منه.

وفيه أيضاً: حدثنا أبو الوليد وحدثني محمد بن يحيى عن هشام بن سليمان المخزومي ، عن عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبدا لله بن الزبير ، عن موسى بن عقبة أنه قال: عدت قريش على أنصاب الحرم فنزعتها ، فاشتد ذلك على النبي أنحاء حبريل عليه السلام إلى رسول الله الله ققال: يا محمد اشتد عليك أن نزعت قريش أنصاب الحرم ، قال: نعم . قال: أما إنهم سيعيدونها . قال: فرأى رجل من هذه القبيلة من قريش ومن هذه القبيلة حتى رأى ذلك عدة من قبائل قريش قائلاً يقول: حرم كان أعزكم الله به ومنعكم فنزعتم أنصابه ، الآن تخطفكم العرب ، فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم فأعادوها فحاء حبريل عليه السلام إلى رسول الله الله ققال: يا محمد قد أعادوها ، قال: أفأصابوا يا حبريل ؟ قال: ما وضعوا منها نصباً إلا بيد ملك .

حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن يحيى عن الواقدي، عن إسحاق بن حازم، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عتبة: أن إبراهيم عليه السلام نصب أنصاب الحرم يريه حبريل عليه السلام، ثم لم تحرك حتى كان قصي فحددها، ثم لم تحرك حتى كان رسول الله الله المختى عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فحددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عليه، فبعث أربعة من قريش كانوا يبتدءون في بواديها فحددوا أنصاب الحرم، منهم مخرمة بن

نوفل، وأبو هود سعيد بن يربوع المحزومي، وحويطب بن عبد العزى، وأزهر بن عبد عوف الزهري. انتهى منه.

وفيه أيضاً: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يحيى عن الواقدي، حدثني خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن أبيه قال: لما ولي عثمان بن عفان، بعث على الحج عبدالرحمن بن عوف وأمره أن يجدد أنصاب الحرم فبعث عبدالرحمن نفراً من قريش منهم حويطب بن عبد العزى، وعبدالرحمن بن أزهر، وكان سعيد بن يربوع قد ذهب بصره في آخر خلافة عمر، وذهب بصر مخرمة بن نوفل في خلافة عثمان، فكانوا يجددون أنصاب الحرم في كل سنة، فلما ولي معاوية كتب إلى والي مكة فأمره بتجديدها.

قال: فلما بعث عمر بن الخطاب النفر الذين بعثوا في تجديد أنصاب الحرم أمرهم أن ينظروا إلى كل واد يصب في الحرم، فنصبوا عليه وأعلموه وجعلوه حرماً وإلى كل واد يصب في الحل فجعلوه حلاً.

حدثنا أبو الوليد: حدثني حدي ، عن محمد بن إدريس ، عن محمد بن عمر ، عن ابن أبي سبرة ، عن المسور ابن رفاعة قال : لما حج عبد الملك بن مروان أرسل إلى أكبر شيخ يعلمه من خزاعة ، وشيخ من قريش ، وشيخ من بني بكر ، وأمرهم بتجديد أنصاب الحرم ، قال أبو الوليد : وكل واد في الحرم فهو يسيل في الحل ، ولا يسيل من الحل في الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم ، عند بيوت غفار . انتهى كل ذلك مما تقدم من تاريخ الإمام الأزرقي .

وجاء في هامش التاريخ المذكور هنا بصحيفة ١٠٤ من الجزء الثاني، بعد انتهاء كلام الأزرقي هذا ما نصه:

وقد جددها "أي الأعلام" عبد الملك بن مروان ، وفي عام ١٥٩ لما رجع المهدي من الحج أمر بتجديدها ، وكذلك جددها المقتدر با لله العباسي ، وفي سنة ٣٢٥ أمر الراضي با لله العباسي بعمارة العلمين من جهة التنعيم ، وفي سنة ١٦٦ أمر المظفر صاحب إربل بعمارة العلمين من جهة عرفة ، ثم الملك المظفر صاحب اليمن عام ١٠٢٣ ، وحددهما السلطان أحمد الأول ابن محمد العثماني عام ١٠٢٣ . انتهى .

وجاء أيضاً في هامش التاريخ المذكور بالصحيفة المذكورة (١٠٤)، ما مفاده أن الأزرقي أغفل ذكر ما يسكب من أودية الحل في الحرم، كما أغفل بحث

الميقات وأماكنها – لكن كاتب الهامش بينها في ملحق الكتاب بصحيفة ٢٥٠ من الجزء الثاني – والحق أن كلامه مفصل تفصيلاً واضحاً عن مواضع نصب الأعملام على حدود الحرم وعن مواقيت الحج يستحسن الرجوع إليه .

وكاتب الهامش على كتاب الإمام الأزرقي هو المحقق البحاثة صــاحب المعــالي الشيخ رشدي ملحس رئيس الشعبة السياسية بديوان حلالة مليكنا المعظم أكثر الله من أمثاله وأدام توفيقه .

## وضع أنصاب الحرمر

تقدم أن حدود الحرم الذي يطيف بمكة من جميع حوانبها كانت من قديم الزمان ، أي من عهد إبراهيم الخليل أو من عهد آدم عليهما الصلاة والسلام ، وما زالت معروفة إلى اليوم ومرعبة الحرمية إلى يوم القيامة .

وفي كتاب الإصابة عند ترجمة (كرز بن علقمة) أسلم يوم الفتح وعمر طويلاً وكان ممن حدد أنصاب الحرم في زمن معاوية ، قال البغوي : حدثني عمي عن أبي عبيد قال: كرز بن علقمة حزاعي من بني عبدنهم هو الذي قفى أثر النبي قلى ، وأبي بكر حين دخلا الغار ، وهو الذي أعاد معالم الحرم في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه ، فهي إلى اليوم - وذكر الكلبي هذه القصة فقال : عمي على الناس بعض أعلام الحرم ، وكتب مروان إلى معاوية بذلك ، فكتب إليه إن كان كرز حيا فسله أن يقيمك على معالم الحرم ففعل ، قال : وهو الذي وضع للناس معالم الحرم في زمن معاوية وهي هذه المنار التي بمكمة إلى اليوم . اهمنه . وكرز هذا : هو الذي استأجره المشركون لما خرج النبي في مهاجراً إلى المدينة مع أبي بكر رضي الذي استأجره المشركون لما خرج النبي في مهاجراً إلى المدينة مع أبي بكر رضي في معلى عنه ، فانتهى إلى غار ثور ثم قال : إلى ههنا انتهى أثره كما ذكرنا ذلك في معله .

وفي كتاب الإصابة أيضاً في ترجمة (مخرمة بن نوفل) ما خلاصته: قال الزبير بن بكار: كان من مسلمة الفتح وكانت له سن عالية وعلم بالأنساب، فكان يؤخذ عنه النسب، وزاد ابن سعد: وكان عالماً بأنصاب الحرم، فبعثه عمر هو وسعيد بن يربوع، وأزهر بن عبد عوف، وحويطب بن عبد العزى فحددوها، وذكر أن عثمان بعثهم أيضاً. وأخرج الزبير بن بكار من حديث ابن عباس: أن حبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام أنصاب الحرم فنصبها، ثم حددها

إسماعيل، ثم حددها قصي بن كلاب، ثم حددها النبي الله ، ثم بعث عمر الأربعة المذكورين فحددوها . اهـ منه .

قال القلقشندي رحمه الله تعالى في كتابه صبح الأعشى عند الكلام على الحرم ومشاعر الحج الخارجة عن مكة ما نصه :

أما الحرم فهو ما يطيف بمكة مما يحرم صيده وقطع شجره وحشيشه ونحو ذلك، وقد تقدم أن الله تعالى جعل ملائكة يحرسون القبة التي أنزلها الله تعالى إلى آدم من الجنة، ووضعت له مكان الكعبة، وجعلت الملائكة حرساً لها كي لا تقع عليها بصر الشياطين، فكانت مواقف الملائكة هي حدود الحرم. قال ابن حوقل: وليس بمكة والحرم شحر يثمر إلا شجر البادية، أما خارج الحرم ففيه عيون وممار.

واعلم أن مقادير جهات الحرم تتفاوت في القرب والبعد عن مكة ، وعلى حدوده أعلام منصوبة في كل جهة تدل عليه . قال في "الروض المعطار": قال الزبير : وأول من وضع علامات الحرم ونصب العمد عليه عدنان بن أدّ ، خوفاً من أن تندرس معالم الحرم أو تتغير . قال : وحده من التنعيم على طريق سرف إلى مر الظهران خمسة أميال ، وذكر في موضع آخر أنها ستة أميال ، وحده من طريق جدة عشرة أميال ، ومن طريق اليمن ستة أميال ، ودوره سبعمائة وثلاثة وثلاثون ميلاً .

انظر: صورة رقم ٢٥، المروة

ثم بحدود هذا الحرم أماكن مشهورة ، يخرج إليها من مكة من أراد أن يهل بعمرة فيحرم منها أحدها التنعيم ، والثاني الحديبية والثالث الجعرانة. وقد ذكر القلقشندي تعريف كل منها وموضعه.

ثم قال: وأما مشاعر الحج الخارجة عن مكة فثلاثة - أحدها منى ، والشاني المزدلفة ، والثالث عرفة . وقد ذكر أيضاً تعريف كل منها وموضعه ، لم نر ضرورة لذكر ذلك لأنها مواضع معروفة لجميع العالم الإسلامي ، فلا لزوم لتطويل الكلام . انتهى من صبح الأعشى .

انظر: صورة رقم ٢٦، العلمين عند الشميسي بالحديبية بطريق جدة

## أسماءمن وضع أنصاب الحرمر وأعلامها

لقد بينا فيما تقدم جهات الحرم وحملوده، وهنا نذكر أسماء الذين وضعوا علامات مبنية في حدود الحرم من جميع الجهات فنقول وبا لله التوفيق:

قال الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه ما نصه: وعن عبيد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عتبة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نصب أنصاب الحرم يريه جبريل، ثم لم تحرك حتى كان رسول الله بن فبعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب فبعث أربعة من قريش كانوا يبتدؤون في بواديها فجددوا أنصاب الحرم، منهم مخرمة بن نوفل، وأبو هود سعيد بن يربوع المخزومي، وحويطب بن عبد العزى، وأزهر ابن عبد عوف الزهري. انتهى.

ثم قال الغازي أيضاً: قال الفاسي: ثم نصبها عثمان بن عفان ، ثم معاوية ، ثم عبد الملك ابن مروان ، ثم المهدي العباسي ، ثم أمر الراضي العباسي بعمارة العلمين الكبيرين اللذين بالتنعيم في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ، واسمه عليهما مكتوب . ثم أمر المظفر صاحب إربل بعمارة العلمين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة في سنة ست وعشرين وستمائة ، "وفي إتحاف الورى لابن فهد سنة ست عشر وستمائة" ثم أمر الملك المظفر ، صاحب اليمن ، في سنة ثلاث وثمانين وستمائة ، انتهى ... (لم يذكر الفاسي ماذا أمر الملك المظفر ، ونظن أن الكاتب نسى في الكتابة شيئاً).

قال ابن فهد: وفي سنة خمس وستمائة في شعبان ، أنشئت الأعلام الثلاثة الـتي هي بين منتهى أرض عرفة ووادي عرنة ، أمر بإنشائها المظفر كوكـيري بـن علـي بكتكين صاحب إربل. انتهى. نقلنا كل ذلك من تاريخ الغازي.

وقال إبراهيم رفعت باشا في كتابه "مرآة الحرمين" ما نصه: وأول من نصب علامات على حدود الحرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بإرشاد حبريل تعظيماً للبيت وتشريفاً، ثم قصى بن كلاب، وقيل قبله إسماعيل عليه السلام، ويبروى هذا عن ابن عباس، وقيل إن عدنان بن أد أول من وضع أنصاب الحرم، ونصبتها قريش بعد ذلك، والنبي الله المحمد عنمان بن عفان في سنة ١٧هـ. ثم عثمان بن عفان في سنة ٢٦هـ. ثم معاوية ثم عمر بن الخطاب في سنة ١٧هـ. ثم عثمان بن عفان في سنة ٢٦هـ. ثم معاوية

رضي الله عنهم، ثم عبدالملك بن مروان، ثم المهدي العباسي، ثم أمر الراضي بعمارة العلمين الكبيرين اللذين بالتنعيم في سنة ٣٢٥هـ. قال الفاسي: واسمه عليهما مكتوب، ثم أمر المظفر صاحب إربل، بعمارة العلمين الكبيرين اللذين هما حد الحرم من جهة عرفة سنة ٢٦٦هـ، ثم الملك المظفر صاحب اليمن سنة ٦٨٣هـ. وهنا قال إبراهيم رفعت في هامش كتابه المذكور، لم يعثر على تاريخ الإعلام بعد ذلك مع شدة حرصنا على الوقوف عليه مع أنه لا بد من أن تكون عمرت بعد ذلك مراراً فإن بناءها القائم ليس بناء سبعة قرون أو تزيد. انتهى من كتاب مرآة الحرمين المذكور.

(واعلم) أن أنصاب الحرم ، أي العلامات الموضوعــة في حدودهــا ، مــا زالــت موجودة إلى اليوم ، تجد في كل عصر عند حدوث تلف فيها ، وهي علامات مبنيــة بالحجر وبحصصة بالنورة ، ومواضع هذه العلامات "أي الأنصاب" كما يأتي :

(١) توجد عند التنعيم بقرب مسجده ، وفي الحل من هذه الجهة ، أي بعد العلامات بمسافة قريبة ، توجد محطة شركة الكهرباء السعودية التي تمد مكة بالكهرباء ، وبين العلامات وهذه المحطة ، مخفر للشرطة للمحافظة على عدم تسرب الأجانب غير المسلمين إلى داخل حدود الحرم .

- (٢) توجد عند عرفات قبل مسجد نمرة بقليل للذاهب إلى عرفات.
- (٣) توجد قبل مزرعة الشرائع التي بطريق السيارات للطائف ونجد .
  - (٤) توجد قبل محطة البيضاء التي بطريق اليمن.
- (٥) يوجد علمان عند الشميسي المسمى قديماً بالحديبية بطريق حدة، وهما يقابلان كيلو ١٩ قبيل مسجد الشميسي للنازل من مكة إلى حدة. والشميسي يقع في كيلو ٢٢ فيكون الشميسي في الحل، وهذان العلمان قديمان يقعان في الطريق القديم لقافلة الجمال، ثم إنه في جمادى الأولى سنة (١٣٧٦) ست وسبعين وثلاثمائة وألف، بني علمان آخران في مقابلة العلمين القديمين، وبنيا في طريق السيارات "الأوتومبيلات" المعبد بالإسفلت، عند الكيلو (١٩) تسعة عشر تماماً للمسافر إلى حدة، وكان ذلك بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وفقه الله تعالى لكل خير.

### جدول بأسماء من جدر أنصاب الحرم

علمت فيما تقدم أول من وضع أنصاب الحرم، وأسماء من جددها - ونحن هنا نذكر ملخصين ما تقدم في حدول خاص لسرعة الاطلاع وزيادة البيان، ولم نر في التاريخ من حددها بعد الملك المظفر صاحب اليمن، فا لله تعالى أعلم بمن حددها بعده - وقد يكون التحديد لجميعها، وقد يكون لبعضها في بعض الجهات لخراب حصل فيها وهذا هو الجدول:

|                                       |             | عص فيها وعدا عو اجد   | سراب س |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| الملاحظات                             | سنة التجديد | اسم من جدد<br>الأنصاب | الرقم  |
|                                       |             | الانطباب              |        |
| ذكرنـــا إبراهيـــم و لم نذكــــر آدم |             | سيدنا إبراهيم عليه    | ١      |
| عليهما الصلاة والسلام على             |             | الصلاة والسلام        |        |
| اعتبار أنه أول من بني الكعبة منـــذ   |             |                       |        |
| أربعة آلاف سنة تقريباً.               |             |                       |        |
| وقصي بن كلاب هو الجد الرابع           |             | قصي بن كلاب           | ۲      |
| للنبي ﷺ، وهو أيضاً بنــى الكعبــة     |             |                       |        |
| قبل قريش.                             |             |                       |        |
| وقريش جددت الأنصاب والنبي             | قبل الهجرة  | قريش                  | ٣      |
| ﷺ موجود بمكة قبل هجرته.               |             |                       |        |
|                                       | عام الفتح   | رسول الله ﷺ           | ٤      |
|                                       | ۱۷          | عمر بن الخطباب        | ٥      |
|                                       |             | رضي الله عنه          |        |
|                                       | 77          | عثمان بن عفان رضي     | ٦      |
|                                       |             | الله عنه              |        |
| ولم نبحث في التاريخ عن سنة            |             | معاوية رضي الله عنه   | ٧      |
| تجديد معاوية.                         |             |                       |        |
| وعبداللسك، والمقتمدر بـــا لله        |             | عبدالملك بن مروان     | ٨      |
| العباسي، ونظن أن المقتدر بــا لله     |             |                       |        |
| حينما أدخل في المسجد الحرام           |             |                       |        |
| رحبة باب إبراهيم سنة ٣٠٦              |             |                       | .      |

| الملاحظات                        | سنة التجديد | اسم من جدد             | الرقم |
|----------------------------------|-------------|------------------------|-------|
|                                  |             | الأنصاب                |       |
| جدد الأنصاب أيضاً.               |             |                        |       |
|                                  | 109         | المهدي العباسي         | ٩     |
|                                  | 770         | الراضي با لله العباسي  | ١.    |
|                                  |             | المقتدر با لله العباسي | 11    |
| الملك المظفر صاحب إربل قيل       | 717         | المظفر صاحب إربل       | ۱۲    |
| حددها سنة ٦١٦ وقيـل سنة          |             |                        |       |
| ۲۲۶.                             |             |                        |       |
|                                  | 77.5        | المظفر صاحب اليمن      | ١٣    |
| وا لله أعلم بمن جددها أيضاً.     | ١٠٢٣        | السلطان أحمد الأول     | ١٤    |
|                                  |             | بن محمد العثماني       |       |
| فقد أمر ببناء علمين عنـد الكيلـو | ١٣٧٦        | الملك سعود بن عبد      | ١٥    |
| (١٩) للمسافر إلى حمدة قبيل       |             | العزيز ملك المملكة     |       |
| الشميسي (الحديبة) في مقابلة      |             | العربية السعودية       |       |
| العلمين القديمين وذلك في جمادي   |             |                        |       |
| الأولى سنة ست وسبعين وثلاثمائة   |             |                        |       |
| وألف، وجدد أيضاً انصاب الحرم     |             |                        |       |
| من جهة الشرائع في السنة          |             |                        |       |
| المذكورة، كما جدد أيضاً أنصاب    |             |                        |       |
| الحرم من جهة عرفة سنة            |             |                        |       |
| ٣٨٣١هـ.                          |             |                        |       |

نقول: وقد حددت الحكومة السعودية بعض أعلام الحرم كأعلام الشميسي، التي تبعد عن نفس مكة نحو تسعة عشر كيلو مـترا، وأعلام الشرائع. وقد وقف مؤلف هذا التاريخ محمد طاهر الكردي المكي الخطاط، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين، على تجديد هذه الأعلام بنفسه وكتب على كل علم تاريخ تجديده وهو سنة ٦٣٦١هـ. سنة ألف وثلاهمائة وستة وسبعين هجرية، وقد حددت أيضاً أعلام الحرم التي عند عرفات بعد السنة المذكورة.

#### أعلامرحلود الحرمر

والعلمان الجديدان الموجودان بالشميسي "الحديية" اللذان في خط السيارات المسفلت ، هما علمان يقابلان العلمين القديمين الجديدين عن يمين الذاهب من مكة إلى جدة .

والعلمان الجديدان ، أمر ببنائهما حلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود في سنة ١٣٧٦ ست وسبعين وثلاثمائة وألف .

وقد وقف مؤلف هذا الكتاب على بنايتهما وكتابتهما ونقشهما. فأحياناً ينهب الناس إلى حدة من طريق العلمين الجديدين، وأحياناً من طريق العلمين القديمين والمسافة بينهما عرضاً مائة متر تقريباً.

وأما العلمان الموجودان في طريق الطائف جهة الشرائع، فهما قديمان لكن أمر جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز المذكور بترميمهما وإصلاحهما، وذلك في سنة (١٣٧٧) سبع وسبعين وثلاثمائة وألف وقد وقف أيضاً مؤلف هذا الكتاب على كتابتهما ونقشهما.

وتسمى الأعلام بالأميال، وكثيراً ما فكرنا في سبب هذه التسمية، فلم نهتد لها إلى علة معقولة، حتى عثرنا مصادفة على علمة تسميتها بالأعلام في كتاب "قاموس الأمكنة والبقاع"، فقد حاء في مقدمته ما نصه:

قال ابن السكيت: وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت على تقدير مدى البصر من الميل إلى الميل، ولا نعني بمدى البصر كل مرئي، فإنا نرى الجبل من مسيرة أيام، إنما نعني أن ينظر الصحيح البصر ما مقداره ميل، وهي بنية ارتفاعها عشرة أذرع أو قريباً من ذلك، وغلظها مناسب لطولها. قال ياقوت: وهذا عندي أحسن ما قيل فيه. انتهى.

### المسافات ببن المسجل الحرامر وأنصاب الحرمر

قلنا فيما سبق، أن الحرم هو ما يحيط بمكة "بلد الله الأمين" شرفها الله تعالى، وسمي حرماً لحرمة صيده وحرمة قطع شجره وحشيشه ونحـو ذلك، فهذا المحيط بمكة المسمى "بالحرم" لا بدوأن يكـون معروف المعـالم والحـدود، وأن يوضع في الحد الفاصل بين الحل والحرم علامات تسمى "أنصاب الحرم" أو أعلام الحرم، ليتحنب الناس فيه ما نهاهم الله ورسوله عنه .

ولقد بيَّن الأئمة والعلماء الأحلاء المسافات بين مكة والحرم من جميع جهاتها بالأميال والأذرع والأمتار – ولنذكر هنا قياس المسافات من ثلاثة مراجع:

(أولاً) من تـاريخ الإمـام الأزرقـي الـذي تـوفي قبيـل منتصـف القـرن الشــالث للهجرة .

(ثانياً) من كتاب "مرآة الحرمين" الذي توفي مؤلفه بمصر في زماننا هذا .

(ثالثاً) من كتاب "تاريخ عمارة المسجد الحرام" اللذي توفي صاحب في زماننا أيضاً.

ففي كل واحد من هذه المراجع الثلاثـة فوائـد متعـددة ، وإليـك مـا قالـه كـل واحد ممن ذكر في كتابه:

(١) قال الإمام الأزرقي في تاريخه عند حدود الحرم ما نصه: قال أبو الوليد "يعني نفسه" من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت غفار على ثلاثة أميال، ومن طريق جدة منقطع طريق اليمن طرف أضاءة لبن في ثنية لبن على سبعة أميال، ومن طريق مدن بطن نمرة الأعشاش على عشرة أميال، ومن طريق الطائف على طريق عرفة من بطن نمرة على أحد عشر ميلا، ومن طريق العراق على ثنية خل "بخاء معجمة مفتوحة" بالمقطع على سبعة أميال، ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبدا لله بن خالد بن أسيد على تسعة أميال.

انتهى من كلام الأزرقي وقياسه بالأميال .

(٢) ولنذكر كلام إبراهيم رفعت باشا المصري صاحب كتساب "مرآة الحرمين" المتوفى في زمانسا هذا، لأنه ذكر القياس أولاً بذراع اليد، ثم حول الأذرع إلى أمتار، وبيّن في هامش كتابه المذكور مقدار الذراع فقال: ذراع الحديد ١١/٧ ٥ سنتياً كما حررته من قياس جدر الكعبة بالمتر ومقارنتها بقياس الفاسي، وذراع اليد ٤٩ سنتياً بالتقريب استنتجته من قياسي لبعض الأماكن بالذراعين - ذراع الحديد وذراع اليد . اه.

ونحن قد أتينا بهذا البيان في مقدمة الكلام، حتى يكون للقــارئ تمــام المعرفـة عندما يطلع على كلامه الآتي – وإليك ما قاله صاحب الكتاب المذكور رحمه الله تعالى وهو :

قال الله تعالى : ﴿ أُو لَمْ يَرُوا أَنَا جَعَلْنَا حَرِمًا آمَنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّـَاسُ مِـنَ حَوْلِمِ ﴾ .

اعلم - أنه يحيط بالكعبة ثلاث دوائر: (الأولى) دائرة المسحد الحرام، (والثانية) دائرة الحرم، (والثالثة) دائرة المواقيت – فـلا يعـدو امـرؤ الدائـرة الثالثـة قاصداً دخول مكة ، إلا إذا أحرم وأهل بالتلبية وهني ذو الحليفة على عشــر مراحــل من مكة والجحفة على ثلاث وقبلها بقليل رابغ وذات عرق على مرحلتين، وكذلك قرن المنازل، ويلملم والدائرة الثانية دائرة الحرم وقد نصبت عليها أعلام في جهاتها الأربع، وقد ذكر المسافات بينها وبين المسجد الحرام التقى الفاسي في كتابه شفاء الغرام ونحن نذكرها نقلاً عنه مبينين مقدارها بالأمتار (فحد الحرم من جهة الطائف) على طريق عرفة من بطن عرنة (٣٧٢١٠ ٢/٧) بذراع اليد، أي (١٨٣٣٣) متر، وذلك من جدر باب بني شيبة إلى العلمين الذين بهما علامة لحد الحرم من جهة عرفة. (وحده من جهة العراق) من جدر باب بني شيبة إلى العلمين الذين هما علامة لحد الحرم في طريق العراق ، واللذين هما بجادة وادي نخلة (۲۷۲۵۲) ذراع بذراع اليد، وتعادل (١٣٣٥٣٥) متر. (وحده من جهة التنعيم) وهي طريق المدينة وما يليها (١٢٤٠) ذراع بـذراع اليـد، أي (٦١٤٨) متر، وذلك من حدر باب العمرة إلى أعلام الحرم التي في الأرض من هذه الجهة لا التي على الجبل. (وحد الحرم من جهة اليمن) من جدر باب إبراهيم إلى علامة حد الحرم في هذه الجهدة (٤/٧ ٥٠٩ ٢٤٥٠٩) ذراع بذراع اليد، تعدادل ذلك (١٢٠٠٩،٧٥) متر، وعلى حد الحرم من جهة الجنوب مكان يقال لـ "أضاة"، ومن الغرب يميل قليلاً إلى الشمال قرية الحديبية ، وهي التي تمت بها بيعة الرضوان ، ومن الشرق على طريق الطائف مكان يقال له الجعرانة أحرم منه النبي ﷺ ، مرجعه من الطائف بعد فتح مكة . وهذه الدائرة جعلها الله مثابة للناس وأمنا ، بـل أمـن فيها الحيوان والنبات، فحرم التعرض لصيدها ومنع أن يختلي خلاها (حشيشها) أو يعضد شوكها . انتهى من مرآة الحرمين .

نقول: إن عدد الأذرع والأمتار المذكورة هنا قد تكثر وقد تقل اليوم بسبب تعدد الطرق الموصلة إلى الأعلام بعد أن كان الطريق إليها واحداً، ولم تتعدد إلا بعد دخول السيارات (الأوتومبيلات) إلى البلاد، فليتنبه القارئ لهذه النقطة المقيقة.

(٣) وأما ما جاء في كتباب "تباريخ عمبارة المسجد الحرام" للشيخ حسين
 باسلامة المكى رحمه الله تعالى عنه عن ذلك فهذا نصه :

قال التقي الفاسي: وقد ورد في المسافة التي بين المسجد الحرام وأنصاب الحرم أقوال كثيرة .

أما حد الحرم من جهة عرفة: فذكر أبو الوليد التاجي المالكي أنه ثمانية عشر ميلاً، وذكر الأزرقي والفاكهي وابن حردادية الحراساني في المسالك والممالك أنه أحد عشر ميلاً، وذكر ابن زيد في النوادر أنه تسعة أميال، وذكر الماوردي وأبو إسحاق الشيرازي والنووي أنه سبعة أميال، قال الفاسى: وفيما قالوه نظر.

وحد الحرم من حهة العراق ففيه أربعة أقوال ، وهي ستة أميال ، وسبعة ، وثمانية ، وعشرة .

وأما حده من جهة الجعرانـة ففيـه قـولان : أحدهمـا يريـد ، يعـني اثنــتي عشــر ميلاً ، والثاني تسعة أميال .

وأما حده من جهة التنعيم، ففيه أربعة أقوال: ثلاثـة أميـال، ونحـو أربعة، وأربعة، وخمسة أميال.

وأما من جهة جدة ، ففيه قولان : عشرة ، ونحو ثمانية عشر على ما ذكره التاجي ، وأما من جهة اليمن قولان : سبعة ، وستة ، ذكره الحب الطبري في القرى .

ثم قال الفاسي: وقد اعتبرت مقدار الحرم من جهاته المعروفة بحبل مقدر على ذراع اليد.

فمن حدر باب المسجد الحرام بباب بني شيبة ، أي باب السلام ، إلى العلمين اللذين هما علامة حدود الحرم من جهة عرفة (٣٧٢١٠) أذرع يد.

وأما حده من العراق - طريق العراق - فمن باب بني شيبة إلى العلمين اللذين بجادة وادي نخلة (٢٧٢٥٢) ذراع يد، وادي نخلة الذي ذكره الفاسي هنا، المراد به وادي الليمون المسمى في الوقت الحاضر (المضيق) وقديماً يسمى (نخلة الشامية).

ثم قال الفاسي: والحد من التنعيم فمن باب العمرة إلى الأعلام (٢٥٢٠) ذراع يد، ومن حهة اليمن فمن باب إبراهيم إلى الأعلام (٢٤٥٠٩) أذرع يد.

قال صاحب تاريخ المسجد الحرام: هذا ما ذكره التقي الفاسي في العقد الثمين ولم يذكر ذرع حد الحرم من جهة حدة كما ذكره باعتبار الأميال فيما تقدم، ويظهر أنه قد ذكره، وإنما سقط على الناسخ، وذلك لأنه قد اعتنى بذرع عموم الجهات الأحرى بذراع اليد، ومن تصفح ما ذكره الفاسي يظهر أنه وقع في المسافة التي بين باب السلام والعلمين اللذين جهة عرفة زيادة كبيرة تبلغ نحو أربعة أميال عما ذكره النووي، لأن المسافة التي ذكرها تبلغ نحو أحد عشر ميلاً والنووي ذكرها سبعة أميال.

وقال صاحب تاريخ المسجد الحرام أيضاً: وأما سبب الخلاف الواقع بين العلماء في المسافة بين الحدود والمسجد الحرام فهو ناتج على ما ظهر لي من أمرين: (أحدهما) اختلافهم في مبدأ الذرع حيث بعضهم جعل مبدأ الحد من أبواب المسجد الحرام، وبعضهم جعله من أبواب مكة مثل باب الشبيكة الذي هـو حارة الباب، وباب المعلاة الذي هـو قريب من الحجون.

(والأمر الثاني) اختلافهم في قدر الميل، حيث بعضهم قدره بستة آلاف ذراع يد، وبعضهم بثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع يد، وبعضهم بثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع يد، وبعضهم قدره بألفي ذراع يد. وكذلك يختلف ذراع اليد بحسب اختلاف الأحسام من الطول والقصر وهو يتراوح من (٢٦) سنتمتر إلى (٥٢) سنتمتر. كما أن الأميال اعتبارية فيما سبق، فهي اعتبارية في العصر الحاضر حيث أن الميل البري، هو خلاف الميل البحري، وكذلك الميل الجغرافي يختلف عنهما.

ثم قال: وجاء في شرح الإيضاح لابن حجر الهيثمي المكي نقلاً عن التقي الفاسي أنه قال تتمة لعبارته المتقدمة: وبما ذكر في بيان المسافة من باب السلام أو المعلاة بالذراع، وبيان الأقوال الأربعة في الميل، وما يتفرع على كل منهما باعتبار التحديد من باب السلام والمعلاة.

يتين أن كل واحد من الأقوال الأربعة في حد المسافة مبني على واحد من الأقوال في مسافة الميل، ولا يعارض ذلك كون القائلين بذلك يرون أن الميل ستة آلاف ذراع لأنهم هنا قلدوا المؤرخين، وكل منهم يطلق الميل على مسطحه، فإذا نظر الفقيه في كلامه قلده من غير تحقيق لمراده إذ لا يظهر إلا بالذراع، ولم يبلغنا عن أحد من المختلفين في هذه المسافة أنه قال إن ما ذكره كان بعد تحريره بالذراع، فتعين بعد أن علم تحريره به تأويل ما خالفه، ورد هذه الأقوال المتباينة إلى تلك الأقوال في الميل المتباينة أيضاً، على أن التحديد المذكور في الأقوال غير مراد لما علمت أننا وإن فرعنا تلك الأقوال على الأقوال في الميل لا يأتي إلا إذا حعلنا ذلك تقريباً، وأيضاً فالزيادة والنقص قد يكونان لشدة في المد في الحبل من محل آخر غير ما ذكر من باب السلام.

قال: فهذه الاعتبارات والتقديرات التي ذكرها التقي الفاسي، كلها واردة ومن الجائز وقوعها، ولا شك أنها هي السبب الوحيد في وقوع الخلاف بين العلماء الذين تصدوا وتحملوا المتاعب في سبيل ذرع المسافة بين المسجد الحرام وحدود الحرم، التي أنشئت عليها الأنصاب أو الأعلام، لأجل أن يعرف حد الحرم عند كل من تجاوز ذلك الحد، سواء كان من البادية المجاورة للحرم، أو مس عموم الآفاق النائية.

ولا تزال تلك الأنصاب موجودة في مواضعها التي قد عرفت من عهد إبراهيم الخليل والعهد النبوي إلى العصر الحاضر، وفي رأيي أنه لا يمكن الجزم بصحة المسافة الواقعة بين المسجد الحرام وتلك الأنصاب، إلا إذا تشكلت لجنة من مهندسين معماريين ممن لهم علم وتخصص بفن المساحة، ومن بعض من لهم علم بفن المخوافيا، وبعض الفقهاء الذين اعتنوا بضبط حدد الحرم من الوجهة الشرعية، وعهد إليها بنرع المسافة المذكورة بالمتر، وذراع العمل المعماري، لأن هذين المقاسين قد عرفا، وهما لا يقبلان الشك والردد، لأن ذراع اليد يختلف بحسب جسامة الإنسان، وهو يتراوح بين (٢٤) سنتمتر و (٢٠) سنتمتر، وهذان المقاسان لا يقبلان الزيادة ولا النقصان، ويكون مبدأ القياس من أبواب المسجد الحرام، أو من الكعبة المعظمة، وبعد ذلك تظهر الحقيقة ويعلم نوع الميل الذي قدر فيما سبق لتلك المسافة، ووجه الخلاف الذي وقع بين العلماء في ذلك، كما قدر فيما سبق لتلك المسافة، ووجه الخلاف الذي وقع بين العلماء في ذلك، كما قد

عملته في ذرع المسجد الحرام، وشارع المسعى، وأظهرت سبب الخلاف الواقع في مساحة المسجد من جهة نوع الذراع ومبدأ الذرع، حيث أن ذرع المسافة بين المسجد وحدود الحرم، لا يتأتى ضبطها من فرد، إذ ربما يقع عليه السهو والغلط، ويدخله الشك، وأما إذا كانوا جماعة أخصائيين، فلا ريب أنهم يضبطون ذلك بكل دقة وبدون أي تردد في صحة ذرعهم، وليس ذلك بالأمر الصعب على من أراد تشكيل تلك اللجنة، والله الموفق للصواب.

قال النووي في مناسكه (الإيضاح): فحد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت بني غفار ، على ثلاثة أميال من مكة . ومن طريق اليمن طرف (أضاة لبن) في ثنية لبن ، على سبعة أميال . ومن طريق العراق على ثنية (جبل المقطع)، على سبعة أميال من مكة . ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبدا لله بن حالد، تسعة أميال من مكة . ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة ، سبعة أميال من مكة . ومن طريق حدة منقطع الأعشاش ، على عشرة أميال من مكة .

ثم قال النووي: فهذا حد ما جعله الله عز وجل حرماً ، لما اختص به من التحريم ، وبائن بحكمة سائر البلاد ، هكذا ذكر حدوده أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة ، وأصحابنا في كتب الفقه ، والماوردي في الأحكام السلطانية وآخرون ، إلا أن الأزرقي قال في حده من طريق الطائف أحد عشر ميلاً ، والجمهور قالوا سبعة ، و لم يذكر الماوردي حده من جهة اليمن .

ثم قال النووي: فاعتمد ما ضبطته لك من حدود الحرم فما أظنك تحده أوضح ولا أتقن من هذا، واعلم أن الحرم عليه علامات من حوانبه كلها، ومنصوب عليها أنصاب وهي الآن بينة و لله الحمد. اه.

قال صاحب تاريخ المسجد الحرام أيضاً: وقد حرم الإمام النووي، أن ذرع المسافة الواقعة بين المسجد الحرام والأنصاب، هي كما أوضحها، ويدل ذلك على أنه قد اطلع على الخلاف الواقع بين العلماء في ذلك، واختار من تلك الأقوال ما حزم به، والظاهر أن الميل الذي اعتمد عليه النووي، هو أربعة آلاف ذراع يد، والأربعة الآلاف الذراع اليد على حسب ما هو مقدر على الحالة الوسطى باعتباره (٤٨) سنتيمتر، يكون الميل هو عبارة عن (١٩٢٠) متراً. والله أعلم.

وذكر ابن حجر الهيثمي المكي، في شرح مناسك الإيضاح، منظومة تحتوي على عموم حدود الحرم من الجهات كلها، وها هي:

وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمست إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسبع جعرانه ومن يمن سبع بتقديم سينها وقد كملت فاشكر لربك إحسانه

وهذه الحدود المنظومة ، هي عين الحمدود الـذي ذكرهـا النـووي فيمـا تقـدم ، والظاهر أن الشاعر نظم تلك الحدود بعينها بدون زيادة أو نقصان ، وا لله أعلم .

انتهى كل ذلك من كتاب تاريخ عمارة المسجد الحرام.

هذا ونختم هذا الفصل باقتراح مهم عن مسألة حدود الحرم وأنصابه وهو: أن حكومتنا الموفقة ، قامت الآن بتوسعة المسجد الحرام ، تلك التوسعة العظيمة ، التي يضرب بها المثل في أنحاء المعمورة ، وقد استقدمت لهذا الغرض كبار المهندسين والجغرافيين الشهيرين من الممالك الإسلامية .

فنقترح أن تشكل لجنة كبيرة من هؤلاء المهندسين والجغرافيين، ومن كبار العلماء العارفين لمعالم البلاد وحدود الحرم وأقوال الفقهاء والمؤرحين، بل ومن المعمرين من البدو والعرب المقيمين حول حدوده من جميع جهاته، فيحددوا معالم الحرم ويقيسوه بالمتر والذراع المعماري، من مركز الكعبة المشرفة إلى انتهاء الحرم من كل جهة، لأن الكعبة لن يتغير موضعها إلى يوم القيامة.

وأيضاً يجددوا بناء أنصاب الحرم وعلاماته بالإسمنت والخراسانة المسلحة ، وأن يكثروا من هذه الأنصاب والعلامات ، فبدل أن كانت في كل جهة علامتان ، فلتكن خمسين علامة أو أكثر في كل جهة . وأن يكتبوا بالنقر على الحجر ما يعلم منه الحدود ، ويضعوا هذه الكتابة على كل علامة مبنية في جميع الأطراف .

وبهذا العمل الجليل يتبين معالم الحرم بالضبط التام من جميع الجهات، ويعرف قياس كل جهة من الحرم بالمتر أو بالذراع المعماري اللذين لا يختلفان، معرفة تامة، وبهذا يرتفع الشك والخلاف بين العلماء والمؤرخين بعد الآن في بيان القياسات من كل الجهات. وتنفيذ هذا الاقتراح بالنسبة لحكومتنا السنية، من أيسر الأمور إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لما فيه رضاؤك واهدنا إلى طرق الاستقامة والرشاد آمين.

#### فضل الحرمر وخصائصه وتعظيمه

قال الله عز وجل: هو إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم با لله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ﴾ والسبب أن إبراهيم عليه السلام قال: هو وارزقهم من الثمرات ﴾ و لم يقل من الحبوب ، لأنها لم تكن موجودة في ذلك الزمن ، كما قال النبي عليه السلام" ، رواه الشيخان . وقال عز شأنه : ﴿ أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى عليه السلام" ، رواه الشيخان . وقال عز شأنه : ﴿ أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ﴿ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيستي للطائفين والقائمين والركع السجود ﴾ .

وقد أقسم سبحانه بمكة فقال: فوالتين والزيتون ﴿ وطور سينين ﴿ وهذا البلد الأمين ﴾ . وقال: وإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ . وقال: فوفليعبدوا رب هذا البيت ﴿ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ . وقال: فربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ﴾ . وقال: فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ﴿ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ . وقال في خطبته يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي و لم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده" ، إلى آخر قوله في ، وقال: "إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهما ولا يصاد صيدها" . والعضاة بكسر العين المهملة وتخفيف الضاد: كل شجر فيه شوك .

وِقال ابن مسعود في قوله عز وجل: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد﴾ الآية: لـو أن رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذاباً أليماً. وعدن أبين: هو مدينة عدن المعروفة على الساحل. وهناك في جبل صبر من أعمال صنعاء قريـة لطيفة تسمى عدن لاعة ، قاله صاحب معجم البلدان . وفي أخبار مكة للأزرقسي : حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرجوا منها حتى يختموا القرآن. وجاء فيه: قال ابن حريج: بلغني أن الرحل كان يلقى قاتل أخيه أو أبيـه في الكعبـة، أو في الحـرم، أو في الشهر الحرام، فلا يعرض له، أو محرماً أو مقلداً هدياً قد بعث به فلا يعرض له، وهم يغير بعضهم على بعض فيقتلون ويأخذون الأموال في غير ذلـك، فجعـل ا لله ذلك قياماً لهم لولا ذلك لم يكن لهم بقية ، وجاء فيه عن عكرمة ابن خالد أنــه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وحدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه . وعن ابن الزبير قال : قال ابن عمر : لو وحدت فيـه قـاتل عمر ما ندهته ، وعن ابن عباس قال :إذا دخل القاتل الحرم لم يجـالس و لم يبـايع و لم يؤو ويأتيه الذي يطلبه فيقول: يا فلان اتق ا لله في دم فـــلان ، واخــرج مــن الحــرم ، فإذا خرج أقيم عليه الحد. وعن عطاء أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام الحرم فقال ابن عباس فيه شاة . وبه قال سفيان ، عن يحيى ابن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال: في حمام مكة شاة . وعن جريج ، عن مجاهد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حيـة فجعـل فيها عمر شاة . وعن حريج قال : قلت لعطائكم في بيضة من بيض حمام مكة ؟ قال: نصف درهم، بين البيضتين درهم. وقال عطاء: في بيضة كسرت فيها فرخ درهم (ومقدار الدرهم ربع روبية هنذية أو ربع ريال عربي تقريباً).

وعن عبدا لله بن نافع، عن أبيه، قال: كان ابن عمر يغشاه الحمام على رحله وطعامه وثيابه ما يطرده، وكان ابن عباس يرخص أن يكشكش.

وعن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أبصر رجلاً يعضد على بعير له في الحرم فقال له: يا عبدا لله أن هذا حرم الله ، لا ينبغي لك أن تصنع فيه هـذا . فقال الرجل: إنسي لم أعلم يا أمير المؤمنين . فسكت عمر عنه . ويعضد: أي يقطع . وعن ابن حريج قال: حدثني مزاحم، عن أشياخ له، عن عبدا لله بن عامر، كان يقطع الدوحة من داره بالشعب من السمر والسلم، ويغرم عن كل دوحة بقرة، وعن خالد بن مضرس: أن رجلاً من الحاج قطع شجرة من منزله بمنى، قال: فانطلقت به إلى عمر بسن عبدالعزيز فأخبرته خبره، فقال: صدق كانت ضيقت علينا منزلنا ومناخنا، فتغيظ عليه عمر ثم قال: ما رأيته إلا دينه، وفي رواية إسماعيل بن أمية: فتغيظ عليه عمر ثم أمره أن يفيدها. وجاء فيها أيضاً: أن قوماً انتهوا إلى ذي طوى ونزلوا بها، فإذا ظبي قد دنا منهم، فأخذ رجل منهم بقائمة من قوائمه، فقال له أصحابه: ويحك أرسله. قال: فجعل يضحك ويأبى أن يرسله، فبعر الظبي وبال، ثم أرسله، فناموا من القابلة، فانتبه بعضهم، فإذا بحية منطوية على بطن الرحل الذي أخذ الظبي، فقال له أصحابه: ويحك لا تتحرك وانظر ما على بطنك، فلم تنزل الحية عنه، حتى كان منه من الحدث مثل ما كان من الظبي.

و حاء فيه أيضاً: دخل قوم مكة تجاراً من الشام في الجاهلية بعد قصي بن كلاب ، فنزلوا بذي طوى تحت سمرات يستظلون بها فاختبزوا ملة لهم و لم يكن معهم أدم ، فقام رجل منهم إلى قوسه ، فوضع عليها سهماً ، ثم رمى به ظبية من ظباء الجرم وهي حولهم ترعى فقاموا إليها فسلخوها وطبخوا لحمها ليأتدموا به ، فبينما قدرهم على النار تغلي بلحمه وبعضهم يشوي ، إذ خرجت من تحت القدر عنق من النار عظيمة فأحرقت القوم جميعاً و لم تحرق ثيابهم ولا أمتعتهم ولا السمرات اللاتي كانوا تحتها . السمرات جمع سَمْرة بفتح فسكون : شجر الطلح ، وهو نوع من العضاة . والملة بفتح الميم : قيل الحفرة التي تحفر للخبز ، وقيل الراب الحار والرماد . انتهى كل ذلك من كتاب أحبار مكة للأزرقي .

ويروى أن رجلاً اصطاد بوادي محسر الذي بين مزدلفة ومنى ، فنزلت نـار فأحرقته ، ولذلك يسمى أيضاً بوادي النار .

وروى عبد الأعلى بن عبدا لله بن عامر قال: قدمت مع أمي أو مع حدتي مكة ، فأتينا صفية بنت شيبة ، فأرسلت إلى الصفا فقطعت حجراً من حنابه فخر جنا به ، فنزلنا أول منزل فذكر من علتهم جميعاً ، فقالت أمي أو حدتي : ما أرانا أتينا إلا أنا أخر جنا هذه القطعة من الحرم . قال : وكنت أمثلهم فقالت لي : انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها ، وقل لها أن الله عز وجل وضع في حرمه شيئاً

لا ينبغي أن يخرج منه ، قال عبد الأعلى : فما هو إلا أن أتمينا ذلك فكأنما نشطنا من عقال . اهـ . من المجموع . وصفية هذه صحابية قرشية . وقد روى الشافعي والبيهقي مثله لكن بلفظ آخر .

أما ما يمتاز به الحرم من الخصائص والفضائل على غيره من الأرض ، فشيء لا يمكن حصره ، ولكن نذكر بعضاً من ذلك ملحصاً من كتاب الجامع اللطيف لابن ظهيرة القرشي ، مع بعض زيادات . (فمن ذلك): ما روي عن جابر بن عبدا لله ، رضي الله عنه ، عن النبي على أنه قال : "لما عقر غمود الناقة وأخذتهم الصيحة لم يق منهم أحد إلا رحلاً واحداً كان في حرم الله عز وجل فمنعه الحرم فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ فقال أبو رغال أبو ثقيف فلما حرج من الحرم أصابه من أصاب قومه" . قوله أبو ثقيف : يعني جدهم .

(ومنها) أنه لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام بحج أو عمرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كانت الأنبياء عليهم السلام يدخلون الحرم مشاة حفاة". وعنه أيضاً أنه قال: حج الحواريون فلما بلغوا الحرم مشوا تعظيماً له.

(ومنها) تحريم صيده وقطع شجره وحشيشه ، سواء في ذلك أهـل الحـرم وغيرهم ، وسواء المحرم والحلال .

(ومنها) أن يمنع الكفار من دخول الحرم، فليس على وحه الأرض بلدة خالية من الكفار سوى الحرمين الشريفين مكة والمدينة.

(وَمَنها) تحريم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل، وكراهة إدخال ذلك من الحل إلى الحرم .

(ومنها) أن ذبح دماء الهدايا والجبرانات لا يجزئ إلا في الحرم .

(ومنها) أن المتمتع والقارن إذا كانا من أهل الحرم ، لا دم عليهما لكونهما من حاضري المسجد الحرام .

(ومنها) أنه لا يحل حمل السلاح بالحرم لغير ضرورة عند مالك والشافعي ، لما رواه مسلم عن حابر رضي الله عنه ، أن النبي الله قال : "لا يحل حمل السلاح مكة".

(ومنها) أن الدحال لا يدخل مكة ولا المدينة كما في الصحيح.

(ومنها) أن الصلاة سواء كانت سنة الطواف وغيرها، لا تكره في أي وقت من الأوقات في حرم مكة سواء المسجد وغيره، لخبر: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار"، رواه الترمذي وغيره، بخلاف حارج حرم مكة وبخلاف حرم المدينة وبيت المقلس، فإن الصلاة التي لا سبب لها لا تصلى فيها في خمسة أوقات كما هو معروف في كتب الفقه.

(ومنها) تضاعف الحسنات في مكة وبالأخص الصلاة في المسجد الحرام كما في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله في الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسجدي". رواه الإمام أحمد. اهـ.

وفي بعض الروايات: "صلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة". ولا فرق في التضعيف بين الفرض والنفل. واختلفوا في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة على سبعة أقوال، قيل: الكعبة المعظمة والمسجد حولها، وقيل مكة، وقيل جميع الحرم، وقيل غير ذلك، راجع العزيز بن علي الجامع الصغير، وروي مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: "من حج من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل له وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مائة ألف حسنة".

وذكر الأزرقي في أخبار مكة "أن النبي في ، حين استعمل عتاب بن أسيد على مكة ، قال : هل تدري على من استعملتك ؟ استعملتك على أهل الله فاستوصي بهم خيراً يقولها ثلاثاً" ، وعن ابن عباس أنه في ، قال لمقبرة مكة : "نعم المقبرة هذه" .

وقال عليه الصلاة والسلام: "الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة"، وهما مقبرتا مكة والمدينة. وقال: "من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناً".

انتهى من كتابنا "إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة" .

#### تعظيمرالحرمر الشريف

جاء في تاريخ الأزرقي عند الكلام على تعظيم الحرم، وتعظيم الذنب فيه، والإلحاد فيه ما نصه:

حدثنا أبو الوليد، حدثني حدي، حدثنا سفيان، عن مسعر، عن مصعب بـن شيبة، عن عبدا لله بن الزبير قال: إن كانت الأمة من بني إسرائيل لتقدم مكـة فإذا بلغت ذا طوى خلعت نعالها تعظيماً للحرم. قال الغازي في تاريخه: حج أبو جعفر المنصور، سنة ست وثلاثين ومائة، قبل أن يستخلف، فلما وصـل إلى الحرم نزل وخلع نعليه ومشى حافياً تعظيماً للحرم. انتهى.

قال الأزرقي: حدثنا أبو الوليد، حدثنا عمر بن حكام البصري، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، في قوله تعالى: هومن يرد فيه بإلحاد بظلم نلقه من عذاب أليم . قال: كان لعبدا لله ابن عمرو بن العاص فسطاطان أحلهما في الحل، والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم، فقيل له في ذلك، فقال: إنا كنا نتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن يقول: كلا والله وبلى والله.

حدثنا أبو الوليد ، حدثني جدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرجوا منها حتى يختموا القرآن .

حدثنا أبو الوليد، وحدثني حدي، عن سفيان بن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس عن ابن عباس قال: استأذنني الحسين بن علي في الخروج فقلت: لـولا أن يرزأ بي أو بك لتشبثت بيدي في رأسك، فكان الذي رد علي من قول: لأن أقتل مكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل حرمتها بي - يعني الحرم - فكان ذلك الذي سلا نفسي عنه. قال: ثم يقول طاووس: والله ما رأيت أحداً أشد تعظيماً للمحارم من ابن عباس رضي الله عنه، ولو شاء أن أبكي لبكيت.

حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني حدي، حدثنا يحيى بن سليم، حدثنا عبدا لله بن صفوان الوهطي قال: سمعت أبي يقول: بلغني أن رسول الله ، قال: سكن مكة حي من العرب، فكانوا يكرون الظلال ويبيعون الماء، فأبدلها الله تعالى بهم قريشاً، فكانوا يظلون في الظلال ويسقون الماء.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني حدي وإبراهيم بن محمد قالا: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال: لم تكن كبار الحيتان تأكل صغارها في الحرم من زمن الغرق. قال: حدثني حدي وإبراهيم بن محمد ، عن مسلم بن خالد ، عن ابن خيثم قال: كان بمكة حي يقال لهم: العماليق فأحدثوا فيها أحداثاً فنفاهم الله عز وجل منها فجعل يقودهم بالغيث ، ويسوقهم بالسنة ، يصنع الغيث أمامهم فيذهبون فلا يجدون شيئاً ، فيتبعون الغيث حتى ألحقهم الله تعالى بمساقط رؤوس آباءهم وكانوا من حمير ، ثم بعث الله عليهم الطوفان ، قال الزنجى : فقلت لابن خيثم : وما كان الطوفان ؟ قال : الموت . انتهى منه .

وفيه أيضاً حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي قالا: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن خيشم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدا لله ، أن رسول الله في الناس الحجر (أي مدائن صالح) في غزوة تبوك قام فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم آية، فبعث الله لهم الناقة، فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها، ويشربون من لبنها مثل ما كانوا يتروون من مائهم من غبها، إلا وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم، فعقروها فوعدهم الله ثلاثة أيام، فكان موعد من الله تعالى غير مكذوب، ثم جاءتهم الصيحة، فأهلك الله من كان في مشارق الأرض ومغاربها منهم، إلا رجلاً كان في حرم الله، فمنعه حرم الله من عذاب الله ، فقالوا: يا رسول الله، ومن هو ؟ قال: أبو رغال.

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي ، عن مسلم بن حمالد ، عن أيوب بن موسى ، عن عبدا لله بن عمرو بن العاص أنه قال: أيهما النماس إن هذا البيت لاق ربه فسائله عنكم ألا فانظروا فيما هو سائلكم عنه من أمره ألا واذكروا إذ كان ساكنه لا يسفكون فيه دماً حراماً ، ولا يمشون فيه بالنميمة .

وفيه أيضاً: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا أحمد بن ميسرة المكي ، حدثنا عبدالمحيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان يقول: لخطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة أصيبها بركبة ، وبه قال أحمد بن ميسرة ، عن عبدالمحيد بن عبدالعزيز ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، كان يقول لقريش: يا معشر قريش الحقوا بالأرياف فهو أعظم لأخطاركم ، وأقل لأوزاركم ، وبه قال: حدثني أحمد بن ميسرة ، عن عبدالمجيد بن عبدالعزيز ، عن

أبيه قال: أخبرت أن سعيد بن المسيب رأى رجلاً من أهل المدينة بمكة فقال: ارجع إلى المدينة ، فقال الرجل: إنما جئت أطلب العلم ، فقال سعيد بن المسيب: أما إذا أبيت فإنا كنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون عنده بمنزلة الحل لما يستحل من حرمتها ، وبه عن عبدالجيد بن عبدالعزيز ، عن أبيه قال: أخبرت أن عمر بن عبدالعزيز، قدم مكة وهو إذ ذاك أمير ، فطلب إليه أهل مكة أن يقيم بين أظهرهم بعض المقام وينظر في حوائجهم ، فأبي عليهم ، فاستشفعوا إليه بعبدا الله بن عمر بن عثمان ، قال فقال له: اتق الله ، فإنها رعيتك وإن لهم عليك حقاً ، وهم يجبون أن تنظر في حوائجهم فذلك أيسر عليهم من أن ينتابوك بالمدينة ، قال: فأبي عليه قال: فأبي عليه قال: فأبي عليه قال: فأبي عمر : خافة الحدث بها ، وقال عبدالعزيز : وأخبرت أن عمر بن عبدالعزيز وافقه عمر : مخافة الحدث بها ، وقال عبدالعزيز : وأخبرت أن عمر بن عبدالعزيز وافقه شهر رمضان بمكة ، فخرج فصام بالطائف .

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي ، حدثنا يحيى بن سليم قال: سمعت ابن خيثم يحدث عن عثمان أنه سمع ابن عمر يقول: احتكار الطعام بمكة للبيع إلحاد ، وبه حدثنا يحيى بن سليم ، حدثنا عثمان بن الأسود ، عن بحاهد قال: بيع الطعام بمكة إلحاد ، قال عثمان: يعني أن يشتري ها هنا ويبيع ها هنا ولا يعني الجالب ، وبه حدثنا يحيى بن سليم ، عن ابن خيثم ، عن عبيدا لله بن عياض ، عن يعلى بن منبه ، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا أهل مكة ، لا تحتكروا الطعام بمكة ، فإن احتكار الطعام بمكة للبيع إلحاد .

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي ، حدثنا سعيد بن سالم ، عن عثمان ابن ساج قال: قال مجاهد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعمل عملاً سيئاً ، وقال غيره: المسجد الحرام والمشركون صدوا رسول الله ﷺ عن المسجد ، وعن سبيل الله يوم الحديبية .

حدثنا أبو الوليد، حدثني حدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج في قول عز وحل: ﴿وَمِن يَرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بَطْلُم نَذَقَه مِن عَـذَابِ ٱليَـمِ استحلالاً متعمـداً، قال ابن عباس: والشرك.

وفيه أيضاً: حدثنا أبو الوليد قال: أخبرني حــدي عـن سعيد، عـن عثمـان، أحبرني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح، حدثني إسماعيل بن حليحة قال: كان عبدا لله بن عمر، إذا طاف بين الصفا والمروة دخل على حالة لـه فقـال: أيـن

ابنك؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يخرج إلى هذا السوق، فيشتري من السمراء ويبيعها . قال : فمريه لا يقربن من ذلك شيئاً فإنه إلحاد . قال عثمان: قال بحماهد : العاكف فيه ، الساكن فيه والبادي الجالب ، قال عثمان : وأحبرني محمد بن السائب الكلبي قال: العاكف أهل مكة ، وأما البادي فمن أتاه من غير أهل البلد، قال عثمان : وأخبرني يحيى بن أبي أنيسة قال : قال إسماعيل : سمعت مرة الهمدانسي يقول: سمعت عبدا لله بن مسعود يقول: ليس أحد من حلق ا لله تعـالى يهــم بسـيئة فيها، فيؤخذ بها ولا تكتب عليه، حتى يعملها غير شيء واحد، قال: ففزعنا لذلك، فقلنا ما هو يا أبا عبدالرحمن؟ فقال عبدا لله : من هم أو حـدث نفسـه بـأن يلحد بالبيت أذاقه الله عز وحل من عذاب أليم ، ثم قرأ : ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال عثمان : وأخبرني يحيى بن أبي أنيسة قال : قال السِدي: الإلحاد الاستحلال، فإن قوله عز وحل: ﴿ وَمَن يَرِدُ فَيْهُ بِإِلْحَــادِ ﴾ ، يعني الظلم فيه فيقول: من يستحله ظالمًا فيتعدى فيه فيحلُّ فيه ما حرم الله تعـالي ، قـالُ عثمان : وأخبرني المثنى ابن الصباح قال : بلغني أن عبـدا لله بن عمرو بن العـاص وعبدا لله بن الزبير كانا حالسين، فقال عبدا لله بن عمرو بن العاص: إني لأجد في كتاب الله عز وجل رجلاً يسمى عبدا لله عليه نصف عـذاب هـذه الأمـة ، فقـال عبداً لله بن الزبير : لئن كنت وحدت هذا في كتــاب الله تعـالي إنـك لأنـت هـو ، قال: وإنما أراد عبدا لله بن عمرو بهذا أي فلا يستحل القتال في الحرم.

حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن عبدا لله بن سليمان بن منصور السهامي، حدثنا محمد بن زياد عن ابن قرة، عن عثمان بن الأسود بسنده، إما عن محاهد، وإما عن غير ذلك قال: من أخرج مسلماً من ظله في حرم الله تعالى من غير ضرورة، أخرجه الله تعالى من ظل عرشه يوم القيامة.

حدثنا أبو الوليد: حدثني جدي عن سفيان بن عيينة ، عن سفيان الشوري ، عن جابر الجعفي ، عن مجاهد وعطاء في قوله تعالى: ﴿سُواء العاكف فيه والباد﴾ قال: العاكف أهل مكة ، والبادي الغرباء سواء هم في حرمته .

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حدي ، حدثنا مسلم بن خالد عن ابن حريج قال: حدثني إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب قال: لأن أخطئ سبعين خطيشة بركبة ، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة ، قال ابن حريج ، قال مجاهد: حذر عمر قريشاً الحرم ، قال: وكان بها ثلاثة أحياء من العرب فهلكوا. لأن

أخطئ النبق عشرة خطيئة بركبة ، أحب إلى من أن أخطئ خطيئة واحدة إلى ركنها ، قال ابن حريج : بلغني أن الخطيئة بمكة مائة خطيئة والحسنة على نحو ذلك . وقال ابن حريج : حدثني إبراهيم حديثاً رفعه إلى فاطمة السهمية عن عبدا لله بن عمرو بن العاص قال : الإلحاد في الحرم ظلم الخادم فما فوق ذلك .

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا محمد بن سوقة عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال: حج الحواريون فلما دخلوا الحرم مشوا تعظيماً للحرم .

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي ، حدثنا إبراهيم بن محمد عن أبان بن أبي عياش ، عن عبدالرحمن بن سابط أنه سمع عبدا لله بن عمر وهو جالس في الحجر يطعن بمخصرته في البيت وهو يقول: انظروا ما أنتم قاتلون غداً إذا سئل هذا عنكم وسئلتم عنه واذكروا إذ عامره لا يتجر فيه بالربا ، ولا يسفك فيه الدماء ، ولا يشهى فيه بالنميمة .

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني حدي ، حدثنا إبراهيم بن محمد قبال: حدثني صفوان بن سليم عن فاطمة السهمية ، عن عبدا الله بن عمرو بن العباص قبال: الإلحاد في الحرم شتم الخادم فما فوق ذلك ظلماً. انتهى من تاريخ الأزرقي .

نقول: قال عبدا لله بن الزبير، رضي الله عنهما: إن كانت الأمة من بين إسرائيل لتقدم مكة، فإذا بلغت ذا طوى خلعت نعالها تعظيماً للحرم. ولما حج أمير المؤمنين المنصور، رحمه الله تعالى، في سنة (١٣٦) هجرية ووصل الحرم، نزل وخلع نعليه ومشى حافياً تعظيماً للحرم.

وفي تاريخ الأزرقي عن طاووس ، عن ابن عباس قال : إذا دخــل القــاتل الحــرم لم يجالس ، و لم يبايع ، و لم يؤو ، ويأتيه الذي يطلبه فيقول : يا فلان اتــق الله في دم فلان واخرج من المحارم ، فإذا خرج أقيم عليه الحد .

وفيه أيضاً: قال ابن جريج: أخبرني عكرمة بـن خـالد قـال: قـال عمـر: لـو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه.

قال ابن حريج: وبلغني أن الرجل كان يلقى قاتل أخيه، أو أبيه في الكعبة، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فلا يعرض له أو محرماً أو مقلداً هدياً قد بعث به، فلا يعرض له وهم يغير بعضهم على بعض فيقتلون ويأحذون الأموال في غير ذلك، فجعل الله ذلك قياماً لهم لولا ذلك لم يكن لهم بقية.

وفيه أيضاً: عن عطاء عن ابن عباس ، أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام الحرم ، قال ابن عباس : فيه شاة وبه قال سفيان عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : في حمام مكة شاة .

وفيه أيضاً: عن ابن جريج، عن بحاهد قال: أمر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة، فأخذتها حية، فجعل فيها عمر شاة.

وفيه أيضاً: قال عطاء في بيضة كسرت وفيها فرخ قال: درهم، وقال رجـل لعطاء: اجعل بيضة دجاجة تحـت حمـام بمكـة. قـال: لا، أخشى أن يضر ذلـك بيضها.

وفيه أيضاً: عن خالد بن مضرس، أن رجلاً من الحاج قطع شجرة من منزله بمنى، قال: فانطلقت به إلى عمر بن عبدالعزيز فأخبرته خبره، قال: صدق كانت ضيقت علينا منزلنا ومناخنا. فتغيظ عليه عمر ثم قال: ما رأيته إلا دينه.

وفيه أيضاً: عن عبدا لله بن نافع عن أبيه قال: كان ابن عمر يغشاه الحمام على رحله وطعامه وثيابه ما يطرده، وكان ابن عباس يرخص أن يكشكش.

وعن محمد بن يزيد بن حنيس، عن عبدالعزيز بن أبي داود: أن قوماً انتهوا إلى ذي طوى ونزلوا بها فإذا ظبي قد دنا منهم فأخذ رجل منهم بقائمة من قوائمه، فقال له أصحابه: ويحك أرسله، قال: فحعل يضحك ويأبى أن يرسله. فبعر الظبي وبال ثم أرسله، فناموا في القايلة، فانتبه بعضهم فإذا بحية منطوية على بطن الرجل الذي أخذ الظبي، فقال له أصحابه: ويحك لا تتحرك وانظر ما على بطنك. فلم تنزل الحية عنه حتى كان منه من الحدث ما كان من الظبي.

وفيه أيضاً: عن عثمان بن الأسود، عن بحاهد: قال دخل قوم مكة تجاراً من الشام في الجاهلية بعد قصي بن كلاب، فنزلوا بذي طوى تحت سمرات يستظلون بها، فاختبزوا ملة لهم (أي خبزاً لهم) ولم يكن معهم أدم، فقام رحل منهم إلى قوسه فوضع عليها سهماً، ثم رمى به ظبية من ظباء الحرم وهي حولهم ترعى، فقاموا إليها فسلخوها وطبخوا لحمها ليأتدموا به، فبينما قدرهم على النار تغلي

بلحمة وبعضهم يشتوي، إذ خرحت من تحت القدر عنق من النار عظيمة، فأحرقت القوم جميعاً، ولم تحرق ثيابهم ولا أمتعتهم ولا السمرات التي كانوا تحتها.

وفيه أيضاً: عن ابن أبي رواد ، عن أبيه قال : سمعت غير واحد من الفكهاء يذكرون أنه يكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء إلى الحل . قال : ويكره أن يدخل من تراب الحل أو حجارته إلى الحرم بشيء أو يخلط بعضه بعض .

وفيه أيضاً: عن عبدالمحيد، عن أبيه قال: أخبرني بعض من كنا نأخذ عنه، أن ابن الزبير تقدم يوماً إلى المقام ليصلي وراءه، فإذا حصى بيض أتي بها وطرحت هنالك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: أنه حصى أتي بها من مكان كذا وكذا حارج من الحرم. قال، فقال: القطوه وارجعوا به إلى المكان الذي جثتم به منه وأخرجوه من الحرم، وقال: لا تخلطوا الحل بالحرم.

وفيه أيضاً : عن عبدالمحيد بن أبي رواد ، عن أبيه قال : وأدركتهم أنا بمكة وإنما يؤتى ببطحاء المسجد من الحرم .

انتهى كل ذلك ملخصاً من تاريخ الأزرقي ، وفي ذلك كفاية لمن اعتبر .

# بعض ما وسرد في القرآن الكريرفي فضل المسجد الحرامر

قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيستي للطائفين والعاكفين والركع السحود ﴿ وإذ قال إبراهيم رب احعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ﴿ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴿ ربنا واحعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴿

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، [١٢٥-١٢٩]. وقال عز شأنه في سورة آل عمران : ﴿إِنَّ أُولَ بِيتَ وضع للنَّاسِ للَّذِي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ﴿ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً و لله على النياس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [٦]٩٧-١]. وقــال حــل حلاله في سورة المائدة: ﴿ حعل الله الكعبةُ البيت الحرامُ قياماً للناس والشهر الحرامُ والهدي والقلائد ذلك لتعلُّموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، [٩٧]. وقال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ إبراهيم رب اجعل هــذا البلـد آمناً واحنبـني وبـني أن نعبـد الأصنـام ﴿ رب إنهـن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴿ رَبُّمَا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاحعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ﴿ رَبُّنَا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ﴿ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ﴿ رَبُ اجْعَلَيْ مَقْيُمُ الصَّلَاةُ وَمَنْ ذَرِيتَى رَبُّنَا وَتَقْبُلُ دَعَاءُ ﴿ رَبُّنَا اغْفُرُ لِي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، [٥٥-٤١]. وقال حل جلاله في سورة الحج: ﴿إِن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقمه من عذاب أليم ٠ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئًا وطهر بيتي للطائفين والقـــائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كلُّ ضامر يأتين من كل فج عميق ﴿ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴿ ثُم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ﴿ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجـس من الأوثـان واجتنبوا قول الزور ﴿ حنفاء لله غير مشركين به ، ومن يشــرك بــا لله فكأنمــا خــر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ﴿ ذلك ومـن يعظـم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴿ لَكُمْ فِيهَا مِنَافِعَ إِلَى أَجُلُّ مُسْمَى ثُمْ مُحْلُهَا إِلَى البيت العتيق﴾ [٢٥-٣٣].

ولقد أحصى الشيخ عبدالوهاب النجار ، رحمه الله تعالى ، سور القرآن التي ورد فيها ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام ، والآيات الكريمة . وفيما يلي هذا الإحصاء ، نقلناه من كتاب أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام :

| رقم الآيات                 | رقم السورة | السورة   | رقم    |
|----------------------------|------------|----------|--------|
|                            |            |          | متسلسل |
| 371,071,771,771,771,       | ۲          | البقرة   | ١      |
| 77.1707118.17711701177     |            |          |        |
| ۳۳، ۳۵، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۹۵، ۹۷ | ٣          | آل عمران | ۲      |
| 1771170108                 | ٤          | النساء   | ٣      |
| 101,72,40,48               | ٦          | الأنعام  | ٤      |
| ١١٤،٧٠                     | ٩          | التوبة   | ٥      |
| 77,70,757                  | 11         | هود      | ٦٠     |
| ۳۸٬٦                       | 14         | يوسف     | ٧      |
| . 77                       | ١٤         | إبراهيم  | ٨      |
| ٥١                         | 10         | الحجر    | ٩      |
| ۱۲۳،۱۲۰                    | ١٦         | النحل    | ١.     |
| ٥٨،٤٦،٤١                   | ۱۹         | مريم     | 11     |
| 79,77,7,601                | ۲۱         | الأنبياء | ١٢     |
| 77,73,AV                   | 77         | الحج     | ١٣     |
| 7.9                        | 77         | الشعراء  | ١٤     |
| 71,17                      | Y 9        | العنكبوت | 10     |
| ٧                          | ٣٣         | الأحزاب  | 17     |
| ١٠٩،١٠٤،٨٣                 | ٣٧         | الصافات  | ۱۷     |
| ٤٥                         | ٣٨         | ص        | ١٨     |
| ١٣                         | ٤٢         | الشورى   | 19     |
| 77                         | ٤٣         | الزخرف   | ۲٠     |
| 4.5                        | 01         | الذاريات | ۲١     |
| 44                         | ٥٣         | النجم    | 77     |
| ۲۲                         | ٥٧         | الحديد   | 77     |

| رقم الآيات | رقم السورة | السورة  | رقم<br>متسلسل |
|------------|------------|---------|---------------|
|            | ٦.         | المتحنة | 7 £           |
| ١٩         | ۸۷         | الأعلى  | 40            |

# الكلامرعلى قولم تعالى: ﴿إِنْ أُولَ بِيتَ وَضِعِ لَلنَّاسِ... الآيتَ

قال الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿إِن أُولَ بِيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ﴿ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً، و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ .

قال الإمام الأزرقي عند الكلام على هذه الآية: حدثني حدي عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج قال: أخبرني ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقلس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء ولأنه في الأرض المقدسة، وقال المسلمون الكعبة أعظم، فبلغ ذلك النبي في فنزل: ﴿إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً – حتى بلغ - فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وليس ذلك في بيت المقلس، ﴿ومن دخله كان آمناً ﴾ وليس ذلك في بيت المقلس، انتهى من الأزرقي.

نقول: الذي نفهمه من هذه الآية الكريمة: ﴿إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة ﴾ هو أن الله عز شأنه ، حعل بيته الشريف أول بيت بني لعبادت حل حلاله بكيفية مخصوصة ، وهي الطواف حوله واستلام الركن الأسود ، والوقوف عند بابه بالملتزم بذلة وخضوع وانكسار وخشوع ، واستقباله والتوجه إليه في الصلاة حال القرب والبعد ، إلى غير ذلك مما اختصه الله تعالى ن المزايا والأسرار.

على أن المساجد كلها تسمى بيوت الله ، قال تعالى في سورة النور: وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ﴿ رحال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله... الآية ﴿ ، ولكن شأن تلك المساجد، غير شأن هذا المسجد الحرام الذي فيه بيت الله المعظم الذي يتوجه إليه كل من صلى في تلك المساجد، أو صلى في غيرها في أي بقعة من بقاع الأرض. ولقد بين الله عز وجل علامات بيته الحرام في الآية السابقة بقوله: ﴿ وَفِيه آيات بينات مقام

إبراهيم ومن دخله كان آمناً و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً على حتى يعرفه الناس تماماً ، فلا يدعي قوم بأن المراد به بعض معابد أهل الكتاب ، كما بين ، سبحانه وتعالى ، وهو الغني عن العالمين ، بعض مزايا بيته الكريم في قوله بسورة البقرة: هووإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهسرا بيستي للطائفين والعاكفين والركسع السجودي.

وفي قوله بسورة الحج: ﴿إِنَّ الذَينَ كَفُرُوا وَيَصَدُونَ عَن سَبِيلَ اللهُ والمُستحدُ الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نلقه من عذاب أليم ﴿ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ﴾ ، إلى آخر الآيات ، أي إلى قوله تعالى: ﴿ شُمُ عَلَهَا إلى البيت العتيق ﴾ .

ويستدل بعض العلماء والمؤرخين بآية: ﴿ وَإِذْ بُوانَا لِإبراهيم مكان البيت ﴾ ، وبآية ﴿ وَإِذْ يُرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ﴾ أن إبراهيم الخليل ، عليه الصلاة والسلام ، هو أول من بنى بيت الله المعظم . ونحن نقول: أن الآيتين المذكورتين تثبتان وقوع البناء لخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، ولا يفهم منهما أنه هو أول من بناه ، فقد يجوز أنه هو أول من بناه كما يجوز أن الملاكمة بناه ، بناه مناه المؤرد أن المراكمة عليه السلام أو أحداً من أبنائه الأنبياء بناه ، كما يظهر ذلك لدى التأمل . فإبراهيم ، صلوات الله وسلامه عليه ، هو أول من اكتشف مكة ، وأول من أسكن فيها ذريته ، وأول من أخذ عنه الناس صنعة البناء عكة .

وإذا أنعمنا النظر في قوله تعالى: ﴿إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ﴿ فيه آيات مقام إبراهيم ﴿ ظهر لنا من جملة : ﴿ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ﴾ أن خليل الله إبراهيم ﴿ هو أُول من بنى البيت ، بدليل أن مقامه المذكور في الآية لا يزال موجوداً إلى اليوم عند الكعبة .

أما إن قلنا أن الملائكة أو آدم أو ابنه شيث عليهم الصلاة والسلام ، هم الذين بنوا الكعبة من قبل إبراهيم عليه السلام ، فيكون بناء ليس عنده المقام بالطبع .

على أنه لا مانع إن قلنا أنهم بنوا الكعبة قبل الخليل، بمعنى أنهم بنوها بناء غير بناء إبراهيم، فهذا بناها بالحجر رضما، والملائكة رموا في أساسها الصخور العظام من مختلف الجبال، ونزلت على آدم على صفة خيمة من خيام الجنة من ياقوتة حمراء، وبعد موته رفعت إلى السماء، وقيل رفعت زمبن الطوفان، كما ذكره الأزرقي والله تعالى أعلم.

وإذا تأملنا في كلمة "وضع للناس" ظهر لنا أيضاً أن هذا البيت هو أول بيت وضعه الله للناس، أي للبشر فقط، وهذا يدل على أن إبراهيم، عليه السلام، هو أول من بنى هذا البيت الموضوع للناس، والأولية هنا لا مفهوم لها، أي ليس هناك بيت ثاني وثالث ورابع، فهذا البيت الكريم هو أول بيت وآحر بيت وضعه الله تعالى للعبادة على طريقة مخصوصة، أي بالطواف حوله وبالتوجه إليه عند الصلاة.

وإن ذهبنا مع القول القائل أن الملائكة هم أول من بنوا البيت، فيكون معناه أنهم رموا في أساسه الأول بمكة البالغ إلى الأرض السابعة الصحور العظام من الجبال الخمسة الآتي ذكرها، وكان البيت على صفة حيمة من ياقوتة حمراء نزلت من الجنة – وا لله تعالى أعلم بحقيقة كل ذلك.

فالكعبة المعظمة، هي أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تعالى بالكيفية التي ذكرناها، بل هي بهذه الكيفية المخصوصة، أول بيت وآخر بيت، إذ ليس لها ما يماثلها في الأرض مطلقاً.

ونفهم من هذه الآية أيضاً: أن الكعبة المشرفة هي أول بيت بني في مكة ، حيث كانت قفراء خلاء ، لا ناس فيها ولا ماء ولا كلاء ، و لم تعرف مكة إلا بعد أن اكتشفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، بواسطة جبريل حينما أمره الله عز وحل ، أن يأخذ ابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة ويتركهما بها ، فكان من أمرهما ما كان ، من إخراج زمزم ، ثم اهتداء قبيلة من جرهم إليهما وإقامتهم معهما ، فكان ، من إخراج زمزم ، ثم اهتداء قبيلة من جرهم اليهما وإقامتهم معهما ، فكان وكهوفها ، حتى أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام ، بناء بيته الحرام ، الجبال وكهوفها ، حتى أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام ، بناء بيته الحرام ، فأتى إليهم عمكة وقام يبني بيت الله عز شأنه ، مع ابنه إسماعيل بعد أن كبر في المكان الذي بوأه الله له ، ينيه بالرضم ، أي بحجارة بعضها فوق بعض بدون طين ولا نورة .

فعليه تكون الكعبة هي أول بيت بني بالحجارة بمكة ، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، أول من اكتشف مكة ، وأول من اتخذهـا سكناً لزوجتـه هـاجر وولـده

إسماعيل، وهو أول من علم أهل مكة بناء البيوت بالرضم بالحجارة، فلا يزال بعض العرب بالحجاز يبنون بيوتهم بالرضم إلى عصرنا هذا.

ومعنى كلمة "ببكة" المراد بها مكة كما ذكروه، فهي من جملة أسمائها، والذي نذهب إليه أن المراد "ببكة"، البقعة التي بنيت بين أخشبي مكة، وهما حبل أبي قبيس وحبل قعيقعان فقط، وهي البقعة التي فيها البيت الحرام، فمن تأمل قوله تعالى: ﴿إِنْ أُولَ بِيتَ وضع للناس للذي ببكة ﴾ ظهر له هذا المعنى بوضوح.

ولقد كان العرب منذ عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يسكنون بمكة خارج الحرم، ويأتون إلى بيت الله الحرام نهاراً للطواف والعبادة، فإذا أمسوا خرجوا إلى مساكنهم البعيدة عنه، حرمة وتعظيماً له، فكأن البيت الحرام قائماً وحده في هذا الوادي المبارك، بين أحشي مكة، ليس حوله بيوت مطلقاً، حتى زمن قصى بن كلاب الجد الرابع للنبي الله الذي كان حاكماً على مكة.

فإنه أمر قريشاً أن يبنوا منازلهم بقرب الكعبة ، ولا يبتعدوا عنها حتى تهابهم العرب وتعظمهم حرمة للبيت الحرام ، وخصص لكل قبيلة منهم جهة من جهات الكعبة ، وهو أول من أقدم على البناء عندها ، فبنى لهم "دار الندوة" فتبعته قريش في ذلك .

فلما جمع قصي بن كلاب قريشاً بمكة ، سمي "بحمعاً" ، وفي ذلك يقول حذافة بن غانم الجمحي يمدحه :

أبوهم قصي كان يدعى بحمعاً به جمع الله القبائل من فهر همو نزلوها والمياه قليلة وليس بها إلا كهول بني عمرو يعنى خزاعة .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لعبادته ، وتعظيم بيته الحرام ، وحرمة مكة بلده الأمين ، وأن يعصمنا من الإلحاد والظلم فيه ، وأن يميتنا به على الإيمان الكامل ، على نظافة وطهارة وراحة تامة ، وأن يلحقنا بالصالحين بفضله ورحمته ، إنه بعباده لطيف خبير آمين . والحمد الله رب العالمين .

# زيادة النأمل

في قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿إِن أُولَ بِيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ﴿ فِيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ .

لقد تقدم ما ذكرناه في هاتين الآيتين الكريمتين، واليوم بعد التأمل فيهما فتح الله علينا بما يأتي:

(۱) قوله تعالى: ﴿إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ﴾ ، إن قلنا أن الملائكة الكرام أو آدم عليهم الصلاة والسلام ، هم أول من بنى بيت الله الحرام "الكعبة المشرفة" ، فيكون هذا البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس حقاً ، إذ لم يكن في ذلك العصر الأول بشر على وجه الأرض ، غير آدم عليه الصلاة والسلام ونفر من ذريته ، فما كانوا يعرفون بناء البيوت والعمارات ، وإنما كانوا يأوون من الشمس والأمطار إلى ظلال الأشجار وحجور الصخار والجبال . وهذه قصة بني آدم المذكورة في القرآن الكريم ، شاهدة على جهل الناس في العصور الأولى بمنافعهم الذاتية ، فإنه لما قتل أحدهما الآخر ، لم يدر القاتل ماذا يفعل بأخيه المقتول ، وكيف يواري سوءة أخيه حتى بعث الله تعالى إليه غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ، فتعلم ابن آدم من الغراب كيف يلفن أخاه .

(٢) وإن قلنا أن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والتسليم ، هو أول من بني بيت الله الحرام بمكة ، فيكون هذا البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس حقاً . مكة ، فإن مكة لم تعرف إلا بعد ما أسكن إبراهيم الخليل ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيها ، كما أمره الله عز وجل ، عليهم الصلاة والسلام ، فمكة يومئذ لم يكن فيها إنس ولا حيوان ولا نبات ولا ماء ، إلا أشجار الشوك تنبت على ماء الأمطار ، فلما سكن بها إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام ، أخرج الله تعالى لهما ماء زمزم ، وأرسل لهما نفراً من قبيلة جرهم يسكنون معهما . مكة ويقيمون بها ، فكانوا يسكنون في كهوف الجبال القريبة لهم ، كجبل قبيس وجبل قعيقعان .

فلما أمر الله عز وجل خليله إبراهيم ببناء البيت الحرام بمكة ، حاء من فلسطين لهذا الغرض إلى مكة المكرمة ، فوجد فيها ابنه إسماعيل ، عليه الصلاة والسلام ، وقد كبر وصار رجلاً كاملاً نبيلاً ، فقاما بينيان البيت الحرام في محله الحالي بمكة ، فعليه يكون هذا البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس بمكة ، إذ لم يكونوا يعرفون بناء البيوت والعمارات في ذلك العصر.

فهذا البيت الحرام لم يوضع لسكنى الناس فيه ، وإنما وضع لعبادتهم عنده والطواف به ، فهو بيت مبارك وهدى للعالمين ، كما أخبر الله عز وحل بذلك عنه في القرآن العظيم .

(٣) وإن قيل لنا أن هذا البيت الحرام ، ليس هو بأول بيت في الأرض ، فلقد كانت البيوت موجودة من قديم العصور في مصر والشام والعراق وفلسطين وغيرها .

نقول: إن البيت الحرام، هو أول بيت وضع للناس بمكة للعبادة الحقة لعبادة الله الملك الديان، إنه ليس كالبيوت المزيفة لعبادة الأصنام والأوثان، ثم إن بيت الله الحرام، وضع للناس على أساس التوحيد والتقوى، وتكون العبادة فيه على وجه حاص ممتاز، كجعله قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكالطواف حوله سبع مرات، وكاستلام الركن الأسود منه، وكالحج إليه، وكجعل الطواف حوله ركناً من أركان الحج، ثم إن هذا البيت الحرام، هو كما وضعه الله عز وجل، في الآية المذكورة، أنه مبارك وهدى للعالمين إلى قيام الساعة.

(٤) قد أخبر الله تعالى عن هذا البيت الحرام ، بأنه فيه آيات بينات مقام إبراهيم - فالبيت الحرام هو في وسط المسجد الحرام ، والمسجد الحرام هو موضع المطاف القديم قبل توسعته في عصرنا الحاضر ، ففي هذا البيت الحرام وبالقرب منه آيات بينات وهي مقام إبراهيم عليه الصلاة والتسليم ، والمقام هو هذا الحجر الذي قام عليه عند بنائه البيت الحرام ، وهو محفوظ إلى اليوم واقع أمام الكعبة المشرفة ، بينه وبينها نحو عشرة أمتار - ومن جملة الآيات البينات ماء زمزم الذي حرج إغاثة الإسماعيل وأمه هاجر عليهما الصلاة والسلام ، وهو موجود إلى اليوم أمام الكعبة المشرفة ، بينه وبينها كما بين المقام والكعبة . ومن الآيات البينات : الصفا والمروة

والسعي بينها إلى قيام الساعة . ومن الآيات البينات : أن من دخله كان آمناً على نفسه وأهله وماله ، ليس لأحد أن يؤذي أو يسيء إلى من لاذ بالحرم .

هذا شيء من الآيات البينات الواضحة الظاهرة للناس كافة ، وهناك من الأمور ما لا يظهر إلا لخواص المؤمنين .

فسبحان الله لولا هذا البيت الحرام، ما كان الحج إلى المشاعر العظام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الله رب العالمين.

#### فأئلةمهمت

رأينا من المناسب أن نذكر هنا ما ورد في "نتيجة جمهورية مصر" لسنة (١٣٧٤) من الهجرة الموافقة لسنة (١٩٥٤) ميلادية ، لما لها من الفائدة المهمة ، وهذا نص ما جاء فيها:

#### حساب أوائل الشهور العربية

اصطلح العرب على أن اليوم يبتدئ من غروب الشمس وينتهي عند غروبها التالي . ويبدأ الشهر من ليلة الاستهلال وينتهي باستهلال الشهر التالي . ويتعين الاستهلال شرعاً برؤية الهلال ، ولما كانت رؤيته تتوقف على أمور متغيرة كحالة الجو ودقة الهلال ومقدار نوره وغير ذلك والحساب لا بد أن يكون مبنياً على أساس ثابت ، لذا اعتمد الحاسبون في تعيين أول الشهر على احتماع الشمس بالقم .

فإذا ما وقع الاجتماع، كانت أول ليلة يغرب فيها القمر بعد غروب الشمس، هي أول الشهر، وما قبلها يكون من الشهر الماضي. وهذا هو المتبع في حساب الشهور العربيه في هذه النتيجة.

وقد تتفق الرؤية مع الحساب وقد يتقدم الحساب على الرؤية بيوم في الأكثر أو بيومين في الأقل ولا يمكن أن تتقدم الرؤية على الحساب.

وأول المحرم من السنة الأولى من التاريخ الهجري بالحساب كانت ليلة الخميس ١٥ يولية سنة ٦٢٢ ميلادية جوليانية .

#### مواقيت الصلاة

# واستباطها باليومرالعربي واليومرالإفرجي

(اليوم العربي) يبتدئ من غروب الشمس وليله سابق لنهاره. وعلى هذا الاعتبار تكون أوقات الصلاة سارية فيه بالتبع هكذا: الغروب والعشاء والفحر والظهر والعصر.

(واليوم الإفرنجي) يبتدئ من نصف الليل. ونهاره واقع بين نصفي ليله، وعلى هذا الاعتبار تكون أوقات الصلاة سارية فيه بالتتابع هكذا: الفحر والظهر والعصـر والغروب والعشاء.

ومن هنا يلاحظ أن مبدأ اليوم العربي متقدم عن مبدأ اليوم الإفرنجي بربع مدته الأولى. وفيما يختلف عنه في اسم يوم الأسبوع والتاريخ وفي وقي الغروب والعشاء. ويتفق معه في ثلاثة أرباع مدته الباقية منه في أوقات الفحر والشروق والظهر والعصر. نتج عن هذا البيان أن أوقات الصلاة في اليوم العربي تبتدئ من وقت الغروب وتنتهى بانتهاء وقت العصر.

وأن أوقات الصلاة في اليوم الإفرنجي تبتدئ من وقست الفحر وتنتهمي بانتهاء وقت العشاء.

ومثال ذلك: أن هذا البيــان كتـب في الســاعة الثامنــة أفرنجـي مســاء مــن ليلـة الاثنين ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ هـجرية الموافقة مسـاء يوم الاحد ٧ نوفمبر سنة ١٩٥٤ ميلادية .

وصحح في الساعة الثامنة من نهار الاثنين ١٢ ربيع الأول سنة (١٣٧٤) هجرية الموافق صباح يوم الاثنين ٨ نوفمبر سنة (١٩٥٤) ميلادية .

ثم كتب على الآلة الكاتبة في الساعة العاشرة إفرنجي من صباح يوم الاثنـين ٨ نوفمبر سنة (١٩٥٤) ميلاديـة الموافـق نهـار الاثنـين ١٢ ربيـع الأول سنة ١٣٧٤هـ هـحرية . وصحح في الساعة الثامنة إفرنجي مـن مسـاء يـوم الاثنـين ٨ نوفمـبر سـنة ١٩٥٤ ميلادية الموافق ليلة الثلاثاء ١٣ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ هـحرية .

| هجرية | (مثال اليوم العربي): يوم الاثنين ١٢ ربيع الأول سِنة ١٣٧٤ هجرية |        |       |        |        |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| 1     | الأحد ٧ نوفمبر ١٩٥٤                                            |        |       |        |        |
| مساء  |                                                                | صباحا  |       | مساء   |        |
| العصر | الظهر                                                          | الشروق | الفجر | العشاء | الغروب |
| ق ت   | ق ت                                                            | ق ت    | ق ت   | ق ت    | ق ت    |
| 7681  | 11,49                                                          | 7112   | 2,20  | 7,44   | ٥٤٤    |

نتيجة الحائط للسنة الهجرية: تتغير ورقة اليوم فيها من غروب الشمس فيحتلف التاريخ العربي عن التاريخ الإفرنجي ليلاً ويتفقان نهاراً.

| (مثال اليوم الإفرنجي): يوم الاثنين ٨ نوفمبر سنة ١٩٥٤ ميلادية |        |       |                    |      |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|------|-------|
| الاثنين ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٧٤ الثلاثاء ١٣ ربيع الأول        |        |       |                    |      |       |
| ليلاً                                                        |        |       | نهاراً             |      |       |
| العشاء                                                       | الغروب | العصر | الفحر الشروق الظهر |      |       |
| ق ت                                                          | ق ت    | ق ت   | ق ت                | ق ت  | ق ت   |
| 7,44                                                         | ٥١٣    | 4481  | 11,49              | 7618 | \$150 |

نتيجة الحائط للسنة الميلادية الإفرنجية: تغير ورقة اليوم فيها صباحاً فيتفق التاريخ الإفرنجي مع التاريخ العربي نهاراً ويختلفان ليلاً. انتهى من النتيجة المذكورة.

رأينا من المناسب أن نذكر هنا الفصول ومبادئها مــا ورد في "نتيجـة الحكومة المصرية" لسنة (١٣٦٦) هجرية الموافقة لسنة (١٩٤٦) ميلادية ، لما لها من الفــائدة المهمة . وهذا نص ما حاء فيها:

مبادئ الفصول ومدة أيامها الواقعة في سنة (١٣٦٦) هجرية

| مدة أيام الفصل |      | مدة أ | مبادىء بالتاريخ الإفرنجي | مبادىء بالتاريخ<br>العربي | فصل    |
|----------------|------|-------|--------------------------|---------------------------|--------|
| يوم            | ساعة | دقيقة |                          | ٠٠٠                       |        |
| ۸٩             | • •  | 19    | يوم الأحد ٢٢ ديسمبر      | يوم الأحد ٢٨ محرم         | الشتاء |
|                |      |       | سنة ١٩٤٦ الساعة ٠        | سنة ١٣٦٦ الساعة ٧         |        |
|                |      |       | والدقيقة ٤٥ مساء         | والدقيقة ٥٥ نهاراً        |        |

| J  | أيام الفصر | مدة | مبادىء بالتاريخ الإفرنجي | مبادىء بالتاريخ        | فصل    |
|----|------------|-----|--------------------------|------------------------|--------|
|    |            |     |                          | العربي                 |        |
| 94 | 19         | ٦   | يوم الجمعة ٢١ مارس سنة   | يوم الجمعــة ٢٨ ربيــع | الربيع |
|    |            |     | ١٩٤٧ الساعة ١ والدقيقة   | الثماني سمنة ١٣٦٦      |        |
|    |            |     | ۱۳ مساء                  | الساعة ٧ والدقيقة ٧    |        |
|    |            |     |                          | نهاراً                 |        |
| 98 | 10         | ١.  | يوم الأحـد ٢٢ يونيـه سنة | يوم الأحد ٣ شعبان      | الصيف  |
|    |            |     | ١٩٤٧ الساعة ٨ والنقيقة   | سنة ١٣٦٦ الساعة ١      |        |
|    |            |     | ١٩ صباحاً                | والدقيقة ٢٠ نهاراً     |        |
| ٨٩ | 19         | ١٤  | يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر   | ليلة الأربعاء ٩ ذي     | الخريف |
|    |            |     | سنة ١٩٤٧ الساعة ١١       | القعدة سنة ١٣٦٦        |        |
|    |            |     | والدقيقة ٢٩ مساء         | الساعة ٥ والدقيقـــة   |        |
|    |            |     |                          | ۳۷ لیلاً               |        |

انتهى من النتيجة المذكورة .

فيعلم مما تقدم، أن الفصول الأربعة المذكورة يعرف وقت دخولها ووقت خروجها في جميع الأقطار والبلدان، وأما في بلدتنا "مكة" شرفها الله تعالى فلا يعرف ذلك من الجو والهواء، لأن غالب أوقاتها تمضي كأيام الصيف في وقت الشتاء لا نعرف البرد الشديد الذي يعرفه العالم، فلا تعرف أوقات الفصول الأربعة عندنا إلا بالحساب. فسبحان الذي بيده ملكوت السموات والأرض.

#### علته تسميته الجهات الأمريعته

جاء في الجزء الأول من تاريخ المسعودي المسمى "بمروج اللهب ومعادن الجوهر" عن علة تسمية الجهات الأربعة وهي: اليمن والعراق والشام والحجاز ما يأتى:

تنازع الناس في اليمن وتسميته ، فمنهم من زعم أنه إنما سمي يمناً ، لأنه عن يمين الكعبة ، وسمي حجاز حجازاً ، لأنه عن الكعبة ، وسمي حجاز حجازاً ، لأنه حاجز بن اليمن والشام ، نحو ما أخبر الله عز وجل عن الفرق الذي بين بحر القلزم وبحر الروم بقوله عز وجل: ﴿وجعل بين البحرين حاجزاً ﴾.

وإنما سمي العراق عراقاً ، لمصب المياه إليه كالدجلة والفرات وغيرهما من الأنهار ، وأظنه مأخوذاً من عراقي الدلو ، وعراقي القربة ، ومنهم من زعم أن اليمن إنما سمي يمناً ليمنه ، والشام شاماً لشؤمه ، وهذا قول يعزى إلى قطرب النحوي في آخرين من الناس - ومنهم من رأى أنه إنما سمي يمناً ، لأن الناس حين تفرقت لغاتهم ببابل تيامن بعضهم يمين الشمس وهو اليمن ، وبعضهم تشاءم فوسم له هذا الإسم ، وسنذكر تفرق هذه القبائل من أرض بابل بعد هذا الموضع ، وبعض ما قالوه في ذلك من الشعر عند سيرهم في الأرض واختيارهم البقاع .

وقيل: إنما سمي الشام شاماً، لشامات في أرضه بيض وسود، وذلك في الترب والبقاع وأنواع النبات والأشجار، وهذا قول الكلبي، وقال الشرقي بن القطامي: إنما سمي الشام شاماً، لسام بن نوح، لأنه أول من نزله وقطن فيه، فلما سكنته العرب تطيرت من أن تقول: سام فقالت: شام، وقيل: أن سامراً إنما سميت بذلك إضافة إلى سام، وقيل: إن أول من سكنها من خلفاء بني العباس سماها بهذا الاسم وأنها سرور لمن رآها، وقد ذكر في أسماء هذه المعاقل والبقاع والأمصار وجوه غير ما ذكرنا قد أتينا عليها فيما سلف من كتبنا.

انتهى من تاريخ المسعودي.

وبمناسبة ما تقدم عن علة تسمية الجهات الأربعة ، نذكر هنا ما جاء عن علة تسمية الشرق شرقاً ، والغرب غرباً ، نقلاً عن مجلسة الهلال الصادرة بمصر في ١٦ شوال سنة ١٣٦٦ هجرية ، وأول سبتمبر سنة ١٩٤٧ ميلادية ، فقد كتب فيما بعضهم السؤال الآتي :

لماذا سمي الشرق شرقاً، والغرب غرباً، والواقع أن لكل بلد في العالم، مع كروية الأرض، شرقاً وغرباً، وإلى أي حد من الصحة ينطبق هذا على قولنا: الشرقيون والغربيون. اه.

فأجابت مجلة الهلال على هذا السؤال بما يأتي:

كانت هذه التسمية موجودة قبل أن تكتشف أمريكا ، وقبل أن تصير كروية الأرض حقيقة . فكانت الدنيا رقعة واحدة ، تشرق الشمس عليها من المحيط المادي وتغرب في المحيط الأطلسي .

وزاد الكشف، وغير آراءنا العلم، ولكن اللغة لم تتغير.

على أنهم زادوا هذه التسمية الآن تفصيلا، فقالوا الشرق الأوسط والأدنى والأقصى . وتمازجت الأمم، وانساحت الحدود بعضها على بعض، فصار كثيراً ما يطلق الشرق والغرب على مجموعة من الآداب والعادات والطقوس غلبت على قوم يسكنون آسيا دون أوروبا، ولو سكنوا الآن مغارب الأرض.

وأمريكا سموها غرباً ، لاعتبارين :

وللجغرافيا رأي غير هـذه الآراء، فخط الطول الرئيسي، ويســمى بخـط الصفر، هو الذي يقطع بلدة جرينتش بجوار لندن. وتتوالى خطوط الطول شرقاً في أوروبا وآسيا، أي الخط ١٨٠، وهو يقع في أوسط المحيط الهادي.

وكذلك تتوالى خطوط الطول غرباً في المحيط الأطلسي فأمريكا فالمحيط المادي، حتى يلتقي خط ١٨٠ الغربي بأخيه الشرقي. وبهذه الخطوط يتحدد الإشراق والإغراب عند من يجوبون الأرض.

### جهات المصلبن إلى القبلة في جيع البلدان

من المسائل الدقيقة ، التي يندر الحصول عليها ، معرفة جهات المصلين إلى نقطة معينة من الكعبة المشرفة في جميع الأقطار ، وأن معرفتها أو عدم معرفتها لا يـترتب عليه حكم شرعي ، إلا أنها من باب "العلم بالشيء ولا الجهل به" .

قال ابن ظهيرة القرشي في كتابه "الجامع اللطيف في فضل مكة وبناء البيت الشريف" ناقلاً بتلخيص ما ذكره العلامة الشيخ عز الدين بن جماعة في دائرته بحذف الكواكب إذ ليس كل أحد يعرف الاستدلال بها ، قال فيه ما نصه :

إن مصر وصعيدها الأعلى، وسواحلها السفلى: أسوان وأسنا وقوص والفسطاط والإسكندرية والأكيدم والمحلة ودمياط وبلبيس، وبرقة، وطرابلس، وصفد، وساحل المغرب، والأندلس، وما كان على سمة جهتهم ما بين الركن الغربي والميزاب.

وأن حانب الشام الغربي، ووسط غزة، والرملة، وبيت المقدس، والمدينة الشريفة، ودمشق، وفلسطين، وعكا، وصيدا، وما إلى ذلك من السواحل على سمته جهتهم من قبيل ميزاب الكعبة إلى دون الركن الغربي.

وأن الشام كلها غير ما ذكر وهي : حمص وحماة وسلمية وحلب ومنبج وحران وميافارقين ، وما والاهما من البلاد وسواحل الروم ، جهتهم ما بين الميزاب والركن الشامي موقفهم موقف أهل المدينة ودمشق ، لكنهم يتياسرون شيئاً يسيراً ، والجهة شاملة للجميع إن شاء الله تعالى .

وأن الرها والموصل وملطية وسميشاط وسنحار والجزيـرة وديـار بكـر، وكـان على سمت ذلك، جهتهم إلى القبلة من الركن الشامي إلى مصلى آدم عليه السلام، أي قرب الحفرة التي في وجه الكعبة.

وأن الكوفة وبغداد وحلوان والقادسية وهمدان والري ونيسابور وحراسان ومرو وخوارزم وبخارى ونسا وفرغانة والشاش، وما كان على سمت ذلك، جهتهم ما بين مصلى آدم عليه السلام، إلى قرب باب الكعبة.

وأن البصرة والأهواز وفارس وكرمان وأصبهان وسحستان وشمال بلاد الصين، وما كان على سمت ذلك، حهتهم من باب الكعبة إلى الحجر الأسود.

وأن وسط بلاد الصين والهند والمهرجان وكابل والمهديان والتتار والمغل والمعدل والمعدل والمعدل والمعدل والمعدل الأسود إلى دون مصلى النبي الله المعدل المعد

وأن بلاد الهند وجنوب بـلاد الصـين وأهـل التهـايم والسـد والبحريـن، ومـا والاهما، وكان على سمتها، جهتهم من مصلى النبي ﷺ إلى ثلثي هذا الجدار.

وأن اليمن بأسره ظفار وحضرموت وصنعاء وعمان وصعده والشحر وسبا، وما والاهما، وما كان على سمتها، جهتهم من دون الركن اليماني بسبعة أذرع إلى الركن اليماني.

وأن الحبشة والزنج وزيلع وأكثر بلاد السودان وحزائر فرسان ، وما والاهما من البلاد ، وكان على سمتها ، جهتهم من الركن اليماني إلى ثلثي الجدار ، وهـو آخر الباب المسدود .

وأن حنوب بلاد البحاة ودهلك وسواكن وبلاد البلين والنوبة إلى بلاد التكرور، وما وراء ذلك، وما على سمته من بلاد السودان وغيرهم إلى البحر المحيط، جهتهم من دون الباب المسدود إلى ثلثي الجدار.

وأن شمال بلاد البحاة والنوبة وأوسط المغرب من حنوب الواحمات إلى بـلاد أفريقية وأوسط بلاد بربر وبلاد الجريد إلى البحر المحيط وهي حهـة حـدة وعيـذاب وحنوب أسوان ، حهتهم من دون الركن الغربي بثلث الجدار إلى الركن الغربي .

ثم قال بعد هذا: انتهى ما لخص من الدائرة، وهذه الجهات المذكورة هي من حيث الجملة، ومن أراد التحرير في الاستقبال كما ينبغي، فليراجع كتب الميقمات وما وضع لذلك من الآلات ليقف على المراد. والله أعلم.

انتهى من الجامع اللطيف.

وقد ذكر القلقشندي مثل هـذا التفصيل في كتابه صبح الأعشى، في الجمزء الرابع بصحيفة ٢٥١، لم نر نقله اكتفاء بهذا الذي ذكرناه، ولا فرق بين كلامه وكلام ابن ظهيرة في الجامع اللطيف، إلا فرق حزئى لا يؤثر.

انظر: صورة رقم ٢٧، دليل القبلة في جميع أنحاء العالم و صورة رقم ٢٨، اتجاه القبلة

# أول ظهور بعض الأشياء عكم المكرمة

نذكر هنا بعض الأشياء التي ظهرت بمكة المشرفة مما نتذكرها ، من عهد الحكومة العربية الحكومة العربية المسعودية ، ونعتذر عما غاب عن ذهننا ، فنقول وبا لله التوفيق فهو نعم المولى ونعم النصير:

| السنة الهجرية  |                                                       | عدد |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----|
| في صدر الاسلام | أول من صلي عليه في المسجد الحرام لما مات أبو إهاب بـن | 1   |
| 1              | عزيز ابن قيس كما في الإصابة                           |     |
| Yo             | أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبـــدا لله     | ۲   |
| r<br>i         | القسري سنة                                            |     |
|                | كان طبع النقود لأول مرة بمكة المشرفة ، في اواخر عهد   | ٣   |
| 1787           | الشريف الحسين بن على رحمه الله تعالى                  |     |

### أول ظهور بعض الأشياء بمكة المكرمة

| السنة الهجرية |                                                          | عدد |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 1779          | أول ما ظهر الثلج بمكة في مصنع الثلج للحاج نسيم الشامي    | ٤   |
| ١٣٣٨          | أول سيارة ظهرت بمكة هيي سيارة الشريف الحسين بن           | ٥   |
|               | على ، أهداها له الكندواني في سنة                         |     |
| 1778          | أول ظهور أقلام الجيب بمكة كان في سنة                     | ٦   |
| 1727          | أول مرة منعت المحامل من الوصــول إلى الحرمـين الشــريفين | ٧   |
|               | كان في سنة                                               |     |
|               | أول ظهور استعمال السيارات في مكة وفي المملكة كلها        | ٨   |
| 1727          | كان سنة                                                  |     |
| ١٣٤٦          | أول ظهور الكهرباء بالمسجد الحرام كان سنة                 | ٩   |
| 1770          | شيوع استعمال الكهرباء في مكة وفي المملكة كلها كان        | ١.  |
|               | من سنة .                                                 |     |
| 1877          | استعمال المراوح في المسجد الحرام كان في سنة              | 11  |
| 1777          | استعمال مكبرات الصوت أي الميكروفون في المسجد             | ١٢  |
|               | الحرام بمكة المشرفة كان سنة                              |     |
| 1777          | تأسست أمانة العاصمة في سنة                               | 15  |
|               | أول مصحف طبع بمكة المشرفة وكان بخط مؤلف هذا              | ١٤  |
| 1779          | الكتاب وكان سنة                                          |     |
| 1707          | أول ظهور سفلتة الشوارع بالزفت والقير كان بجدة سنة        | 10  |
| ١٣٧٦          | أول ظهور مصلحة الموتى ونقلهم بالسيارات إلى المقابر       | ١٦  |
|               | والمغاسل كان سنة                                         |     |
| 1708          | كثرة انتشار المدارس وشيوعها بمكة وغيرها كان من سنة       | ۱۷  |
|               | كثرة إقامة الأجانب بمكـة والمملكة السعودية كـانت مـن     | ١٨  |
| 1700          | سنة                                                      |     |
| 1771          | كثرة البضائع والسلع والحاحات والأقمشة والكماليات         | ١٩  |
|               | كانت من سنة                                              |     |
| 1777          | كثرة ظهور صالونات الحلاقة كانت من سنة                    | ۲.  |
| 1770          | ابتداء توسعة المسجد الحرام كان سنة                       | 11  |
| 1777          | توسعة المطاف لأول مرة في التاريخ كانت سنة                | 77  |

| السنة الهجرية |                                                                                                                              | عدد |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ١٣٧٧          | تحديد سقف الكعبة المشرفة كان سنة                                                                                             | 44  |
| ۱۳۷۰          | كثرة ظهور المساجد في جميع البلدة كانت من سنة                                                                                 | 4 8 |
| 1770          | انتشار العمران وبناء القصور بالإسمنت المسلح بمكـة كـان                                                                       | 40  |
| ,             | من سنة                                                                                                                       |     |
| ۱۳۸۰          | ابتداء توسعة الشوارع بمكة كان من سنة                                                                                         | 77  |
| •             | كثرة ظهور المستشفيات وإحضار الأطباء الأجمانب كمان                                                                            | 44  |
| ١٣٧١          | من سنة                                                                                                                       |     |
|               | كثرة سفر الناس إلى الخارج من البلاد الإسلامية والإفرنجيــة                                                                   | ۲۸  |
| ۱۳۷۱          | كانت سنة                                                                                                                     |     |
| 1478          | ابتداء ظهور الوزارات ومجلس الوزراء كان من سنة                                                                                | 44  |
| ١٣٧٨          | أول ظهور المدارس للبنات بجميع المملكة كان من سنة                                                                             | ٣.  |
| 1878          | أول ظهو استعمال دوافير القاز والبوتوقاز كان من سنة                                                                           | ٣١  |
|               | كثرة ظهور النساء في الشوارع وفي محملات البيع والشراء                                                                         | ٣٢  |
| 1878          | كانت من سنة                                                                                                                  |     |
| 1740          | ابتداء تعدد صلاة الجمعة بمكة المشرفة كان من سنة                                                                              | ٣٣  |
| 1740          | ابتداء انتقال أهل مكة من حول المسجد الحرام والسكني في                                                                        | 4.5 |
|               | أطراف مكة وضواحيها وكان ذلك بسبب توسعة المسجد                                                                                |     |
|               | الحرام وهدم ما حوله من المنازل والبيوت                                                                                       |     |
| ٨٢٣١          | ابتداء ظهور المواتسير الكهربائية أي الماكينات الـتي تشتغل                                                                    | 40  |
|               | بالكهرباء لسحب المياه من الآبار وخزانـات الميـاه كـان في                                                                     |     |
|               | سنة                                                                                                                          |     |
| 1800          | انتشار محلات التصوير الفوتوغرافي كان من سنة                                                                                  | 41  |
| 150.          | ظهور علب اللبن الحليب البودرة المجفف كان من بعد سنة                                                                          | ٣٧  |
| 1400          | كان ظهور السمن الصناعي الذي في العلب والصفائح مـن                                                                            | ٣٨  |
|               | ا سبه                                                                                                                        |     |
| ١٣٨٢          | كان إبطال استعمال القرب للسقائين والاستعاضة عنها<br>بصفائح التنك<br>كان إبطال بيع الرقيق ومنع اتخاذ العبيد والجواري بمكة وفي | ٣٩  |
|               | بصفائح التنك                                                                                                                 |     |
|               | كان إبطال بيع الرقيق ومنع اتخاذ العبيد والجواري بمكة وفي                                                                     | ٤٠  |

| السنة الهجرية |                                                            | عدد |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----|
| ١٣٨٢          | جميع المملكة في سنة                                        |     |
| 177.          | أول سيل عظيم في عهدنا دخل المسجد الحرام ووصل إلى           | ٤١  |
|               | باب الكعبة كان في سنة                                      |     |
| 150.          | أول استعمال الإسمنت في البناء كان من سنة                   | ٤٢  |
| 177           | أول إنزال فم بئر زمزم إلى أسفل أرض المطاف كان في سنة       | ٤٣  |
| 1479          | أول نشأة مدارس البنات بمكة المشسرفة وانتشــارهـا في جميــع | ٤٤  |
|               | المملكة السعودية كان في سنة                                |     |
| 150.          | أول إنشاء المطارات للطائرات بجدة وفي جميع المدن الرئيسية   | ٤٥  |
| ,             | للمملكة كان من سنة                                         |     |
| 150.          | أول انتشار التلفونات بمكة المشرفة كان من سنة               | ٤٦  |
|               | وكان بها قبل ذلك في عهد الشريف الحسين بن علي ملك           |     |
|               | الحجاز الأسبق رحمه الله تعالى نحو عشرين تلفوناً لـدى       |     |
|               | كبار رحال حكومته ، واليوم تعد التلفونات بمكة بالآلاف       |     |

هذه بعض الأمور التي ظهرت بمكة المكرمة وبجميع المملكة على حسب ما تذكرناها، وهناك أمور أخرى لم نتذكرها الآن وهي لا تخفي على المطلع الفهيم.

# تجامة قريش في الجاهلية وصدس الإسلام

كان أهل مكة وكلهم من أشرف العرب وقبنائل قريش، يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء، وكانت لهم أسواق شهيرة معروفة في الجاهلية، يقيمونها في شهور السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض، فيحضر هذه الأسواق سائر العرب من قرب من مكة ومن بعد عنها، فيقومون في هذه الأسواق بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، ويتعارفون مع بعضهم ويتفاخرون فيما بينهم بشتى المفاخر والمكارم. فيخطبون هنالك ويلقون القصائد ويتناشدون الأحبار، وذلك في الجاهلية والإسلام، وما زالت مثل هذه الأسواق موجودة إلى اليوم في قرى بعض البلاد والإسلامية كمصر والعراق واليمن وغيرها، فإنه تكون لهم في كل قرية سوق عام في كل أسبوع مرة واحدة في يوم خاص، كيوم السبت أو يوم الأحد أو يوم

الاثنين أو يوم الخميس، تكون في هذه الأسواق أنواع اللحــوم والطيــور والدجــاج والبيض وبعض الأطعمة والأقمشة مما يحتاجه أهل تلك الجهة .

ولقد ذكر الله تبارك وتعالى تجارة قريش في القرآن العظيم في سورة قريش حيث يقول عز شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم ولإيلاف قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف في فليعبدوا رب هذا البيت في الذي أطعمهم من حوع وآمنهم من حوف في . فكانت لقريش في كل عام رحلتان ، رحلة الشتاء ورحلة الصيف ، ينهبون فيهما للتحارة وإحضار البضائع من بعض البلدان بالجمال عن طريق البر، فكانوا ينهبون في الشتاء إلى اليمن ، وينهبون في الصيف إلى الشام ، فيأتون من تلك البلاد ما يحتاجونه من أنواع الأطعمة والزيوت وأحناس الأقمشة والبضائع ، التي ليست بالحجاز . قال العلماء: وأول من سن لهم الرحلة هاشم بن عبد مناف ، وكانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير ، حتى كان فقيرهم كغنيهم في أخذ الربح ، واتبع هاشماً على ذلك إخوته ، فكان هاشم يؤالف إلى الشام وعبد شمس إلى الحبشة ، والمطلب إلى اليمن ، ونوفل إلى فارس ، وكانت تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار تجاه هؤلاء الإخوة ، أي بعهودهم التي أخذوها بالأمان لهم من ملك كل ناحية من هذه النواحي . هذا ما حاء في حاشية الجمل على تفسير الجلالين .

ولا يخفى أن رسول الله الله الله الله الله الشام مرتين للتجارة ، مرة ذهب مع عمه أبي طالب وكان سنه إذ ذاك أثنتي عشرة سنة ، والمرة الثانية ذهب الله للتجارة أيضاً في مال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله تعالى عنها ، حيث انتدبته لذلك وأرسلت معه غلامها ميسرة وكان سنه الشريف حينقذ خمساً وعشرين سنة ، فرجع الله من الشام وقد ربح ربحاً عظيماً في هذه التجارة الميمونة ، فلما رأت خديجة رضي الله تعالى عنها بركته الظاهرة وأمانته العظيمة وسيرته العطرة أرسلت إليه تخطبه لنفسها فتزوجها عليه الصلاة والسلام فكانت أول زوجاته الكريمات .

كما لا يخفى أن غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة ، كان سببها رجوع عير قريش التي تحمل البضائع العظيمة من الشام قاصدة مكة المشرفة ، فكان من أمر هذه الغزوة ما كان . هكذا كانت التجارة لقريش في مكنة المكرمة في الجاهلية وفي صدر الإسلام . ثم بمرور الزمان والقرون والأعوام والسنون تغيرت الأحوال وكثر سكان مكة المكرمة واتسعت رقعتها ، وتقدم العالم في أقطار الأرض في المدينة والعمران ، فاتسعت أعمال التجارة بمكة المشرفة وبغيرها ، فصارت البضائع والخيرات ترد إليها من جميع الجهات والأقطار كما قد ذكرناها وفصلناها هنا في هذه المباحث الفريدة فسبحان الخلاق العظيم الذي يدبر أمر السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ، لا إله إلا هو العزيز الغفار .

### النهوض بالصناعات عكة المكرمة

إن الله تبارك وتعالى جعل بلده الأمين "مكة المكرمة" تحيط بها الجبال من كل حانب إلى مسافات بعيدة من الكيلومترات، وجعل بيته الحرام "الكعبة المعظمة" في وسط هذه الجبال، وجعل أرض مكة وتربتها صحرية حجرية رملية لا تصلح للنبات والزروع، وجعل فيها المياه قليلة على قدر الاستعمال من الأمطار والآبار المحفورة، كما جعل سكانها قليلاً بالنسبة إلى البلدان في الممالك الأحرى، وجعلهم في العصور الأولى من جنس العرب من قريش، ثم جعلهم بعد ظهور الإسلام وانتشاره في ربوع الأرض من مختلف البلاد الإسلامية، كل ذلك لحكمة دقيقة لا يعلمها إلا هو العزيز الحكيم.

من هنا نعلم أن مكة المشرفة ليست موطن الصناعات والاختراعات، وإنما هي موطن الإيمان والإسلام والعبادات، يأتي إليها الحجيج آلافاً مؤلفة في كل عام إلى قيام الساعة، والله تعالى يرزق أهل مكة ومن يأتي إليها رزقاً واسعاً عظيماً من الحبوب والثمار والخضار والأزهار، كما يرزقهم من إنتاجات الصناعات التي تأتي إليها من جميع الممالك الإسلامية والأوروبية، فتأتيها بواسطة التحار: الأقمشة بأنواعها القطنية والحريرية، وتأتي إليها أنواع الحبوب والخضروات وأنواع الثمار والفواكه، وأنواع الحلويات والسكريات، وأنواع المعلبات المأكولة. وتأتي إليها وتأتي إليها وتأتي إليها والسكريات، وأنواع المعلبات المأكولة. وتأتي إليها وتأتي إليها أنواع المعلبات المأكولة، وتأتي اليها وتأتي اليها أنواع المعلبات الأواني والقدور والصحون وما يتبع ذلك من أدوات الأكل والمطابخ، وتأتي إليها أنواع المكينات الكهربائية بمختلف أحناسها، والسيارات الفاخرة وتأتي إليها المفارش والكراسي والسرر، والدواليب وأدوات الزينات الممتازة، إلى غير ذلك مما يتعب الإنسان في عده، الحاصل أن مكة المكرمة قد رزقها الله تبارك وتعالى بأنواع النعم والترف والليغ من الكماليات

والضروريات، من حيث لا يتعب أهلها في الإنتاج والتصنيع، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان بُفضل الله تعالى ورحمته، نسأل الله تعالى أن يزيدنا من نعمه ويوفقنا لشكره.

لكن من سنة الله عز وجل في هذا الكون ، أن الحياة فيه تتطور في كل عصر وزمان بين آونة وأخرى ، فكان من ذلك أن تطورت مكة المكرمة في حياتها أيضاً في آخر الزمان الذي نحن فيه، فحدث فيها بعض الصناعات التي لم تكن من قبل ، فهي وان كانت قليلة بنسبة جزء من ألف من الصناعات الموجودة في الخارج ، إلا أنها تسمى تطوراً صناعياً ، فنحن طلبنا من صديقنا الفاضل الشيخ محمد أحمد البوقري رئيس الغرفة التجارية ، وهو من أفاضل تجار مكة القدماء ، أن يكتب هنا نبذة عن تطور الصناعة بمكة المشرفة ، فكتب لنا ما يأتي إلى آخر كلامه عن الغرفة التجارية ، فنحن إذ نشكره على استجابته لطلبنا ، نضع هنا نص ما كتبه وهو هذا :

#### الحياة الاقتصادية لمكتم المكرمة

ليس من السهل التحدث عن حياة (مكة) الاقتصادية في أسطر أو في صفحات قلائل من هذا الكتاب لإعطاء القارئ فكرة شاملة عن تدرج الحياة الاقتصادية بها عبر آجال سابقة صاغت الحاضر البهيج وهيأت لمستقبل زاحر بأجمل الآمال وهو ما يحتاج منا إلى وضع أسفار ترتكز في بحوثها إلى ما يستخلص من بواطن التأريخ القديم والحديث ولكن كل ما نستطيع الكشف عنه في كتابنا هذا إنما هو موضوع في عبارات نرجو أن تكون شاملة في معناها للعشرين عاماً الأحيرة.

كانت مواسم الحج لجميع سكان أم القرى وما حاورها هي مصدر رزقهم الوحيد وأوان حصادهم الذي هيأه لهم المولى عز وحل ليكون مؤنة عام كامل لموسم قادم من كل سنة . لقد كان لكل فرد من سكانها حيلته التي يسره الله لها في الحياة يحدوه أمل لم يخب قط مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لإيلاف قريش ﴿ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت ﴿ الذي أطعمهم من حوع وآمنهم من حوف محتلفة وكان الناس ينقسمون إلى حرف مختلفة يتوارثها الأبناء عن الآباء لسنين طويلة حلت يقضون أيامهم وشهورهم في التهيء

والاستعداد وقد تعلقت آمالهم بما ستشرق به الشمس كل صبـاح مـن أيـام موسـم الحج المنتظر ليفوزوا بما قسـم ا لله لهـم من رزق وكانوا هـم به قانعون .

كان منهم للطوف الذي كرس حياته لخدمة الحاج وإرشاده إلى نسكه من يوم وصوله إلى يوم رحيله ، ومنهم التاجر الذي عمل في الاستيراد من خارج البلاد لما يستهلكه المواطن لضروريات حياته وما يأخذه الحاج كهدايا اغترابه لأهله وولده بالوطن وهناك من احترف صناعة جمة تميزت بفنها الجميل واختصت بها هذه البلدة الطاهرة ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر صناعة المسابح اليسر وأخشاب الصندل والزيتون وعظم الحوت في أشكال لا تجيدها إلا تلك الأيدي التي تخصصت في خرطها وزخرفتها بالفضة والمعدن ، وكانت هناك دباغة الجلود وصناعتها في أحذية ومحافظ وأحزمة يتسابق الحجاج على اقتنائها لما فيها من الركوب يتغالون في إخراجها ، حتى كان منها ما يطعم بالفضة الخالصة والمموهة المدب وكانت هناك صناعة الموادج (الشقادف) المحروطة القوائم (الملككة) والمضفرة بخيط الخيزران ، وغير ذلك من صناعات تعتبر حقاً من الفنون الجميلة وقد انقرضت أو تلاشت ، و لم يبق منها غير ذكرى تمر باسمه إذا ما نظر إلى الأسباب والعوامل الكثيرة التي غيرت وجه الحياة الاقتصادية لمكة المكرمة كما شاء طا الله عز وجل .

كان المسلمون في كافة بقاع الأرض يتمتعون بحياة رغيدة ونظم سهلة تكفل لهم حرية العبادة وحرية التصرف بممتلكاتهم وحرية الانتقال في أسفارهم لأداء فريضة الحج، وفي سياحتهم للتزود بالمعرفة، وكانوا يفدون إلى هذه البلاد المقدسة وقد حملوا وافر المال لتمتعهم بالحج والبذل بسخاء دون قيود مفروضة أو عراقيل مصطنعة ولكن لأمر قدره الله قد تبدل حال تلك البلاد إلى خوف بعد أمن، وجزع بعد اطمئنان، وسلب للأموال والحقوق والحريات، وسخر الناس كآلات صماء تؤمر فتطيع، ومما يؤسف له أن كثيراً من البلاد الإسلامية قد ابتليت بهذا الله إلى درجة التلاعب في العقائد، حتى لم يعد أحد من المسلمين بقادر على التمتع بحرية القدوم لأداء فريضة الحج أو العمرة، وحتى من يسمح له بالقدوم المحتاج رغم إرادتهم مما أثر أسوا الأثر على حياة مكة الاقتصادية، الأمر الذي

أدى بالكثيرين من سكانها إلى سلوك طرائق أخرى من العمل غير الذي توارثوه، وأذهب عنهم الله حلت قدرته ما تصوروه من حزع وشدة بما صادفوه من نجاح أغناهم عن الاعتماد على مواسم الحج المحدبة . ويتابع المولى نعمه على سكان هذا البلد الأمين إذ أفاء حل حلاله من فضله على الدولة برزق وافر من ثروات الأرض لم تبخل به الدولة على تحسين حال الشعب عامة لتطوير حياته ففتحت المدارس والمعاهد المحانية لأبناء الشعب في شتى مراحل العلم وصنوفه حتى لم يخل طريق في أرجاء مكة من مدرسة ثم وضعت المشاريع العمرانية محل التنفيذ، ومنها عمارة المسجد الحرام وافتتاح الطرق وتعبيدها وتخطيط المدينة وتغييرها من نظامها القديم إلى مدينة محديثة مما أوجد بحالات كثيرة للأعمال والكسب الحلال، وتفتح الوعي وساير ركب الحضارة وخلقت صناعات وحرف شملت جميع مرافق الحياة ، حتى صار الناس يرون جديداً يبشر بخير في مطلع كل صباح .

ويحق لنا أن نفخر ببعض أبناء مكة المكرمة الذين كرسوا أنفسهم للعمل الجاد وشيدوا المصانع وأنتجوا سلعاً ضاهت ما كان يستورد، إن لم يفقه جودة وهو ما يوفر أموالاً كانت تذهب إلى خارجها، بل وأوجد بحالاً للعمل الشابت للطبقة العاملة التي كانت تتعطل أكثر شهور السنة انتظاراً لموسم الحج، ولا يفوتنا أن نخص بالذكر أهم هذه المصانع والتي استحقت أن يطلق عليها هذا الاسم المشرف في سجل الخلود.

# مصانع الحجاز للصلج

أقام هذه المصانع المواطن المكي الشيخ حسين محمد سعيد جستنية في عام ١٣٧٣هـ. بمنطقة حرول، وقد جهزت بأحدث المكنات الضخمة المعتلفة الاختصاص والمزايا وعمل الرحل بهمة لاتعرف الملل على تطوير مصانعه وزيادة اختصاصها، حتى شمل الإنتاج أشكال وأنواع لا تحصى من الجزائن والمكاتب والكراسي وخزائن المطابخ والطاولات والتلاجات والشنط وسرر النوم وخلافها من أثاث مما يصنع من الحديد بالإضافة إلى الأدوات المنزلية المصنوعة من الألمنيوم في أشكال وألوان حذابة، جميعها يغني عن استيراد مثيلها من البلاد الأحنبية. وكان الشيخ حسن حستنية يعمل بالتجارة ثم اختير للعمل بالإدارات المالية بالدولة لفترة من الزمن، ثم آثر حياة الكفاح في المجال الصناعي حيث رأى أنه أقدر على

حدمة وطنه أجل حدمة مما لو بقي موظفاً ، رغم ما كان يتمتع به من مركـز كبـير مرموق .

## مصنع البوقري للبلاسنيك

أقام هذا المصنع الشاب المكي محمد أحمد بوقري في عام ١٣٨٢هـ. بمنطقة الشهداء بأحدث الآلات المستعملة في هذه الصناعة ، وكانت إقامة هذا المصنع مفاجأة قوبلت بالكثير من الشك في القدرة على البقاء أمام تيار الاستيراد من البلاد المجاورة ، ولكن عزيمة الشباب والرغبة في التضحية لبناء حياة أفضل ، كانت الدعائم الصحيحة التي مكنت هذا المصنع الضخم من الوقوف حتى صار خطراً على تسويق ما يستورد من أصناف في بحال إنتاجه الواسع الذي شمل المسابح والأدوات المنزلية وأدوات الكهرباء وعلب الحلوى وأدوات المدارس والأدوات والحليات البنائية وقطع الأثاث ، وغير ذلك كثير في كميات أغرقت الأسواق بأسعارها الزهيدة ، وكان الشاب محمد أحمد بوقري لفترة من حياته مديراً بالمحلات التحارية لعائلته المعروفة باسم عمر علي بوقري وإخوانه وعكف على دراسة صناعة اللدائن دراسة علمية ، ثم اغترب إلى إنجلترا حيث التحق. بمصانعها كعامل بأجر يومي لعدة أشهر عاد بعدها ليقيم مصنعه .

رغم ما صادف هؤلاء الرواد في بحال الصناعة من متاعب وصعاب إلا أنهم صمدوا أمام العواصف والأنواء في عناد وتصميم أكسبهم احترام المواطنين وغير المواطنين، كيف لا وقد فتحوا الطريق أمام أبناء مكة المكرمة للبذل والتضحية في سبيل الوطن ولا شك أن هناك كثيرون سيكشف عنهم المستقبل الصناعي الباسم.

#### صناعات أخرى

إن تطور الحياة والأخذ بالوسائل الحديثة قد أوجد الكثير من الحرف فاتساع العمران واتباع التصميمات الحديثة في البناء وتخطيط المدن الذي شمل مكة المكرمة بأثرها قد خلق حرفاً حديدة لم تكن معروفة وطور أحرى إلى مــا يتناسب والحالة

الراهنة ونذكر من ذلك هندسة البناء والنحارة والحدادة والبياض والسباكة والتمديدات الكهربائية والتلوين والزخرفة، وباستخدام الآلة في كل هذه الحرف ووسائل النقل المتطورة ظهرت بتوسع حرف متعددة منها خراطة المعادن وسبكها وما يتبع ذلك من حرف بسيطة الشكل وكثيرة الفائدة.

### الغرفته النجامريته

لا شك أن اتساع الحركة التجارية وارتباطها باللول الأجنبية المصدرة أوجب إيجاد الوسائل التي من شأنها تنمية العلاقات الاقتصادية بمكة المكرمة وتوعية المستوردين بما يتطلبونه من معلومات وأنظمة سائلة في الدول المصدرة وإيجاد المصادر اللائقة للسلع اللازمة وهكذا فقد قدرت الدولة ضرورة إيجاد هذا الجهاز الاقتصادي الشعبي، وأعطته صفته وكيانه، وأصدرت ترخيصاً بإنشاء الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في عام ٣٦٨ اهر، وقد وضعت النظم الإدارية الداخلية وصلاحيات الغرفة وجهازها بما يكفل لها أداء مهمتها في عدمة العاملين في المحال الاقتصادي، أسوة بما هو معمول به وما تتمتع به الغرف التجارية في المحال الاقتصادي، أسوة بما هو معمول به وما تتمتع به الغرف التجارية في الدول المتطورة، بل حرصت الدولة على مد العون المادي الدائم كقاعدة سنوية لتتمكن الغرفة من تقوية جهازها وهو ما يقابل بالكثير من التقدير للمسؤولين في حكومة حلالة الملك المعظم. وبكتابتنا هذه النبذة المعتصرة عن الغرفة التجارية مكة المكرمة، نرى لزاماً علينا أن نذكر الشيخ حسين محمد سعيد حستنية لما له من فضل السعي لدى السلطات حتى أدى الأمر إلى إنشاء الغرفة وهو الرجل الدي من عبيلاً من سبل العمل البناء دون أن يطرقه لخير مواطنيه.

إلى هنا انتهى ما كتبه الشيخ محمد أحمد بوقــري، أكــثر الله تعــالى مــن أمثالــه الفضلاء العاملين، وهو نبذة لطيفة كافية بالغرض.

## الحرف والصناعات عكتم المكرمتر

إن الأحانب في حارج مملكتنا وبالأخص في بلاد الإفرنسج، يعتقدون أن الحرمين الشريفين بلدة "مكة المكرمة" وبلدة "المدينة المنبورة" واقعتان في صحراء مقفرة، ليس فيهما من أسباب المعيشة الهنيئة، ومن وسائل المدنية الحديثة شيء يذكر، وليس فيهما من مساهج الحياة شيء يسر الإنسان، إنهم يعتقدون هذا

لأنهم بعيدون عنا غير مختلطين بنا ، وليس لديهم من الصحفيين المختصين للكتابة في مثل هذا الأمر على اللوام ، فإذا كتب أحدهم في جرائدهم وبحلاتهم باللغة الانكليزية ، أو باللغة الفرنسية ، أو باللغة الأمريكية ، أو باللغة الإيطالية ، أو باللغة الألمانية ، أو باللغة قصيرة في الألمانية ، أو غيرها ، إذا كتب أحدهم عن بلدنا شيئاً ، فإنما يكتب نبذة قصيرة في كل بضع سنوات مرة واحدة ، وهذا كما لا يخفى على العاقل المثقف لا يكفي للإحاطة بأحوال الأمم الأخرى البعيدة عنهم .

لذلك فقد كتبنا في تاريخنا هذا بعض أحوالنا وصناعاتنا، ثم خطر في بالنا أن نستعين بصديقنا الكريم سعادة الأستاذ عبدا لله عريف، لأنه حفظه الله تعالى، هو شيخ الصحافة والأدب، وأنه أيضاً هو رئيس أمانة العاصمة، أي "رئيس بلدية مكة المكرمة" فهو إذا أدرى بمثل هذه الأمور، فكتبنا لسعادته برقية " تلغرافاً " نظلب منه إفادتنا عن الحرف والصناعات الموجودة بمكة المكرمة - فبادر سعادته مشكوراً بإجابة طلبنا وأرسل لنا الجواب الآتي المؤرخ في العاشر من شهر صفر سنة (١٣٨٥) هجرية وبرقم ٢٢٨/خ وهذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة الشيخ محمد طاهر كردي المحترم

بعد التحية ، أرجو لكم دوام الصحة والعافية

إشارة لـبرقيتكم المؤرخة ١/٢/١٣٨٥هـ بشأن طلبكم بيان أسماء الحرف ومشائخها، نبعث إليكم طيه البيان الوارد الينا من إدارة مراقبة الأسواق رفق خطابها رقم ٦٠ وتاريخ ٨/٢/١٣٨٥ والموضح فيه كافة أسماء الحرف مع أسماء مشايخها.

فأرجو الاطلاع والإحاطة . وتقبلوا تحياتي.

أمين العاصمة عبدا لله عريف

وإليك البيان المشار إليه بنصه وترتيبه:

|   | اسم شیخها  | اسم الطائفة              | عدد |
|---|------------|--------------------------|-----|
|   | سعود عاشور | السماسرة ودلالي السيارات | ١   |
| ı | محمد كدوان | الحدادين                 |     |

| اسم شیخها                | اسم الطائفة                             | عدد    |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------|
| سراج یحیی دواس           | عربات الكارو                            | ٣      |
| داود وصفی                | دلالي الحراجات                          | ٤      |
| أحمد صالح فقيها          | الساعاتية                               | ٥      |
| محمد علي بن حسن          | الحلاقون                                | ٦      |
| السيد هاشم علواني        | البنشر والبطاريات                       | ٧      |
| مكى طاشكندي              | المنقلين                                | ٨      |
| حليل حسن رفيع            | السبحية                                 | ٩      |
| عبداً لله برديسي         | الحبابة                                 | ١.     |
| محمد على فارسي           | الجوهرجية                               | 11     |
| صلقة أمين وزان           | الوزانة                                 | 17     |
| على أحمد الباز           | ناقش الأختام                            | 18     |
| أحمد عبدا لله أبو رويس   | المهندسين                               | ١٤     |
| السيد علي حسن معتوق      |                                         | 10     |
| محمد تاج جلال            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 17     |
| جميل بغدادي              | دلالي العقار                            | ۱۷     |
| صالح عبدالرحمن أبو الريش | العقلجية                                | ١٨     |
| سليمان غباشي             | 1 / 1 / 1 / 1 / 1                       | 19     |
| علاء الدين أبو النجا     | اللبانة                                 | 1      |
| لموي عساس                | الأجور والطوب                           | 1      |
| حمد نحاس                 |                                         |        |
| حامد محمد خوجه           | لسائقين                                 | L.     |
| <b>ىسىن عشى</b>          |                                         | Ł      |
| بده قاسم                 |                                         | 1      |
| ىسىن شايب                |                                         |        |
| لمي حسن رواس             |                                         | - 1    |
| لي مصلح صبغة             | عطارة والبقالة                          | ļ      |
| لمي حسين البشي           | 1                                       |        |
| بدالقادر وزيرة           | بنائين أع                               | ۳۰ الا |

الحرف والصناعات بمكة المكرمة

| اسم شیخها       | اسم الطائفة          | عدد |
|-----------------|----------------------|-----|
| سعد محمد ربيقان | دلالي الأغنام والبقر | 71  |
| عبدالوهاب مؤمنة | النحاسين             | ٣٢  |
| علي درويش زيدان | الجزارين             | 44  |
| علي شريف        | الفخراثية            | ٣٤  |
| سعيد الغامدي    | الشباري وعربات السعي | 40  |
| عبدا لله كعكي   | الفرانة              | ٣٦  |
| حسن محمد ملطاني | الصيارف              | ٣٧  |
| طاهر لنقا       | مهندسي الراديو       | ٣٨  |
| علي بوصي        | الكحلحية             | ٣٩  |
| حسن حكمي        | دلالي الحلقات        | ٤٠  |
| عبد الحميد قطان | القطانة              | ٤١  |
| سينتخب لهم شيخ  | السماكرة             | ٤٢  |

هذه هي البيانات التي وردت إلينا من أمانة العاصمة بمكة المكرمة ، ويلاحظ فيها عدم وجود بعض الحرف كبائعي الكتب والمطبوعات وبائعي الصحف والمحلات ، وبائعي أدوات الكتابة من الحبر والورق والأقلام ، وبائعي الخردوات اللطيفة اللازمة للنساء وغيرهن ، وبائعي الأدوات المنزلية والكماليات من السرر والكنبات والمكاوي والثلاجات الكهربائية ، وبائعي الأدوات الكهربائية ، وبائعي أدوات التليفونات والسيارات ومكائن المياه وغيرها ، وكبائعي الأقمشة بأنواعها العادية والممتازة من القطن والحرير والصوف ، وكبائعي البطانيات وأنواع الصوف والملبوسات ، وكبائعي أنواع مكائن البوتوكاز وأدواتها وكمحترفي إصلاح كل هذه الأشياء وغيرها وتوجد بمكة طائفة الصاغة يصنعون من الذهب والفضة أنواع الحلي من الخواتم والأسورة ، والعقود التي توضع في جيد النساء ويصنعون جميع أنواع الزينة بالذهب والفضة ويزينونها بمختلف أنواع الفصوص والأحجار الكريمة ، من اللؤلؤ والمرجان والعقيق والياقوت وغيرها .

وهناك كثير من بائعي الحلويات البلدية والخارجية وبائعي أدوات النجارة والأقفال والمسامير والأسلاك وبائعي أدوات الحمامات وبائعي الموبليات والمرايات والبزابيز، وبائعي الملبوسات الجاهزة وبائعي الصحون الصيني، والكاسات والبلورات، وبائعي المكسرات من الحمص واللوز والجوز وعين الجمل، والصنوبسر والزبيب وغيرها، وبائعي أنواع المفارش والسجاحيد الجميلة وغيرها، وبائعي الألعاب للأطفال، وبائعي الإسمنت والحديد والمواسير وأدوات العمارة والبناء، إلى غير ذلك مما يطول شرحه وبيانه، وهناك كراحات للسيارات وورشات لإصلاحها وإصلاح الآلات الكهربائية وورشات للحام الأكسوجين ونحوه، إلى غير ذلك مما يطول شرحه وبيان.

كما عندنا مستشفيات وأطباء كثيرون وصيدليات وأجزاخانات لبيع الأدوية منتشرة في طول البلاد وعرضها ، وعندنا وزارة تجارة تنظر في شؤون التحار وأحوال التحارة ، وعندنا وزارة الصحة تنظر في أحوال الأمة الكريمة من الناحية الصحية ، وعندنا وزارة الزراعة تنظر في شؤون الزراعة ، إلى غير ذليك من الوزارات المحتلفة كل وزارة تنظر في أمور اختصاصها .

الحاصل أنه يوجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكل بلدان مملكتنا السعودية جميع الكماليات ومباهج الحياة ، إن الحياة في الحرمين الشريفين تسر الناظرين ويرتاح إليها جميع الموسرين ، سواء من الناحية الدينية لمن أراد الآخرة ، أو سواء من الناحية الدنيوية لمن أراد التمتع بقدر سعة رزقه ، أو من الناحيتين لمن وفقه الله تعالى كما قال الشاعر: (ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا).

فالحمد لله الذي جعل (مكة والمدينة) من أفضل أفضل البلدان وأشرف البلدان من الناحية الدنيوية ، فبلد الله من الناحية الدنيوية ، فبلد الله تعالى وبلد رسوله الكريم ، وبلد القدس هي من خير بقاع الأرض ، فالحمد لله رب العالمين .

## صناعته النجارة الفنيته بحكته

كان أهل مكة يعرفون في صناعة النجارة الفنية معرفة تامة ، فكانوا بأنفسهم يعملون سقوف المنازل والقصور ويزخرفونها زخرفة عجيبة ، وكانوا يصنعون لها الأبواب والشبابيك العجيبة الصنع ، كل دار بما يليق بها وما يناسبها بحسب المصاريف والنفقات قلة وكثرة ، أي على قدر ما يرغبه صاحبها من جمال الشكل وحسن المنظر ، ولهم في صنع الطبق ، بكسر الطاء المهملة وفتح الياء المثناة ، جمع طاقة ، وهي الشباك ، بتشديد الباء الموحدة ، مهارة عجيبة لم نجد من يماثلهم في

الخارج، ولقد كانوا يصنعون الشبابيك الداخلية للمنازل الكبيرة بشكل يدعو إلى الإعجاب، بقوة واستمساك وينقشون بواطن السقوف والدواوين بنقوش بديعة، وأحياناً ينقشون بعض الآيات الكريمة حول السقوف من الداخل، أو بعض القصائد والحكم، ويعملون من الرواشين المطلة على الشوارع العامة ما يدهش الناظر ويسلب لبه، وما زالت بعض المنازل والقصور القديمة ناطقة بمهارتهم وشاهدة على تفوقهم في الفنون، ولكن مع الأسف لم يبق من أولئك الرجال من يعرف ذلك، ولم يبق من المنازل المصنوعة بالوصف المذكور شيء، لأنها هدمت في التوسعة السعودية التي حصلت سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية، ثم في وقتنا هذا أي من بعد السنة المذكورة وفد على مكة المكرمة كثير من النجارين ومن مختلف الصناع من مصر والشام وغيرها.

انظر: صورة رقم ٢٩، شباك زخرفي مفرغ من صنع النجارين بمكة المكرمة

#### صناعت الشجيل عكت

صناعة تنجيد القطن معروفة بمكة المشرفة من قديم الزمان ، ويأتي إليها القطن من الخارج ، من مصر والهند واليمن وغيرها ، فيحشونه بعد تنظيفه وتنجيده في الطراريح وهي جمع طراحة ، بضم الطاء المهملة وتشديد السراء المفتوحة ، وتسمى بمصر المرتبة التي ينام فوقها ، كما يحشونه في المخدات واللحافات وغيرها ، وفي السنوات الأخيرة أي من سنة (١٣٨٠) ألف وثلاثمائة وممانين هجرية أحضروا إلى مكة بعض الماكينات الكهربائية للتنجيد ، فصاروا يشتغلون بها في تنظيف القطن وتنجيده وإصلاحه .

أما حشو المساند والأرائك والطواويل فيحشونها بالطرف بكسر فسكون ، وهو حبوب صغيرة كحبوب الكسلسوه أو البرغل ، لكنه خفيف حداً كالقطن يتطاير من النفخ والهواء ، ويخرج من بعض أشحار الحجاز وهو كثير بها ، و لم نجد مثله في الحارج واستعمال الطرف في الحشو أمر شائع عندنا لكنه خاص بحشو المساند والطواويل وهي جمع طوالة ، بضم الطاء المهملة وتشديد الواو المفتوحة ، وهي تشبه الطراحة والمرتبة سواء بسواء ، غير أن الطوالة لا تحشى بالقطن فسبحان

من جعل لكل بلدة ميزة خاصة ولبلده الأمين ميزات كثيرة بهـا تمتـــاز عــن جميــع البلدان – أدام الله تعالى عليها النعم، وأدام أمنها وأمانها وخيرها ورخاءها آمين.

# صناعته الحصير والزنابيل والمراوح الخوص بمحته

إن صناعة الحصير ويسمى عندنا "الخصف" بفتح أوله وثانيه ، وصناعة المراوح الخوص وكذلك صناعة الزنابيل الصغيرة والكبيرة بأنواعها هي صناعة موحودة . ممكة المشرفة من قديم الأزمان يستغلها أهل السودان (التكارنة) المولودون . ممكة المكرمة من خوص النخل وكذلك يشتغلها النخاولة بالمدينة المنورة وأحسس أنواع جميع الحصير ما يصنعه أهل قرية الأبواء التي فيها قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله وهذه القرية واقعة في منتصف طريق مكة والمدينة ، إنهم يعملون أظرف أنواع الحصر وأرقها وأقواها ، ولو وحدوا تشجيعاً وعناية لتقدموا في صناعتها في مدة سهرة .

فحبذا لو أن وزارة الحج والأوقاف أخذت منهم كمية وافرة من الحصير، لفرشها في المساجد الكثيرة لديها، لأن الحصير المعمول بالأبواء أجمل وأحسن وأقوى من حصير التكارنة ومن حصير الخارج، فحبذا لو عملت الوزارة باقتراحنا هذا، فإنها بذلك تحسن صنعاً للصناعة الوطنية، وتدفعها إلى التقدم وحسن الإنتاج.

## صناعته الشراب أي القلل

الشراب، بكسر الشين المعجمة، جمع شربة بالفتح ويسمونها بمصر القلة بالضم، وهي إناء من الطين في حجم البطيخة يضعون فيها الماء ليبرد، إن صناعتها بمكة من قديم الأزمان تصنع من ترابها، وتصنع في أحجام مختلفة منها الصغير والكبير والمتوسط، وكانوا إلى سنة (١٣٦٠) ألف وثلاثمائة وستين هجرية يعتنون بصنعها وصنع الأزيار الصغيرة أيضاً، فيز حرفونها ويجعلونها في شكل جميل بديع، كما كانوا يصنعون الازيار الكبار أيضاً، وكان كل ذلك يعرض في الدكاكين بكثرة وافرة، وكذلك أباريق الوضوء من الطين، ولكن قلت عنايتهم بصنع ذلك بعد السنة المذكورة شيئاً فشيئاً، بسبب وجود مصانع الثلج وآلات التبريد.

وأن أحسن أنواع الشراب ، شراب المدينة المنورة لأنها تبرد الماء سريعاً ، وأن لونها بيضاء جميلة ، فتراب المدينة أحسن وأقوى من تراب مكة .

أدام الله تعالى خيرهما ورخاءهما .

#### صناعته الحلاوة الطحينيته عكته

الحلاوة الطحينية لذيذة حداً وهي في نفس الوقت كالطعام تؤكل بالخبز، وهي تعمل من السكر والطحينة وهي السمسم المطحون، والحلاوة الطحينية، كانت تعمل بمكة المكرمة من قديم الأزمان، ولها طابع خاص وهو كونها سمراء يتخللها خيوط السكر كالشعر، ويعملها الهنود المولودون بمكة ويتقنونها حداً، وأهل مكة يحبونها كثيراً، وبعضهم لا بدله أن يأكل منها كل ليلة بعد العشاء بعد خلطها بحلاوة الهريسة، وهذا الخليط لذيذ قوي حداً، أما الحلاوة الطحينية البيضاء فهي تأتي من الخارج في صفائح من مصر والشام فبعضهم يحب البيضاء وبعضهم يجب البيضاء وبعضهم يحب السمراء، وفي الأمثال: وللناس فيما يعشقون مذاهب.

## اسنخراحزيت السمسمرعكت

وتوحد بمكة طاحونة أو طاحونتان لاستخراج الزيت من السمسم، فمنذ قديم الأزمان إلى اليوم يستخرجون الزيت من السمسم، وما يخرج من السمسم المعصور يباع فيكون طعاماً دسماً قوياً لبعض الحيوانات كالبقر والغنم مع العلم أن زيت السمسم وغيره من أنواع الزيوت يأتينا من الخارج أيضاً في صفائح من التنك، كما يأتينا أيضاً من الخارج السمسم المعصور ونظن يسمونه "الكسب"، بضم فسكون وفي آخره باء موحدة، ويباع طعاماً للغنم والبقر.

### طحن الحبوب بالرحى عكت

طحن الحبوب من الحنطة والذرة والدخن والحمص ونحوها بالرحى بمكة ، من الأمور القديمة من أيام عرب الجاهلية ، فلقد كان الناس من قديم العصور يقتنون في بيوتهم رحى لتطحن بها زوجاتهم الحبوب ويعملون من دقيقها الخبز ، والرحى عبارة عن حجرين كبيرين مستديرين يوضع أحدهما فوق الثاني ثم يدار الحجر

الأول عند الطحن، وكانت ابنة رسول الله الله الله الله عنها، تطحن بيدها على الرحى حبها.

فالرحى كانت موجودة في كثير من بيوت مكة من قديم العصور إلى عام (١٣٤٠) ألف وثلاثمائة وأربعين هجرية ، ثم قل استعمالها شيئاً فشيئاً في المنازل ، حتى لم يكن لها وجود في وقتنا الحاضر في البيوت ، اللهم إلا القليل جداً مما يوجد عند البعض ، وسبب ذلك هو اخراع ماكينات الطحن الكهربائية التي تطحن كميات عظيمة من الحبوب في زمن يسير ، ولقد أدركنا ماكينة واحدة للطحن كمانوا يسمونها بمكة " بابور الطحين " وذلك في آخر عهد الدولة العثمانية التركية ، وكانت بمحلة الفلق ، ونظن أن صاحبها هو فهمي أفندي قرملي التركي ،

ولكن كان بمكة كثير من طواحين الحبوب بالرحى الكبيرة التي يديرها الحمير، وكانت في كل محلة طاحونة يديرها الحمار، أما في وقتنا الحاضر فلم يبق للطواحين وجود، اللهم إلا بضع طاحونات صغيرة تدار بالكهرباء وذلك بسبب ورود الدقيق من الخارج بكميات كبيرة.

# وجود الأفران لعمل الخبز بمكت

الأفران جمع فرن، بضم الفاء، وهو مكان لخبز أقسراص العيش، لقد كانت الأفران بمكة كثيرة حداً، ففي كل محلة يوجد فرن أو فرنان، لأن جميع الناس كانوا يعجنون دقيقهم في بيوتهم ويعملونه أقراصاً متعددة، فيضعونها فوق لوح من الخشب، حتى إذا اختمرت وحان وقست خبزها، بعثوا بها مع أولادهم أو خدمهم إلى الفرن لتحبز، فتزدحم ألواح العيش في الفرن من الصباح إلى قرب المغرب، فعجميع الناس لا يأكلون إلا من خبز بيوتهم، ولا يشترى الخبز من السوق إلا النادر، وإلا من كان من طبقة العمال والفقراء، وهذه الأفران كلها كانت توقد بالحطب الكثير.

ثم بمرور الزمن تطور الناس في أعمالهم ومعايشهم فيما جاءت سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية ، إلا وقد هدمت الأفران وما جاورها من المنازل والبيوت وبنيت في أماكنها العمارات الشاهقة والقصور الفحمة ، فلم يسق يمكة إلا قليل من الأفران تعد على الأصابع ، وهذه الأفران قد تطورت إلى أفران

فنية توقد بالكاز بدلاً من الحطب، وصار أقراص العيش فيها مخبوزة حبزاً طيباً، فإنها مستوية لذيذة للغاية ، فصار جميع طبقات الناس يشترون حبزهم من هذه الأفران الفنية ، وبطلت عادة عمل أقراص العيش في البيوت ، فصار الغيي والفقير والأمير والوزير يأكلون من خبز هذه الأفران الحديثة لطيبها ولذتها ونظافتها – مع العلم بأن بناء الأفران ليس من السهل ، بل يحتاج إلى معرفة وحبرة ، وكل ذلك كان من عمل أهل مكة المكرمة الكرام .

## صناعته القدوس والأواني النحاسية عكته

صناعة القدور والأواني النحاسية قديمة العهد بمكمة المكرمة مثل بقية البلدان والممالك، ولا يعرف بمكة صناعة القدور والأواني من الفخار والطين، لأن لهذه الأواني طين خاص، وتراب مكة لا يصلح لمثل هذه الأشياء، أما في مصر فيصنعون القدور والأواني الفخارية الطينية صناعة ممتازة جداً إلى اليوم مع كثرة وجود الأواني النحاسية أيضاً، ولذلك يصنعون في بلاد اليمن القدور والأواني الفخارية من الطين بل ويصنعون منه أدوات الشاي والقهوة والفناجين، إنهم هناك يعملونها بكثرة زائدة إلى اليوم، والحقيقة أن لذة الأكل والطبخ في القدور والأواني الفخارية الطينية مع الحطب والفحم، تفوق بكثير على لذة الأكل والطبخ في القدور النحاسية فوق دافور الكاز أو البوتوكاز، ولا زالت صناعة القدور والأواني النحاسية وتبييضها موجودة إلى اليوم بمكة المكرمة بمختلف أحجامها وأنواعها.

أما القدور والأواني والملاعق من الألمنيوم المسمى عندنا بالحجاز التوتوه، فأول ما ظهر ذلك في الدنيا منذ سنة (١٣٣٠) ألف وثلاثمائة وثلاثين هجرية، وما زالت صناعتها تتقدم وتنزايد إلى اليوم حتى غزت الأسواق في جميع البلدان والممالك، وقد وردت بكثرة فائقة قدور الألمنيوم وأوانيه إلى الحجاز من بعد سنة (١٣٦٠) ألف وثلاثمائة وستين هجرية. وما زالت الدكاكين مملوءة بها إلى يومنا

#### تجابر الساعات عكت المكرمتر

لم يكن موجوداً بمكة المكرمة إلا أنواع قليلة من الساعات، وكان أشهرها وأغلاها وأضبطها ساعة الجيب المعروفة "بالراسكوف"، وكان لا ينقص ثمنها عن حنيه من الذهب، وذلك من نحو خمسين سنة، ثم بدوران الزمن وتقدم الرقي والتمدن، تطور صناعة الساعات فظهر لها من الأشكال والأنواع ما يدهش العقول ويجذب الأنظار، فوردت إلى مكة المكرمة جميع هذه الأنواع والأشكال من الساعات، سواء ساعات الجيب أو ساعات اليد أو ساعات الحوائط والجدران، وذلك ابتداء من سنة (١٣٦٠) ألف وثلاثمائة وستين هجرية، فلقد غزت هذه الساعات جميع الأسواق المحلية والخارجية، فبعد أن كان المستوردون لها عكمة المكرمة بضعة أشخاص، أصبح المستوردون لها اليوم عدداً وفيراً.

ولا ننسى الدولة التركية العثمانية عندما كانت متوجة بعز الخلافة الإسلامية ، ما كانت تستورده من بلاد سويسرا موطن مصانع الساعات ، من ساعات الجيب الجميلة الدقيقة ، وكانت تمتلئ من ظهرها بواسطة مفتاح منفصل عنها طوله نحو النين سنتي ، وغلظه كغلظ عود الكبريت ، وما زال منها إلى اليوم بقايا في بلاد العراق .

هذا وإن بلاد سويسرا هي شهيرة بصنع أنواع الساعات كلها من قديم الزمن ، كما أن بلاد ألمانيا شهيرة بصنع ساعات الحائط الكبيرة بغاية الجودة ، كما نه توجد مصانع الساعات في بلاد فرنسا وبلاد اليابان ، وأن أحود الساعات لصغيرة اليدوية والجيبية هي كما يأتي:

- . (١) ساعات أوميغا.
- (٢) ساعات لونجين.
- (٣) ساعات رولكس.
  - (٤) ساعات رومر.
  - (٥) ساعات زينيت.

هذا ما حضرنا من أسماء الساعات الراقية الجيدة ، وهناك أصناف أحرى لا نتذكرها ، وكل هذه الأصناف وغيرها من أنواع الساعات العجيبة موجودة بمكة المكرمة .

وهنا يجب أن نذكر ما يحضرنا من أشهر تحار الساعات بمكة المكرمة ، وهم كما يأتي :

- (١) الشيخ محمد صادق الجعددي.
- (٢) الشيخ محمد حبيب الجوهرجي.
- (٣) الشيخ محمد بن معروف باجمال .
  - (٤) الشيخ محمود حسن غباشي.
    - (٥) الشيخ عبدالرحمن المدني.
      - (٦) السيد بكر تونسي .
      - (٧) الشيخ سعيد قطب .
  - (٨) الشيخ هاشم إبراهيم ناقرو .
  - (٩) الشيخ جميل خوقير (ياك محل).
- (١٠) الشيخ عبدالرحمن بخشي وإحوانه.
  - (١١) الشيخ عبدالرحيم الساعاتي .

هذا ما خطر في بالنا من أسماء تجار الساعات المستوردين لها ، ونرجو المعذرة ممن غاب عنا أسماؤهم .

وهناك كثيرون ممن يحترفون إصلاح الساعات بجميع أنواعها الكبيرة والصغيرة لا تحضرنا الآن أسماءهم .

هذا وبمناسبة الكلام على الساعات ، نقترح على حكومتنا السعودية وفقها الله تعالى : أن توصي مصانع الساعات الكبيرة ساعات الحائط ، أن تعمل مائة ساعة كبيرة دقاقة ، لوضعها في المسجد الحرام من الداخل والخارج ، وعلى الصفا والمروة ، وعلى مسجد جبل أبي قبيس الذي في أعلاه ، وعلى حبل الهندي ، وفي مداخل ميادين مكة ، وفي شوارعها الكبيرة ، وفي منى ، وفي غير ذلك من المحلات التي يكثر مرور الناس منها ، كل ذلك ليعرف الناس الأوقات من هذه الساعات

المطلة عليهم، ولتكون هذه الساعات زينة للبلدة المقدسة، تظهر أمام الحجاج الكرام في كل موسم، ومائة ساعة ليست كثيرة على مكة المشرفة بعد أن اتسعت رقعتها، وكثرت شوارعها وميادينها، فإن المسجد الحرام وحده يحتاج إلى ثلث هذا العدد في الطابق العلوي والطابق الأرضي.

وا لله الموفق للصواب.

#### الكنيت بحكت المكرمت

يوحد كثير من دكاكين بيع الكتب الدينية والعربية والكتب العصرية والحرائد والمحلات من قديم الأزمان، وأغلب هذه الدكاكين كان حول المسجد الحرام وعند أبوابه، كباب السلام الكبير وباب السلام الصغير، وباب الزيادة وباب إبراهيم وباب العمرة وباب الدريسة، ثم لما حصلت التوسعة في المسجد الحرام والشوارع بمكة المكرمة، وهدمت المحلات والبيوت التي حول المسجد الحرام، انتقلت الدكاكين والمحلات القديمة إلى بعض الجهات بمكة المكرمة.

فمما يوحد الآن بمكة المكرمة من دكاكين بيع الكتب المختلفة وفي مقدمتها المصاحف الشريفة ، ما يأتي في هذا الجدول :

| الجهة التي تقع فيها | اسم صاحبها                   | اسم المكتبة          | عدد |
|---------------------|------------------------------|----------------------|-----|
| بالصفا              | للشيخ أحمد سعيد حلواني       | مكتبة المعارف        | ١   |
| بالصفا              | للشيخ عبدا لله عرابي         | مكتبة العرابي        | ۲   |
| بالصفا              | للشيخ نبيل مصطفي الباز       | المكتبة التجارية     | ٣   |
| بالمروة             | للشيخ عباس أحمد الباز        | مكتبة دار التعاون    | ٤   |
| بالمروة             | للشيخ مصطفى ميرو وأولاده     | مكتبة ميرو           | ٥٥  |
| بسوق الليل          | للشيخ صالح محمد جمال         | مكتبة الثقافة        | ٦   |
| بسوق الليل          | للشيخ عبدالشكور فدا          | مكتبة النهضة الحديثة | ٧   |
| بالمروة             | للشيخ عبدالعزيز مرزا وأولاده | مكتبة المرزا         | ٨   |
| بالقشاشية           | للشيخ صالح الباز وأولاده     | المكتبة السلفية      | ٩   |
| بالصفا              | للشيخ علي الباز وأولاده      | مكتبة النهضة         | ١.  |
| بباب السلام         | للشيخ عبدالفتاح فدا وأولاده  | المكتبة العلمية      | 11  |
| بالصفا              | للشيخ عبدالحميد فدا          | مكتبة التقدم العلمية | ١٢  |

هذا ما يوحد بمكة المشرفة من المكتبات التي تباع فيها المصاحف الشريفة وكتب التفسير والحديث، وكتب اللغة والأدب والدواوين الشعرية، وكتب التاريخ والفنون، والكتب العصرية الحديثة، وكتب القصص والحكايات والروايات، والمحالات والصحف المحلية وغيرها، وهناك مكتبات أحسرى لم نتذكرها يباع فيها الأدوات الكتابية من الأقلام والأوراق والظروف والحبر، وكل ما يستلزمه الكتابة، فلا يحتاج أحد إلى شيء إلا ووحده.

وأسماء المكتبات المذكورة كتبها لنا الشيخ عبد الشكور فدا.

#### منجر الأخشاب عكتر المكرمتر

كان نشر الأحشاب بمكة المكرمة يكلف عناء عظيماً وتعباً كبيراً للعمال الذين ينشرونها، علاوة على ما في نشرها بالأيدي من تكاليف باهظة ، ومن أخذ وقت طويل في إنجازها وإتمامها ، ولقد كانوا ينشرون ألواح الأحشاب العريضة السميكة بكيفية عجيبة فريدة ، وهي أنهم كانوا يضعون اللوح الشحين المتين فوق نحو سلمين على ارتفاع قامة فأكثر ، ثم يطلع فوق اللوح رجل ويقف تحته على الأرض رجل آخر ، ثم يأتيان بمنشار كبير طوله نحو متزين ، وقد جعلوا في طرفه الأول حشباً بالعرض وفي طرفه الثاني كذلك ، فيجر الأول المنشار على اللوح إلى أعلا ، ثم يجر الثاني المنشار على اللوح إلى أسفل ، وهكذا يستمر نشر اللوح حتى ينتهي قطعه ، وكلما نشروا حيزءاً من اللوح وضعوا قطعة صغيرة من الخشب بوسط الشق ليسهل النشر ويسهل حر المنشار ، وهذه القطعة تسمى عندهم بالخابور ، وهلم حرا في نشر جميع الألواح الخشبية الكبيرة .

أما نشر الألواح الصغيرة ومسحها بالفارة وتقطيعها إلى أجزاء حسب الرغبة، فإن ذلك يكون بالمنايشير الصغيرة بعمل نجار واحد فقط، وكل ذلك يستلزم التعب والمشقة وتكاليف زائدة كما يأخذ وقتاً أكثر.

فلما انتعش الناس وازداد العمران بمكة المشرفة في العهد السعودي ، استحضر بعضهم منجراً لنشر الأخشاب وقطعها ومسحها بالكهرباء ، ويسمى عندنا "بالمنجر" أو "بالورشة الكهربائية للنجارة" ، وأول من أحضر منجرة بمكة المكرمة هو الشيخ أحمد نحاس رئيس طائفة النجارين ، فلقد أحضرها إلى مكة المشرفة في سنة (١٣٥٨) هجرية ، ثم بعده أحضر الناس كثيراً من المناجر الكهربائية لنشر

الأخشاب، حتى صار يوجد منها الآن بمكة المكرمة ثلاثون منجرة كهربائية، كما أخبرنا بذلك رئيس طائفة النجارين المذكور، وهي كما يأتي:

- (١) منجرة الشيخ أحمد نحاس.
- (٢) منجرة الشيخ محمد عبد الواحد.
  - (٣) منجرة الشيخ صالح ناقور .
  - (٤) منجرة الشيخ محمد طائفي .
  - (٥) منجرة الشيخ صديق نجوم .
  - (٦) منجرة الشيخ عربي مغربي .
  - (٧) منجرة الشيخ شكري نجوم.
  - (٨) منجرة الشيخ حسن وهبو .
  - (٩) منجرة الشيخ حسن حموده .
  - (١٠) منجرة الشيخ محمود موسى .
  - (١١) منجرة الشيخ أحمد كسوره.
- (١٢) منجرة الشيخ صلقة وسراج كعكي.
  - (١٣) منجرة الشيخ سليمان غباشي .
    - (١٤) منجرة الشيخ أحمد رزق.
  - (١٥) منجرة الشيخ عبد القادر صعدر.
- (١٦) منجرة الشيخ حجى عباسي البخاري.
  - (١٧) منجرة الشيخ أحمد مكي.
  - (١٨) منحرة الشيخ أحمد داغستاني .
  - (١٩) منجرة الشيخ أحمد ومحمد كعكي.
    - (٢٠) منجرة الشيخ على علوش.
- (٢١) منجرة الشيخ أحمد مشيع الغامدي وشريكه أحمد بكري.
  - (٢٢) منجرة الشيخ عايض الغامدي.

- (٢٣) منجرة الشيخ سعد الغامدي.
  - (٢٤) منجرة الشيخ عمر خوقير .
- (٢٥) منحرة الشيخ عباس رشوان .
- (٢٦) منجرة الشيخ صالح كسار.
- (٢٧) منحرة الشيخ محمد سعيد أخضر.
  - (٢٨) منحرة الشيخ سليمان كسار.
- (٢٩) منحرة الشيخ سعيد عجب نور .
  - (٣٠) منجرة الشيخ عبدا لله كعكي.

نقلنا هذه الأسماء كما جاءتنا من رئيس طائفة النجارين عندنا، بــدون مراعــاة للترتيب والأسبقية لإحضار الورشة، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

#### المصور اتيته عكته المكرمة

لم يكن بمكة المشرفة في سابق الأزمان أحد من المصوراتية يأخذ صوراً فتوغرافية للناس، فلما جاءت الحكومة السعودية وتطورت الحياة عندنا وتقدمت الحرف والصناعات، ظهرت بعض المصوراتية بمكة المكرمة من سنة (١٣٥٠) ألف وثلاثمائة وخمسين هجرية، لأخذ صور المسافرين إلى الخارج، ولأحذ صور الذين يطلبون عمل الإقامات الذين يطلبون التابعيات من أهل البلاد، ولأخذ صور الذين يطلبون عمل الإقامات من الأغراب، ولأخذ صور بعض الحفلات، مع العلم بأن أخذ صور النساء عندنا في جوزات السفر أو للتابعيات أو للإقامات ممنوع منعاً باتاً مطلقاً إلى يومنا هذا.

ثم بعد ذلك كثر المصوراتية عندنا من أهل البلاد ومن غيرهم كثرة زائدة شيئاً فشيئاً، حتى صار يوجد بمكمة اليوم ونحن في سنة (١٣٨٥) هجرية طائفة من المصوراتية، نذكر منهم ما يأتي:

| بعض الملحوظات                               | اسم المصوراتي | عدد |
|---------------------------------------------|---------------|-----|
| هو من مكة المكرمة ، يشتغل في التصوير قديماً | صبري بوشناق   | ١   |
| هو من مكة المكرمة ، يشتغل في التصوير قديماً | جميل بوشناق   |     |
| هو من مكة المكرمة ، يشتغل في التصوير قديماً | محمود شفيق    | ٣   |

| بعض الملحوظات                               | اسم المصوراتي       | عدد |
|---------------------------------------------|---------------------|-----|
| هو من مكة المكرمة ، يشتغل في التصوير قديمًا | سعيد شاورلي         | ٤   |
| إنه من الهند ، يشتغل في التصوير من سنة      | الزبير              | ٥   |
| ١٣٦٥ تقريباً                                |                     |     |
| لصاحبه على هزاع ، يشتغل بمكة من سنة         | استوديو الشباب      | ٦   |
| (۱۳۸۳) هجرية                                |                     |     |
| إنه من حضرموت ، يشتغل بمكة من سنة           | صاحب استودير الشرق  | ٧   |
| ۱۳۷۹ تقریبا                                 |                     |     |
| إنه من حــاوة ، يشتغل بمكة من سنة ١٣٧١      | صاحب استوديو أكفا   | ٨   |
| تقريبا                                      |                     |     |
| إنه من الهند ، يشتغل بمكة من سنة ١٣٨١       | صاحب استوديو الشمس  | ٩   |
| تقريبا                                      |                     |     |
| لم نعلم شيئاً عن صاحبه ، يشتغل بمكة من سنة  | صاحب استوديو العلم  | ١.  |
| ۱۳۸۲ تقریبا                                 | الأخضر              |     |
| إنه من جاوة أو من الهند ، اشتغل بمكة من سنة | صاحب استوديو النصر  | 11  |
| ١٣٨٣ تقريباً                                |                     |     |
| إنه من حضرموت ، اشتغل بمكة من سنة           | محمد سليمان الكثيري | ١٢  |
| ١٣٧٤ تقريباً                                |                     |     |
| لصاحبه أحمد محمد العدني ، اشتغل بمكة من     | استوديو العاصمة     | ١٣  |
| سنة ١٣٨٢ تقريباً                            |                     |     |

هذا ما يحضرنا من أسماء المصورين بمكة المكرمة ، ويوجد بها غيرهم أيضاً لكن لم نقدر على البحث عن محلاتهم ، وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد الوقوف على سرعة التطور الحديث عندنا ، مع العلم بأن غالب المتعلمين المثقفين لديهم آلات التصوير يأخذون صور ما يرغبون من الأشخاص والمناظر الطبيعية . ومما يجدر بالذكر : إن لفضيلة العلامة الجليل شيخنا الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية الأسبق رحمه الله تعالى ، رسالة فريدة قيمة حداً اسمها "الجواب الشافي في التصوير الفتوغرافي" أفتى فيها بحل التصوير ، وهي رسالة طبعت في حياة مؤلفها عليه الرحمة والرضوان ، ونظنها أنها مطبوعة منذ سنة (١٣٤٦) هجرية ، فجزى الله تعالى صاحبها عن الإسلام والمسلمين خيراً ، ونحن نعتقد أنه لم يوجد في عصرنا الحاضر صاحبها عن الإسلام والمسلمين خيراً ، ونحن نعتقد أنه لم يوجد في عصرنا الحاضر

أخذ مثله ممتلئ من العلم والفضل والصلاح، فقد كان رحمه الله تعالى بحراً لا ساحل له ، كانت تأتيه الأسئلة في مختلف العلوم والفنون من جميع الممالك الإسلامية وهو يرد عليها بالأجوبة الشافية الوافية بما يقنع السائلين من جميع الوجوه.

#### الآلات الكاتبة عكة المكرمة

الآلة الكاتبة ظهرت لأول مرة في الوجود في سنة (١٨٦٦) ميلادية ، اخترعها كرستوفر لاثام شولز من مدينة بنسلفانيا ، بمساعدة صديقه صامويل سول -فلما علم بهذا الاختراع (رمنجتون وأولاده) بنيويورك في أمريكا وهو رجل له خبرة بصنع الماكينات وعنده خبراء موظفون في هذا الشأن . لما علم (رمنجتون) وأولاده امتياز باختراع الآلة الكاتبة قابل هذا المشروع بحماسة زائذة ، واشترى هو وأولاده امتياز هذا المشروع من مخترعيه شولز وصديقه صامويل سول ، وانضم لهم ثالث اسمه دنسمور ، ثم ما زالت التحسينات تدخل على الآلة الكاتبة ، حتى بلغت اليوم درجة الكمال وصارت الآلة الكاتبة في عصرنا الحاضر تشغل جزءاً هاماً من حياتنا العملية .

ولم تكن مكة المكرمة فيما مضى من العصور والأزمان تعرف الآلات الكاتبة، فإن جميع أهلها كانوا يكتبون بأيديهم بأقلام القصب وبالحبر الأسود، سواء في الأعمال الرسمية في دوائر الحكومات -هكذا كان الحال في مكة المشرفة وجميع الممالك والأقطار.

فلما اخترعوا الآلات الكاتبة في قرننا هذا ، القرن الرابع للهجرة ، ظهرت في بعض الأقطار العربية ، ثم انتشرت وشاع استعمالها تدريجياً كما هو سنة التطور ، فكان أول ظهورها بكثرة في مكة المكرمة في العهد السعودي ، وكانت ذلك أول الأمر في سنة (١٣٥٥) ألف وثلاثمائة وخمس وخمسين هجرية تقريباً ، في ديوان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى ، وفي ديوان سمو ولي عهده ، ثم انتشرت الآلات الكاتبة في جميع دوائر الحكومة عندنا وفي جميع الدوائر التحارية وغيرها ، وأول مدرسة فتحت لتعليم الكتابة على الآلات الكاتبة . مكة المكرمة ، كانت في سنة (١٣٦٩) ألف وثلاثمائة وتسع وستين هجرية . والله الموق للصواب وإليه المرجع والمآب .

## مصانع الثلج بحكته المكرمته

إن مكة المكرمة لا تنزل فيها الأمطار إلا قليلاً ، أما الثلب فلا ينزل فيها من السماء مطلقاً كما ينزل في بلاد روسيا والأتراك والأكراد والعراق وغيرها ، نعم ينزل بمكة البرد مع الأمطار في بعض الأوقات وبعد مرور عدة سنوات ، ويكون حجم البرد بمقدار حبات العنب بل أصغر ، ولقد سمعنا أن البرد في بلاد اليمن يكون بحجم البرتقال والرمان. والبرد بفتحتين شيء ينزل من السحاب يشبه الحصى ويسمى حب الغمام وحب المزن كما في المصباح المنير ، وإذا نزل البرد عننا بمكة مع المطر يفرح به الصبيان ، وبعضهم يجمع مقداراً من هذا البرد ثم يضعه في كأس من الماء ليبرد ثم يشربه .

هذه حالة مكة المكرمة "بلد الله الأمين"، إنها لا تعرف الثلج الإلهي ولا الصناعي في سابق العصور والأزمان، ثم بدأ ظهور الثلج الصناعي بمكة المشرفة وصار فيها خمس مصانع كما يأتى:

- (١) مصنع الحاج نسيم الشامي أقامة في سنة (١٣٣٨) هجرية تقريباً ، بجهة سوق المعلا في طرف مقبرة المعلا من الخارج ، ثم اشتراه منه الشيخ عبدا لله باحمدين رحمه الله تعالى وأبقاه في محله المذكور بالمعلا ، ثم نقل المصنع إلى أم الدود في طريق جدة .
- (٢) ومصنع الثلج للأخوين الشقيقين الشيخ صدقة والشيخ سراج كعكي ،
   وكان ابتداء تشغيل هذا المصنع في سنة (١٣٧٠) ألف وثلاثمائة وسبعين هجرية ،
   وهو واقع بجهة حرول .
- (٣) ومصنع الثلج للشيخ عبدا لله كعكي ، وقد أقامه في سنة (١٣٧٥)
   هجرية تقريباً ، وهو واقع بجهة المسفلة .
- (٤) ومصنع الثلج للشيخ طه خياط، وقد أقامه سنة (١٣٧٧) هجرية تقريباً ،
   وهو واقع بجهة الششة فيما بين مكة ومنى .
- (٥) مصنع الثلج للشيخ محمد عمر سعيد عيد، وقد أقامه في سنة (١٣٧٩) هجرية تقريباً، وهو واقع في حوض البقر بين مكة ومنى. وا لله تعالى أعلم عدد ما يكون من مصانع الثلج أو غيره في بلده الأمين (مكة المكرمة) أدام الله أمنها وأمانها وخيرها ورخاءها وبارك في طعام أهلها ومعيشتهم آمين.

# الحاكولاءكة المكرمة مغيرها من المشروبات الحلوة اللذيذة

كانت العادة بمكة المكرمة من قديم الأزمان ، أن يقدموا للزوار والضيوف في مناسبات أفراح في الأعياد والزواج والختان ، وعندما يختم أطفالهم في الكتاتيب القرآن الكريم نظراً أو غيباً ، أن يقدموا للحاضرين في بيوتهم الشربات ، وهي عبارة عن إذابة السكر في الماء في أزيار من الطين أو في مواعين نحاسية ، ويخلطون فيها قليلاً من الصباغ الملون إما أصفر وإما أحمر أو الأخضر أو الأزرق ، ويضعون فيها قليلا من ماء الورد أو ماء الكادي أو المصطكى ، وقد يضعون في هذا الماء ملح الليمون أو يعصرون فيه نفس الليمون ، ثم يسكبونه في أكواب وكاسات من الزجاج البلور، ثم يقدمونها للزوار والضيوف ، وتقديمها ضروري للضيوف في هذه المناسبات ، وكذلك الشاي .

ولقد قال أحد شعراء مكة المكرمة ، وهو الشيخ أحمد بن أمين بيت الخال المتوفى في سنة (١٣٠٥) هجرية تقريباً :

إذا زار من تهواه يوماً مودة وقد أيقنت بالود منك نفوسه فإن رمت أن تحظى بلطف حديثه وبادرت بالشاهي يطول حلوسه وإن تسقه الشربات يا صاح إنه يقوم إذا دارت عليه كؤوسه

فمن هنا يعلم أن أهل الحجاز كانوا ولا يزالون يحبون شرب الشاي في كل الأوقات ، أما الشربات فما كانوا يقدمونها للضيوف إلا في المناسبات السي ذكرناها ، مع العلم بأن الشربات قبل وجود الثلج عندنا بمكة المكرمة كانوا يعملونها بالماء البارد الذي يبرد في الهواء فقط .

لقد كانوا يعملون أنواع الشربات من الأشياء الآتية: من التمر الهندي، ومن الزبيب، ومن التمر اليابس، ومن الخزنوب، ومن عصير الليمون، ومن السوبيا، وهو عبارة عن منقوع الخبز اليابس بعد تصفيته، وكانوا يضعون كل ذلك في أزيار معمول من الطين، وكانت تبرد في الهواء الطبيعي في الأسواق، وكانوا ينقعون بزر الريحان في الماء، فإذا طلب أحدهم أن يشرب كأساً من هذه الشرابات، وضع البائع في كأسه ملعقة من منقوع بزر الريحان فيكون لذيذاً سهل

الهضم، وكان هناك شراب ممتاز جيد للهضم يسمى "القازوزة" بياع مع الشرابات المذكورة، وكان للقازوزة قوارير خاصة توضع فيها كل قارورة مفتوحة من جانبي رقبتها، وفي داخل كل قارورة قزازة صغيرة كروية الشكل بحجم حبة العنبة لا تخرج من فم القزازة لضيق رقبتها، ثم بطلت هذه الشرابات البلدية من نحو ثلاثين سنة تقريباً، واستعيض عنها بالشرابات الخارجية. ثم وجدت في الأسواق قوارير الشربات المختلفة الأنواع، من شراب الورد وشراب البرتقال، وشراب التوت، وشراب المانقا المسمى بالأنبا، وشراب الرمان، وغيرها، كانت تأتي من الخارج من مصر والآستانة وسوريا وغيرها.

ثم لما ظهر الثلج الصناعي بمكة المكرمة وكثر وجوده ، ظهر عندنا شراب "الكاكولا" وهو متخذ من الشاي وقهوة البن ، مع خلطه بشيء من الصودا أو الكربون من الأشياء المهضمة ، وظهر ذلك عندنا من بعد سنة (١٣٧٠) من المحرة تقريباً ، ثم بعد ظهور الكاكولا عندنا بسنوات ، ظهر شراب الليمون ، وشراب البرتقال ، وشراب البيبسي ، وشراب ميراندا ، وشراب التفاح ، وشراب الفرتبول ، وشراب سينالكو ، وتوضع كل هذه الأشربة بقواريرها في الثلج لتبرد ثم تشرب - وقد ظهر شراب الكاكولا وهذه الأشربة في الممالك الأخرى قبل تشرب - وقد ظهر شراب الكاكولا وهذه الأشربة في الممالك الأخرى قبل ظهورها عندنا بسنوات معلودات ، ومصانع هذه المشروبات اللذيذة موجودة بجدة ولكن أصحابها من أهل مكة المكرمة ، وهم كما يأتي :الشيخ عطا إلياس له سراج كعكي وهما أخوان شقيقان لهما مصنع الكاكولا ، والشيخ عطا إلياس له مصنع الفرتبول ، وكذلك الشيخ بكر تونسي - نسأل الله تعالى التوفيق لكثير مسن مصنع الفرتبول ، وكذلك الشيخ بكر تونسي - نسأل الله تعالى التوفيق لكثير مسن الأمور النافعة .

## مصنع الحلويات عكته المكرمته

لم يكن بمكة المكرمة مصنع للحلويات كما في الخارج، وإنما كان أهلها من حنس الهنود يصنعون بها الحلويات البلدية، كالحلاوة الحمصية وحلاوة اللدو، وحلاوة الهريسة، وحلاوة المشبك "بتشديد الباء الموحدة"، والحلاوة اللبنية وغيرها، ثم وردت إلينا الحلويات المنوعة من الخارج حتى كادت هذه الحلويات البلدية أن تندثر الآن.

ثم إنه في سنة (١٣٧٤) تقريباً ، فتح الشيخ عبدا لله كعكي شيخ الفرانة عندنا أول مصنع بمكة المكرمة للحلويات كما في الخارج ، فصار هذا المصنع بخرج لنا من الحلويات أصنافاً كثيرة ، وقد سمعنا أيضاً أنه يوجد مصنع آخر اسمه "مصنع حلويات الحرمين" وهو واقع فيما بين مكة وحدة وإلى مكة أقرب ، ونظن أنه واقع في أم الدود أو في حدة "بالحاء المهملة" ، وإن شاء الله تعالى ستتوالى المصانع المحتلفة عندنا ، ففي المثل "أول الغيث قطر ثم ينهمر" نسأل الله تعالى أن يكثر علينا الخيرات والبركات آمين .

#### الصاغته عكت المكرمت

الصياغة من الأمسور الضرورية للبشر ، لما فيهما للنساء من التحلية والتزين بالذهب والفضة واللآلي والجواهر ، فهي من الصياغات القديمة المعروفة في جميع بلدان العالم ومنها الحرمان الشريفان "مكة المكرمة والمدينة المنورة".

ومن الأدلة الواضحة المكشوفة على أن الصياغة قديمة العهد، ما نراه في المتاحف ودور الآثار بمصر من الحلي وأنواع الأشياء النهبية والفضية الحالصة الجميلة البراقة، ومن التوابيت النهبية المحفوظة التي تلهش الناظر وتأخذ بالألباب، إنهم عثروا عليها في الحفريات في القطر المصري وهي مصنوعة من منذ خمسة آلاف سنة بل أكثر، ومثل ذلك يوجد أيضاً في بلاد اليمن وفي بلاد العراق وفي بلاد الأردن وغيرها من البلدان. ولقد اطلعنا على الآثار والمتاحف الموجودة بمصر، عندما كنا هناك من سنة (١٣٤٠) أليف وثلاثمائة وأربعين هجرية، عندما كنا نظلب العلم في الأزهر الشريف المعمور، زاده الله تعالى علماء وحيراً وبركة.

فمكة المشرفة تعرف الصياغة من قديم الأزمان والعصور، وفي عصرنا هذا، عصر التقدم والتمدن برع أناس من أهل مكة في صنعة الصياغة إلى درجة عظيمة، لأن فيهم ذكاء ونشاطاً فطريين، ولأهل الصياغة عندنا سوق معروفة خاصة، وعليهم شيخ من أهل الصنعة، وفي دكاكينهم أنواع كثيرة مختلفة من الحلي، كالعقود اللؤلؤية، والأسورة الذهبية، والخواتيم الحلاة بالأحجار الكريمة، وغير ذلك من المصوغات.

وهناك طائفة منهم عريقون في صنعة الصياغة أباً عن حد بالوراثة ، وبعضهم مستحد مارس هذه المهنة اللطيفة النظيفة بنفسه عن رغبة وشوق فصار يشار إليه

بالبنان – الحاصل أن مكة المكرمة لا توجد صنعة في الدنيا إلا وفيها مثلها و الله الحمد، ولا غرو فهمي بلد الله الأمين، وبلد رسوله العزيز المكين، ففيها نبع الإسلام، وإليها يعود الإيمان، فهنيئاً لأهلها ومن كان فيها، إنها البلدة الطاهرة الزاهرة، المشرقة الآمنة العامرة. نسأل الله تعالى التوفيق وصلاح الحال والأحوال آمين.

#### مزارع اللاه اجن عكة المكرمة

تقدم أن ذكرنا عن الدجاج الخارجي بمكة المكرمة، وهنا نذكر أيضاً بصورة مختصرة عن مزارع الدواجن بمكة، فإنه يوجد بمكة شرفها الله تعالى ثـلاث مزارع، (الأولى) مزرعة فقيه للدواجن وهذه المزرعة أقدم المزارع (والثانية) مزرعة الشيخ عبدا لله كوير.

وتسمية كل واحدة منها بمزرعة من باب اللطافة ، فإنه ليست مزرعة بالعنى الحقيقي ، غير أن هذه الأماكن الثلاثة ، يوجد في كل واحدة منها قليل من الرياحين والزروع الخفيفة ، كما أن تسميتها بالدواجن من باب التشهير فقط ، إذ ليس بها شيء من الدواجن غير الدجاج الخارجي .

ومن عجيب الأمر الذي يلفت النظر ، أن البيض الخارجي موجود عندنا بكثرة ، أما البيض البلدي فإنه يكاد ينعدم من البلاد ، مع أنه كان في الأزمنة الماضية يوجد بكثرة وافرة في الأسواق ، فالأمر الله عز وجل.

### زيت المازو/ عكة المكرمة

لم يكن بمكة المكرمة من سابق الأزمان غير زيت الزيتون وزيت السمسم، ثم حاءها من الخارج زيت المازولا ، بضم الزاي ، وذلك في سنة (١٣٧٦) ألف وثلاثمائة وست وسبعين هجرية تقريباً ، وهو زيت مستخرج من الضرة الحبشي ، بضم الضاد وتخفيف الراء وفتحها ، وهو الضرة التي تشوى فوق الجمر ، إنه زيت خفيف حداً على القلب والمعدة لعدم وجود الدهن فيه إلا بقلة ، لذلك الأطباء يصفونه للمرضى الذين هم ممنوعون من أكل السمن والدهن ، وهذا الزيت يأتينا في زحاحات وفي علب . هذا والله تعالى أعلم ماذا سيظهر من الزيوت في الدنيا ، وربما ظهر زيت صناعي كما ظهر سمن صناعي ، أما زيت الأخشاب فهو موجود

في الخارج بكثرة ، وهو يستعمل في بعض المأكولات وفي قلي بعض الأشياء ، وهذا الزيت رحيص ، كما ظهر في الوجود زيت السمك ، وهو زيت عظيم النفع لا يستعمل إلا في بعض الأمراض بنقط معدودة ، مثله أيضاً زيت صفار البيض ، وقد سمعنا أنهم في الخارج يحاولون استخراج الزيت من الماء ، وربما يستخرجون أيضاً زيت بعض الحبوب والخضار والفواكهه ، وزيت القطن موجود بمصر . أما زيت الزيتون وزيت السمسم فهما معروفان من قديم الدهور والعصور خصوصاً زيت الزيتون ، ولهما من المنافع والفوائد ما لا يخفى.

## صالونات الحلاقترعكته المكرمته

لم تكن بمكة صالونات الحلاقة ، وإنما كان الحلاقون يفتحون دكاناً صغيراً للحلاقة في أنحاء مكة ، وأكثر دكاكين الحلاقة كانت بحموعة بجوار بعض في نهاية المسعى عند المروة ، حيث ينتهي عندها الساعون المحرمون بالحج أو بالعمرة فيحلق هناك رأسه أو يقصر ، فكان الناس يذهبون إلى دكاكين الحلاقة ليحلقوا رؤوسهم أو يصلحوا ذقونهم ، وبعضهم يتفق مع الحلاق ليذهب إلى بيته في كل أسبوع مرة ليحلق له ، وكان جميع الناس حتى تلامذة المدارس يحلقون رؤوسهم بالموسى من قديم الأزمان إلى سنة (١٣٦٠) هجرية تقريباً .

ثم بعد هذه السنة المذكورة كثر وجود الأغراب بمكة المكرمة كثرة فاحشة من كافة الأجناس والطبقات، فتعلم أهل البلدة الطاهرة من هؤلاء تربية شعر الرأس والتواليت، خصوصاً وأن بعض هؤلاء الأغراب افتتحوا صالونات جميلة للحلاقة في الشوارع، في دكاكين مزينة بأدوات الحلاقة الحديثة، حتى صاروا يحلقون الذقون بالمكائن الكهربائية.

وأغلب هؤلاء الحلاقين من سوريا وفلسطين والأردن ، وهكذا تطورت البـلاد في كل الحالات .

## اللجلج الخارجي عكت المكرمت

لم يكن في سابق الأزمنة يأتي دجاج من الخارج إلى مكة المكرمة ، ولكنه في الوقت الحاضر ، أي من سنة (١٣٧٣) ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين هجرية تقريباً أحضر بعضهم إلى مكة من الخارج صغار الدجاج المسماة عندنا

(بالفراريج)، والمسماة بمصر (بالكتاكيت)، أحضر منها كثرة وفيرة لتربيتها بمكة وبيعها إذا كبرت، وأحضر معها أطعمتها الخاصة التي يطعمونها في بلادها، ووضعها في حديقة صغيرة وسط غرفة باردة، ووضع عليها من يطعمها ويسقيها بصورة فنية، وضع بعضها بأعلا مكة عند حوض البقر، وبعضها في الحفائر بأسفل مكة، فما كبر منها وصار صالحاً للأكل أنزلها إلى السوق للبيع.

ولما كانت هذه الدجاجات في أرض مزروعة ببعض الرياحين والزهور أطلقوا على موضعها مزرعة الدواجن مع أنه ليس فيها سوى الدجاج، قال في مختار الصحاح: والدجاج معروف، وفتح الدال أفصح من كسرها، الواحدة دجاجة ذكراً كان أو أنثى، والهاء للإفراد كحمامة وبطة، انتهى منه. ومن هنا يعلم أن نطقنا الدجاجة بضم الدال خطأ محض.

# الحوت والسمك الطري عكم المكرمة

الحوت والسمك عندنا بالحجاز بمعنى واحد، وفي الخيارج في بعض الممالك يقولون للحوت صغار سمك وللسمك الكبار حوت .

والحوت في مدن الحجاز التي على ساحل البحر الأحمر كثـير، كجـدة ورابـغ وينبع وما بينها من المحطات والمواقع والليث وغيرها .

لم يكن في العصور الماضية يوجد بمكة المكرمة شيء من الحوت الأخضر ، أي الحوت الطري الجديد الخارج من البحر ، وإنما كان المعروف من الحوت في مكة نوعان من الحوت فقط ، وهما الحوت المقلي بالزيت وهذا كان يأتي إليها من جدة مقلياً ، وكانوا يضعونه في أقفاص من جريد النخل ليتخلله الهواء في نقله من جدة إلى مكة ، وكانوا يرسلونه إلى مكة مع الحمّارة ، بتشديد الميم ، فيصل إليها من جدة في ليلة واحدة فقط ، أي كانوا يرسلونه قبيل المغرب من جدة فيصل إلى مكة في الصباح ، فالحمار الجيد يقطع المسافة من جدة إلى مكة في ليلة واحدة ، مكة في البلدتين في ليلتين ، ولأن وما كانوا يرسلونه على الجمال لأنها تقطع المسافة بين البلدتين في ليلتين ، ولأن الجمّالة بتشديد الميم لا يمشون بالنهار مطلقاً خوفاً من حرارة الشمس ، فهم بالنهار يقيلون في قرية بحرة وهي منتصف الطريق بين مكة وجدة ، فكان الحوت المقلي إذا يقيلون في قرية بحرة وهي منتصف الطريق بين مكة وجدة ، فكان الحوت المقلي إذا وصل إلى مكة المكرمة قلوه مرة أخرى في الدكاكين ثم يبيعونه خوفاً من تغيره وحرابه ، هذا الحوت المقلي هو الذي يعرفه أهل مكة من قديم العصور والأزمان .

فلمًا ظهرت السيارات وشاع استعمالها في جميع مدن المملكة السعودية ، وكثر انتقالها وسفرها بين بلدان المملكة ، وظهرت أيضاً الثلاجات الكهربائية ومصانع الثلج بمكة ، قام بعضهم بجلب الحوت الأخضر أي الطري من حدة ورابغ ومستورة إلى مكة المكرمة ، فيصيدون الحوت من البحر الأحمر من هذه الأماكن ليلاً ، ثم يرسلونه طرياً في الصباح المبكر من حدة بالسيارة فيكون بمكة في وقت الضحى ، ويعرض حين وصوله للبيع في الدكاكين التي بالمنشية بزقاق الوزير ، وقد يمكث هذا الحوت في الصناديق المثلجة يومين أو ثلاثة ، ثم يتحدد إحضاره أيضاً ، فربما أحضروا الحوت الطري من حدة في كل يوم مرة ، وربما أحضروه يوماً بعد يوم بحسب سرعة بيعه أو عدمه .

ويوحد عندنا نوع ثالث من الحوت وهو الحوت الناشف أي اليابس وهو كثير، فإنهم ييبسونه يساً تاماً فيبقى أشهراً عديدة معروضاً في الدكاكين من غير أن يحصل عليه تغير، حتى إنهم ييبسون الجمبري ويسمى عندنا "الربيان"، بضم الراء وسكون الباء الموحدة.

وأهل مكة يطبخون الحوت بأنواع مختلفة وأحياناً يأكلونه مقلياً ، وأهل جدة لهم ولع كبير بأكل الحوت ، ولهم طرق كثيرة في طبخه لا يتقنه غيرهم ، والحق يقال : أن أكل الحوت لذيذ سهل الهضم ، إنه ألذ من لحم الدجاج والطيور ، ويكفي فيه قوله تعالى في سورة فاطر : ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طريا ﴾ .

هذا وبمناسبة كلامنا على وجود الحوت الطري الجديد بمكة المكرمة ، نذكر ما جاء في صحيح البخاري عن عثور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حوت كبير في البحر ، ولغرابة كبره نذكره هنا . فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الوكالة في باب الشركة والنهد والعروض : عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما أنه قال : بعث رسول الله في ، بعثاً قبل الساحل ، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله فكان مزودى تمر ، فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني ، فلم يصيبنا إلا تمرة تمرة ، فقلت : وما تغني تمرة ، فقال : لقد وحدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب ، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من

أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مزت تحتهما فلم تصبهما. انتهى من صحيح البخاري.

ومعنى الظرب في اللغة: ما تنأ من الأرض كالرابية. قال في القاموس المحيط: الظرب ككتف ما تنأ من الحجارة وحد طرفه، أو الجبل المنبسط أو الصغير، جمع ظرايب. اهد. فيكون معنى الجملة التي في الحديث " فإذا حوت مثل الظرب " أي حوت كبير ناتئ وبارز من البحر كأنه الجبل الصغير.

فانظر رحمنا الله تعالى وإياك إلى كبر هذا الحوت العظيم الذي أكل منه ثلاثمائة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مدة ثمانية عشر يوماً. والظاهر، والله تعالى أعلم، أنهم وحدوا هذا الحوت في سواحل البحر الأحمر، من جهة ينبع ورابغ ومستورة وما بين ذلك في طريق الساحل، فالبحر الأحمر صغير بالنسبة لبحار المحيطات الكبيرة، فإنه يوجد في هذه المحيطات من الحوت، ما هو أعظم من هذا الحوت عشرات المرات، فإنه لا يعلم ما في البحر من المحلوقات إلا رب العرش العظيم، فسبحان القادر على كل شيء.

## كثرة الأسفاس إلى خاسج بلادينا

لم يكن أهل الحرمين الشريفين "مكة المكرمة والمدينة المنورة" يعرفون السفر إلى الممالك الأخرى منذ قديم العصور إلا قليلاً، ولا يسافرون إلا لأمر ضروري كالسعي وراء الرزق من تجارة، أو ربط معاشات شهرية لهم من بعض أرباب الدولة أو من بعض الأثرياء المعروفين بعمل الخيرات، ولا يسافرون إلا إلى البلدان الإسلامية فقط، كدار الخلافة استامبول، مصر والشام والعراق وبلاد المغرب وهندستان، وما كانوا يعرفون السفر إلى الأقطار الإسلامية للمعالجة من الأمراض قط، فكل مريض يعالجه أهله في نفس بلدتهم وعلى حسب ما يوجد فيها من الأدوية والعقاقير والأطباء القليلين، أما السفر إلى بلاد أوروبا فما كانوا يعرفونه قط، مع العلم بأنه لم يكن في تلك الأزمان تعب في استخراج حوازات السفر، ولم تكن قوانين تحتم على المسافر أحذ تأشيرة إقامة مدة يسيرة معلومة في البلدة التي يسافر إليها، بل يكفي للمسافر أن يحمل معه بطاقة شخصية رسمية من ميناء بلدتمه لا تتجاوز قيمة هذه البطاقة أكثر من نصف ريال.

كان السفر إلى خارج الحرمين قليلاً كما قلنا، إلى سنة (١٣٣٤) أي إلى سنة نهضة الشريف الحسين بن على ملك الحجاز الأسبق رحمه الله تعالى، حيث في هذه السنة المذكورة وهي سنة ألف وثلاثمائة وأربع وثلاثين هجرية، حصل قيام جميع ممالك العرب على الدولة التركية العثمانية، فكانت الحرب دائرة ضدها في جميع البلدان ومنها مكة والمدينة، فقد تعب أهل هاتين البلدتين أثناء المحاربة، فسافر بعضهم إلى مصر وأغلبهم سافروا إلى الشام خصوصاً أهل المدينة المناورة لقربها منهم، ولوجود السكة الحديدية من المدينة إلى الشام، ومكث هناك بعضهم سنوات عديدة، وبعد أن استقرت الأمور بالحجاز رجعوا إلى أوطانهم. ثم بعد نحو عشر سنوات من السنة المذكورة أي في سنة (١٣٤٣) ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية، وقعت حرب أحرى بين الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز وأبعين هجرية، وقعت حرب أحرى بين الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز وغفر لهما، فزحف الثاني من نجد على الحجاز واستولى عليها، فحصل رعب عند الناس أيضاً وخافوا على أنفسهم، فسافروا إلى مصر والشام وغيرهما، فلما استقر الأمر في الحجاز، رجعوا مرة ثانية إلى الحجاز كل واحد استقر في بلدته.

فمن هاتين الوقعتين تعلم أهل الحرمين وغيرهم السفر إلى الخارج، حيث صار لهم هنالك معارف وأصلقاء علاوة على معرفتهم بالحجاج الذين يحضرون إليهم في كل عام في مواسم الحج.

ثم من بعد سنة (١٣٥٥) ألف وثلاثمائة وخمس وخمسين هجرية ، كثر السفر من عندنا تدريجياً إلى جميع الممالك الإسلامية وغيرها ، ومن بعد سنة (١٣٧٠) الف وثلاثمائة وسبعين هجرية ، الفوا السفر إلى البلاد الأوروبية بكثرة فائقة وسهولة ويسر كأنهم ينتقلون من قرية إلى قرية ، ونعزو ذلك إلى الأمور الآتية :

- (١) كثرة الأموال الموجودة عندنا بالمملكة.
- (٢) معرفتهم باللغات الإفرنجية التي تعلموها عندنا في المدارس.
  - (٣) معرفتهم بأساليب التحارة أكثر من ذي قبل.
- (٤) كثرة وسائل التنقلات السهلة ، من السيارات والطائرت والبواخسر والسكك الحديدية وغيرها .
  - (٥) وحود البنوك في جميع الممالك والأقطار وسهولة تحويل المبالغ الطائلة .

هذه هي الأمور والوسائل الأساسية لسرعة التنقلات بين البلدان الشرقية والغربية ، علاوة على انتشار الأمن والأمان في جميع الممالك والأقطار ، وعلاوة على إمكان سرعة اتصال المسافرين بأهليهم وأقاربهم ، إما بالتليفون أو بالتلغراف أو بالبريد الجوي ، بل يمكن أن يصل المسافر من بلاد أوروبا إلى مكة المشرفة في بضع ساعات بالطائرات براحة تامة ، بينما كان السفر إلى تلك الجهات يستغرق أشهراً عديدة قبل قرن واحد ، قبل وجود الطائرات والبواخر ، حتى أن الحجاج كانوا يصلون من بلاد مصر إلى مكة المكرمة في أربعة أشهر تقريباً من طريق البر بالدواب والجمال ، كما بينا ذلك في محله من هذا الكتاب ، والله تعالى أعلم بما سيحدث من وسائل التنقلات في مستقبل الأيام .

## المكنبات العامترعكتر المكرمتر

المكتبات العامة التي يقصدها أهل العلم من الطلبة والعلماء بمكة المكرمـة اثنتـان فقط، وهما كما يأتي :

(الأولى) مكتبة الحرم المكي ، وهي قد أسست منذ عدة قرون ، أسسها أحد سلاطين آل عثمان الأتراك ، وكان محلها في الأول أمام بئر زمزم في غرفة فوقها قبة صغيرة ، فلما حددت الدولة التركية بناء المسجد الحرام بالقباب بدل السقوف الخشبية ، حعلوا هذه المكتبة في مكان خاص بباب الدربية بداخل المسجد الحرام . ثم لما قامت الحكومة السعودية بتوسعة المسجد الحرام ابتداء من سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية ، وهدموا باب الدربية جعلوا هذه المكتبة في على حاص أيضاً جهة باب السلام ، وهذه الجهة لا تبعد عن الجهة الأولى إلا بنحو مائة متر ، بل أقل .

(والثانية) مكتبة مكة المكرمة ، وهي تقع الآن في محل ولادة النبي الله بشارع الغزة ، وقد أنشئت قريباً منذ سنوات ، وكل واحدة مزودة بكتب قيمة وإن كانت قليلة بالنسبة لبعض مكتبات الممالك الأخرى ، إلا أنه في عزم حكومتنا الناهضة إمدادهما بكثير من الكتب الأخرى ، وستتحقق هذه النية قريباً بتوفيق الله تعالى وفضله .

#### الأربطة عكة المكرمة

الأربطة جمع رباط، والرباط عندنا بمكة المكرمة مبنى خاص لسكنى الفقراء والغرباء وطلاب العلم من غير أكل ولا شرب لهم، فبعض الأربطة يكون للنساء وبعضها يكون للرجال، والعادة أن تكون كل غرفة لشخص واحد. والأربطة بمكة المكرمة كثيرة وكلها كانت وقفاً على الفقراء وطلاب العلم، وهي ما زالت موجودة إلى اليوم. لكن لما شرعت الحكومة السعودية في توسعة المسجد الحرام وفي توسعة شوارع مكة المكرمة، وذلك ابتداء من سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية، فما كانت من الأربطة بجوار المسجد الحرام، أو في طريق الشوارع التي لا بد من توسعتها فقد هدمتها الحكومة هدماً تاماً لإدخال أرضها في التوسعة، فبعض الأربطة دفعت الحكومة السعودية مبلغاً معيناً من المال تعويضاً عنها تبعيضاً ، فمحيت من الوجود بتاتاً و لم يجدد بدلها شيء – فمن الأربطة التي عنها تعويضاً ما يأتي:

- (١) رباط محمد باشا ، وكان بباب الزيادة .
- (٢) رباط آخر ، وكان بباب الزيادة أيضاً .
- (٣) رباط الداودية ، وكان في باب العمرة في المسجد الحرام .
  - (٤) رباط السليمانية ، وكان بياب الدريية .
  - (٥) رباط آخر ، وكان في باب العمرة من جهة الشارع .
- (٦) رباط آخر ، وكان بباب الزمامية بين باب العتيق وباب العمرة .

هذا ما نحفظه من الأربطة التي لم تدفع الحكومة عنها تعويضاً ليبنى بدلها غيرها، وكل هذه الأربطة التي لم تدفع عنها تعويضاً قد مضى على بنائها أربعمائة سنة.

## الحمامات عكته المكرمته

الحمّامات بتشديد الميم الأولى ، جمع حمام بالتشديد أيضاً ، والحمام في اصطلاح عصرنا هو مبنى خاص للاغتسال ، تكون فيه عدة غرف وأحواض ، كما تكون فيه مياه باردة وساخنة ، وتكون أرض الحمام من المرمر الرحام .

لم يكن بمكة المكرمة من الحمامات سوى حمامين فقط ، (الأول) كان في باب العمرة ، (والثاني) كان في آخر القشاشية من جهة المسجد الحرام ، هذان الحمامان بنتهما الحكومة التركية عندما كانت تحكم الحجاز وجميع الممالك الإسلامية ، بنتهما منذ أربعمائة سنة .

هدم الحمام الأول الذي بباب العمرة سنة ١٣٧٥ هجرية بسبب توسعة المسجد الحرام في عهد الحكومة السعودية .

وأما الحمام الثاني الذي في القشاشية ، فهو الآن مقفول معطل ليس فيه ماء ولا شيء به من أدوات الحمامات . إنه في النية هدمه وإنشاء منزل في مكانه ، والله تعالى أعلم .

الحاصل أنه اليوم لم يبق. بمكة المكرمة شيء من الحمامــات فسـبحـان المتصــرف في الكون ، لا إله إلا هو العزيز الغفار .

# القهاوي التي بمكتر

القهاوي عندنا بمكة المكرمة ، بـل وبجميع الحجاز ، كالمدينة المنورة ومدينة الطائف ومدينة جدة ومدينة رابغ ومدينة ينبع وغيرها ، وفي المحطات التي بين البلدان خصوصاً في طرقات الحج والزيارة ، في هذه الجهات كلها القهاوي كثيرة حداً . والقهاوي جمع قهوة نسبة إلى عمل قهوة البن فيها ، ولكنها تجمع بين عمل قهوة البن والشاي والشيشة ولمن أراد في القهاوي يمكن إحضار الطعام إليها ، خصوصاً الطعام الخفيف كالجبن والزيتون والحلاوة الطحينية والفول المدمس والخبز بأنواعه .

ولا ندري تاريخ إنشاء القهاوي بالحجاز وغيرها من الممالك والبلدان الأخرى، والظاهر أن وحود القهاوي في داحل البلدان وفي المحطات قديم العهد

من خمسمائة سنة أو أكثر ، لأن حاجة الإنسان ماسة إلى الجلوس في المجتمعات العامة كالقهاوي لما فيها من أسباب راحته من الطعام والشراب وأنواع المسليات ، فالقهاوي هي بمثابة النوادي العامة ، يقصدها الإنسان للاستجمام والراحة هرباً من متاعب البيوت والمنازل . كما يقصد الرجل الصالح المساجد للعبادة من الصلاة والتسبيحات وقراءة القرآن ، هرباً من عناء الدنيا وأشغالها ، فوجود القهاوي أمر ضروري يأوي إليها عامة الناس خصوصاً طبقات العمال والصناع .

انظر: صورة رقم ٣٠، إحدى القهاوي الحجازية

والقهاوي في غير الحجاز كمصر والشام وبلاد الإفرنج هي نوعان :

(النوع الأول) القهاوي العامة ، ويقصد العامة من طبقات العمال والصناع ، حيث يجدون فيها راحة أحسامهم ويتداولون بينهم الحكايات والمضحكات ، مع وجود الأكل والشرب فيها بقيمة زهيدة فلا يتكلفون مصاريف كثيرة ، وهذا النوع من القهاوي عندنا بالحجاز كثير حداً ، بل لا يوجد غيره فيها.

انظر: صورة رقم ٣١، مقهى بلدي

(والنوع الثاني) القهاوي الخاصة الممتازة، وهذه لا يدخلها إلا الأعيان والأغنياء، والكبراء والوزراء، ومن في طبقتهم من أهل الغنى والثراء، حيث يجدون فيها من أطايب الطعام وأنواع المشروبات الروحية وغيرها، وحيث يجدون فيها أنواع المسليات، ويتسامرون فيما بينهم بأنواع القصص والأحبار، فتستريح أفكارهم وأعصابهم فيها من العناء والأعمال المرهقة في داخل الدواوين والدوائر.

ولقد يبلغ قيمة الفنجان الواحد من الشاي أو القهوة فقط بهدون طلب شيء آخر، في هذا النوع من القهاوي الممتازة نحو عشرة ريالات سعودية أو جنيها مصرياً تقريباً، وليس ذلك لنفس الشاي أو القهوة فقط، فهذه لا تتعدى قيمتها بضعة قروش، ولكن هذه القيمة الفاحشة والغلاء الكبير، إنما هي لنفس الجلوس في هذه القهاوي الممتازة، فإنها مؤثثة بأثاث فاخر كبيوت الأغنياء، والخدمة فيها ممتازة حداً، ونفس الخدم فيها على أحسن حالة من النظافة والأدب والتربية الممتازة، ثم إن نفس القهاوي تقع في أجمل الشوارع والمحلات، وربما كانت على ضفاف البحور والأنهار، وداخل القهوة مزين بالصور والرسوم البديعة، وفيها من مراكن الزروع والرياحين والأزهار العطرة ما يجلب السرور والراحة التامة، ومن

هنا نفهم سبب الغلاء وارتفاع قيمة المطعومات والمشروبات في هذه القهاوي الخاصة، فهذا النوع من القهاوي الممتازة كالنوع الخاص من الفنادق الممتازة. وليس عندنا بالحجاز قط شيء من هذه القهاوي الخاصة الممتازة، فإن من فتح عندنا مثل هذه القهاوي يخسر ولا يربح، لقلة الرواد والقاصدين إليها.

فالقهاوي العامة من النوع الأول عندنا بالحجاز يمتاز عن مثلها في البلدان الأخرى بما يأتي:

- (١) كراسي قهاوينا طويلة على قدر طول الإنسان ، فيمكن أن يجلس على كرسي واحد ثلاثة أنفار أو أربعة فقط .
- (٢) الكراسي كلها قوائمها وأرجلها من أعواد الخشب، أما موضع الجلوس فمشغول بشرائط طويلة في عرض البنصر كالحبال، تتخذ من خوص النخل يشتغلها التكارنة السودانيون، ولهم في صنعها مهارة فائقة.
- (٣) ينام الناس على هذه الكراسي إذا أرادوا في ليــل أو نهــار ، وفي الشــتاء أو
   في الصيف ، ولدى أصحاب القهاوي عندنا الفرش واللحف والمخدات لهذا الأمر .
- (٤) الكراسي عالية عن الأرض بمقدار تسعين سنتيمتراً ، فحبذا لو كان ارتفاعها نصف متراً تقريباً لئلا يتعب قصير القامة عند حلوسه فوقها .
- (٥) الأباريق الموجودة بهذه القهاوي كلها من الطين كالشراب وبعضها من التنك وهو الصفيح .
- (٦) الشيشات الموجودة عندنا في القهاوي والمنازل يختلف شكلها عن شكل الشيشات في الممالك الأخرى، وعندنا شيشات خاصة لشرب التنباك، وشيشات خاصة لشرب الجراك، بضم الجيم وفتح الراء وتخفيفها، والجراك هو معجون يتحذ من التنباك وبعض الفواكه المتعددة، ونظن أنه من صنع الهند وليس فيه شيء من المحدرات والمسكرات مطلقاً.

والقهاوي عندنا مفتوحة ليلاً ونهاراً ، وبسبب كثرة الحجاج عندنا صارت القهاوي كثيرة حداً ، فطرق الحج والزيارة بمكة والمدينة وحدة والطائف ورابغ وينبع وما بين هذه البلدان من الطرق والمحطات ، كلها مليقة بالقهاوي ، وفيها الاستعدادات الكافية لراحة الحجاج والمسافرين من الأكل والشرب ، والماء والخوت والسمك ، والفول المدمس والبيض ، والحوت والسمك ، والفول المدمس والبيض ، والحوت والسمك ، والعول المدمس والبيض ، والحوت والسمن المناء

واللحم، والفواكه وغيرها، فيستريح الإنسان من عناء السفر في هذه المحطات والقهاوي أعظم راحة، وهو في غاية الاطمئنان والأمان، فإن الأمن والأمان في جميع مملكتنا أصبح مضرب الأمثال والله الحمد.

والحق يقال: أن لهذه القهاوي في الحجاز فوائد كبيرة حداً يعرفها جميع الناس، وبالأخص القهاوي التي تكون في أيام الحج بمنى ومزدلفة وعرفات، ففي هذه المشاعر تمتلئ جميع القهاوي الموجودة بها من الحجاج من أهل البلاد ومن الأعراب، تمتلئ على سعتها ليلاً ونهاراً بهم، حتى أن بعضها لا يبقى فيه مكان خال من كثرة ازدحام الناس للجلوس فيها.

هذا ولقد ذكرنا نبذة عن القهاوي في رسالتنا المطبوعة المسماة "أدبيات الشاي والقهوة والدخان" فراجعها إن شئت الوقوف على هذه المشروبات اللطيفة.

## نقل الحلقة التي بالمعلا إلى جهة جرول

حلقة اللحم والخضار التي بالمعلاهي محلها منذ مدة طويلة حداً ، وكانت هذه الحلقة "بفتحات" يأتي إليها البدو بجميع الفواكه والخضروات عند صلاة الفحر على ظهور الجمال قبل وجود السيارات ، يأتون بهذه الخضراوات والفواكه من القرى والأماكن القريبة من مكة المشرفة بنحو مرحلة أو مرحلتين بالجمال ، أي بنحو ليلة أو ليلتين بسير الإبل ، كوادي فاطمة ووادي الزيمة والشرائع وخليص "بكسر أوله وثانيه" ومن جهة عسفان وطريق حدة والطائف وطريق اليمن وغيرها .

فكان يأتي إلى الحلقة التي بالمعلا بمكة المكرمة طوائف البدو والجمالة من كل حدب وصوب من أطراف مكة ، ينزلون أحمالهم في وسط الحلقة عند طلوع الفجر ، فيصلون الصبح بمكة ثم يفطرون الفول بالسمن أو يفطرون باللبن والتمر ، ثم يشربون الشاهي أو القهوة ، فإذا باعوا ما عندهم من الفواكه والخضار ، ذهبوا إلى الأسواق يشترون الأقمشة والطعام من الحبوب والتمر وغيرها ، ثم يرجعون إلى أهلهم في أطراف مكة بعد العصر بنحو ساعة ، عندما تنكسر حرارة الشمس وتميل إلى الغروب .

كانوا يأتون معهم بالموز واللوز والرمان والبرتقان والعنب والبلح والتمر والرطب والمشمش والخوخ والتفاح والخربز والحبحب، وهذان هما البطيخ

الأصفر والبطيخ الأحضر وغير ذلك. ومن الخضروات: الدباء والكوسة والبطاطس والباذنجان الأسود والفاصوليا والباميا والبطاطس والباذنجان الأسود والفاصوليا والباميا والملوحية والرحلة والزبانخ والسلق والكرمب والكرات والبصل والبقدونس والكزبرة والليمون والليم والفلة والجزر التمري والجزر اليماني وهو البطاطا، وغير ذلك من الخضروات.

وكانوا يأتون أيضاً بالسمن والعسل في قرب صغيرة، وبالحشيش للبهائم، وبالفحم والحطب، والدحاج وبعض الحيوانات والطيور الصغيرة التي يصطادونها من حارج الحرم بأطراف مكة المشرفة، كالنغري والعصافير الملونة والحمام والقماري، وأحياناً يأتون بأبي الحصين "الثعلب" والذئب الصغير، والقنف والكروان واليمام وغير ذلك - كل هذا يأتون به إلى الحلقة على ظهور الجمال.

فلما ظهرت السيارات في مكة المكرمة ابتداء من سنة (١٣٤٦) ألف وثلاثمائة وست وأربعين هجرية ، ثم كثرت في وقتنا هذا وهو سنة (١٣٨٥) كثرة رائدة بحيث بطل استعمال الجمال التي كانت تحمل الأثقال من بلد إلى بلد ، صار إحضار الفواكه والخضروات بواسطة السيارات إلى الحلقة بمكة المكرمة من كل القرى والبلدان ، بل صار بعض الفواكه والخضروات تأتي إلينا من البلدان البعيدة ، كالمدينة المنورة وحدة والطائف ، ومن بلاد نجد كالحسا وحائل وتبوك وغيرها ، كالمدينة المنورة وحدة والطائف ، ومن بلاد نجد كالحسا وحائل وتبوك وغيرها ، ومن البحرين والكويت ، فسبحان الرزاق الذي يبعث الأهل بلده الأمين بجميع أنواع الأقمشة والألبسة أنواع الفواكه والتحارة والعطارة ، كل ذلك ببركة دعاء خليله "إبراهيم" عليه أفضل الصلاة والتسليم .

ثم لما امتد العمران إلى أطراف مكة المشرفة بنحو خمسة كيلو مترات أو أكثر، وكثر سكانها أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه في الأزمان السابقة، رأت الحكومة السعودية نقل حلقة مكة التي بالمعلا إلى جهة جسرول بمكة أيضاً، في محل بستان الشريف عون رحمه الله تعالى بعد خرابه، فنقلت الحلقة إلى هذه الجهة في أوائل سنة (١٣٨٥) ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية، نقلت لأن المصلحة اقتضت ذلك، لقد كانت حلقة المعلا منذ مئات السنين عامرة بالفواكه والحضراوات واللحوم والدواحن ليلاً ونهاراً، واليوم أصبحت خاوية خالية خربة دامرة.

فسبحان مغير الحال والأحوال، لا إله إلا هو الكبير المتعال.

## بد.ظهور المطابع

## معجودها عكت المكرمة

قبل أن نتكلم على ظهور المطابع، لا بد لنا أن نأتي بمقدمة تبين فضل الطباعــة والمطابع – فنقول وبا لله تعالى التوفيق .

اعلم أنه قبل اختراع المطبعة وانتشارها ، كانت جميع الكتب والمؤلفات تنسخ بالأيدي، ولا يخفي أن ذلك يستلزم وقتاً طويلاً ونفقات كبيرة، فمثلاً نسخ متن الألفية لابن مالك في النحو ، فإن نسخة واحدة منه يحتاج لكتابته باليد وتصحيحــه شهراً واحداً على الأقل، فلو كان عندنا خمسون طالباً مثلاً، لاحتاجوا إلى خمسين نسخة منه، وهذا العدد يحتاج إما إلى خمسين كاتباً ينسخونها في مدة شهر واحد، أو يحتاج إلى خمسين شهراً إذا طلبناها من كاتب واحد، وطبعاً كل كاتب يـأخذ أجراً على كتابته ما يكفي لنفقته شهراً واحداً بـل أكـثر ، لأن الكـاتب في العصـور الماضية ، كان ينقطع للكتابة فقط لا يشتغل بغيرها ، وكان الخطاطون ممــن يتقنــون حسن الخط، يتخصصون في الغالب في كتابة المصاحف الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، وبعضهم كـانوا يتخصصون في كتابة السيرة النبوية والمدائــــح المحمدية وبعضهم يتخصصون في كتابة دواوين الأشعار، والقصائد التي تقال قديمًا وحديثاً ، وبعضهم كان يتخصص للكتابة لدى الملوك والأمراء والوزراء والأثرياء ، ينقطع لخدمتهم يكتب لهم ما شاؤوا، وفي أواخر الأزمان أي إلى آخر عهد الخلافة الإسلامية في الدولة التركية ، وهـو سنة (١٣٣٤) ألف وثلاثمائة وأربع وثلاثين هجرية ، كان بعضهم يتخصص لكتابة الفرمانات السلطانية ، أي لكتابُّة الأوامر السلطانية والمراسيم الملوكية بالتولية والعزل أو بالإنعام والإكرام ، وكان لهـؤلاء الخطاطين من المرتبات الضخمة والإكرام الزائد، ما يجعلهم إلى أولاد الأولاد في معيشة رغدة وفي ترف ونعيم كَبَير ، وقد يكتب أحدهم للسلطان مصحفاً واحداً ، فيعطيه هذا مِا يغنيه مدة عمره ، كما بينا ذلك في كتابنا المطبوع بمصر المسمى "تاريخ الخط العربي وآدابه" .

ثم لما ظهرت المطابع في الوحود وانتشرت في جميع الممالك والبلدان الإسلامية وغير الإسلامية ، صار الناس يطبعون مؤلفاتهم وكتبهم بواسطتها ، كل أمة تطبع

كتبها بلغتها، لأن هذه المطابع تتوفر لديها الأحرف العربية والفارسية والهندية والتركية والجاوية والسريانية والعبرية واللاتينية والإنكليزية والفرنسية والألمانية وغيرها - فإذا أردنا أن نطبع في المطابع العربية متن الألفية لابن مالك في النحو، نريد أن نطبع منه عشرة آلاف نسخة، فإننا نأخذ من المطبعة هذا العدد الضخم من النسخ جاهزة بحلدة بعد شهر واحد بل أقل من هذه المدة، مع جمال الطبع وحسن التجليد والنظافة التامة، فإذا قارنت بين عمل المطبعة وعمل الإنسان بيده بحد فرقاً عظيماً بينهما، فالمطبعة سريعة الإنتاج وقليلة التكاليف، شأنها شأن جميع المكائن الآلية.

ومع ما للمطابع من المنافع العديدة ، فإن لها مضرة واحدة فقط لكنها في حوهر الموضوع وصميم الأثر وهي : أن الناس في كافة الممالك والبلدان ، كانت كتاباتهم وخطوطهم جميلة حسنة ، لأنهم كانوا ينسخون جميع مؤلفاتهم بأيديهم ، وكان بعضهم ينقطع للكتابة ونسخ المؤلفات ليس له شغل غيرها ، وهذا من أقوى الأسباب لتحسين الخط وجمال الكتابة ، أما اليوم ، وقد كثرت المطابع وكثرت الألات الكاتبة ، صارت خطوط الناس وكتابات أيديهم ضعيفة حداً لا تكاد تقرأ ، لأنهم اعتمدوا على المطابع ، ولأن جميع ما يدور من المعاملات الرسمية في دوائر الحكومات في جميع الممالك والبلدان ، صار يكتب على الآلات الكاتبة ، وبهذا بطل استعمال الأيدى في الكتابة ، و لله الأمر من قبل ومن بعد .

وحيث علمت هـذه المقدمة ، فلنشرع الآن في الكلام على ظهـور المطـابع فنقول :

لقد تكلمنا عن ظهور المطابع لأول مرة في كتابنا المطبوع بمصر المسمى (تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه) ، ولا بأس أن ننقل هنا في تاريخ مكة ما كتبناه هناك في كتابنا المذكور تاريخ القرآن الكريم للفائدة العامة وهـو هـذا بنصه مع تصرف بسيط:

كان أول اختراع المطابع في ألمانيا سنة (١٤٣١) ألف وأربعمائة وإحدى وثلاثين ميلادية ، وبالضرورة قد مضت مدة طويلة حتى أتقنت صناعتها وظهرت صلاحيتها التامة لدى جميع أحناس البشر ، فدخلت المطبعة أولاً في ببلاد إيطاليا ، ثم في فرنسا ، ثم في إنجلترا . ثم انتشرت في جميع البلدان ، وأن أول طبع للقرآن العظيم بالحروف العربية ، كان في مدينة همبرج بألمانيا ، وذلك في سنة (١١١٣)

هجرية ، ويوجد من هذه الطبعة مصحف واحد بدار الكتب العربية المصرية بالقاهرة ، كما يوجد بها مزامير داود عليه الصلاة والسلام بأربع لغات مع تفسير لاتيني ، طبعت بجنوة بإيطاليا سنة (٩٣٥) هجرية ، ثم بعد سنة (١٥١٦) ميلادية طبع المصحف الكريم أيضاً في البندقية بإيطاليا ، وسبب طبع المصحف الكريم في همبرج والبندقية وجود المطابع فيهما دون البلاد الإسلامية كما هو ظاهر .

ومن العجيب، أنه عند أول ظهور المطبعة بإيطاليا طعن علماؤهم فيها طعناً جارحاً، حتى قالوا عنها إنها بدعة همجية ألمانية، ونادى كهنتهم: لنهدم كيان الطباعة أو تهدم هي كياننا، وفي ابتداء ظهور الكتب المطبوعة لم يقبل النياس على شرائها. ولما دخلت المطبعة إلى تركيا في زمن السلطان أحمد الثالث، أفتت مشيخة الإسلام بجواز استعمالها إلا أنه بقي طبع المصحف ممنوعاً، ثم عادت المدولة العثمانية فمنعت المطبعة، ثم جاء السلطان عبدالحميد الأول فأعادها، وجاء السلطان محمود الأول فاهتم بها أكثر، فأول كتاب طبع بالآستانة هو "صحاح الجوهري" قبل أنه في سنة (١١٤١) هجرية أفتى شيخ الإسلام بالآستانة عبدا لله أفندي بجواز طبع كتب غير الدينية، ثم فيما بعد سنة (١١٤١) هجرية طبعت كتب هامة في اللغة والأدب والتاريخ باللغة العربية والتركية والفارسية، شم استصدروا الفتوى بطبع كتب الدين وتجليد القرآن الكريم، وإن من أشهر مطابع الآستانة القديمة مطبعة الجوائب.

وإن أول من أدخل المطبعة إلى الديار التونسية محمد باشا باي ، وهو الذي تولى إمارة تونس عام (١٢٧١) همجرية ، وأن أول مطبعة ظهرت في حلب كان سنة (١٦٩٨) ميلادية ، وإن من أقدم المطابع في لبنان مطبعة "قرحيا" وكانت حروفها سريانية ، ثم صارت عربية ، ومطبعة الشوير وطبع فيها المزامير سنة (١٧٣٣) ميلادية ، وأقدم المطابع في بيروت هي مطبعة القديس حاور حيوس فإنها أنشئت سنة (١٧٥٣) ميلادية ، وبعدها المطبعة الأميركية أنشئت في مالطة سنة (١٨٢٨) ميلادية ، ثم نقلت إلى بيروت سنة (١٨٣٤) ميلادية ، وكانت تطبع الكاثوليكية للآباء اليسوعيين ، فقد تأسست عام (١٨٤٨) ميلادية ، وكانت تطبع على الحروف سنة (١٨٤٨) ميلادية ، وهي أكبر المطابع وفيها حروف عربية وإفرنجية ويونانية وسريانية وعبرانية وأرمنية .

وإن أول مطبعة ظهرت بمصر هي مطبعة الحملة الفرنساوية جاء بها بونابرت معه سنة (١٧٩٨) ميلادية ، لطبع المنشورات والأوامر باللغة العربية ، وقد سميت بالمطبعة الأهلية وكانت بالقاهرة إلى شهر يونيو سنة (١٨٠١) ميلادية حين انسحاب الفرنساويين من مصر ، وبعد ذلك ظلت مصر نحو عشرين عاماً بغير مطبعة ، حتى استقر الأمر لمحمد على باشا والى مصر ، فأنشأ هذه المطبعة الأهلية سنة (١٨٢١) ميلادية ، وتعرف بمطبعة بولاق لأنها وضعت أحيراً في جهة بولاق ، وأول ما طبع فيها قاموس إيطالي عربي سنة (١٨٢٢) ميلادية ، وقد اشتغلت هذه أكثر من تسعين عاماً وكانت أكبر مطبعة عربية في العالم وهي التي سميت فيما بالمطبعة الأميرية ، شم كثرت المطابع بمصر الآن على مختلف أنواعها وأدخلت عليها تحسينات عظيمة حداً حسب التطور الحديث .

أما المطابع بمكة المكرمة: فإنه أول مطبعة ظهرت بمكة شرفها الله تعبالى وأدام أمنها وأمانها وخيرها ورخاءها، هي المطبعة الأميرية التي سميت فيما بعد "مطبعة أم القرى" ونطلق عليها الآن "مطبعة الحكومة" وهذه المطبعة استحضرها عثمان باشا نوري الذي كان والياً على الحجاز مع الأشراف في عهد الدولة التركية العثمانية، أتى بها في سنة (١٣٠٣) هجرية تقريباً، وجعلها بقرب المسجد الحرام في أول محلة أجياد وكان في بادئ أمرها صغيرة الحجم، ثم اهتمت الحكومة السعودية بها وزودتها بآلات وأدوات كثيرة حديثة.

ثم في عام (١٣٢٧) من الهجرة استحضر الشيخ محمد ماجد الكردي رحمه الله تعالى مطبعة على حسابه الخاص سماها "المطبعة الماجدية"، وجعلها في داره الواسعة التي بالفلق، وقد طبع بها كثير من الكتب. ثم استحضر الشيخ محمد صالح نصيف في عام (١٣٤٥) من الهجرة مطبعة سماها "المطبعة السلفية" ثم باعها. وللشركة العربية للطبع والنشر مطبعة تسمى "المطبعة العربية" وكان يطبع بها جريدة "صوت الحجاز" التي سميت فيما بعد بجريدة البلاد السعودية، ثم سميت "جريدة البلاد" فقط. ثم استحضر بعضهم من أهل مكة مطابع الندوة، وذلك في سمة (١٣٧٣) تقريباً ثم استحضر الأستاذ صالح محمد جمال مطبعة لطبع الكتب وهي مطبعة كاملة الأدوات. ثم استحضر الأستاذ أحمد السباعي مطبعة وسماها "مطبعة قريش" ثم أنشئت مطبعة تسمى "مطبعة مصحف مكة المكرمة" في سنة "مطبعة قريش" ثم أنشئت مطبعة تسمى "مطبعة مصحف مكة المكرمة" في سنة "مطبعة قريش" ثم أنشئت مطبعة تسمى "مطبعة مصحف مكة المكرمة" في سنة

استعدادها لطبع الكتب والصحف والمحلات ، كمطبعة الوفاء المحمدية ، لصحابها الشيخ عبد الرحيم ملاه وإخوانه ، وكمطبعة الشيخ عبد! لله الكردي ، والمطبعة الوطنية .

هذا ومن أراد التوسع في البحث عن تاريخ الطباعة العربية ، فليراجع كتاباً خاصاً طبع في هذا الشأن اسمه (تاريخ الطباعة في الشرق العربي) للدكتور خليل صابات - طبع بدار المعارف بمصر . أو يراجع الجزء الرابع من كتاب "تاريخ آداب اللغة العربية" لجورجي زيدان ، ومجلة الهلال لسنتي ١٩٠٩ و ١٩٢٢ ميلادية ، ومجلة المشرق لسنتي ١٩٠٧ و ١٩٠٢ ميلادية ، ومجلة المقتطف لسنة ١٩٠٧ ميلادية ، وتاريخ حودت الجزء الأول .

# الجرائل والجلات عكة المكرمة

كانت منذ سنوات قليلة تصدر بمة المكرمة وتطبع بها بعض الجرائد والمجلات، كجريدة البلاد السعودية، وجريدة الندوة التي تسمى من قبل جريدة "حراء" وجريدة أم القرى وهي التي كانت تسمى في عهد الشريف الحسين ملك الحجاز الأسبق رحمه الله تعالى "بجريدة القبلة"، ومجلة المنهل، ومجلة الحج، وحريدة قريش.

ثم منذ سنة (١٣٨١) هجرية أو في الـــــي يليهـا انتقـل طبـع بعـض الجرائـد إلى حدة ، فضارت تطبع هناك وتصدر منها إلى كافة بلدان المملكة العربية الســعودية ، وبعضها قد الغيت ، والبعض الآخر مــا زال يطبع بمكـة المشـرفة وتصـدر منهـا إلى الآن ، وهي كما يأتي :

- (١) جريدة أم القرى ، وهي أقدم الجرائد عندنا .
  - (٢) جريدة الندوة .
    - (٣) بحلة الحج.

هذه هي الجرائد والمحلات التي تطبع بمكة وتصدر منها فقط. ولا نريد أن نخوض في مختلف الجرائد والمحلات التي تطبع في بعض بلدان المملكة السعودية ، لأن هذا الكتاب خاص بتاريخ مكة المكرمة ، لكن لصديقنا الكريم وزميلنا في عهد الدارسة الأولى بمدرسة الفلاح بمكة الأستاذ محمد سعيد العامودي رسالة قيمة

اسمها "من تاريخنا" ذكر فيها نبذة طيبة عن الجرائد والمحلات في مبحث بعنوان "من تاريخ الصحافة في بلادنا" آثرنا أن نذكره بنصه للفائدة العامة ، وهو هنا:

يقول المعنيون بتاريخ الصحافة ، إن أول صحيفة عربية صدرت في العالم العربي هي صحيفة "الحوادث اليومية" التي أنشاها نابليون بونابرت في القاهرة عمام ١٧٩٩ م .

وأول صحيفة صدرت في لبنان هي "حديقة الأخبار" عام ١٨٥٨ م ثسم صدرت في دمشق جريدة "الزوراء" عام ١٨٥٨ م وفي العراق جريدة "الزوراء" عام ١٨٦٩ م وفي فلسطين جريدة "النفير العثماني" عام ١٩٠٤ م.

فما هي أول صحيفة صدرت في هذه البلاد؟

في بحث قيم للأستاذ البحاثة رشدي ملحس عن تاريخ الطباعة والصحافة في الحجاز يقول: "إن أول صحيفة صدرت في مكة هي جريدة "الحجاز" وهي جريدة أدبية علمية أسبوعية تصدر باللغتين العربية والتركية أصدرتها الحكومة العثمانية عام ١٣٧٤ ثم انقطعت عن الصدور حين خروج الحكومة التركية من هذه البلاد".

ويقول الأستاذ: "وكان يتولى الأشراف عليها أي حريدة الححاز هذه (مكتوبجي) الولاية واشترك في تحرير قسميها العربي والتركي كل من أحمد جمال أفندي منشئ ديوان الولاية، وأحمد حقي أفندي الكاتب في الديوان المذكور والشيخ محمود شلهوب، وغيرهم، وكانت تطبع بأربع صفحات في المطبعة الأميرية" اه.

ومن الواضح أن الحالة الفكرية العامة في البلاد في تلك الفيرة لم تكن تسمح بوجود أكثر من هذه الصحيفة ، غير أنه منذ عام ١٣٢٧ هـ أي بعد الانقلاب العثماني المشهور بدأت الصحف في الظهور ، فصدرت في تلك السنة في حدة جريدة " الصفا " باللغة العربية غير أن هذه الصحيفة لم يصدر منها سوى عدد واحد فقط . ثم صدرت بعدها في حدة في نفس السنة جريدة "الإصلاح" لصاحبها "راغب مصطفى توكل" وكان يتولى تحريرها صحفي لبناني هو " أديب هراوي" واستمر صدورها بضعة أشهر ثم توقفت عن الصدور .

وفي عام ١٣٢٧ أيضاً صدرت في مكة جريدة يومية باسم (شمس الحقيقة) وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية مرة كل أسبوع مؤقتاً لصاحب امتيازها ومديرها المسؤول "محمد توفيق مكي" ونائب مديرها "إبراهيم أدهم" وكانت هذه الجريدة لسان حال جمعية الاتحاد والترقي بمكة ، وقد توقفت عن الصدور أيضاً بعد أن ظلت تصدر بضعة شهور .

وصدرت في المدينة المنورة أثناء الحرب العالمية الأولى حريدة باللغة التركية لم أطلع عليها ولا أذكر اسمها بالتأكيد.

هذه هي كل الصحف في العهد العثماني ، فإذا استثنينا أولاها وهي التي استمرت من حين صدورها إلى عام ١٣٣٤ – لأنها الجريدة الرسمية – تبين لنا أنه يكن هناك صحافة سوى ما ظهر منها خلال بضعة أشهر من عام ١٣٢٧ هـ، ومع ذلك لم يكن لهذه الصحف أية قيمة أدبية أو سياسية ، أو أي أثر في تكوين الوعى ، أو توجيه التفكير .

ومما يلفت النظر أنه لم تظهر طيلة العهد العثماني كله بحلة واحدة للعلوم والآداب وما من شك في أن السبب في ذلك يعود إلى قلة انتشار التعليم، واعتماد المدرسة الرشدية -ولعلها المدرسة الحكومية الوحيدة في مكة إذ ذاك- اعتمادها في التعليم على اللغة التركية وحدها.

وإليك أنموذجاً من تحرير صحافة ذلك العهد. ننقله عن العدد الخامس من حريدة "شمس الحقيقة" الصادر في يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول عام ١٣٢٧ فقد حاء في صدر العدد المذكور، وفي مكان الافتتاحية بعنوان "تنبيه" ما يأتي:

"ينبغي لمن شاء أن يكاتبنا في موضوع أن ينبذ وراءه المصلحة الذاتية فإن الأفكار الراقية التي لا تعميها الأغراض الشخصية ولا الأطماع الذاتية تنظر بنور الله إلى مصلحة الوطن العمومية .

ألا ترى سيدنا موسى الكليم عليه السلام قال: ﴿ أَخرِقتها لَتَغرِق أَهلها ﴾ ولم يقل لتغرقين نظر في ذلك لغيره وقدمه على شخصه في وقت الغرق الذي لا يعرف الإنسان فيه إلا نفسه فليخش الله المكاتبون، وليتق الله المحررون، ولا يحرروا لجريدتنا سوى الحقيقة لأنها "شمس الحقيقة" ثم ليكتبوا في دائرة واجبات الصحافة الحرة التي ذكرناها سابقاً لأن حريدتنا تتنزه عن المثالبة وما ضاها. نسأل الله التوفيق لسعادة الوطن".

ولعل النبذة الآتية تدل على ما كانت عليه حالة التعليم في الحجاز في ذلك العهد فقد جاء في هذه الصحيفة في عددها الثاني عشر الصادر في ١٤ ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ هـ بعنوان: "هل ترقي الحجاز قبل السودان؟" ما يأتي:

"ظهرت حريدة في الخرطوم بالسودان تسمى "الخرطوم" غايتها أن تبذل السعي في ترقي أبناء ذلك الوطن ففرح بها أهل السودان ونحن نتمنى لها دوام الانتشار ونستلفت أنظار أولي الأمر بالتسريع في أمر ترقي الحجاز من تأسيس المكاتب – يقصد المدارس – وغير ذلك فإن دوائر الحكومة لو احتاجت إلى كاتب للزم حلبه من حارج الولاية . أهلك الله الاستبداد ما أشد تدميره !"

وبمقارنة صحيفة شمس الحقيقة هذه بصحيفة الإصلاح التي كانت تصدر في حدة تبدو هذه الأخيرة أرقى من حيث التحرير ومن حيث الطباعة عن زميلتها الأولى. بل ومن صحيفة الحجاز أيضاً. الصحيفة الرسمية للحكومة التركية.

ولم أطلع على العدد الوحيد الذي صدر في جدة من جريدة "الصفا" وربما كانت هذه الصحيفة تشارك زميلتها الإصلاح من حيث رونق الطباعة واتساق التحرير.

والواقع أنه لم يكن غريباً أن تكون صحافة بلادنا في ذلك العهد بدائية إلى هذا الحد.. لم يكن غريباً أن يكون هذا حال الصحافة في بلاد لم يكن فيها مدارس للتعليم سوى مدرسة واحدة للحكومة يتلقى التلاميذ فيها قشوراً من المعلومات الأولية باللغة التركية وسوى مدرسة أهلية دينية .. هي المدرسة الصولتية .

وهكذا...!

وهكذا ظل الحجاز ، وظلت جميع أنحاء الجزيرة العربية طيلة العهد العثماني ... لا صحافة ولا مدارس ولا تعليم بالمعنى الصحيح لكلمتي مدارس وتعليم !

وكانت النهضة العربية في عام ١٣٣٤ هـ فيصلاً بين عهدين "تابعية عثمانية"، وعهد استقلال .. إلا أن الواقع أثبت مع الأسف الشديد أن تلك النهضة كانت "ضئيلة الأثر" من ناحيتها الاجتماعية والثقافية ، ولهذا كان أثرها ضئيلا أيضاً في الميدان الصحفي .. وقد صدرت جريدة "القبلة" في أولى سنوات النهضة وبتعبير أدق سنة ١٣٣٤هـ وكان يساهم في تحريرها نخبة من صفوة أدباء العرب يكفي أن نذكر منهم السيد فؤاد الخطيب الشاعر الكبير المعروف ، والسيد محب الدين

الخطيب، وأحمد شاكر الكرمي وغيرهم... والحق أقول أنه كـان يمكـن أن يكـون لجريدة القبلة إذ ذاك شأن مرموق في عالم الصحافة العربية لولا بعض عوامل وقفت بها في بداية الطريق.

وصدرت في عام ١٣٣٨ حريدة باسم الفلاح لصاحبها السيد عمر شاكر، وكانت هذه الصحيفة تصدر في سوريا قبل دخول الفرنسيين إليها فهاجر بها صاحبها من سوريا إلى الحجاز.

وفي عام ١٣٣٨ أيضاً ، صدرت المجلة الزراعية وهي بحلة شهرية كان يتولى تحريرها طلاب المدرسة الزراعية بمكة ، وقد ظهرت الأعداد الثلاثة الأولى من هذه المجلة في صورة لا بأس بها من حيث الإنشاء والتحرير فلو أن هذه المجلة أتيح لها أن تستمر ، بل لو أنه أتيح للمدرسة الزراعية التي كانت تقوم بإخراجها أن تستمر لكانت الحال غير الحال ولكن ...

وفي عام ١٣٤٣ صدرت في حدة حريدة " بريد الحجاز " ثم توقفت عن الصدور في نفس العام بعد أن صدر منها (٥٢) عدداً وقد كانت هذه الصحيفة أسبوعية وهي آخر صحيفة ظهرت في عهد الحكومة الهاشمية.

وفي ١٥ جمادى الأولى سنة ١٣٤٣ في أول عهد حكومة المغفور له الملك عبدالعزيز صدر العدد الأول من حريدة " أم القرى "، وكان يرأس تحريرها في أول ظهورها معالي الأستاذ الشيخ يوسف ياسين ثم الأستاذ رشدي ملحس ثم تولى تحريرها فترة من الزمن المرحوم محمد سعيد عبد المقصود، فالأستاذ عبدالقدوس الأنصاري ويرأس تحريرها الآن الأستاذ الطيب الساسى.

ثم صدرت بعد ذلك بحلة الإصلاح عن شعبة الطبع والنشــر بمديريــة المعــارف في عام ١٣٤٧ وكان يديرها الأستاذ محمد حامد الفقي وهــي مجلــة دينيــة أخلاقيــة كانت تصدر مرة في الشهر، ثم توقفت عن الصدور في عام ١٣٤٩ هــ.

وفي عام ١٣٥٠ صدرت حريدة "صوت الحجاز" لصاحب امتيازها الوجيه الشيخ محمد صالح نصيف ورئيس تحريرها الأستاذ عبدالوهاب آشي ، وقد تعاقب عليها فيما بعد رؤساء تحرير عديدون أذكر منهم الأساتذة "أحمد إبراهيم الغزاوي" والسيد "حسن الفقي" و "محمد سعيد العامودي" و "محمد حسن عواد" و "أحمد السباعي" و "محمد علي رضا" و"محمد علي مغربي" وغيرهم ثم انتقل امتياز هذه الصحيفة في عام ١٣٥٤ إلى شركة الطبع والنشر العربية وظلت تصدر أسبوعياً،

ثم مرتين في الأسبوع، ثم توقفت عن الصدور في بعض سنوات الحرب الأحيرة بسبب قلة الـورق، ثـم عـادت إلى الصـدور أسبوعياً عـام ١٣٦٥ باسـم " البـلاد السعودية" وتولى رئاسة تحريرها الأستاذ عبدا لله عريف.

وقد تمكنت جريدة البلاد السعودية من الصدور مرتين في الأسبوع وأخيراً ثلاث مرات في الأسبوع وهي في طريقها إلى الصدور يومياً في القريب العاجل إن شاء الله ، وقد صدرت يومياً ابتداء من شهر ربيع الثاني من السنة (١٣٧٣) هـ.

وقد راحت هذه الصحيفة في السنوات الأخيرة رواحاً أكثر من أي عهد مضى ، وأصبح لها قراء من كل الطبقات وهي لا ينقصها إلا زيادة العناية بالأخبار الخارجية والمحلية ، ثم الإقلال من المواضيع الأدبية بقدر الإمكان لعلاقة هذه المواضيع بالمحلات أكثر من علاقتها بالصحف الإخبارية .

وفي عام ١٣٥٥ هـ صدرت مجلة "المنهل" في المدينة المنورة وهمي مجلة شهرية للآداب والعلوم لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري، وهي ثانية مجلة شهرية صدرت في هذه البلاد بعد المجلة الزراعية التي أسلفنا الإشارة إليها وقد تطورت هذه المجلة بحيث أصبحت لا تقل في مادتها وفي أسلوبها عن مثيلاتها من المجلات الأدبية الراقية في العالم العربي، وأصبحت تصدر في مكة منذ عام من المجلات الأدبية الراقية في العالم العربي، وأصبحت تصدر في مكة منذ عام ١٣٥٦.

ومجلة المنهل تعتبر المجلة الأدبية الأولى في المملكة السعودية .

وفي عام ١٣٥٥ صدرت حريدة المدينة المنورة لصاحبيها الأستاذين الشقيقين على وعثمان حافظ وهي جريدة أسبوعية نشيطة تعنى بالأخبار أكثر من عنايتها بالمقالات والبحوث، وبالأخبار العربية والإسلامية على وجه الخصوص.

وكانت تصدر قبل الحرب الأخيرة بحلة النداء الإسلامي لصاحبها الأستاذ مصطفى أندرقيري ثم توقفت عن الصدور .

ثم صدرت في غرة رجب من عام ١٣٦٦ بحلة الحج وهي بحلة شهرية إسلامية تتولى إصدارها إدارة شؤون الحج وكان يرأس تحريرها في أولى سنواتها الأستاذ السيد هاشم زواوي، ثم كاتب هذه السطور منذ أول عام ١٣٧٠ هـ وتعنى هذه الجلة بالمواضيع الإسلامية بصورة عامة ثم بكل ما يتصل بشؤون الحج والحجاج.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى ظهور بحلة جديدة راقية وتلك هي "اليمامة" لصاحبها ومؤسسها الأديب الباحث المعروف الأستاذ حمد الجاسر، واليمامة تصدر في الرياض وهي أسبوعية أدبية علمية، غير أنها تصدر الآن مرة في الشهر مؤقتاً وقد كانت الأعداد التي صدرت منها حافلة بأجود المقالات والبحوث في مختلف موضوعات اللغة والدين والأدب والتاريخ وبأقلام سعودية ناضحة مما يشر بأن لهذه المجلة الناهضة مستقبلاً بحيداً إن شاء الله.

وبعد... فهذه إلمامة موجزة عن تاريخ الصحافة في هذه البلاد، ولئن كان من واحبنا أن نقرر هنا أن صحافتنا في كل من عهديها التركي والهاشمي لم يكن لها أثر يذكر.. فإن من واجبنا أيضاً أن نقول أنها قد بدأت الآن تشتى الطريق... والأمر الذي لا يختلف فيه اثنان أنها في حاضرها قد أصبحت شيئاً آخر يختلف كل الاختلاف عما كانت عليه فيما مضى..

والأمل بعد وفي هذا العهد الباسم السعيد العظيم في أن تخطو صحافتك خطوات واسعة وسريعة. نحو القوة والازدهار!

انتهى من الرسالة المذكورة "من تاريخنا".

#### إنامة مكتم المكرمته بالكهرباء

كانت مكة المشرفة تنار شوارعها وأزقتها ليلاً في أول الأمر بالزيت كما هو الشأن في جميع الأقطار في بادئ الأمر ، ثم صار أهلها يستعملون الشموع ، ثم صاروا يستعملون زيت النفط وهو الكاز ، فينيرون منازلهم وغرفهم وشوارعهم بفوانيس الكاز ، وهذه الفوانيس أنواع متعددة ، ثم صاروا يستعملون الأتاريك التي فيها فتايل حريرة وهي تشعل بالكاز .

ثم صارت الإنارة في وقتنا الحاضر بواسطة الكهرباء، فلقد امتدت الأسلاك الكهربائية في جميع منازل مكة المكرمة وفي شوارعها وأزقتها وجميع مرافقها، وقبل كل شيء إنارة المسجد الحرام بالكهرباء، ولقد ذكرنا بالتفصيل تدرج الإنارة بالوقود والشموع والزيوت ثم الكهرباء، وذلك عند الكلام على إنارة المسجد الحرام من هذا الكتاب فراجعه هناك. اللهم نور قلوبنا وأبصارنا وأسماعنا وبصائرنا بفضلك ورحمتك آمين.

### ظهور بوليس النجابة عكته المكرمت

كان ظهور بوليس النحدة لأول مرة بمكة المكرمة في أول عام (١٣٨٥) من الهجرة ، ولقد انتشر بوليس النحدة في جميع الممالك والأقطار العربية وغير العربية ، ولقد خصص لبوليس النحدة أربع سيارات بمكة المكرمة ، وهي مزودة بضباط وشرطة ، وفي كل سيارة تليفون أو توماتيكي رقم كل تلفون (٩٩) فإن حصل أي حادث يطلب الإنسان بوليس النحدة بهذا الرقم ، فيحضرون بسياراتهم إلى مكان الحادث في أقرب وقت ، فيأخذون أصحاب الحوادث إلى مركز الشرطة للتحقيق وإجراء اللازم نحوهم .

## الإطفاء عكت المكرمت

لقد تكلمنا بالإسهاب والتفصيل عن وجود الإطفاء بمكة المكرمة في غير هذا المحل ، وهنا نكرر الكلام عنه باختصار زيادة في الإشعار والتنبيه فنقول: لقد أوفدت الحكومة السعودية عن طريق أمانة العاصمة بمكة المشرفة ، وذلك قبل سنة (١٣٦٧) أول بعثة للتمرين على إطفاء الحرائق وطرق الإنقاذ ، وإليك أعضاء هذه البعثة :

- (١) على عوض.
- (٢) إبراهيم فرحات.
- (٣) عبد الكريم مرزا.
- (٤) محيى الدين صواف.
  - (٥) عبد العزيز مراد.

وقد أتم هؤلاء دراستهم بنجاح باهر فعادوا إلى بلادهم لخدمتها . انتهى من كتاب "من وحي البعثات السعودية" لصديقنا الأستاذ صالح جمال الحريري ، ومن أراد زيادة البحث عن الإطفاء قديماً وحديثاً فلينظر في محله في هذا الكتاب .

## البريد والثلغراف والثليفون عكته المكرمت

يتبع وزارة المواصلات عندنا أربع إدارات وهي كما يأتي:

- (١) إدارة البريد.
- (٢) إدارة التليفونات.
- (٣) إدارة التلغرافات "البرقيات".
- (٤) إدارة أعمال الطرق وإصلاحها.

وإن الذي يرأس وزارة المواصلات شاب أديب شهير، وذكي له نشاط كبير، ألا وهو صديقنا الأستاذ محمد عمر توفيق أدام الله تعالى توفيقه.

أما أعمال الطرق وإصلاحها وتسهيل المواصلات بين جميع بلدان مملكتنا العربية السعودية ، فإنا نقول باختصار : أنه لم تعرف المملكة كلها سفلتة الطرق وإصلاحها بالإسفلت إلا في زمن الحكومة السعودية ، وأن أول ما بدأت الحكومة بإصلاح الطرق ، هو طرق الحرمين الشريفين ، لتيسير أداء الحج والزيارة للحجاج الكرام ، كما تكلمنا عن ذلك في هذا الكتاب في مواضع عديدة حسب ما تقتضيه المناسبات ، ثم امتدت أيدي العمال لسفلتة طرقات المدن الأحرى من المملكة ، وأن لدى وزارة الموصلات مشاريع عديدة ، لا نتمكن من الكلام عنها ولا من حصرها ، لأنها كثيرة متعددة الجوانب .

لكن سنتكلم عن الإدارات الأخرى وهي (البريد - والتلغراف - والتليفون) نتكلم عن كل إدارة منها بنبذة صالحة مفيدة ، للإحاطة بها على وجه العموم ، وإن كان في كل إدارة مشاريع كثيرة هي أدرى بها.

وقبل أن نذكر عنها شيئاً ، نضع هنا صورة صديقنا الفاضل معالي الأستاذ محمد عمر توفيق وزير المواصلات ، ووزير الحج والاوقاف أيضاً بالنيابة ، وهي هذه .

وإليك الآن الكلام على البرق والبريد والتلغراف، ونذكرها بالنسبة لمكة المكرمة، لأن هذا التاريخ خاص لنفس هذه البلدة الطاهرة المقدسة، وإن كانت هذه الإدارات في جميع مدن المملكة.

### البريد وتطويره عكته المكرمة

قال في المصباح المنير: البريد الرسول، ومنه قول بعض العرب: الحمَّى بريد الموت، أي: رسوله ثم استعمل في المسافة التي يقطعها وهي اثنا عشر ميلاً، ويقال لدابة البريد بريد أيضاً لسيره في البريد، فهو مستعار من المستعار، والجمع برد بضمتين، انتهى المراد منه.

وقال في مختار الصحاح ما ملحصه: والبريد المرتب يقال: حمل فلان على البريد، والبريد أيضاً اثنا عشر ميلاً وصاحب البريد قد أبرد إلى الأمير فهو مبرد والرسول بريد، قلت: قال الأزهري: قيل لدابة البريد بريد لسيره في البريد، وقال غيره: البريد البغلة المرتبة في الرباط تعريب بريده دم، ثم سمي به الرسول المحمول عليها ثم سميت بن المسافة. انتهى منه.

وجاء في بعض كتب الفقه أن مقدار الميل الواحد هو ستة آلاف ذراع بـذراع اليد فإذا ضربنا ١٢ ميلاً × ٢٠٠٠ ذراع فيكون حاصل الضرب (٢٢٠٠٠) ذراع وهذا هو مقدار البريد بذراع اليد . والميل يساوي (٢) كيلو متر إلا قليل، فيكون البريد يساوي ثلاثاً وعشرين كيلو متر تقريباً ، أي تكون مسافة الـبريد من مكة المكرمة إلى ما بعد الشميسي في طريق حدة بنحو خمس كيلو متراًت تقريباً .

ويطلق البريد في عصرنا الحاضر على (البوسطة) ولهي كلمة تركية أو فارسية ، وهي الكتب أو الخطابات أو الأشياء الواردة من بلدة إلى بلدة أو من قطر إلى قطر بانتظام مرتب ، إما في كل يوم أو في كل أسبوع أو في مدة أقل أو أكثر .

قالوا: وأول من وضع البريد في الإسلام هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فكانوا في القرون الأولى للإسلام يخصصون دواباً من الخيل والبغال والجمير لحمل البريد. فكانوا يجعلون في كل ثلاث وعشرين كيلو متراً بعضاً من الدواب المذكورة لحمل البريد. فمثلاً يجعلون عند كل ثلاث وعشرين كيلو متراً مكاناً خاصاً لوقوف دواب البريد، فإذا سارت الدابة من مكة مثلاً إلى مسافة ثلاث وعشرين كيلو متراً أي إلى ما بعد الشميسي تقف عندها ثم تحمل عنها البريد دابة أحرى من هذا المكان فتسير إلى أن تصل إلى مسافة تسع وستين كيلو متراً فتقف هناك وتحمل عنها البريد دابة ثالثة فتسير إلى مسافة تسع وستين كيلو متراً أي تصل إلى حدة وهكذا الحال في جميع البلدان في حمل البريد ذهاباً وإياباً.

فإذا علمنا هذا وقلنا أن الحمام الزاجل يطير في اليوم الواحد ألف فرسخ والفرسخ يساوي خمس كيلو متراًت وأربعين متراً - فإنه يكون مسافة ما يطير الحمام الزاجل في اليوم الواحد هي خمسة آلاف وأربعين كيلو متراً، وإذا علمنا أن المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة هي أربعمائة وسبع وتسعين كيلو متراً، فإنه يطير الحمام الزاجل في اليوم الواحد بمقدار عشر مرات من المسافة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة .

لذلك كان ثمن الحمامة الواحدة من حمام الزاحل قد بلغ سبعمائة دينار ذهباً في الأزمنة الماضية. وقد ذكر المؤرخون أن حمامة من هذا النوع طارت من خليج القسطنطينية إلى البصرة فبلغ ثمنها ألف دينار من الذهب الخالص. وقالوا إن ثمن بيضتي الحمامة الفارهة من النوع الزاجل تساويان عشرين ديناراً من الذهب. وهذا كلام معقول مقبول لبيض هذا الطائر الفريد النبيل. ولقد بلغ من عناية الأقدمين بهذا النوع من الحمام الزاجل أنهم حافظوا على أنساب هذا الطائر الميمون فاتخذوا لها دفاتر وسجلات لقيد أفراحها وأولادها فيها كما حافظوا على أنساب العرب وأنساب خيولهم الأصيلة.

ولقد ذكر المؤرخون أيضاً أن السلطان نور الدين الشهير رحمه الله لما فتح كثيراً من البلدان اتخذ حمام الزاجل لإرسال الخطابات معه إلى من يدين له بالولاء وإلى من هو تحت حكمه ليقف على أخبار الحروب والممالك وذلك في عصر الحروب الصليبية وقد اتخذ لهذا الحمام في كل جهة وبلدة أبراجاً وأقام لها حفظة وحراساً للعناية بطعامه وشرابه ونظافة أمكنته ومراقبة وصول المسافرين منه، وأخذ الرسائل التي يحملها تحت جناحه أو في رجله. وكان كل برج من أبراجه يبعد عن الإخر بنحو اثني عشر ميلاً، وكان ينفق في سبيل هذا الحمام الزاجل أموالاً طائلة. وكان حارس كل برج يقيد ساعة وصول الحمامة على ظهر الرسالة التي يحملها. وهذا النوع من الحمام لا يولد متعلماً، وإنما الرجال المتخصصون في ذلك يعلمونه

ويدربونه على الأعمال وولاة الأمور كانوا لا يهملون أمر هذا الطائر بل يراقبون وصوله وسفره بدقة تامة وعناية عظيمة لأن بعض شئون الدولة متعلقة به في رسائله التي يحملها . ولقد استعمل السلطان صلاح الدين بن أيوب حمام الرسائل أي حمام الزاجل في حصار عكاء الذي استمر مدة سنتين . ولقد ألف العلماء والأدباء في ذلك العصر في حمام الزاجل رسائل قيمة ، منها (تمائم الحمام) ومنها "مسابقة البرق والغمام في سعاة الحمام".

هذا وإن أول من أرسل الحمام لاستكشاف الأعبار سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام الأزرقي رحمه الله في أول تاريخه ما يأتي: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم وأنهم كانوا أقاموا في السفينة مائة وخمسين يوماً وأن الله تعالى وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماً ثم وجهها الله تعالى إلى الجودي. قال : فاستقرت عليه فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف وأبطأ عنه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين فعرف نوح أن الماء قد نضبت فهبط إلى أسفل الجودي. انتهمي من تاريخ بالطرق.

نقول إن إرسال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الحمامة لتأتيه بخبر انحسار الماء عن الأرض إنما هو من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولا يبعد أن يكون حمام الزاحل من نسل حمام هذه السفينة. والله تعالى أعلم بغيبه، ولا يبعد أن يكون إطلاق الناس على الحمام (حمامة السلام) استنتاجاً من قصة حمامة نوح عليه الصلاة والسلام.

هذا ثم لما تقدم الناس في عصرنا الحاضر في المدنية والحضارة والعمران والحترعوا آلات التلغراف "البرق" والتلفونات وغير ذلك من الاحتراعات العجيبة التي لا تعد ولا تحصى ، استغنوا عن استعمال حمام الزاجل وإرساله بالرسائل وصاروا يرسلون الرسائل والخطابات بواسطة البريد المسجل المضمون في البر والبحر والجو ، ومن كان مستعجلاً في أمر أرسل برقية إلى البلدة التي يريدها سواء كانت في البلاد الإسلامية أو في البلاد الأوروبية . وما كان من الأمور المهمة السرية يرسلون برقياتهم بالشفرة والرموز . وبذلك بطلت عادة إرسال حمام الزاجل بالرسائل لكثرة وسائل المواصلات السريعة . ومع ذلك فإن حنس الحمام الزاجل بالرسائل لكثرة وسائل المواصلات السريعة . ومع ذلك فإن حنس الحمام

الزاجل لم ينقرض، بل ما زال شيء من حمام الزاحل موجوداً إلى اليوم في بعض الأقطار كمصر والشام والعراق وبعض البلدان الأوروبية ويحافظون على هذا النوع من الحمام كمحافظتهم على الآثار... هكذا كان حال البريد في العصور الماضية.

ثم تدرج حال البريد شيئاً فشيئاً وتطور تطوراً عظيماً في عصرنا الحاضر حتى صار له أدق النظامات وأحكم القوانين كما هو معروف لدى جميع العالم. وإن أول من وضع أساس إدارات البريد وإدارات التلغراف والبرقيات وإدارات التلغونات الدولة التركية العثمانية... وضعتها عندنا بمكة المكرمة ، وبسائر مدن الحجاز بل وسائر البلدان والممالك الإسلامية التي كانت كلها تحت حكمها . فلما استقلت هذه الممالك كلها بنفسها وزال حكم الأتراك عنها حافظت على هذه الإدارات وصارت كل مملكة تزيد في أنظمتها وقوانينها ما تراه صالحاً لخدمة الجمهور حتى وصلت حالتها اليوم شأوا بعيد المدى .

هذا ولقد أدركنا رسائل البريد والأمانات تذهب بالحمير في كل يوم قبل وجود السيارات والطائرات من مكة المكرمة إلى حدة ، وإلى الطائف وإلى المدينة المنورة وإلى ما حول ذلك من القرى ، وكانوا يسمون ذلك (بوستة الحمارة) بتشديد الميم ، فإذا وصلت هذه الرسائل والأمانات إلى البلدة أخذ الرحال الموظفون المختصون بهذا الأمر جميع الرسائل والأمانات وسلموها إلى أصحابها بأمانة تامة ، لا يحصل فيها شيء من الخيانة والتغيير ، حتى لقد كانت ترسل معهم صرر الفلوس من الريالات الفضية والجنيهات الذهبية . وإذا حصل أمر مهم يقتضي سرعة إرسال الرسائل والأمانات بغاية الاستعجال فإنهم كانوا يرسلونها مع النحاب ، بفتح النون وتشديد الجيم ، وهو رجل سريع الذهاب والعدو فيمشي على رجليه مهرولاً من مكة إلى حدة أو من الطائف إلى مكة فيسلمها لأصحابها فيصل هذا النجاب إلى البلدة قبل وصول الحمارة بكثير ، وعندنا في العرب بعض فيصل هذا النجاب إلى البلدة قبل وصول الحمارة بكثير ، وعندنا في العرب بعض الرجال معرفون بالعدو السريع .

هذه الحالة كانت معروفة عندنا إلى أوائل العهد السعودي أي إلى سنة (١٣٤٧هـ) ألف وثلاثمائة وسبع وأربعين هجرية. ثم من بعد هذه السنة المذكورة كثرت السيارات عندنا، فصار البريد يرسل بالسيارات إلى جميع المدن، كما يرسل بالطائرات إلى داخل المملكة وخارجها. وتطور عندنا نظام البريد تطوراً عظيماً فاستراح الناس فيه راحة تامة.

هذا ولقد طلبنا من سعادة الشيخ عبدا لله عبدالرحمـن طيب مدير بريـد مكة المكرمة أن يفيدنا بالتفصيل عن تطور حالة البريد عندنا بمكة ، فجاءنا منــه الجــواب الآتي في منتصف جمادى الأولى سنة (١٣٨٥) هجرية .

#### البريدفيمكت

عرفت مكة إدارة البريد منذ العهد العثماني باسم "البوستة" وقد كانت خدمات البوستة ضيقة في حدود معينة لا تعدو عن نقل بعض خطابات عادية ومسحلة بين مدن الحجاز، بين مكة وحدة، وبين مكة والمدينة وبينها والطائف. ومن الوسائل التي كانت تستعمل لنقل البريد "الحمير" وكان ساعي البريد الذي ينقل الخطابات يطلق عليه (موزع الحمارة) بتشديد الميم، وظل موزع الحمارة اسما معترفاً به في البريد إلى عهد قريب حداً.

ومن المباني التي عرفتها إدارة البريد بمكة مبنى الإسعاف الخيري فهو أول مبنى شبه أنموذجي تأسس لإدارة بريد مكة والسرق والتلفون واللاسلكي وكمان يدير العمل فيه موظفان اثنان . والعمل عبارة عن جمع أعمال البرقيات والخطابات والتلفونات وبعض موزعين .

وصدرت طوابع بريدية حجازية في عهد الحسين بن علي ثم وشحت هذه الطوابع في أوائل العهد السعودي بجملة "سلطنة نجد والحجاز" ولم تلبث أن صدرت طوابع سعودية باسم المملكة العربية السعودية... في بداية العهد الجديد الذي أخذت المرافق العامة كلها تحظى بعناية الدولة. وتكونت إدارة عامة لمصلحة البرق والبريد واللاسلكي تحت إدارة مديرها العام الشيخ عبدا لله كاظم واتخذ لهذه المصلحة مبنى كبير في القشاشية ثم انتقل البريد بعد أن توسعت أعماله وتحسنت المصلحة مبنى كبير في القشاشية ثم انتقل البريد بعد أن توسعت أعماله وتحسنت خدماته العامة وتعددت أقسامه إلى عمارة الأشراف في أجياد وفي أوائل عام خدماته العامة وزارة المواصلات المبنى الحالي بسوق المعلا.

تتكون إدارة البريد حالياً من أكثر من خمسة عشر قسماً أهمها أقسام الواردة والحوالات والمؤمنات والترحيل والتوزيع... ويوجد للبريد الحالي ثمانية شعب منبثة في مختلف أنحاء مكة... أهمها شعبة القشاشية وأحياد والمسفلة والشبيكة وحرول ... وقد تطورت إدارة بريد مكة تطوراً ملحوظاً في الأيام

الأخيرة وتحسنت الخدمة البريدية تحسناً ملموساً حتى أن ذلك دعى إلى تسيير بريـد متنقل أيام الحج، ولا سيما أيام التشريق.بمنى ليسهل الخدمة البريدية للحجاج.

وقد بلغ مجموع ما استقبلته إدارة البريد من خطابات في اليوم الواحد في أيام موسم الحج عام ١٣٨٤هـ مائة وخمسين ألف خطاب صادرة من مكة إلى مختلف أقطار الأرض كما استلمت من الخطابات الواردة ما يربو عن مائتي ألف رسالة في يوم واحد. ومن منذ سنة تقريباً تم الاتصال المباشر بين بريد مكة وبعض المراكز البريدية العالمية والعربية، منها الهند والباكستان وإندونيسيا ومصر، وبعض دول أوروبا، والدول العربية. وقد كان قبل هذا الاتصال يتوسط مركز بريد حدة بين مكة وبقية المراكز العالمية.

وإدارة بريد مكة تتصل اتصالاً مباشراً في مهامها بوكالة المصلحة لمنطقة مكة ووكيل المدير العام في هذه الوكالة هو الأستاذ جعفر ثابت، وفي عهد سعادته خطت مصلحة البريد خطوات واسعة المدى في سبيل التطور وتيسير الخدمة البريدية. وميزانية البريد بمكة حزء من ميزانية المصلحة التي هي حزء من ميزانية وزارة المواصلات.

و لم تعرف مكة عهداً مثل هذا العهد بالنسبة للخدمات البريدية العامة وتسهيلها ودقتها . والفضل في ذلك يعود إلى ما متع الله به هذه البلاد من استقرار وأمن في عهد مليكها ورائدها حلالة الملك فيصل المعظم أطال الله عمره وأبقاه .

مدير البريد بمكة المكرمة عبدا لله عبدالرحمن طيب

١٥ جمادي الأولى ١٣٨٥هـ

#### النلغى افعكت المكرمت

لقد بدأ في اختراع التلغراف "البرق" ثلاثـة أشــخاص مـن أوروبـا ، وذلـك في سنة (١٨٣٢) ألف وثمانمائة واثنتين وثلاثين ميلادية ، وهم :

(١) صامويل ف. ب. مورس وهو من أمريكا. (٢) مستر رونالدز وهو من لندن. (٣) وليم فوز -رحل كوك- وهو من أوروبا. فهذا الشخص الثالث وهو "وليم" كان ضابطاً في حيش المدوراس وهو من أهل أوروبا، وكان له ذكاء ونشاط، يقضي أيامه في التحول في دور المتاحف والكليات العلمية، فبينما كان في

إحدى الصالات بمدينة (هدالبرج) إذ رأى جهازاً مخصصاً لتوضيح بعض نقاط المحاضرات التي تلقى عن الكهرباء، وفيه مفتاح لإرسال أو إمساك التموجات بهيئة الكهربائية ، فقال كوك في نفسه : ولماذا لا يمكن إرسال هذه التموجات بهيئة علامات مصطلح عليها ، إلى مسافات بعيدة . فلما وصل إلى لندن ، كان من حسن حظه أن استمال إليه أحد أساطين العلوم العملية في هذا العصر ، وهو الأستاذ (آلان سير) تشارس وتيسن مخترع آلة (السبكتر سكوب) ، وعمل كلاهما على تحقيق فكرة إنشاء التلغراف وحصلا على امتياز به ليحمياه من سطو بعض الأدعياء . وحصلت أول تحربة عمومية في ٢٥ يوليو سنة (١٨٣٧) وقد وقف أحد هذين المخترعين في مدينة "كامدن" ووقف الآخر في "بوستن" وكانت النتيجة نجاحاً باهراً ، ووصلت بينهما الإشارة المتفق عليها.

ولنعد إلى ذكر الشخص الأول وهو "صامويل مورس" فلقمد كان مسافراً في سفينة صغيرة من ميناء "الهافر" قاصداً نيويورك في شهر أكتوبر من عام (١٨٣٢) ميلادية ، واجتمع مع بعض الرحال الكهربائيين فعلقت بذهنه إرسال الموجات والرموز في سلك من التيار الكهربائي . ثم لما قفل راجعاً من سفرته إلى بيته عكف على دراسة الكهرباء واستولى على فكرة اختراع آلة التلغراف ، واهتم بهذا اهتماماً عظيماً ، وطبعاً لقي في سبيل ذلك صعوبات جمة وتعباً عظيماً وإرهاقاً فكرياً لا يتصور ، لكنه في آخر الأمر نجح نجاحاً باهراً في اختراع التلغراف .

وكان لا بد للتلغراف من عمل محطة صالحة لإرسال الإشارات وتلقيها . فمكث "صامويل مورس" يعمل مدة سنتين بغير انقطاع حتى أتم عمل محطة جيدة صالحة . ثم إنه في سنة (١٨٣٧) ميلادية ، دعا مورس بعض أصدقائه ومعارف إلى الاستديو لمشاهدة التلغراف الذي صنعه ، فأسفرت التجربة عن نجاح بعيد المدى ، واقتنع الحاضرون بفائدة هذا المشروع العظيم . فقدم له شخص ميكانيكي ماهر من الذين شاهدوا اختراعه ، أموالاً كثيرة وآلات متعددة ، وطلب منه أن يدخل في اختراعه هذا تحسينات عظيمة ، وبذلك تمكن صامويل مورس من إتمام اختراعه على أكمل وجه وأحسنه ، ثم سعا في أمريكا وفي الممالك الأخرى للحصول على الامتياز ، فتمكن من حصوله في سنة (١٨٤٠) ميلادية . ثم عرض أمر التلغراف الذي صنعه على البرلمان الأمريكي ، وطلب مساعدته بمبلغ وفير لإنشاء خط

تلغرافي من واشنجتون إلى بلتيمور ، فساعدوه بإعطائه ثلاثين ألـف دولار ، وذلـك في سنة (١٨٤٣) ميلادية .

فقام مورس يضع أسلاك التلغراف تحت الأرض، ثم عدل عن هذه الطريقة فحعل الأسلاك على أعمدة مرتفعة عن الأرض، فهذا العمل أكثر نفعاً وأقل نفقة، وركب على رؤوس الأعمدة عازلات رجاجية لمنع التيار الكهربائي من التسرب إلى أحسام الأعمدة فتبدد في الأرض، فلما تم إنشاء هذا الخط، صار أمر التلغراف مشهوراً لدى الشعب الأمريكي.

ثم في أوائل شهر إبريل سنة (١٨٤٥) كان الخط التلغرافي قد فتح للجمهور وتعين له عمال وكتاب وإدارات، ثم ما زال التلغراف يدخل فيه التعديلات والتحسينات، حتى وصل اليوم إلى أرقى درجات الكمال. وقد امتدت خطوط التلغرافات إلى جميع الممالك والبلدان، حتى صار التلغراف أمسراً لازماً من ضروريات الحياة لا يستغنى عنه الأفراد ولا الحكومات في جميع أقطار الأرض.

هذا فالتلغراف كان موجوداً بمكة المكرمة منذ زمن طويل ، من عهد الدولة التركية العثمانية ، ولقد توسعت إدارته عندنا توسعاً عظيماً حسب ازدياد السكان في البلاد - ولقد أصدرت وزارة المواصلات عندنا في المملكة العربية السعودية من نحو خمس سنوات ، كتاباً صغيراً ، بينت فيه نشاط الوزارة وأعمالها في خدمة الجمهور من ناحية المواصلات ، سواء كانت بواسطة البريد ، أو بالتلفون ، أو بالتلغون ، أو بالتلفون ، أو با

هذا ما ذكرناه عن اختراع التلغراف ولقد طلبنا من سعادة مدير البرق واللاسلكي بمكة المشرفة ، فأرسل لنا البيان الآتي:

اهتمت حكومتنا السنية بهذا البلد المقلس ونهضت به إلى أعلى القمم لما له من قداسة في قلب أسد الجزيرة وإمام المسلمين صاحب الجلالة الملك فيصل خاصة وفي قلوب العالم الإسلامي عامة وأن صاحب الجلالة أول ما اهتم به النهوض بكافة المشاريع الحيوية في هذا المضمار وأعني الأهم منها إدارة البرق والبريد واللاسلكي لما لهذا القسم من أهمية عظمى في عالم اليوم لما يقوم به من خلمات عامة باستقبال كافة البرقيات الداخلية والخارجية والقيام بتسليمها لأصحابها من المواطنين والدوائر الحكومية والوفود لهذه الأراضي المقدسة في أقرب وقت ممكن

واهتمام المسؤولين بإيجاد الآلات الفنية للاستقبال السريع وتأمين وسائل النقل الحديثة علماً أنه كان العمل سابقاً حارياً بأبسط الآلات السلكية وبتوالي السنين، وتوفر أحدث الأجهزة الفنية تطور حقل البرق والبريد وانتشرت المراكز اللاسلكية في كافة أنحاء المملكة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها حتى أصبحت كل مدينة. وقرية بها مركزاً لاسلكياً حديثاً.

إضافة على اهتمام المسؤولين بتأمين أحدث الآلات المبرقة الحديثة لتأمين المحابرات فيما بين جدة ومكة والطائف والتي كانت سابقاً تؤمن بطريق اللاسلكي (المورس) وزيادة على ذلك إيجاد الوسائل بتشجيع أبناء الوطن بالتمرين والعمل على الآلات الحديثة حتى أصبح كافة القائمين بالعمل بهذا المرفق هم من رعايا الحكومة السنية وأن هذا بفضل الله ثم بفضل (صاحب الجلالة) حامي حمى الحرمين وحرص المسؤولين بهذه المصلحة. ونستمد من المولى جلت قدرته العون في المضي في أعمالنا لما يحقق ازدهار البلاد ورقيها في كافة مرافق الحياة تحت ظل صاحب الجلالة (الملك فيصل المعظم) وبا لله التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.

مدير البرق واللاسلكي بمكة المكرمة

عمر عراقي

٥ جمادي الثانية سنة ١٣٨٥

انتهى ما ذكره سعادة مدير البرق واللاسلكي بمكة المكرمة .

### التليغونات عكته المكرمته

كان الكسندر حراهام بل، هو أول مخترع للتليفون، اخترعه في فبراير سنة (١٨٧٦) ميلادية، وقد ولد الكسندر بل المذكور في سكوتلاندا وتلقى تعليمه في إنكلترا، ثم سافر هو وأبوه إلى كندا ثم ذهب إلى بوستن لتعليم الصم البكم ثم اشتغل بدراسة الأصوات وبممارسته لتعليم تلامذته الصم علم كثيراً عن الأصوات التي توثر على طبلة الإذن الغضة، فصنع قرصين جديدين يشبهان طبلة الأذن، ووصل بينهما بسلك كهربائي، فكانت الأصوات التي ترسل من أحدهما تتصل بالقرص الثاني بواسطة السلك، والقرص الثاني يرددها كما هي. وقد نجح في إنشاء هذه المواصلة التلفونية بهذا الشكل البدائي على مسافات قصيرة، ثم عكسف

على تعلم الكهرباء، ثم بعد تجارب كثيرة وأتعاب مضنية، توصل إلى الحتراع التلفون ونقل الأصوات فيه بوضوح تام، فظن بعض رحال الأعمال أن هذا من قبيل لعب الأطفال وذلك في سنة (١٨٧٦) ميلادية. وقد ظهرت شركة لإظهار هذا الاختراع العظيم، اختراع التليفون، فصار اليوم للتلفونات فوائد كبيرة أعظم من فوائد الرسائل البريدية.

هذا وقد أوفدت حكومتنا السعودية ، عن طريق مديرية البرق والبريد العامة أول بعثة للتلفونات الفنية ، وكان ذلك قبل سنة (١٣٦٧) وإليك أعضاء هذه البعثة :

(۱) محمد كاظم ، (۲) أسعد قنق ، (۳) عبد الواحد خوج ، (٤) يحيى عبد الجبار ، (٥) سعيد حمزة ، (٦) عبدالكريم بشاوري ، (٧) وحدي طحلاوي ، (٨) فريد توفيق ، (٩) رشاد زبيدي ، (١٠) محمد نور سلامة.

ولقد أتم هؤلاء دراساتهم في أعمال هندسة التلفونات الأتوماتيكية وغيرها، ثم عادوا إلى بلادهم وتسلموا أعمالهم الرسمية، كما ذكرهم صديقنا الفاضل الأستاذ صالح جمال الحريري، وفق الله تعالى العاملين لخدمة بلادهم وإخوانهم آمين.

#### عدد الثليغونات بحكته المكرمته

وجود التليفون والتلغراف بمكة المشرفة وفي غيرها من البلاد قديم يرجع عهده إلى زمن الأتراك العثمانيين ، لكن عدد التليفونات بمكة شرفها الله تعالى في زمن الشريف الحسين بن على ملك البلاد الحجازية الأسبق رحمه الله ، لا يتجاوز العشرين من التليفونات فقط ، وذلك عند كبار موظفي حكومته ، إلى أن انتهى مدة حكمه رحمه الله تعالى وذلك في أوائل سنة (١٣٤٣) ألف وثلا ممائة وثلاث وأربعين هجرية ، فمكة كانت في ذلك الزمن صغيرة الرقعة قليلة السكان .

فلما استولت الحكومة السعودية على الحجاز في السنة المذكورة، تقدمت مكة المكرمة شيئًا فشيئًا في جميع مرافق المدينة والعمران، حتى بلغت في سنتنا الحاضرة سنة (١٣٨٥) خمس وتمانين وثلاثمائة وألف، مساحتها شيئًا كثيرًا بحيث

امتد العمران في جميع نواحي مكة ، وصارت المنازل والدكاكين فيها أضعاف اضعاف الأزمان السابقة ، وكذلك كثرت فيها محلات التجارة كثرة محسوسة ملموسة ، وبالطبع أن كل هذه المنازل والمحلات التجارية والدوائر الحكومية المتعددة ، في حاجة شديدة إلى تليفونات عديدة ، فصار عدد التليفونات بمكة المكرمة في زماننا هذا أي إلى السنة المذكورة خمسة آلاف تليفون تقريباً ، وهي متفرقة بين الدوائر الحكومية والمحلات التجارية والمنازل الأهلية ، فسبحان مغير الأحوال ، لا إله إلا هو الكبير المتعال ، وهذه التلفونات هي التي تستعمل بواسطة المراكز والسنترالات وقد بلغنا أنه ستبدل هذه التلفونات قريباً بتلفونات تستعمل بواسطة الأرقام والنمر .

## البنوك بمكته المكرمته

لم يألف الناس في الأزمان السابقة وضع نقودهم وأماناتهم في البنوك، وإنما كانوا يحفظونها في منازلهم في الصناديق والدواليب، وإذا سافروا إلى جهة من الجهات، في داخل البلاد أو خارجها، أخذوها معهم، وبعضهم كانوا يحولون نقودهم إلى الخارج بواسطة التجار، فلما ظهرت البنوك ووجدت وسارت أمورها بانتظام، صار الناس يحولون نقودهم إلى أي جهة من الجهات بواسطتها، وبذلك تفادوا كثيراً من الأخطار التي كانت تعترض أموالهم، بل إن تحويل النقود بواسطة البنوك أضمن لوصول الحوالات إلى أصحابها، لتحققهم من الشخص الذي يستلمها.

فأول ما ظهرت البنوك بمكة المكرمة ، كان في محرم (١٣٧٤) عام ألف وثلاثمائة وأربع وسبعين هجرية . فأول بنك أنشئ في مكة المكرمة ، هو البنك الأهلي التحاري ، وبعده وفي جمادى الآحرة من السنة المذكورة ، أنشئ البنك الثاني واسمه البنك العربي ، وأحيراً أنشئ البنك الثالث واسمه بنك الرياض ، وذلك في ربيع الثاني عام ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين هجرية (١٣٧٧).

وساعدت هذه البنوك على خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمـل وجـه، حيث يستطيعون بهذه البنوك تسلم وتحويل نقودهم من جميع أنواع العمـلات مـن مختلف بقاع الأرض بسهولة ويسر. وهذه المعلومات عن البنوك بمكة المكرمة ، أخذناها مع الشكر من الأستاذ حسين غيث الأردني ، الموظف في بنك الرياض بمكة المكرمة .

ثم كتبنا لمدير البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة ، وهو الشيخ سعيد بامحفوظ ، ليخبرنا عن البنوك بمكة المكرمة فقط ، وعن نبذة صغيرة من أعمالها ، فأرسل لنا الجواب الآتي بتاريخ غرة ربيع الثاني سنة (١٣٨٥) هجرية ، وبرقم (١٥٥٤٩) ، وهذا نص حوابه :

حضرة المكرم الفاضل الشيخ محمد طاهر الكردي المحترم تحية وسلاماً

وبعد: تلقينا بمزيد السرور خطابكم المؤرخ ٨٥/٣/٨ المحتوي على استفساراتكم عن البنوك الموجودة بمكة المكرمة. وننقل لكم فيما يلي المعلومات التي استفسرتم عنها:

#### عدد البنوك:

١ - مؤسسة النقد العربي السعودي فرع مكة

٧- البنك الأهلي التجاري ،

۳- البنك العربي »

٤ – بنك الرياض »

تواريخ تأسيسها:

باستطاعتنا إفادتكم عن تاريخ تأسيس فرعنا البنك الأهلي التجاري وهــو أول عرم عام ١٣٧٤هـ. وأما تواريخ البنوك الأخرى الموجودة هنا فبإمكانكم معرفتها إذا كتبت إلى كل بنك منها.

#### أعمال هذا البنك:

إن أعمال هذا البنك متعددة ومتشعبة نورد لكم فيما يلي بعضاً من أعماله بطريقة مختصرة حداً على سبيل الإلمام:

١- منذ أن بدأت أعمال توسعة الحرم المكي الجبارة التي أخذت حكومتنا الرشيدة على عاتقها القيام بها فقد تم صرف جميع التعويضات التي تبلغ مثات الملايين عن طريق هذا البنك الذي قام بهذا العمل خير قيام .

٢- يقوم هذا البنك بأعمال تحويل المبالغ داخل وحارج المملكة ، فعندما يرغب مواطن في أن يحول مبلغاً ما إلى خارج أو داخل المملكة فإن أمامه ٣ طرق يستطيع البنك أن يحول بواسطة أية واحدة منها. فهو إما أن يحول المبلغ برقياً أو خطاباً أو أن يتسلم المحول شيكاً من البنك ويبعثه هو بنفسه بداخل خطاب مسجل.

٣- يقوم هذا البنك بأعمال التحصيل. فتجار السيارات أو الأثاثات المنزلية مثلاً الذين يبيعون بضائعهم بالتقسيط يعثون بكمبيالاتهم الموقعة من قبل عملائهم إلى البنك ليقوم البنك باستحصال قيمة الكمبيالة في موعد استحقاقها. والمصدرون الذين يبيعون بضاعتهم على أساس دفع المبلغ مقابل تسليم لمستندات يعثون بمستندات البضاعة التي يصدرونها يعثونها إلى البنك لاستحصال قيمتها من المسحوب عليه.

3- يقوم البنك أيضاً بفتح الاعتمادات بكافة أنواعها المستندية والشخصية وخلافهما . فالبنك في هذه الحالة يقوم مقام الواسطة بين المستورد والمصدر . فيأتي المستورد إلى البنك ويملأ استمارة فتح الاعتماد ويُضمّنها كافة مواصفات وشروط البضاعة حسب المتفق بينه وعميله المصدر ويدفع التأمين ثم يبلغ البنك مراسله في الخارج ليقوم الأخير بدوره بتبليغ المصدر بفتح الاعتماد ومواصفاته وشروطه . وعندما يتم شحن البضاعة يقدم المصدر المستندات إلى البنك المراسل ويستلم في مقابلها القيمة ويبعث المراسل بالمستندات بعد أن يحسم القيمة من حسابنا ولدى وصولها نستوفي باقي القيمة من الفاتح .

٥- كذلك يقوم البنك بتقديم الضمانات.

٦- ومن أعماله قبول أموال عملاته الذين يودعون أموالهم لدى البنك.

وفي الختام نتمنى لكم التوفيق في مهمتكم وا لله ولي التوفيق .

عن البنك الأهلى التجاري - بمكة

## عدد نزول المطرفي سنة ١٣٨٥ بحكة

إن الأمطار تنزل بمكة قليلاً ، يعني ينزل المطر بها في كل عام مرة أو مرتين تقريباً ، وإذا نزل فلا يدوم نزوله أكثر من ساعة أو ساعتين ، وفي النادر جداً يكون

نزوله مدة ست ساعات تقريباً ، أي من الصباح إلى الظهر مثلاً تكون هذه الحالة بعد عدة سنوات ، وفي هذه الحالات يكثر حريان السيل بمكة المشرفة .

لكن في سنة (١٣٨٥) ألف وثلاثمائة وخمس وثمانون هجرية ، نزل المطر فيها مراراً عديدة ، ففي شهر ربيع الثاني نزل المطر بمكة أربع مرات ، وفي شهر جمادى الثانية نزل بها ست مرات ، وفي شهر رجب نزل المطر بها ثلاث مرات ، وفي شهر رمضان نزل المطر بها ثلاث مرات ، وفي شهر رمضان نزل المطر بها ثلاث مرات ، وفي رابع يوم من شهر شوال نزل المطر بها عند الظهر . ثم لم نحسب نزول المطر بعد هذه المرة ، لأننا أرسلنا هذا المبحث إلى المطبعة ، والله تعالى أعلم بعدد نزوله في بقية السنة المذكورة .

ففي كل هذه المرات تكون مدة نزول المطر نصف ساعة أو أقل أو أكثر ، ونزول المطر عدة مرات بمثل هذه الحالات في العام الواحد ، يكون بعد عدة سنوات من بعد نحو خمس عشر سنة فأكثر ، ويفرح الناس عندنا بنزول المطر كثيراً ، لأن الجو يتلطف ، والهواء يتغير ، وترق النسمات ، وتكثر الخضراوات ، وتنبت الحشائش والزروع ، ويكون المرعى للمواشي طيباً ، وتكثر الألبان والجبن ، نسأل الله تعالى أن يزيدنا من نعمائه وحيراته بفضله ورحمته آمين .

#### الأمطاس بمكترفي سنتر ١٣٨٦ هجريتر

لقد تقدم ذكر الأمطار بمكة المشرفة في سنة ١٣٨٥ هجرية، والآن نكتب هنا الأمطار عندنا في سنة ١٣٨٦ هجرية، فقد نزلت الأمطار عندنا كما يأتي:

| ملحوظات                                                       | وقت نزول المطر   | عدد |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| نزل في الساعة الرابعة ليلاً وكان رشاشاً قليلاً.               | في ليلة ٦/٥/٦٨١  | ١   |
| نزل في الساغة التاسعة قبل العصر ودام نحو ثلث                  | في يوم ۲۱/٥/۲۸   | ۲   |
| ساعة.                                                         |                  |     |
| نزل في الساعة الحادية عشر قبل المفسرب وكمان<br>رشاشاً خفيفاً. | في يوم ۲۹/٥/۲۸۳۱ | ٣   |
| نزل مع أذان المغرب نزل بقوة ودام نصف                          | في أخر يوم       | ٤   |
| ساعة.                                                         | 147/0/4.         |     |
| نزل قبل المغرب بنصف ساعة وكان رشاشاً                          | في يوم ۲/٦/٦٨٣   | ٥   |

| ملحوظات                                          | وقت نزول المطر    | عدد |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----|
| حفيفاً.                                          |                   |     |
| جاء بعد العصر بنصف ساعة.                         | في يوم ٤/٦/٦٨٨    | ٦   |
| حاء بعد العصر وكان رشاشاً خفيفاً.                | فی یوم ۲۱/۲/۲۸۳۱  | ٧   |
| جاء بعد العصر ونزل نصف ساعة.                     | فی یوم ۲۱/۲/۲۸۳۸  | ٨   |
| نزل مطرِ قوي من قبل الظهر بساعة إلى العصر.       | في يوم ۱۳۸۲/۷/۱۷  | ٩   |
| نزل قليلاً من بعد المغرب.                        | فی یوم ۲۱/۷/۲۱    | ١.  |
| نزل من العصر إلى قبل المغرب بساعة وكمان          | في يوم ۲۷/۷/۲۷    | 11  |
| قوياً.                                           |                   |     |
| نزل قبل العصر ودام قبيل المغرب.                  | في يوم ۹ /۸/۲۸۳۱  | 17  |
| نزل قِبيل المغرب إلى الساعة السابعة ليـلاً وكـان | في يوم ۲۱/۸/۱۱    | 17  |
| غزيراً.                                          |                   |     |
| نزل قبل العصر بساعة ودام إلى قبل المغرب          | في يوم ۱۳۸٦/۸/۱۲  | ١٤  |
| بساعة وربع.                                      |                   |     |
| نزل من بعد العشاء بساعة ودام إلى نصف             | في ليلة ١٣٨٦/٨/١٣ | 10  |
| الليل.                                           |                   |     |
| نزل مطر عند أذان الظهر ودام إلى بعد الظهر        | في يوم ۱۳۸٦/۸/۱۳  | ١٦  |
| بساعة ، وهـذه أربعة أيـام متواليـة تـنزل فيهــا  |                   |     |
| الأمطار ، ومثل هذا يكون عندنا نادراً.            |                   |     |

لقد عددنا مرات نزول الأمطار بمكة المشرفة في سنتين في وقتنا الحاضر وهما سنة (١٣٨٥) وسنة (١٣٨٦) من الهجرة ، لأن نزولها في كل عام قليل حداً ، أما بالنسبة للممالك الأخرى من البلاد الإسلامية وغيرها ، فإن نزولها في مواسمها كثير حداً ، وكل ذلك لحكمة لا يعلمها إلا من بيده إلامر كله مدبر أمور السموات والأرض ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم .

# جوازات السنر وبرخص الإقامات وإحصاء الننوس بحكته المكرمته

لم تكن في العصور المتقدمة تعرف إحصاء النفوس، ولا حوازات السفر بمكة المشرفة، كما كان الشأن في جميع الممالك والبلدان، وغاية الأمر أن النياس كمانوا

يعرفون أهل بلدتهم، وما كان يترتب على ذلك شيء لو أخطأوا، وكان السفر من بلدة إلى أخرى، ومن قطر إلى قطر في غاية اليسر والسهولة، خصوصاً في جميع الممالك الإسلامية، وأن المسافر إلى جهة من الممالك، لا يحتاج إلى أكثر من حمل ورقة صغيرة لإثبات شخصيته وأنه تابع للدولة العلية العثمانية التركية، وعوجبها يمكنه السفر إلى أي جهة كانت، وقطع تذكرة سفره في البواخر إن أراد السفر من البحر، أو السفر بالدواب من قطر إلى قطر. كان هذا هو الحال في جميع الممالك الإسلامية التي كانت كلها تابعة للدولة التركية العثمانية، فلما زالت عنها الحلافة الإسلامية، وزال حكمها عن جميع الممالك والأقطار التي كانت تابعة عوازات السفر خاصاً باسمها، وذلك من سنة (١٣٣٤) ألف وثلاثمائة وأربع حوازات السفر خاصاً باسمها، وذلك من سنة (١٣٣٤) ألف وثلاثمائة وأربع صعباً، بالنسبة لاستخراج جواز السفر من مملكة إلى مملكة، ومن قطر إلى قطر من قناصل وسفراء الدولة التي يسافر إلى بلادها، ثم الحصول على تأشيرة الدحول والخروج منها، لأن كل ذلك يحتاج إلى إحراءات مع دفع الرسوم اللازمة، وبغير هذا لا يمكنه السفر إلى البلاد التي يريدها.

وأنه بعد زوال حكم الأتراك عن الحرمين الشريفين وغيرهما في السنة المذكورة، وتتويج الشريف الحسين بن علي، رحمه الله تعالى، ملكاً على الحجاز، أمر بإصدار حوازات السفر باسم حكومته (الحكومة العربية الهاشمية) فكانت حوازات السفر هذه هي أول حوازات تصدر بمكة المكرمة بل بالحجاز.

وأما إدارة إحصاء النفوس لأهل البلاد، أي التابعية التي تعطى لهم، وكذلك إعطاء الجنسيات والإقامات للأغراب، بحسب الترتيبات والإحراءات الموجودة اليوم، فلم تكن معروفة في زمن الأتراك ولا في زمن الشريف الحسين المذكور، ملك الحجاز الأسبق. إن كل ذلك لم يعرف عندنا إلا في أوائل العهد السعودي، أي من سنة (١٣٥٠) ألف وثلاثمائة وخمسين هجرية تقريباً، لكن إدارات الإقامة وإحصاءات النفوس، كانت معروفة من قبلنا بسنوات في البلدان الأحرى، فنظن أن بدء إحصاءات النفوس في الممالك والأقطار، كان معروفاً من بعد سنة (١٣٥٠) ألف وثلاثمائة من الهجرة، وأن بدء إدارات الإقامة للأجانب كان من سنة (١٣٥٠) ألف وثلاثمائة وخمسين تقريباً.

فصار سفر الناس من بلادهم إلى بلاد أحرى بالجوازات صعباً نوعاً ما، وكذلك إقامتهم في بلاد أحرى صارت شاقة، لما يحتاج ذلك من الإجراءات ومن الأسئلة والأحوبة الكثيرة، وما يدفعونه في سبيل ذلك للحكومات المختلفة من المال. وأن من قرأ رحلة ابن حبير وابن بطوطة رحمهما الله تعالى، اللذين كانا قبلنا بقرون عديدة، إن من قرأ رحلتهما، علم ما كان الناس يتمتعون بحرية التنقل والأسفار بين المشرقين والمغربين، وإن كانت الأسفار في تلك القرون السابقة والعصور الماضية لا تخلو من أخطار قطاع الطرق والقراصنة. وفي عصرنا الحاضر والت الأخطار والمشقات في الأسفار و لله الحمد. إن لكل عصر وزمان مزاياه ومساوئه، ولكل مضاره منافعه.

والظاهر والله تعالى أعلم أن جميع الحومات الإسلامية والإفرنجية ، لم تتخذ حوازات السفر والإقامات إلا زيادة في محيط الأمن العام ، حتى تشل من حركات الحواسيس والمحرمين ، وإن كانت لا تخلو بلدة من البلدان منهم ، لكن ذلك أفضل من ترك الحبل على الغارب ، فالعمل على تقليل الشرور واحب ، إن لم يمكن حذفها بتاتاً ، فإنه ليس بمستطاع البشر رفع الشر والفساد من الأرض ، ولو شاء لله لهدى الناس جميعاً ، ولكن فريق في الجنة وفريق في السعير . نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق بفضله ورحمته آمين .

# استعمال الحطب والنحمر وغيرهما بمكته

كان العرب وجميع النباس منذ العصور القديمة الأولى، لا يستعملون في طبخهم وتدفئتهم غير الحطب المقتطع من الأشجار والفحم المتخذ من الحطب. فالفحم والحطب هما أساس الوقود منذ قديم الأزمان، كما أخير الله عز وجل عن ذلك في آخر سورة يس بقوله: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نباراً فإذا أنتم منه توقدون ﴾.

لقد كان استعمال الحطب والفحم سائداً على وحه الأرض في جميع بلاد العالم إلى أول القرن الثالث عشر للهجرة ، أي إلى سنة (١٣٠٠) هـ ، فلما ظهرت المدنية الحديثة وتقدم الناس في اختراع أنواع وسائل الحياة المعيشية ، اعتلفت عاداتهم التي درجوا عليها . فمن ذلك استبدلوا استعمال الحطب والفحم بالكهرباء وأنواع الزيوت والغاز ، واخترعوا لذلك من الآلات والأدوات ما يحير العقول .

وبطبيعة الحال كان أهل أوروبا هم أول الناس إقداماً على تبديل الأمور المعيشية ، لأنهم هم المخترعون لوسائلها من الآلات والأدوات ، ثم أحذ الناس عنهم ذلك تدريجياً وكان لا بد للبلاد العربية نصيب من تلك الأمور . ولا نريد أن نسرد ما ظهر من المحترعات فذلك مما يطول شرحه وبيانه ، ولكن نتكلم فيما نحن بصدده من الكلام عن الوقود فنقول :

كان الناس في بلاد الحجاز وفي مكة المشرفة يستعملون الفحم والحطب في الطبخ والخبز والتدفئة أيام البرد، وكانوا يجعلون في بيوتهم ومنازلهم وأفرانهم مكاناً خاصاً للفحم والحطب، كان هذا عادتهم وديدنهم إلى سنة (١٣٤٣) ألـف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية ، ثم تغيرت الحالـة تدريجيـاً في الحرمـين الشـريفين لوجود الكهرباء وأنواع الغاز، فما جاءت سنة (١٣٧٣) هجرية إلا وقلَّ استعمال الفحم والحطب، وصار بدلهما استعمال الكهرباء وأنواع الغاز والبوتوغاز، وحتى صارت الأفران أيضاً تستعمل فيها الكهرباء والغاز، وما بقى أحد يستعمل الفحم إلا لشوي اللحم وعمل الكباب، أو لتعمير رأس الشيشة لشرب التنباك والجراك، وصار أصحاب المنداة والبخارية الذين يخبزون التمييز يستعملون الحطب في تحمية أزيارهم . أما عرب البادية والبدو الذين يعيشون في الصحاري والقرى ، فإنهم ما زالوا يستعملون الفحم والحطب، لكثرة الأشحار الموحودة في بـاديتهم وقراهـم، ولعدم قدرتهم على شراء أدوات الغازات الوقودية ، ولعدم وجود الكهرباء في محلاتهم وباديتهم . إن دوافير الكاز والطباخات التي تشتعل بالفتايل لم تعرف عندنا ولم تكثر إلا من بعد سنة (١٣٦٠) ألـف وثلاثمائـة وسـتين هـحريـة . والله تعالى أعلم ما يكون بعدنا من وسائل المدينة والعمران . فسبحان الذي بيله ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

# أمل مصحف يطبع عكته المكرمة

كان مؤلف هذا التاريخ محمد طاهر الكردي المكي الخطاط، هو أول من فكر في كتابة وطبع مصحف شريف بمكة المشرفة موضع نـزول القرآن الكريم، فقام بكتابته من أول سنة (١٣٦٢) ألف وثلاثمائة واثنتين وستين هجرية، وقد مكث سنوات في كتابته ثم في تصحيحه بدقة تامة وعناية بالغة، ثم تـألفت شركة بمكة لطبعه، فطبع في سنة (١٣٦٩) ألف وثلاثمائة وتسع وستين هجرية في عهـد الملـك

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى وأحسن إليه، ثم أعيد طبعه مرات عديدة بأحجام مختلفة ، فكان هذا المصحف الكريم واسمه (مصحف مكة المكرمة) أول مصحف يطبع بمكة المكرمة ، فغفر الله تعالى لكاتبه المذكور ولمن قام بطبعه وتصحيحيه ولمن قرأ فيه ونظر إليه آمين . والحمد الله رب العالمين .

انظر: صورة رقم ٣٢، أول صحيفة من هذا المصحف الكريم من طبعته الأولى

# الننادق في الحجاز

الفنادق " بالفتح " جمع فندق ، والأوتيلات "بالضم " جمع أوتيل ، ومعناهما " الخان " ، والخان كما في المنجد محل نزول المسافرين وتعني " الفندق " والجمع خانات والكلمة دخيلة . والخان أيضاً لقب السلطان عند الأتراك . انتهى من المنجد . فالفندق في اصطلاح عصرنا عبارة عن قصر كبير به غرف عديدة متجاورة بكامل مرافقها ، وهو مبني بشكل حاص غير طراز المنازل والبيوت ، ويتكون من طابقين أو أكثر ، وفي بعض الفنادق نحو ثلاثين غرفة وفي بعضها نحو ثلاثمائة غرفة أو أكثر ، بحسب صغر الفندق وكبره وبحسب كثرة المسافرين والسواح وقلتهم . وقد يكون في كل غرفة سرير واحد وقد يكون أكثر .

وهذه الفنادق أو الأوتيلات تبنى خاصة للإيجارات العامة للمنزلاء فيها ، وقد تكون الإيجارات يومية وقد تكون بالشهر ، وقد تكون الأجرة للنوم والراحة فقط ، وقد تكون لهما مع تقديم الطعام حسب رغبة النزيل فيها ، وقد تكون الأجرة في بعضها قليلة مناسبة لحالة الفقراء والضعفاء ، وقد تكون في بعضها مرتفعة غالية تتناسب مع حالة الأمراء والوزراء والأغنياء ، وهي الفنادق العظيمة الممتازة ذات الأثاث الفاحر .

ولم تكن الفنادق والأوتيلات موجودة في الحجاز قبل العهد السعودي الزاهر مطلقاً لا صغيرة ولا كبيرة أي قبل سنة (١٣٥٢) ألف وثلاثمائة واثنتين وخمسين هجرية ، وإنما كان الناس إذا نزلوا من مكة إلى حدة أو طلعوا منها إلى مكة أو سافروا إلى المدينة المنورة أو غيرها ، نزلوا في بيوت بعضهم على وجه الضيافة إذا كانت لهم بأصحابها معرفة ، أو أنهم ينزلونها بالإيجار لمدة قصيرة أو طويلة . وإذا

كان المسافر له منزلة حكومية فانه ينزل في دار الضيافة الحكومية الرسمية ، أما الحجاج فإن المطوفين ووكلاءهم هم المستولون عن إسكانهم وراحتهم .

وفي هذا المعنى قال الأديب المصري الكبير الأستاذ إبراهيم عبدالقادر المازني رحمه الله تعالى في كتابه "رحلة الحجاز" التي كانت قبل السنة المذكورة، حينما وصل هو ورفقاؤه من مصر إلى حدة ما يأتي:

"وليس في حدة فنادق ينزل فيها القاصدون إليها، وإنما ينزل النـاس في بيـوت الأهالي، فمن شاء استأجر منزلاً بأسره، ومن كان لا يسعه ذلك قنع بغرفة مؤثشـة على مثال "البنسيون" في مصر مع فروق طبيعية... الخ". انتهى كلامه.

نقول: أما اليوم فإن الفنادق والأوتيلات قد انتشرت في جميع المملكة العربية السعودية ، لكثرة السكان عن الأعوام السابقة وكثرة القادمين والمسافرين إليها لمختلف الأعمال الكثيرة والأشغال المتنوعة ، وتوجد منها بمكة شرفها الله تعالى نحو أربعة فنادق، وأول فندق بني بمكة كان سنة (١٣٥٥) خمس وخمسين وثلاثمائة وألف من الهجرة ، وهو أجمل وأكبر فندق بها ، ويقع في محلة أجياد أمام وزارة المالية ، قام ببنائه على طراز الفنادق الحديثة " بنك مصر " لكن على حساب وزارة المالية ، ثم إنه في سنة (١٣٦٦) ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية اشترى وفارة المالية ، ثم إنه في سنة (١٣٦٦) ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية اشترى وفارقه الفندق الشيخ صدقة كعكي ولا يزال في حوزته إلى اليوم ، وهو أحسن وأفخم أوتيل بمكة .

أما بالمدينة المنورة ففيها ثلاث فنادق أو أربعة ، وأما بجـدة ففيهـا نحـو عشـرة فنادق بعضها فخم محترم .

وفي بعض البلدان بالمملكة توحد بعض الفنادق لسنا في صدد الكلام عنها وتعدادها .

#### الننادق عكته المكرمته

لم يكن بمدن الحجاز كلها فنادق لنزول المسافرين وإنما كانوا ينزلون عند بعض معارفهم، أو ينزلون كما ينزل الضيف عند ذوي المروءات - أما في مكة المكرمة فالحالة كذلك، غير أن الحجاج ينزلون عند مطوفيهم - كانت هذه الحالة حارية عندنا من قديم العصور إلى سنة (١٣٥٥) ألف وثلاثمائة وخمس وخمسين

هجرية تقريباً، ثم تطورت أحوالنا حسب التمدن الحديث، فأنشئت بمكة الفنادق تدريجياً، فأول فندق كان بمكة المكرمة هو فندق مصر أنشئ في السنة المذكورة تقريباً، حتى صار اليوم عندنا بمكة من الفنادق ثمانية وهي كما يأتي بدون مراعاة لترتيب الإنشاء:

- (١) فندق مصر .
- (٢) فندق التيسير.
- (٣) فندق السلام.
  - (٤) فندق شيرا.
  - (٥) فندق الحرم.
- (٦) فندق أم القرى.
  - (٧) فندق عرفات.
- (٨) فندق مكة بالاس.

ومعنى بالاس باللغة الإنكليزية: القصر، وجميع هذه الفنادق يأوي إليها المسافرون القادمون في مختلف الأوقات، وكلها تمتلئ بالحجاج في كل موسم، والله أعلم بما سيحدث في المستقبل من الفنادق.

جاء في كتاب التراتيب الإدارية في آخر الجزء الأول عن الفنادق ما يأتي: "باب في الخانات" الفنادق لنزول المسافرين - قد استنبط بعضهم ذكر الخانات من قوله تعالى: ﴿ليس عليكم حناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ﴿ ذكره غير واحد، منهم الروضي في شرح الأنموذج، وفي طبقات ابن سعد واتخذ عمر دار الرقيق وقال بعضهم الدقيق فحعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه، يعين به المنقطع والضيف ينزل بعمر... الخ، انتهى من الكتاب المذكور.

وسبب نزول آية: ﴿لِيس عليكم حناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وهي في سورة النور – أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت آية الاستئذان ، قال: يا رسول الله كيف بالبيوت التي بين مكة والشام على ظهر الطريق والخانات أفلا ندخلها إلا بإذن ؟ فنزلت هذه الآية .

جاء في تفسير الألوسي عند هذه الآية: ﴿ بيوتاً غير مسكونة ﴾ أي: موضوعة لسكنى طائفة مخصوصة فقط، بل ليتمتع بها من يحتاج إليها كائناً من كان من غير أن يتخذها سكناً، كالرباط والخانات "بالخاء المعجمة" والحوانيت والحمامات وغيرها فإنها معدة لمصالح الناس كافة. انتهى من الألوسي.

نقول: يعلم مما تقدم أن الخانات كانت موجودة من قديم الزمان فيما بين البلدان، ولكنها كانت على صفة بدائية غير منظمة بل كانت هذه الخانات "بالخاء المعجمة" في العصور السابقة مبنية على صفة تتسع للمسافرين ودوابهم من الجمال والبغال والحمير، ولا بد أنهم كانوا مستعدين لإطعام دواب المسافرين، وهذه الخانات كانت منتشرة في الممالك الأخرى بكثرة. أما في الحجاز فلم يكن لها ذكر لقبولهم للضيافات حسب العادة العربية، فلما تدرج الناس في التمدن وفي معرفة كيفية التمتع بنعائم الله تعالى، عرفوا كيف ينظمون أمر هذه الخانات ويرتبون مرافقها على حسب سنن تطور العصور، حتى وصلوا في تنظيمها إلى يومنا هذا كما نرى. كما يؤخذ مما تقدم من اتخاذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دار اللقيق لضيافة من يرغب به، واتخاذ الحكومات داراً للضيافة ينزل بها القادمون باسم الحكومة، وسواء كانت هذه الدار خاصة للضيوف أو أن الحكومة تأمر بإنزالهم في الفنادق الكبيرة المحترمة، وهي تقوم بدفع نفقات ضيافتهم كما تقضى بذلك الواجبات الرسمية.

حاء في الجزء الأول من كتاب "التراتيب الإدارية" عند الكلام على اتخاذ الـدار لنزول الوفد في زمانه عليه الصلاة والسلام ما يأتي :

"زقلت" في الوفاء للسيد السمهودي صحيفة ٥٥٥ من الجزء الأول ، ذكر ابن شبة في دور بيني زهرة ، أن من دور عبدالرحمن بن عوف التي اتخفها الدار التي يقال لها الدار الكبرى دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وإنما سميت بالدار الكبرى لأنها أول دار بناها أحد المهاجرين بالمدينة ، وكان عبد الرحمن ينزل فيها ضيوف رسول الله في فكانت تسمى أيضاً دار الضيفان ، فسرق فيها بعض الضيفان فشكى ذلك عبد الرحمن إلى رسول الله في ، وقد بنى عليه السلام فيها بيده فيما زعم الأعرج اهد منها ، واختصر ذلك السمهودي في خلاصة الوفا راجع ص (١٨٧) منها .

ذكر أبو الربيع الكلاعي في الاكتفاء عن الواقدي أن حبيب بن عمرو كان يحدث قال: قدمنا وفد سلمان على رسول الله في ونحن سبعة نفر ، فانتهينا إلى باب المسجد فصادفنا رسول الله في حارجاً منه إلى جنازة دعي لها ، فلما رأيناه قلنا: يا رسول الله السلام فقال رسول الله : وعليكم السلام من أنتم ؟ قلنا: قومنا ، من سلمان قدمنا عليك لنبايعك على الإسلام ونحن على من ورائنا من قومنا ، فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال: أنزل هؤلاء حيث ينزل الوفد ، فخرج بنا ثوبان فالتفى بنا إلى دار واسعة وفيها نخل وفيها وفود من العرب وإذا هي دار رملة بنت الحارث النجارية وساق الحديث . (زقلت) وقد ترجم في الإصابة لحبيب بن عمرو المذكور وأورد قصته هذه وساق سند الواقدي فيها وأفاد أن قدومه كان . في شوال سنة عشر من الهجرة . انتهى من الكتاب المذكور .

# أسماء الحامرات والمحلات بمحته قديماً وحديثاً

كانت لمكة ، زادها الله تعالى شرفاً وأمناً ورحاءً وحيراً ، من زمن الجاهلية حارات ومحلات وأسواق ، كسوق الليل ، وسويقة ، والقرارة ، وأحياد ، إذ لا بد لكل قرية أو بلدة مهما صغرت أن تكون بها محلات وحارات تعرف بها منازلهم ويهتدى إلى أماكنهم .

وكانت لمكة المكرمة من قديم الزمن إلى آخر عهد الأشراف في زمنناً هذا، أي إلى أن استولى عليها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى في سنة (١٣٤٣) ثـلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة، من الحارات والمحلات ما يأتي:

(۱) سوق الليل (۲) وشعب على (٣) وشعب عامر (٤) والسليمانية (٥) والمعابدة (٦) وجرول (٧) والنقا (٨) والفُلْق (٩) والقرارة (١٠) والشامية، ويدخل فيها قاعة الشفا (١١) وأجياد (١٢) والقشاشية (١٣) والشبيكة ويدخل فيها الهجلة (١٤) وحارة الباب، ويدخل فيها ربع الرسام (١٥) والمسفلة.

هذه هي الحارات القديمة الأصلية لمكة .

ثم في العهد السعودي في عصرنا الحاضر أيضاً بعد أن كثر المال في أيدي الناس، اتسعت رقعة مكة اتساعاً عظيماً فامتد العمران والمنازل إلى أطراف مكة من جميع جهاتها، وكثر بها استيطان الأجانب من كافة الأقطار الإسلامية –صار

من الضروري حدوث محلات وحارات جديدة حوالي مكة المشرفة ، ولا بد من إطلاق أسماء على هذه المحلات لمعرفة مواقعها وسرعة الاهتداء إلى منازل المقيمين بها ، ويعتبر اتساع العمران بمكة وازدياد سكانها بشكل ملموس من سنة (١٣٦٠) ستين وثلامائة وألف هجرية تقريباً ، ولا زال العمران والسكان في ازدياد إلى اليوم بمكة وفي غير مكة .

فعليه تكون الحارات والمحلات المستحدثة بمكـة في عصرنـا الحـاضر هـي كمـا يأتي :

(۱) العتيبية (۲) والهنداوية (۳) وحوض البقر ويسمى الآن بحي العزيزية (٤) وحي الشُشَّة (٥) وحي الروضة (٦) وحي الخانسة (٧) وحي الطندباوي وفيه شارع المنصور (٩) ومحلة الرصيفة (١٠) ومحلة المشعلية (١١) ومحلة النزهة.

وإليك صورة عمدة كل محلة ، وليعذرنا من لم تصلنا منه صورته لوضعها هنا ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.

## اسنعمال أقلامر الجيب في الحجاز

كانت اللوائر الحكومية كلها بالحجاز تستعمل أقلام البوص "القصب"، وكذلك جميع المحلات التجارية بل وأفراد الأمة، وكانوا يكتبون بالحبر الأسود لا يعرفون غيره، حتى كتابة الحجج في المحاكم الشرعية كانت تكتب بذلك، أما العلماء والمؤلفون فكانوا يستعملون الحبر الأسود والأحمر أيضاً لكتابة عناوين مؤلفاتهم وأبوابها وفصولها ووضع العلامات والإشارات فوقها.

وبهذا كان لدى كل فرد منهم "مطوة" وتسمى بالحجاز "مقلمية" لبري الأقلام، ودواية للحبر الأسود، وكانت الدوايات على أشكال وأحجام مختلفة بعضها ذات قيمة ممتازة، يتفنن في صنعها الفابريقات، وكانوا يستعملون الرمل في تنشيف حبر الأوراق المكتوبة "أي في تجفيفها" رملاً خاصاً يأتي الينا من الخارج، ويكون ملوناً منه الأحمر والأخضر والأزرق، وهذا الرمل يكون لدى خواص الناس والكتاب، أما العوام فإنهم يجففون الحبر بالتراب يضهونه فوق الورق

المكتوب ثم ينفضونه . ولقد ورد في ذلك حديث ضعيف رواه الترمذي وهـو "إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه فإنه أنجح لحاجته" .

ثم بعد الحرب العالمية الأولى أي منذ سنة (١٣٣٠) ثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية بدأ استعمال أقلام الحيب في الحجاز مع ما يتبعه من الحبر الخاص له بجميع الألوان ، ولا يزال يكثر استعماله حتى انقرضت الآن أقلام القصب من السوق ، وكاد الحبر الأسود أن ينقرض الآن أيضاً ، فقد بطل استعماله بتاتاً من الدوائر الحكومية والمحلات التجارية ومن جميع الناس ، ولا يستعمله مع أقلام القصب غير الخطاطين فقط ، وبالطبع انقرضت الدوايات الخاصة بالحبر الأسود ، فجميع العالم يستعمل أقلام الجيب ، وهو من الكثرة ورخص السعر بحيث صار الفقير يمكنه شراؤه – أما استعمال الرمل أو التراب في تجفيف الحبر فلم يسق له أثر مطلقاً في جميع البلدان ، بسبب ظهور ورق النشاف.

## اسعمال الآلات الكاتبة في الحجاز

لم يكن استعمال الآلات الكاتبة شائعاً بالحجاز إلى سنة (١٣٤٥) خمس وأربعين وثلاثمائة وألف تقريباً، فجميع كتّاب الدوائر الحكومية والمحلات التجارية كانوا يكتبون مذكراتهم الرسمية وأعمالهم التجارية ومخاطباتهم الشخصية، بأيديهم سواء بالحبر الأسود أم بالحبر الأزرق.

ومنذ السنة الذكورة ابتدأ الناس بالحجاز في استعمال الآلات الكاتبة بالتدريج حتى أته الآن عمّ استعمالها جميع الدوائر الرسمية والدواوين الحكومية والمحلات التحارية وحتى الأفراد يستعملونها لمصالحهم الشخصية .

والحقيقة أن الكتابة بالآلات تمتاز بشيئين: النظافة والسرعة ، ولكن ينشأ عنها من إهمال عام في تحسين الخط ، ولذلك نرى تلامذة المدارس أصبحت خطوطهم ضعيفة غير حسنة ، لأنه كانوا يشترطون في الوظائف حسن الخط ، والآن بانتشار الآلات الكاتبة أصبح هذا الشرط في حكم الإلغاء ، لهذا لا يعتنى بتعليم الخط وتحسينه على الوجه المرضي ، وعدم الاعتناء بتدريس الخط في المدارس يؤدي إلى ضياع رونقه وجماله ، وربما في المستقبل بعد مضي قرن أو قرنين لا نجد من الخطاطين من يحسن الكتابة بقواعد الخط المعروفة .

على أن لجميع أنواع الآلات الميكانيكية التي تستعمل في مرافق الحيـاة اليـوم، لها منافعها ولها مضارها. وهذا شأن الحياة الدنيا في كل شيء.

نسأل الله السلامة من كل شر والتوفيق لكل خير آمين.

## أول من فرض العشور، بحت

المراد بالعشور وضع الضريبة على البضائع والأشياء الـواردة للبـلاد، فالعشـور هو ما نسميه باصطلاحنا في عصرنا الحـاضر الجمـرك، وتسـمى العشـور بـالمكس وبالجباية، وبالخراج.

فكان أول من فرض العشور بمكة المكرمة وأخلها شخصان من أولاد إسماعيل بن خليل الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ، (فالأول) مضاض بن عمرو الجرهمي وهو ملك جرهم ، وكان بأعلا مكة ، وكان يأخذ العشور ممن يدخل مكة من أعلاها و (الثاني) سميدع ، وهو ملك قسطورا ، وكان يأخذ العشور ممن يدخل مكة من أسفلها . فمضاض وسميدع كانا من ولاة مكة المكرمة ومن حكامها بعد نبي الله تعالى إسماعيل عليه الصلاة والسلام ، وذلك قبل مبعث نبي آخر زمان نبينا "محمد" صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنحو ثلاثة آلاف سنة . ولكن لما بعث الله تعالى نبينا "محمد" أله المدين الحق وهو دين الإسلام الحنيف أبطل العشور والجمارك ونهى عن أخذها لأنها تؤخذ ظلماً بدون حق شرعى .

والملوك والحكومات كانت تأخذ العشور وتضع الجمارك على البضائع الواردة للاستعانة بما يجمعونه من هذه العشور على تقوية الجيوش لمقاتلة أعداء الإسلام على أنه وجد في التاريخ أن بعض الملوك قد أبطل العشور والجمارك ، بل إنه يوجد عمود من أعمدة المسجد الحرام بمكة المشرفة التي عليه قباب المسجد وهو يقع بقرب باب العمرة على يسار الداخل من هذا الباب إلى المسجد الحرام ، قد كتب على هذا العمود أي السارية وهو من الحجر المرمر الرخام أن أحد ملوك المسلمين قد أبطل أخذ العشور من جميع البضائع ومن جميع أنواع الأطعمة من اللحوم والفواكه والثمرات والخضروات ، ومن جميع أنواع الحبوب الواردة إلى مكة المكرمة ، كتب ذلك نقراً على نفس حجر المرمر وقد نشرنا كل ذلك منذ أربع

سنوات في إحدى الجرائد بمكة المكرمة ، ولولا أني مريض في هـذا الوقت لنقلت كل ما كتب على هذا العمود المرمر الرخام .

فحبذا لو أن جميع الحكومات الإسلامية اتفقت كلمتهم على إبطال المكوس وهي العشور والجمارك، من جميع الممالك الإسلامية، خصوصاً وقد فتح الله تعالى على كثير من الحكومات كنوز الأرض من ينابيع البترول ومختلف أنواع المعادن والله لا يضيع أحر من أحسن عملاً.

## ذكر المكوس والعشوير وإبطالها

جاء في تاريخ الغازي عن ذلك نقلاً عن خلاصة الكلام ما نصه: وفي أيام الشريف مكثر بن عيسى أمير مكة أبطل السلطان صلاح الدين الأيوبي صاحب مصر المكس المأخوذ من الحجاج في البحر عن طريق عيذاب وكان من لم يؤد بعيذاب يؤخذ منه بجدة وهو سبعة دنانير مصرية على كل إنسان وكان يأخذ ذلك أمير مكة وكان سبب إبطاله أن الشيخ علوان الأسدي الحلي حج. فلما وصل إلى حدة طولب بذلك فأبي أن يسلم لهم شيئاً وأراد الرجوع فلاطفوه وبعثوا إلى صاحب مكة وكان الشريف مكثر بن عيسى فأمر بإطلاقه ومساعته فلما طلع إلى مكة احتمع به واعتذر إليه بأن دخول مكة لا يفي بمصالحنا وهذا الحامل لنا على هذا فكتب الشيخ علوان إلى السلطان صلاح الدين وذكر له حاجة أمير مكة وعرفه أن البلد ضعيفة وأنها ما تدخل ما يكفيه وأن ذلك هو الذي حمله على هذه البدعة الشنيعة فأنعم عليه مولانا السلطان صلاح الدين بثمانية آلاف إردب قمح وقيل بألفي دينار وألفي إردب قمح وأمره بترك هذه المظلمة حزاه الله خيراً،

وقال ابن فهد: ذكر الشيخ كمال الدين عمر بن العديم في تاريخه لحلب في ترجمة الشيخ أبي عبدا لله علوان بن الأستاذ عبدا لله ابن علوان الأسدي الحليي أنه هو الذي أبطل المكس عن أهل مصر والمغاربة فإن العادة كانت حارية عندهم أنهم يخرجون إلى حدة ويأخذون على كل إنسان سبعة دنانير ويهينوهم سواء كانوا فقراء أو أغنياء. فلما بلغه ذلك قال للملك الناصر: سيرني في مركب ومر صاحب المركب متى قلت له ارجع يفعل ذلك. فسير في مركب صغير فلما وصلوا إلى المرسى جاءهم إنسان أسود من مكة ومعه ميزان وطالبهم بذلك المعهود

من المكس. فقال: أدوا الحق فقال له علوان: ويلك وما الحق؟ فقال الحق على كل رأس سبعة دنانير فلطمه وقال: تسمون المظالم حقاً؟ وقال لصاحب المركب ارجع فعاد فاستغاثوا إليه على رسلك يعلم الأمير فوقف إلى أن طلعوا لصاحب مكة بأمره فقال اطلقوه وجميع من معه في المركب ففعلوا ذلك. فلما وصل مكة اجتمع به صاحب مكة واعتذر له وقال: نحن قوم ضعفاء وما لنا إلا هذه الجهة والملوك قد استولوا على البلاد لا يبرونا بشيء. فعند ذلك كتب الشيخ علوان إلى الملك الناصر يعني صلاح الدين بن أيوب فشفع فيهم وطلب لهم منه شيئاً فأقطعهم الإقطاع المعروف بهم بمصر وبطل ذلك المكس الذي يؤخذ من الحاج و الله الحمد انتهى.

وفي تاريخ العصامي: وفي سنة (٥٥٢) اثنين وخمسين وخمسمائة أسقط السلطان صلاح الدين المكس عن الحجاج إلى مكة على طريق عيذاب لأنه كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حجاج المغرب على عدد الرؤوس ما ينسب الضرائب والمكس ومن دخل منهم ولم يفعل ذلك حبس حتى يفوته الوقوف بعرفة ولو كان فقيراً لا يملك شيئاً. ثم ذكر ابن حبير شيئاً من أحبار هذا المكس فقال: إنه كان يؤخذ من كل إنسان سبعة دنانير مصرية ونصف فإن عجز عن ذلك عوقب بأنواع العذاب الأليم من تعليقه بالخصيتين وغير ذلك وكانت هذه البلية في دولة العبيدين المتخلفين بمصر جعلوها معلوماً لأمير مكة فأزالها الله تعالى على يد السلطان صلاح الدين وعوض أمير مكة ما تقدم ذكره . انتهى .

وفي تحصيل المرام: وفي سنة (٧٥٧) سبع وخمسين وسبعمائة أسقط المكس الماعوذ بمكة من الحب والتمر والغنم والسمن وارتفع من مكة الجور والظلم وانتشر العدل كل ذلك بهمة السلطان حسن بن قلاوون صاحب مصر بتجهيزه العساكر إلى مكة وإصلاح أمرها من أشراف مكة حكاه الفاسي . وفي سنة ستين وسبعمائة رسم السلطان حسن بن قلاوون بإسقاط المكوس من مكة ورتب لصاحب مكة ممانية وستين ألف درهم من بيت المال بمصر وألف إردب حب وقرر ذلك في ديوان السلطان المذكور وأمضى ذلك الولاة بالديار المصرية إلى تاريخه وكتب ذلك في أساطين المسجد الحرام جهة باب الصفا وغيره فطابت نفس أمير مكة المشرفة وعمل به هو ومن بعده من أمراء مكة . انتهى .

وفي المنتقى: وفي سنة (٧٦٦) ست وستين وسبعمائة رسم السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر بإسقاط ما على الحجاج من المكوس بمكة في سائر ما يحمل إليها من المتاجر سـوى الكارم وتجار الهند وتجار العراق وأسقط المكس المتعلق بالمأكولات وبلغنا أن المكس الذي كان يؤخذ من المأكولات ممكة مد حب حدي وهو مدان مكي من كل حمل حب يصل من جدة ومد مكى وربع من كل حمل حب يصل من جهة الطائف وبجيلة وثمانية دنانير مسعودية على كل حمل من التمر اللبان الذي يصل إلى مكة وثلاثة دنانير مسعودية على كل حمل تمر محشمي يصل إلى مكة وستة دنانير مسعودية على كل شاة تصل إليها وسدس ثمن ما يباع بمكة من السمن والعسل والخضر وذلك أن يحصى ثمنها مسعودية فإذا عـرف أخـذ على كـل خمسـة دنانـير دينار مسعودي ويؤخذ أيضاً دينار مسعودي من ثمن السلة التمر إذا بيعت بالسوق من النهار الذي باعها يتعيش فيها والمأخوذ على التمر أولاً من حالبه إلى مكة ويؤخذ بشيء ممما يباع في السوق من غير ما ذكرناه وكان الناس يقاسون شدة بحيث بلغنا أن بعض النّاس حلب شاة فلم تسوي المقدار المقدّر عليها فسمح بها في ذلك فلم تقبل منه فأزال الله جميع هذا الباطل على يد الأمير بلسفا المعروف بالخاسكي مدبر المملكة الشريفة في دولة الملك الأشرف المذكور بتنبيه بعض أهـل الخير له على ذلك وعوض صاحب مكة عن ذلك ممانية وستين ألف درهم من بيت المال المعمور بالقاهرة والنف إردب قمحاً وقرر ذلك في ديوان السلطان المذكور وأمضى ذلك الولاة بالديار المصرية إلى تاريخه وكتب خــبر هــذا الإســقاط في أساطين المسجد الحرام في جهة باب الصفا وغيره.

وفي درر الفرائد: وفي سنة (٧٦٩) سبعمائة وتسع وستين اتفق الحال مع الشريف عجلان صاحب مكة أن يرتب له من بيت المال في كل سنة مائة وستون الف درهم نقرة تحمل إليه من مصر وألف إردب قمح ويترك الجبا من مكة في كل ما يوكل ويجلب إليها من الحبوب والخصروات والثمار والغنم والخشب والسمن والعسل وأشهد على نفسه بذلك وكتب ثلاث محاضير يجعل واحد بمكة وواحد بالمدينة وواحد بقلعة الجبل بالقاهرة وقيد ذلك في ديوان الأشرف شعبان وأمضى الولاة بعد ذلك إلى أن انقطع . انتهى .

وفي إتحاف الورى: وفي سنة (١٠٤) أربع وثماناتة في صفر حصل للسيد حسن بن عجلان خمسة وستون ألف منقال وأزيد فيما قيل عن القاضي شهاب أحمد بن القاضي برهان الدين المحلي وجماعة من تجار الكام لأن المركب الذين كانوا فيه انصلح بقرب مكة فأعطوه هذا المقدار عوضاً عن الربع الذي يأخذه ولاة البلد فيما ينصلح في بلادهم من الجلاب واشتد غضب القاضي برهان الدين المحلي بسبب ذلك على السيد حسن وسعى في إرسال شخص من خواص السلطان بمصر يطالبه بذلك فوصل إليه في آخر رجب وبلغ رسالته فاعتذر بتفرق ذلك من يده ووعده بالخلاص وماطل فيه . انتهى .

وفي الإعلام: أن السلطان أبا الفتح سيف الدين خطر الظاهري قرر لصاحب مكة الشريف حسن بن عجلان ألف دينار ذهب تحمل له من خزينة مصر في كل عام وجعل ذلك في مقابلة ترك المكس على الخضرة والفواكه والحبوب وغيرها بمكة وأمر أن يكتب عهده واعترافه بذلك على سواري المسجد الحرام من ناحية باب السلام ومن ناحية باب الصفا بإسقاط المكس الذي كان يؤخذ على الخضرة والفواكه من المأكولات وأن لا يكلف شريف مكة على أخذ القرض منهم والسواري المكتوبة بهذا العهد موجودة في المسجد الحرام إلى الآن . انتهى .

قال البتنوني في الرحلة الحجازية على بعض عمد الحرم كتابة محفورة فيها تدل على ما كان لبعض الملوك من العمارة في المسجد أو من الأعمال التي فيها نفع للمسلمين كإبطال المكوس ونحو ذلك ومن هذه الأعمدة بقرب باب الحزورة لا يزال منقوشاً عليه عهد كتبه الأشرف شعبان سلطان مصر بإبطال المكوس التي كانت تأخذها أشراف مكة على الحجيج وأغلب هذه العمد مطلي بالجبس لأن بعض أمراء مكة سامحهم الله كانوا إذا أرادوا نقض العهود المحفورة عليها عمدوا إلى تلك النقوش وكسوها بعجينة من الجبس فلا يظهر لها أثر . اه.

وفيه أيضاً: وفي أول ولاية السلطان قايتبائي أرسل إلى مكة مراسيم تتضمن بإبطال جميع المكوسات والمظالم وأن ينقر ذلك على أسطوانة من أساطين الحرم الشريف في باب السلام. انتهى.

وفي إتحاف الورى: وفي سنة (٨٢٨) ثمان وعشرين وثمانمائة بلغ صاحب مصر وصول مراكب من الهند إلى بندر جدة فأحب أخذ مكوسها فبعث بعض مسالمة القبط سعد الدين بن المرة فقدم مكة وصادف وصول أربعة عشر مركباً موسوقة بضائع من الهند فأخذ منها العشر وهذا أول ما أخذ العشر لصاحب مصر بجدة وسبب وصول المراكب الهندية إلى حدة أنها كانت تأتي عدن وتنجل أمتعتها من عدن في الجلاب إلى حدة فكثر الظلم عليهم في عدن فير كوه وصاروا يعدون إلى بندر حدة فاستمر بندر حدة يعمر ويتلاشى أمر عدن إلى أن ضعف بسبب ذلك صاحب اليمن وقل مدخوله وضعف متحصله وكان المتحصل في هذه السنة من عشور بندر حدة ما ينوف عن سبعين ألف دينار ذهباً حملت إلى خزينة مصر. انتهى.

وفي تاريخ السنجاري: وفي سنة (٨٢٨) ثمانائة وثمان وعشرين أحدث الأشرف برسبائي مظلمة العشور بجدة لما سمع بورود المراكب الهندية فبعث بعض مسالمة القبط وهو سعد الدين إبراهيم لذلك فقدم مكة وصحبت الأمير رأس نوبة أو نبفا وشاد الديوان شاهين العثماني إلى ساحل حدة فصادف وصول إبراهيم الناخودة من بلاد الهند في أربعة عشر مركباً موسقة بضائع من أصناف المتاجر فأخذ منها العشور فقط لأمر السلطان بذلك ووجد التجار راحة بجدة بخلاف ما كانوا يجدونه بعدن من المظالم فتركوا بندر عدن واتخذوا حدة بندراً ولم يزل حدة تتزاين في العمارة ويتلاشي أمر عدن وصار قطر حدة وظيفة سلطانية يخلع على متوليها ويتوجه إليها في كل سنة وإن وردوا المراكب إليها متول حديد ويأخذ ما على التجار من العشور ويحضر بها إلى القاهرة ، وبلغ ما حمل إلى الحزانة من ذلك زيادة على سبعين ألف دينار ذهب . قال القطب الحنفي : وزادت هذه مظلمة في زماننا حتى ما يؤخذ من الواردين ما يزيد على العشر بكثيرة وصار صاحب حدة يأخذ ما السنجاري : وفي زماننا هذا زادت زيادات كثيرة وصار صاحب حدة يأخذ ما يريد ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم. انتهى ما في تاريخ السنجاري .

وقال ابن فهد بعد ذكر هذه الواقعة: فحاء الناس ما لا عهد لهم قبله فإن العادة لم تزل من قديم الدهر في الجاهلية والإسلام أن الملوك تحمل الأموال الجزيلة إلى مكة تفرق في أشرافها وبحاوريها فانعكست الحقائق وصار المال يحمل من مكة ويلزم أشرافها بحمله ومع ذلك منع التجار أن يسيروا في الأرض يبتغون من فضل الله وكلفوا أن يأتوا إلى القاهرة حتى يؤخذ منهم المكوس على أموالهم فإن في هذه السنة في أيام الموسم منع التجار أن يتوجهوا من مكة إلى بلاد الشام بما ابتاعوه من أصناف تجارات الهند وألزموا أن يسيروا مع الركب إلى مصر حتى يؤخذ منهم أصناف تجارات الهند وألزموا أن يسيروا مع الركب إلى مصر حتى يؤخذ منهم

مكوس ما معهم فتوجهوا مع الحاج فلما نزل الحجاج بركة الحاج حارج القاهرة خرج مباشراً والخاص وأعوانهم واستقصوا تفتيش محاير القادمين من الحجاج والتجار وأحمالهم وأحرجوا سائر ما معهم من الهدية وأخذوا مكسها حتى أخذوا من المرأة الفقيرة مكس النطع الصغير عشرة دراهم فلوس. انتهى.

وفي درر الفرائد المنظمة: ومن الغرائب إجهار النداء في يوم عرفة بالموقف الأعظم لجميع الناس عامة من اشترى بضاعة للبحر وسافر بها إلى غير القاهرة حل دمه وماله للسلطان فسافر التجار القادمون من الأقطار مع الركب المصري ليؤخذ منهم مكوس بضائعهم بها ثم إذا سافروا من القاهرة إلى بلادهم يؤخذ منهم المكس بالشام أيضاً وغيرها فلا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم. انتهى . ذكر ابن فهد أنه كان ذلك في سنة ثلاثين و ثمانمائة .

وفي سنة (٨٣٢) ثمانمائـة واثنين وثلاثين في يوم الخميس تاسع ربيع الأول وصلت المراسم من الأشراف صاحب مصر بالألغام على الشريف بركان بن حسن بثلث ما يتحصل من عشور المراكب الهندية وأن الثلثان يحملان إلى الخزانة فحصل للشريف بذلك غاية السرور.

وفي سنة (٨٣٠) ثمانمائة وثلاثين كتب السلطان صاحب مصر بأن يؤخذ مسن التجار الشاميين والمصريين إذا وردوا جدة ببضائع اليمن عشوان وأن من قدم إلى جدة من التجار اليمنيين ببضاعة يؤخذ ببضاعة بأجمعها للسلطان من غير ثمن ينفع له عنها وسبب ذلك أن تجار الهند في هذه السنين صاروا عندما يعبرون من باب المندب يجوزون عن بندر عدن حتى يرسو بساحل جدة فأقفرت عدن عن التحار ويحصل واتضع حال ملك اليمن لقلة متحصله وصارت حدة هي بندر التحار ويحصل لسلطان مصر من عشور التجار مال كبير وصار نظر جدة وظيفة سلطانية فإنه يؤخذ من التجار الواردين من الهند عشور بضائعهم ويؤخذ مع العشور رسوم تقررت للناظر والشاد وشهود القبان والصيرفي ونحو ذلك من الأعوان وغيرهم وصار يحمل من قبل سلطان مصر مرحان ونحاس وغير ذلك مما يحمل من الأصناف إلى بلاد الهند فيطرح على التجار ويتشبه به في ذلك غير واحد من أهل الدولة فضاق التجار بذلك ذرعاً ونزل جماعة منهم في السنة الماضية إلى عدن فتنكر السلطان بمصر عليهم لما فاته من أخذ عشورهم وجعل عقوبتهم أن من السترى السلطان بمصر عليهم لما فاته من أخذ عشورهم وجعل عقوبتهم أن من السترى بضاعة من عدن وحاء بها إلى جدة إن كان من الشاميين أو المصريين أن يضاعف بضاعة من عدن وحاء بها إلى جدة إن كان من الشاميين أو المصريين أن يضاعف

عليه العشر بعشرين وإن كان من أهل اليمن أن تؤخذ بضاعته بأسرها فمن لطف الله تعالى بعباده أنه لم يعمل بشيء من هذا الحادث لكن قرأت هذه المراسم تحاه الحجر الأسود فراجع السيد بركات أمير مكة السلطان صاحب مصر في ذلك حتى عفى عن التحار وأبطل ما رسم به ، كذا في إتحاف الورى .

وفي سنة (٨٤٠) ثمانمائة وأربعين وصل قاصد من مصر للسيد بركات ومعه كتاب من صاحب مصر مذكور فيه أنه أنعم عليه بنصف عشور جدة من المراكب الهندية .

وفي سنة (٨٤٣) ثمانمائة وثلاث وأربعين وصلت مراسيم تتضمن أن جميع الجلاب الواصلة من البحر إلى حدة من سائر البلاد ليس لصاحب مكة من عشرها إلا الربع والثلاثة الأرباع تحمل لصاحب مصر وأن جميع من مات بمكة من غير أهلها ليس لصاحب مكة من تركه شيء وكله لصاحب مصر وأن صاحب مكة ليس له إلا تركة من مات من أهل مكة وأن السيد بركات قد أعفاه السلطان من تقبيل خف الجمل الذي يأتي بالمحل وأن لا يأخذ من التحار الواردين غير العشر من فقط ويؤخذ صنف المال من كل عشر وأن يبطل ما كان ياخذه غيره العشر من الرسوم ، كذا في تاريخ السنجاري .

وفي تاريخ ابن فهد: وفي سنة (٨٤٣) ثلاث وأربعين وتمانمائة وصل صحبة الحاج إلى مكة المشرفة مرسوم يتضمن إعفاء السيد بركات من تقبيل خف الجمل المحل فشكر هذا من فعل السلطان وأن لا يؤخذ من التجار الواردين في البحر إلى جدة سوى العشر فقط ويؤخذ صنف المال من كل عشرة واحد وأن يطل ما كان يؤخذ سوى العشر من رسوم المباشرين ونحوهم وأن يمنع الباعة من المصريين الذين سكنوا مكة وجلسوا بالحوانيت في المسعى وحكروا المعاش وتلقوا الجلب من ذلك وأن يخرجوا من مكة فشكر ذلك أيضاً لأن هؤلاء البياعين كثر ضررهم وتقووا بحماية المماليك لهم فغلوا الأسعار وأحدثوا بمكة إحداثا لم يعهد لها وعجز الحكام عن منعهم لتقوية المماليك المجردين لهم بما يأخذونه منهم من المال .

وفي سنة (٨٨١) إحدى وثمانين وثمانمائة ثاني عشر ذي القعدة وصل إلى مكة المشرفة نائب حدة قراحا عتيق الدوادار الكبير حاني بك ومعه مراسيم للشريف محمد بن بركات وقاضي القضاة برهان الدين الشافعي وأخيه القاضي كمال الدين وباش البرك قايتباي فدخلوا جميعاً إلى المسجد الحرام وحلسوا بالحطيم فقرئ

مرسوم الشريف ثم برهان الدين ثم أحيه ثم باش الترك وتاريخ المراسيم رابع عشر شوال من السنة ومضمونهم واحد وهو أن الواصل إلى مكة من المرجان وغيره مما هو من بضائع الهند لا يترك شيء منه يذهب به إلى اليمن حتى لا تبقى المراكب الهندية تدخل اليمن والواصل من اليمن من بضائع الهند يكون بين السلطان وبين الشريف نصفين و لم تجر بذلك عادة قبل ذلك بل كان ذلك مما يختص بالشريف ومن مات بحدة ومكة و لم يكن له وارث يكون من أشرفي إلى ألف أشرفي للشريف وما فوق ذلك للسلطان ومن مات وله وارث غائب لم يختم على مال الميت القاضي على العادة بل ذلك إلى نائب حدة قراجا والفلفل الواصل إلى حدة من الهند يؤخذ منه للسلطان بسعر العام الماضي والذي قبله ولا يعارض نائب حدة في شيء مما يريده والتوصية عليه وأنه من المقربين . انتهى من الغازي .

نقول: وبمناسبة ذكر المكوس والعشور وإبطالها نذكر: أنه يوحد في أحد أعملة المسجد الحرام الرخامية الواقع بين باب الباسطية وبين باب العمرة ، مكتوب على هذا العمود أن بعض الملوك والسلاطين أمر بإبطال المكوس والعشور في الحرمين الشريفين خصوصاً في مكة المشرفة فلا يؤخذ شيء على البضائع الواردة إليهما بكافة أنواعها من الأطعمة والأقمشة واللحوم والألبان والزروع والثمار والحيوانات واللواحن وغير ذلك ، وقد كتبنا مقالة في هذا الصدد في الجرائد والصحف المحلية بمكة المكرمة ، ونحن لم نتمكن من قراءة اسم الملك المكتوب على العمود الرخامي لطوله وارتفاعه عن الأرض فنظن أن ذلك كان من نحو خمسمائة سنة تقريباً فحزى الله تعالى ولاة المسلمين الأقدمين الذين كانوا يقيمون الشريعة وحدود الله وكانت سريرتهم بيضاء وقلوبهم خاشعة لذكر الله وعفا الله تعالى عن أهل زماننا وعاملنا بما هو أهله لا بما نحن أهله بفضله ورحمته آمين .

## إحصاء الحجلج التادمين إلى مكتم المشرفة في بعض الأعوامر

قد يظن بعض الناس إذا سمع أنه كان مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع ألفاً أو أكثر كما تقدم تفصيله ، أن عدد تقريبي حيث أن العرب ما كانوا يعدون الحجاج أو ما كانوا يعدون بعضهم عند اللزوم .

والحقيقة أن العرب كانوا يعرفون العد والحساب، بل في صدر الإسلام عندما كان رسول الله لله لله يدخل الحرب ويغزو القبائل، كانوا يعرفون عـدد جيوشـهم

وحيوش أعدائهم وكم قتل أو حرح من الطرفين، وهذا شيء كان يعرف عندهم بالسليقة وطبيعة الأمر فلا يتوقف على التعليم أو الدرس لأن النفوس حبلت على معرفة ما لديها من مال أو نعم أو حيش. فلقد روى البحاري في صحيحه في كتاب الوصايا في باب كتابة الإمام الناسي: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "حاء رحل إلى النبي في فقال: يا رسول الله إنبي كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاحة، قال: ارجع فحج مع امرأتك" فهذا دليل واضح أنهم يكتبون أسماء الجنود في الحرب والغزوات.

ولقد أمر رسول الله على بإحصاء المسلمين. فقد حاء في صحيح البحاري في الكتاب المذكور وفي الباب المذكور أيضاً: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي على: " اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رحل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلي وحده وهو حائف " وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش فوحدناهم خمسمائة، قال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة.

وجاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في باب جواز الاستمرار للخائف: عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله في فقال: احصوا لي كم يلفظ الإسلام، قال: فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سراً.

قال في كتاب "مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار" عند هذا الحديث في آخر الشرح ما يأتي: فإن قلت ما وجه الجمع بين هذه الروايات قلت أحيب بأن المراد بقولهم خمسمائة: المقاتلون، وبقولهم ما بين ستمائة إلى سبعمائة الرجال خاصة، وبقولهم ألف وخمسمائة النساء والصبيان والرجال، لكن هذا الجواب باطل لأنه قد جاء برواية البخاري في أواخر كتاب السير " فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رحل " فالجواب الصحيح والله تعالى أعلم أن يقال لعلهم أرادوا بقولهم ما بين ستمائة إلى سبعمائة رجال المدينة خاصة، وبقولهم فكتبنا له ألفاً وخمسمائة إياهم مع من حولهم من المسلمين. انتهى من الكتاب المذكور.

من المستحيل إحصاء الحجاج الذين يقفون بعرفات كل عام ، سواء كانوأ من داخل البلاد أو خارجها منذ ظهور الإسلام إلى اليوم ، لأن ولاة مكمة المكرمة لم

يكن يهمهم ذلك لأمرين (الأول) عدم وجود جوازات السفر للمسافرين، (والثاني) عدم أخذ الرسوم من القادمين الحجاج، فلماذا يحصونهم ولماذا يكتبون أسماءهم في السجلات والدفاتر؟.

فلما تقدم الناس في وسائل المدنية ومرافق الحياة ، تنبهوا لإحصاء الحجاج والقيام بخدماتهم اللازمة ومصالحهم العامة لقاء أجر معلوم ، ونحن نذكر هنا عدد الحجاج الذين أمكن إحصاؤهم في بعض الأعوام من أوائل القرن الرابع عشر للهجرة . وقد ذكر المؤرخون : أنه في السنة الثالثة عشر من البعثة قبيل هجرته إلى المدينة المنورة ، وقف في حج هذه السنة من المشركين من الأوس والخزرج خسمائة نفر ، ثم انصرفوا إلى المدينة ، ولم يكن الحج قد فرض على المسلمين ، فإنه فرض في السنة الخامسة من الهجرة ، لكن لا بد أنه وقف أيضاً من قريش نحو ألف نفر ، والله تعالى أعلم .

وذكروا أيضاً: أن عدد من خرج مع النبي الله من المدينة من المسلمين في حجة الوداع تسعون ألفاً، ويقال مائة ألف وأربعة عشر ألفاً، ويقال أكثر كما حكاه البيهقي، هذا ما ذكره صاحب تاريخ الخميس.

ولكن لا ندري هل ذكر المؤرخون عدد من وقف معه الله بعرفات في حجة الوداع، أم لا ؟ فإننا لم نبحث عن ذلك، ولا بد أنه قد تجمع من الطريق ومن مكة وأطرافها ومن الممالك الأخرى من المسلمين عدد غير قليل، ليحجوا ويقفوا بعرفات مع رسول الله، الله، فقد فتأمل كيف كان المسجد الحرام يسع هذا العدد الكبير، مع أنه كان صغيراً غير متسع في زمنه، فقد. ولا يبعد أنهم كانوا يأتون إليه زمراً زمراً، وفوجاً فوجاً، من المحل الذي نزلوا فيه مع رسول الله فق بظاهر مكة وهو البطحاء جهة الحجون، بل ورد ذلك صريحاً في تاريخ الأزرقي عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وجده، قال: رأيت رسول الله فقا، مضطرباً بالحجون في الفتح يأتي لكل صلاة. اهد. أي يأتي المسجد الحرام لكل صلاق، ومعنى مضطرباً بالحجون أن النبي فقا لما أتى مكة ، أبى أن ينزل في بيوتها، وإنما نزل بالحجون وضربت له الخباء هناك.

ثم تأمل وقارن بين عدد من وقف من المسلمين بعرفات في حجة الوداع، وعدد من يقف من المسلمين من جميع الأقطار في عصرنا الحاضر. ومن غرائب الأمور ما ذكره رفعت باشا في كتابه (مرآة الحرمين) في أول الجزء الثاني منه،

قال: إنهم لما وصلوا مكة في غرة ذي الحجة عام (١٣٢٠)، ذهبوا لزيارة شريف مكة الشريف عون الرفيق، فقال لهم: إني مسرور من قلة الحجاج في هذا العام مراعاة للحالة الصحية. اه. فكأنهم كانوا يحبون قلة الحجاج بحوفاً من حدوث الأمراض، أما في زماننا هذا، فلا يوجد أحد بمكة إلا ويحب كثرة الحجاج، وازدياد عددهم في كل سنة، وسنذكر هنا إن شاء الله، عدد الحجاج في زمن صاحب مرآة الحرمين.

وها نحن نذكر لك هنا عـدد الحجـاج الواردين إلى مكـة مـن مختلف البلـدان والأقطار، ولنبدأ بعامي (١٣١٥) و (١٣١٦) نقلاً عن تــاريخ الغـازي المخطـوط وهو نقلاً عن محلة "المنار" التي كانت تصدر بالقاهرة بمصر. وإليك ما ذكره.

## إحصاء الحجاج لعامر ١٣١٥هـ

جاء في تاريخ الغازي، في الجزء الثاني بصحيفة ٤٢٨ عند الكلام على إحصاء الحجاج لعام ١٣١٥ للهجرة ما نصه:

ذكر العلامة السيد محمد رشيد رضا في مجلته ، أي "المنار": بلغ عدد الحجاج الذين مروا من قناة السويس جائين من طريق بور سعيد والاسكندرية "٢٥٥٨" عثمانياً و(١١١٣) إيرانياً ، والذين حاؤا من طريق البصرة إلى السويس ومروا من القنال (١٩٠)، والذين لم يمروا منه "١٥٣" ، وبلغ عدد الحجاج من بوسنة وهرسك "٨٦" ومن مغاربة الجزائر "٢٧" ، وذلك لأن فرنسا أحصرت مسلمي بلادها منذ خمس سنوات ، ومن مغاربة الدولة العلية "١٤١" وبلغ عدد الروسيين الذين حاؤا عن طريق الاسكندرية "٢٠٩" ، وبلغ عدد المصريين "١٤٥٤" وزد على ذلك "٤٠٠" حاجاً من المغاربة والتكارنة والسودان سافروا من وابورات على ذلك "٤٠٠" حاجاً من المغاربة والتكارنة والسودان المغراء بزيادة الشركة العثمانية بحاناً لأنهم فقراء ، ذكرت جريدة المؤيد بهذا الإحصاء بزيادة تفصيل ، وقال إنه أضبط إحصاء حصل للحجاج . بلغ عدد الحجاج الذين غادروا منى بعد التضحية مائتي ألف نفس .

## إحصاء الحجاج لعامر ١٣١٦هـ

وجاء فيه أيضاً لعام ١٣١٦ للهجرة ما نصه:

من طريق مصر بلغ عدد الحجاج الذين قصدوا الأقطار الحجازية عن طريق الاسكندرية لغاية ٢٦ ذي القعدة "٢٦٠٧"، والذين برحوا هذا الغفر في ذلك اليوم فقط: "٨٠١" منهم "٩٠٥" عثمانيون، و"٢٦١" مصريون "، و"٨٥" روسيون، و"٣٠ من البوسنين، و"٣٣ من البرتغاليين. أما الذين سافروا من القاهرة فيبلغ عددهم إلى اليوم نحو الثلاثمائة حاج " المؤيد". انتهى. انتهى نقلاً من تاريخ الغازي. هذا ما ورد في العامين المذكورين (١٣١٥) و (١٣١١).

ثم اطلعنا على الجزء الثاني من كتاب مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا، رحمه الله تعالى، فوجدنا أنه ذكر فيه عدد الحجاج الذين كانوا مع المحمل في عامي (١٣٢١) و (١٣٢٥) هجرية حينما ركبوا الباخرة من السويس فأحببنا نقله هنا، وهذا نصه:

قال في صحيفة ٥٠: "لتمام الساعة الخامسة بعد ظهر الاثين ٢١ ذي القعدة سنة ١٣٢١ هجرية ، ٨ فبراير سنة ٤٠٩ ، أقلعت باحرة الرحمانية من السويس قاصدة حدة وكان بها من الحجاج ٩٩ ه منهم ٢٤ في الدرجة الأولى وكلهم من موظفي المحمل عدا ثلاثة ، ومنهم ثلاثة وثلاثين في الدرجة الثانية من بينهم ٢٩٦ تبع موظفي المحمل موظفي المحمل ، ومنهم ٤٢ في الدرجة الثالثة من بينهم ٢٩٦ تبع موظفي المحمل والباقي من الأهالي ومن هؤلاء ٩١ من محافظة مصر و٤ من المنوفية و٤ من الجيزة و٨١من محافظة دمياط و٢ من محافظة السويس و٤١ من المنيا و ٢١ من الغربية و٢٩ من القليوبية . أما باحرة مسير فإنها قامت من المرفأ في الساعة ١٢ والمديقة و٣٥ ، وكان بها من الحجاج ٤٤٤ منهم ٤٢ في الدرجة الأولى من بينهم ٤ من موظفي المحمل وتابعيهم ومنهم ٩ في الدرجة الثانية بينهم ٤ من موظفي المحمل وتابعيهم ومنهم ٩ في الدرجة الثانية بينهم ٤ من موظفي المحمل وباقي الراكبين في الدرجة الثائلة وعدهم ١٥ من من المشرقية و٩ ٩ من المعقبلية و٤٤ من الغربية وعلى ذلك فحملة الحجاج (٢٥ ١٠) من بينهم ٢٥ المقبلية و٤٤ من الغربية وعلى ذلك فحملة الحجاج (٢٥ ١٠) من بينهم ٢٥ موظفون في المحمل أو تابعون لموظفيه . اهـ".

وقال في صحيفة (١٨٥) إن حجاج ركب المحمل في سنة (١٣٢٥) بلغوا "٠٠٤٠" انتهى كل ذلك من مرآة الحرمين. هذا ما ذكره صاحب مرآة الحرمين عن عدد الحجاج الذين رافقوا ركب المحمل و لم يذكر عدد الحجالج الذين لم يرافقوا المحمل .

ثم رأينا أيضاً في الجزء الثاني من مرآة الحرمين أيضاً بصحيفة ٢٦٠ بياناً لعدد الحجاج لست سنوات، من سنة ١٩٠٨ ميلادية إلى سنة ١٩٠٨ ، المرافقين للمحمل وغير المرافقين. ونحن قد وضعنا السنة العربية بجانب السنة الإفرنجية زيادة في الإيضاح وهذا هو البيان:

| الحجاج الذين سافروا | الحجاج الذين        | جملة الحجاج | السنة     | السنة   |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------|---------|
| بغير مرافقة المحمل  | سافروا برفقة المحمل | المصريين    | الميلادية | الهجرية |
| _                   | ۲۸                  | _           | 19.8      | 1881    |
| 9777                | . 797               | 1.779       | 19.8      | 1888    |
| 17771               | 17.0                | 18777       | 19.0      | 1888    |
| 1.774               | ٨٤٧                 | 11710       | 19.7      | 1875    |
| 17017               | 1018                | ١٨١٧٠       | 19.4      | 1770    |
| 18.77               | ١٨٢٩                | 70101       | ١٩٠٨      | 1887    |

وتجد في هذا البيان أنه في سنة ١٣٢١ هـ، الموافق لسنة ١٩٠٣م لم يسافر أحد إلى الحج بغير مرافقة المحمل، وسبب ذلك: أن بجلس النظار المصري أصدر قراراً بمنع الحج لكل من يتوجه برفقة المحمل، وذلك خوفاً من عودة الوباء للقطر المصري – انتهى من مرآة الحرمين.

هذا، ولا يفوت القارئ النبيه، أن ابتداء السنة الهجرية لا تتفق مع ابتداء السنة الميلادية، فلا بد أن تسبق إحداهما الأخرى. ونحن في هذا البيان أضربنا عن ذكر الفرق الذي بينهما خوف التشويش.

ولقد وقف بعرفات عام ۱۳۷۲ من الهجرة ، خمسمائة ألف حاج أتوا: من طريق البحر (۱۹۹۷) شخصاً ، ومن طريق الجو (۱۹۹۷) شخصاً ، ومن طريق البر ما عدا اليمن (۱۰۰۳) شخصاً ، ومن طريق البر من اليمن (۱۲۰۰) شخص، والباقون وردوا من أطراف المملكة العربية السعودية حسبما ذكرته جريلة أم القرى بعد حج عام (۱۳۷۲) هجرية .

وهنا نذكر إحصاء عاماً بعدد الحجاج الواردين من خارج المملكة العربية السعودية بشتى وسائل المواصلات سواء كان عن طريق البر والبحر والجو، ولا

نذكر من وقف بعرفات من أهل مملكتنا من جميع الجهات لأنه يتعذر إحصاؤهم. وهنا نذكر عدد الحجاج ابتداء من سنة (١٣٤٣) لغاية (١٣٧٣) هجرية نقلاً عـن حريدة البلاد السعودية الصادرة بمكة في ٢٠ ذي الحجة سنة (١٣٧٢) وهو هذا:

|            |               | ." -       |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| عدد الحجاج | السنة الهجرية | عدد الحجاج | السنة الهجرية |
| 77107      | 1701          | 1          | 1.72          |
| 9.78       | 1709          | 10         | . 1828        |
| 7777       | 187.          | 19.77      | 1720          |
| 73737      | 1871          | 9771       | 1 1727        |
| 7409.      | 1878          | 9.77       | 1727          |
| 77107      | 1878          | ۸۱٦٦٠      | 1 1827        |
| 4774.      | ١٣٦٤          | 77. 20     | ١٣٤٩          |
| 71777      | 1,770         | ¥9.70      | 180.          |
| 33700      | 1827          | 7.14       | 1701          |
| 31507      | 1777          | 7079       | 1707          |
| 90.77      | ١٣٦٨          | 777.97     | 1808          |
| 1.7707     | 1879          | 777        | 1708          |
| 1044       | ۱۳۷۰          | 19011      | 1700          |
| 184010     | ١٣٧١          | 7777       | 1707          |
| 189881     | ١٣٧٢          | 09041      | 1707          |

ولقد ذكرت محلة الحج التي تصدر بمكة المشرفة في عدد شهر محرم عام ١٣٧٧هـ إحصاء عاماً مثل إحصاء حريدة البلاد السعودية ، غير أن هناك فرقاً بسيطاً بينهما في تعداد الحجاج في بعض السنوات ، وليس ذلك بمهم ، حيث أننا في معرض التشويق والترغيب ، لا في معرض التحقيق والتدقيق .

ونذكر هنا أيضاً إحصاء لأجناس الحجاج عن الثلاث السنين الأحيرة وهي ١٣٧٠ و ١٣٧١ و ١٣٧٢ هجرية نقلاً عن حريدة البلاد السعودية الصادرة أيضاً في التاريخ للذكور آنفاً ، وهو هذا :

| علدهم في عام | عددهم في عام | عددهم في عام | أجناس الحجاج         |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1277         | 1271         | ۱۳۷۰         |                      |
| Y17Y0        | ****         | 77917        | مصريون               |
| 8081         | ०२१९         | 4779         | سوريون               |
| ۸۷٦          | 1777         | ٥٧٨          | لبنانيون             |
| 1190         | 779          | ١٣٠          | فلسطينيون            |
| 44.5         | 778.         | ١٨٥٨         | عراقيون              |
| ٧٣٠٦         | ٧٨٦٨         | ٥٢٨٤         | مغاربة               |
| ١٦٧          | 90           | 777          | ا بخارية             |
| ١٧٢٣         | 8079         | 790          | إيرانيون             |
| 11779        | 9777         | 275          | أتراك                |
| ٤٨٨          | 918          | 179          | شرق الأردن           |
| 18898        | 11740        | ١٨           | يمنيون               |
| 7797         | 777.         | 444          | حضارمة               |
| 771          | ٤٠٩          | 171          | عدنيون               |
| 140          | ٧٥           | 181          | يوغنده               |
| 71077        | ٧٣٧٧         | 1710         | تكارنة               |
| 717          | 178          | ٦٣           | شناقطة               |
| 7898         | 9777         | 0000         | سودانيون             |
| A £ 9        | ٨٥٣          | ٥٧٠          | سنغال                |
| ٨٠٧          | 001          | 77           | صومال وأريتريا ومصوع |
| 1 1 2        | ٦٩           | ١            | كبتون                |
| ۸۲۰          | 779          | ٣٢.          | أثيوبيا ، أحباش      |
| ۰۸           | 77           | ۲٧٠          | زنجبار               |
| ٤١           | ٦٢           | ٧١           | مقديشو               |
| ۰۸           | 77           | ٦            | صينيون               |
| ١٠٦          | 1.00         | 227          | نيجريا وليقوش        |
| * YAT        | _            | <b>-</b> .   | ليبيون               |
| 71           | ٣٠           | -            | اليبيون<br>حيبوتي    |

## إحصاء الحجاج لعام ١٣١٦هـ

|              |              | ,            |                 |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| عددهم في عام | عددهم في عام | عددهم في عام | أجناس الحجاج    |
| ١٣٧٢         | 1771         | 177.         |                 |
| 44.5         | ١٦٣٤         | 7 £ 9        | أفغانيون        |
| ٣٨           | _            | _            | سواحل           |
| ٦٢           | 77           | 18           | يورما           |
| 177.0        | 11718        | 4144         | باكستانيون      |
| ٥٢٨٨         | 1.414        | ١١٨٣١        | مسلمو الهند     |
| 9 8          | ٥٣           |              | سيلان           |
| ١٣٩٣٨        | 1.750        | ١٨٥٦         | إندونيسيون      |
| ١٣٧٦         | 71.1         | ۱۲۷۰         | سيام            |
| 097V         | ۲۸۳۱         | ٥٧٦٧         | ملايو           |
| <b>Y9</b> A  | 177 "        | 7777         | فليبينيون       |
| 1770         | ۸۰۸          | 19.          | کویت            |
| 790          | ٣٤٦          | 110          | بحرين           |
| . 177        | 114          | ٣            | مسقط            |
| 119          | ٥٣           | ١١٦          | دبي             |
| 10           | _            |              | موريس           |
| ١٤           | _            | ۲١           | الهند الصينية   |
| ٤٣           | -            | ١٤٠          | الخليج الفارسي  |
| TV £         | ٧.           | ١.           | قطر             |
| 1 \$         | ١            | <del></del>  | مسلمو أمريكا    |
| ١٨           | -            | _            | تركستان الشرقية |
| _            | ٤٠           | 31 17        | ممباسا (الحبشة) |
| _            | -            | ١            | مسلمو ألمانيا   |
| -            | ١٦           | ***          | تنجانيقا        |
| _            | -            | ۲            | كنديون          |
|              | -            | ٤            | مدغشقر          |
| 189881       | 181010       | 1047         | المحموع         |

## إحصاء الحجلج في سنته (١٣٧٣) هجريته

| عدد الحجاج | أجناس الحجاج  |
|------------|---------------|
| 111        | بخارى         |
| 720        | الصومال       |
| 771        | أثيوبيا       |
| ٣٨         | كينيا         |
| 770        | أوغندا        |
| 77         | ممباسة        |
| ٤          | قبرص          |
| 1 ٤        | الصين         |
| ١٩         | جزيرة موريس   |
| 10         | نيجريا        |
| ٤٠         | يورما         |
| ٦٣         | سيلان         |
| १७१        | سيام          |
| 17         | الهند الصينية |
| 177        | البحرين       |
| 18         | دبي           |
| ١٩         | الشارقة       |
| ٥          | الفلبين       |
| ٨          | مدغشقر        |
| ٣          | يوغسلافيا     |
| 178.77     | الجموع        |

| <u>ن</u> . |                 |
|------------|-----------------|
| عدد الحجاج | أجناس الحجاج    |
| 7.700      | مصر             |
| 7.10       | السودان         |
| 7777       | فلسطين          |
| ٤٢٠٣       | تونس والجزائر   |
| ۱۱۷۰۸      | تركيا           |
| 2777       | الأردن          |
| 444        | الهند           |
| 19801      | باكستان         |
| ٨٥٢٥       | ملايا           |
| 1.772      | إندونيسيا       |
| 79.11      | إيران           |
| 1270       | العراق          |
| 447        | الكويت          |
| 1922       | حضر موت         |
| ٧٦٤٨       | سوريا           |
| 17901      | أفريقيا         |
| 7777       | اليمن           |
| 1977       | لبنان           |
| 1777       | أفغانستان       |
| ٧٢         | كبتون           |
| 171        | زنجبار          |
| ١٢٦٩       | السنغال         |
| 27         | مقديشو          |
| 777        | أفريقيا الغربية |
|            | الفرنسية        |
| 72.        | ليبيا ا         |

إلى هنا قد ذكرنا إحصاء الحجاج بأجناسهم المختلفة مفصلاً ، وسنذكر إن شاء الله تعالى فيما يأتي من السنين عددهم إجمالاً بدون تفصيل حتى لا يطول بنا الكلام:

|                                                    |             | 1-      |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| عددهم بالأحرف                                      | عدد الحجاج  | السنة   |
|                                                    | بالأرقام    | الهجرية |
| ماتنان واثنان وثلاثون ألفأ وتسعمائة وواحد وسبعون   | 777971      | 1778    |
| مائتان وعشرون ألفأ وسبعمائة واثنان وعشرون          | ****        | 1770    |
| مائتان وخمسة عشر ألفأ وخمسمائة وخمسة وستون         | 710070      | ١٣٧٦    |
| مائتان وتسعة آلاف ومائة وسبعة وتسعون               | Y • 9 1 9 V | ١٣٧٧    |
| خمسمائة وسبعة وخمسون ألفأ وثمانمائة وواحد          | 0074.1      | ۱۳۷۸    |
| خمسمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائتان               | ۰۳۲۲۰۰      | 1779    |
| مائتان وخمسة وثمانون ألفأ وتسعمائة وأربعة وثمانون  | 311011      | ۱۳۸۰    |
| مائتان وستة عشر ألفأ وأربعمائة وخمسة وخمسون        | 717200      | ١٣٨١    |
| مائة وسبعة وتسعون ألفاً وتسعة وثلاثون              | 194.49      | ١٣٨٢    |
| مائتان وستون ألفأ ومائتان وأربعة وثمانون           | 3.47.77     | ١٣٨٣    |
| مائتان وثلاثة وثمانون ألفأ وثلاثمائة وتسعة وثلاثون | 7,7779      | ١٣٨٤    |

هذا ما أمكن لنا إحصاء الحجاج إلى سنة طبع هذا الكتاب ما عدا من يحج من أهل البلاد، وبعد ذلك فليعدهم من شاء فيما يأتي من الأعوام الآتية، ولا نظن القارئ يجد في غير هذا الكتاب إحصاء الحجاج بدقة تامة للأعوام السابقة.

## أسباب قلته الحجلج فكشتهمر

إذا أمعنا النظر نجد أن عدد الحجاج في الجاهلية في عهد قريش ، لا يتحاوز بضعة آلاف ممن يقف بعرفات ومزدلفة ، بل ما كان الواقفون يزيد عدهم عن عشرة آلاف شخص بل أقل ، وكلهم من كفار قريش من مكة ، فإن أهل الجاهلية كانوا يحجون كل عام .

ثم لما أشرقت شمس الدين الإسلامي الحنيف، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، زاد عدد الواقفين بعرفات، وكان رسول الله الله ، يرسل من المدينة المنورة بعض كبار أصحابه ليقيـم للنـاس الحـج ويعلمهـم أحكامـه، فلمـا كـان في حجة الوداع في السنة العاشرة خرج الناس مع رسول الله علي يريـد الحـج معـه، فكان عدد الواقفين مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعرفات تسعين الفاً، وقيل: أكثر من ذلك إلى مائة وأربعين ألفاً ، كلهم من عرب الحجاز من مكة والمدينة وما حولهما، لأن المدن والأقطار لم تفتح بعد، فما فتحــت إلا في عهــد الخلفـاء الراشدين ومن بعدهم، وما زالت الفتوحات في عهدهم تتوالي وتكثر، ويدخل من الممالك والأقطار في دين الإسلام إلى أوائل القرن الرابع عشر للهجرة ، أي : إلى ما بعد سنة (١٣٠٠) ألف وثلاثمائة هجرية بقليل، لأن جميع سلاطين الأتسراك العثمانيين الذين كانت فيهم الخلافة ، كانوا يقاتلون الكفار الذير بجاورونهم ويغزون ملوك الإفرنج، ولذلك كان يلقب كل سلطان منهم يخرج للنزو في سبيل ا لله "بالغازي"، وأغلَّبهم كان يغزو عاماً ويحج عاماً، فلما ذهبت الخلافة منهم في سنة (١٣٣٤) ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين هجرية، وصار كـل قطر ومملكـة إسلامية مستقلاً بذاته وتفرقت كلمة المسلمين واختلفوا فيما بينهم، لم يعد هنـاك غزو من المسلمين على بلاد الإفرنج وأوروبا، وكل هذه التفرقة بين المسلمين كانت من سياستهم ومكرهم، فإن الإفرنج وبـالاد أوروبـا جميعـاً كـانوا يشـتغلون بأسباب تفرقة المسلمين منذ مئات السنين، وما زالوا كذلك إلى اليوم، وسيرد الله تعالى كيدهم في نحرهم بفضله ورحمته، ومن أراد البحث في هـذا الموضوع فعليـه بكتاب "حاضر العالم الإسلامي" ففيه ما يشفى الغليل.

ومن بعد الفتوحات الإسلامية صارياتي بالحج آلاف مؤلفة من كل فح عميق من كافة أقطار الأرض وجهاتها، وصار يزداد عدد الحجاج في كل عصر وزمان بحسب تيسير وسائل السفر وأسبابه، من أعداد المحطات في طريق الحج، ومن الدواب من البغال والحمير والجمال، ومن تعمير خزانات المياه، وحفر الآبار وتجهيز الأطعمة اللازمة، وتأمين طرقات الحج ووضع الحراسة الكافية فيها، وكل هذا عن طريق البر في الأزمان الماضية، وأما عن طريق البحر، فيأتون بواسطة المراكب الشراعية التي تمشي بسبب الهواء والرياح، وسواء كان طريق الحج من البر أو من البحر، فقد كان السفر في غاية المشقة والتعب، مع طول الطريق، فلقد كان بعض الحجاج لا يصل من بلاده إلى مكة المشرفة بأقل من ثلاثة أشهر، ومثل ذلك للعودة، وأن بعضهم يصل إلى مكة في ستة أشهر، وبعضهم أكثر من ذلك،

ويحتاجون إلى مثل هذه المسافة في العودة ، لذلك كان عدد الحجاج في العصور الماضية أقل بكثير من عصرنا الحاضر.

أما في وقتنا هذا فإن عدد الحجاج يكاد يكون بدون حساب، وذلك بسبب توفر وسائل الانتقال والسفر، فإن في عصرنا الحاضر قد احترعت الطائرات العظيمة التي تحمل كل طائرة منها نحو مائة وخمسين شخصاً بجميع حوائجهم وانقالهم، وهي تصل من أقصى الدنيا، من الهند والسند والصين وأمريكا وإيطاليا وفرنسا وإنكلترا، إلى جدة في نحو سبع ساعات أو ثمانية، وتصل من مصر والعراق والشام واليمن في نحو ساعتين أو ثلاثة، أي: يقوم الإنسان من بلاده في الصباح عند شروق الشمس بالطائرة، فيصل إلى مكة المكرمة قبل الظهر. كما اخترعت البواخر التي تحمل كل باخرة منها أكثر من ألفي شخص مع أثقالهم وحوائجهم، فتسير بهم في وسط البحور العميقة، فتصل من بلادهم إلى جدة في أيام قلائل. وكذلك اخترعت السيارات الكبيرة الثقيلة، فتحمل كل سيارة منها أيام قلائل. وكذلك اخترعت السيارات الكبيرة الثقيلة، فتحمل كل سيارة منها في ثلائة أيام إلى مكة المكرمة.

ومن هنا كان عدد الحجاج في وقتنا الحاضر كثيراً جداً ، فلقد وصل إلى مكة في سنة (١٣٨٤) ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانين هجرية ، نحو ثلاثمائة ألف حاج بالطائرات والسيارات والبواخر ، وكلما ظهرت المحترعات العجيبة السريعة من وسائل النقل ، ازداد عدد الحجاج على ممر السنين والأعوام ، والله تعالى أعلم ماذا يحدث في مستقبل الأيام .

لقد كان عدد الحجاج كبيراً في السنة المذكورة أي سنة (١٣٨٤) هـ بحيث المتلأت بيوت مكة وشوارعها منهم ومن سياراتهم ، ولقد كانوا يبيتون أيام الحج بمنى في خارجها من الجهتين ، أي من جهة مكة بعد جمرة العقبة بمسافة بعيدة ، ومن جهة مزدلفة بعد حد منى بمسافة أيضاً ، ولا يخفى أن هاتين الجهتين لا يجوز المبيت فيهما أيام الحج ، فإنه لا بد من المبيت ليلاً في نفس منى . والله تعالى أعلم ماذا يحدث في مستقبل الأيام إذا كثر الحجيج بسبب احتراع أحدث وسائل النقل السريعة المدهشة ، ولا يبعد أن تفكر الحكومة في بناء طبقة متسعة فوق أرض منى ليشغلها قسم من الحجاج . والله تعالى هو المدبر لأمور خلقه في السموات والأرض .

لقد ذكرنا عدد الحجاج فيما تقدم في السنة المذكورة، وإذا حسبناهم مع من حج من أهل المملكة العربية السعودية فيكون عدد من وقف في السنة المذكورة بعرفات هو مليون شخص.

وإن العاقل المفكر إذا رأى هذا العدد الهائل للحجاج الكرام ، ليندهش وتأخذه الحيرة ، إذا فكر في أكلهم وشربهم وراحتهم ، ويقول في نفسه كيف يكفيهم الأكل والشرب في بلدة صغيرة كمكة شرفها الله تعالى ، وأدام أمنها وأمانها وحيرها ورحاءها ، ولكنه إذا نظر إلى قوله تعالى: هوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في ، إذا نظر المؤمن العاقل في هذه الآية الكريمة آمن بمضمونها وسلم الأمر إلى الله عز وجل . فمكة بلده الأمين ، وفيها بيته الحرام المطهر ، والعباد عباده أتوا من كل فج عميق لزيارة بيته الحرام ، فهم إذا ضيوف الله تعالى ، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ، لا بعد أن يضيفهم ويكرمهم ويقبلهم ويغفر هم ذنوبهم ، حتى يرجعوا إلى بلادهم وهم مطهرون على أحسن حال ، إنه بعباده لطيف خبير .

نعم لو ذهب هذا العدد الهائل إلى أكبر بلدة لما كفاهم الخبز والماء، فوجود هذه النعم والخيرات في مكة المشرفة وهي واد غير ذي زرع، أمر خارق للعادة، إنه دعوة أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم كما جاء في الآية الكريمة هورب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . فالحمد لله رب العالمين.

هذا ولقد سمعنا أنه في سنة (١٣٧٠) ألف وثلاثمائة وسبعين هجرية ، وصل إلى الحديدة من أطراف اليمن نحو خمسة آلاف شخص يريدون الحج وانتظروا فيها خمسة أيام لورود باخرة تحملهم إلى حدة ، ففي هذه الأيام الخمسة انعدم الخبز مسن أسواق الحديدة ، حتى أنهم ما كانوا يجدون الخبز إلا بصعوبة ، فكيف لو انكب عليهم هذا الحجيج الأعظم ولمدة طويلة .

فالأسباب الأساسية لكثرة الحجاج ثلاثة: (الأول) كثرة وسائل النقل الحديثة ، و(الثاني) الأمن والأمان في طرقات الحج من جميع الجهات ، و(الثالث) كثرة توفسر الزاد والأغذية في الحرمين الشريفين .

هذه هي الأسباب الأساسية لورود الحجاج بكثرة وافرة ، وكلها متوفرة عندنا في وقتنا هذا و لله الحمد . فالحمد لله الذي خص بلده الأمين بأمور كثيرة خارقة ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم .

## إقامته المظلات والقهاوي في طريق الحج

ومن حسنات حكومتنا الموفقة عمل المظلات العامة في طريق الحج، فيما بمين منى وعرفات ليستظل تحتها مشاة الحجاج وضعفائهم، أما ما بين مكة ومنى فلا يحتاج لإقامة المظلات لأن دور مكة وبيوتها كادت أن تصل إلى منى، وعند هذه المظلات الماء والثلج مسبل لوجه الله تعالى، يشرب الحجاج الماء المثلج في هذه الصحراء ويستريحون، ثم يستأنفون السير صوب وجهتهم.

هذا غير ما يوحد في الطريق من القهاوي العديدة المتحدة من العشاش والخيام، فيها الأكل والشرب والقهوة والشاي والمثلحات والفواكه، كل هذا موجود في طريق الحج، من عرفات إلى مكة، ومنها إلى حدة، ومنها إلى المدينة المنورة مثوى رسول الله على .

فوجود هذه الاستراحات لا شك أنها عمل إنساني جليل، وبالأخص وجودها في وقت الحج في أطراف هذه الصحراوات الواسعة ومرور آلاف الحجاج في الطريق.

جاء في كتاب التراتيب الإدارية ، في آخر الجزء الأول مــا يـأتي : وفي طبقــات ابن سعد أن عمر ، رضي الله تعالى عنه ، استأذنه أهل الطريق يبنــون مــا بـين مكــة والمدينة ، فأذن لهم وقال : ابن السبيل أحـق بالمـاء والظــل . اهـــ ، ص ٢٢٠ ج ٣ . انتهى من الكتاب المذكور .

فرضي الله عن عمر ورضي عن جميع الصحابة الذين جعلوا لكل مسألة أساساً ولكل مبحث مسلكاً ، حتى نهتدي بهديهم ونسير على سننهم ، فلو مشينا على طريقتهم لم تتشعّب بنا الأهواء ، ولم نركن إلى زخارف الدنيا ، لكان لنا اليوم شأن غير هذا الشأن . نسأل الله الرضا والتوفيق ، والسلامة من الفتن ما ظهر وما بطن .

#### سيول مكتم العظيمتم

إن مكة ، شرفها الله تعالى ، واقعة في واد تحف به الجبال من كل جانب ، فإذا نزلت الأمطار عليها بشدة نزلت المياه من جميع الجبال ومن المرتفعات وغيرها إلى المواضع المنخفضة بمكة فتجمعت في أزقتها وشوارعها ، ونزلت مع المياه من الجبال والأماكن الحجارات والأتربة ، وإذا زادت الأمطار في ضواحيها جاءت السيول من أعاليها من جهة منى إلى داخل مكة ، وحرفت معها ما كان في طريقها ، فتدخل المسجد الحرام ، فتحدث به أضراراً كثيرة ، كما تحدث أضراراً في بيوت مكة القديمة .

لذلك كانوا يعملون سدوداً من قديم الزمان ، كسد عمر رضي الله عنه ، وما عمله من الردم عند المدعا حيث كانت الكعبة ترى من هذا الموضع لعلوه ، وذلك صوناً للمسجد الحرام من دخول السيل ، فتحول بحرى السيل بسبب ذلك إلى وادي إبراهيم ، بعد أن كان السيل ينحدر من المدعا إلى المسعى من ناحية المروة ، وكان ذلك سنة (١٧) سبع عشرة من الهجرة ، بعد انتهائه من وضع مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في موضعه ، وبعد انتهائه أيضاً من عمارة المسجد الحرام والزيادة فيه . ولقد كان سد عمر ، رضي الله عنه ، سداً عظيماً محكماً ، بناه بالضفائر والصخور العظام وكبسه بالتراب ، فلم يعله سيل بعد ذلك مدة مائي بالضفائر والصخور العظام وكبسه بالتراب ، فلم يعله سيل بعد ذلك مدة مائي منة تقريباً ، ويسمى هذا الردم ردم "بني جمح" ، وسمي بذلك ربما لأن منازل بني جمح كانت بهذا الموضع ، وهذا الردم هو أول سد عمل بمكة المكرمة . قال الإمام الأزرقي في تاريخه : وكل واد في الحرم فهو يسيل في الحد ، ولا يسيل من الحل في الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم عند بيوت غفار . انتهى .

وذكر السيول التي حاءت إلى مكة من عهد الجاهلية إلى اليوم بالتفصيل مما يطول شرحه، ولكن نذكرها هنا باختصار مع بيان السنين، ملخصاً من تاريخ الأزرقي وملحقاته، ومرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا رحمهما الله تعالى. وإليك بيان ذلك في هذا الجدول:

# سيول مكة العظيمة جلول مكت

| ملاحظات                            | السنة         | اسم      | الرقم    |
|------------------------------------|---------------|----------|----------|
|                                    |               | السيل    | المتسلسل |
| جاء في زمن جرهم حينما كانوا ولاة   | في الجاهلية   | سيل      | ١        |
| البيت فهدم الكعبة فبنتها جرهم.     |               |          |          |
| ذكر الأزرقي أن هذا السيل كان       | في الجاهلية   | سيل فارة | ۲        |
| زمن خزاعة ، وفارة اسم امرأة ماتت   |               |          |          |
| في هذا السيل فسمي باسمها.          |               |          |          |
| ذكر الأزرقي في أن هذا السيل كســـا | في الجاهلية   | سيل آخر  | ٣        |
| ما بين الجبلين .                   | _             |          | İ        |
| جاء في خلافة عمر رضي الله عنـه     | ١٧ من الهجرة  | سيل أم   | ٤        |
| فاقتلع مقام إبراهيم عن موضعه، وأم  | _             | نهشل     |          |
| نهشل اسم امرأة ماتت فيه فسمي       |               |          |          |
| باسمها.                            | :             | 1        |          |
| جاء في خلافة عبدالملك بن مــروان ، | ٨٠ من الهجرة  | ا ســـيل | ٥        |
| كان سيلاً عظيماً جاء دفعة واحدة    |               | الجحاف   |          |
| فحريوم التروية والحجاج آمنون       |               |          |          |
| فلهب بأمتعتهم، وكان يحمل           |               |          | j        |
| الجمال وعليها الأحمال فدخمل        |               |          |          |
| المسجد الحرام وهدم الدور على       |               |          |          |
| الناس فقتلهم ورقى الناس الجبال     | ŀ             | Ì        | ļ        |
| واغتصموا بها.                      |               | 1        |          |
| جاء على إثر دعاء عمر بن عبدالعزيز  | ٨٨ من الهجرة  | سيل      | ٦        |
| ودعاء من معه حينما وصل إلى         |               |          |          |
| التنعيم.                           |               |          |          |
| حاء في ولاية هشام بن عبدالملك.     | ١٢٠ من الهجرة | سيل      | Y        |
| سمى بذلك لأنه أصاب الناس منه شبه   | I             | اســيل   | ٨        |
| الخبل كما أصابهم المرض في          |               | المخبل   |          |

| ملاحظات                                 | السنة         | اسم     | الرقم    |
|-----------------------------------------|---------------|---------|----------|
| ٠                                       |               | السيل   | المتسلسل |
| حسادهم والسنتهم، وكذلك حصل              |               |         |          |
| سيل آخر في هذه السنة ، قيـل كـان        |               |         |          |
| سيل المخبل عام ١٠٤ وا لله أعلم.         | •             |         |          |
| سمي بذلك نسبة إلى أمير مكة يومثـــذ     | ٢٠٢ من الهجرة | سيل ابن | ٩        |
| يزيد بن محمد بن حنظلة ، وذلــك في       |               | حنظلة   |          |
| خلافة المأمون وهمدم المدور وذهمب        |               |         |          |
| بناس كثير، وأصاب الناس بعده             |               |         |          |
| مرض شدید.                               |               |         |          |
| جاء في خلافة المــأمون أيضــاً والنــاس | ۲۰۸ من الهجرة | سيل     | . ۱۰     |
| غافلون وهذا أعظم من سيل ابن             |               |         |          |
| حنظلة فامتلأ المسجد الحرام بالطين       | !             |         |          |
| والبطحاء فكان أهل مكة ومن فيها          |               |         |          |
| من الحجاج يخرجون ذلك بأيديهم            |               |         |          |
| حتى كانت النساء والعواتـق يخرحـن        |               |         |          |
| النراب التماس الأجر والبركة .           |               |         |          |
| وبسبب هذا السيل كثر ماء زمزم            | ٢٢٥ من الهجرة | سيل     | 11       |
| بعد أن كانت قليلة .                     |               |         |          |
| وهذا السيل هدم كثيراً من المنازل        | ٢٤٠ من الهجرة | سيل     | ١٢       |
| و حرب مسجد الخيف بمنى .                 |               |         |          |
| دخل هذا السيل المستجد الحرام            | ٢٥٣ من الهجرة | سيل     | 14       |
| وأحاط بالكعبة وهدم دوراً كثيرة .        |               | l .     |          |
| وجاء سيل آخر في السنة التي بعدها        | ٢٧٩ من الهجرة | سيل     | 1 8      |
| أيضاً ٢٨٠ وكان سيلاً عظيماً فكـثر       | ۲۸۰ من الهجرة | سیل     | 10       |
| ماء زمزم وارتفع حتى قارب رأسها،         |               |         |          |
| فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا      |               |         |          |
| نحو سبعة أذرع وعذبت ماؤها حتى           |               |         |          |
| كان أعذب مياه مكة .                     | i             |         | 1        |

سيول مكة العظيمة

|                                      |               |       | I'       |
|--------------------------------------|---------------|-------|----------|
| ملاحظات                              | السنة         | اسم   | الرقم    |
|                                      |               | السيل | المتسلسل |
| بسبب هذا السيل ذهب بحصباء            | ٢٦٢ من الهجرة | سيزل  | ١٦       |
| المسجد الحرام كلها.                  |               |       |          |
| كان سيلاً عظيماً حتى بلغ بــاب       | ٢٩٧ من الهجرة | سيل.  | ۱۷       |
| الكعبة وحتى فاضت بئر زمزم .          |               |       |          |
| قال في مرآة الحرمين: لما بـوز الحـج  | ٣٤٩ من الهجرة | سيل   | ١٨       |
| قافلاً جاءهم سيل فأخذهم عن           |               |       |          |
| آخرهم وألقى بهم في البحر وما أتــى   |               |       |          |
| مصر منهم أحد، نسأل الله السلامة      | ·             |       |          |
| والعافية .                           |               |       |          |
| هذا السيل لما دخل المسجد الحرام      | ٤١٧ من الهجرة | سيل   | 19       |
| وصل إلى خزائن اِلكتب فأتلف كثيراً    |               |       |          |
| منها.                                |               |       |          |
| حاء بقرب وادي نخلة فذهـب بكثـير      | ٤٨٩ من الهجرة | سيل   | ٧.       |
| من الأنفس والأموال.                  |               |       | •        |
| تضرر كثير من الناس بمكة بسبب         | ٥٢٨ من الهجرة | سيل   | ٧١       |
| هذا السيل والمطر .                   |               |       |          |
| أسال وادي، ونزل من المطر برد         | ٥٤٩ من الهجرة | سيل   | 77       |
| بقدر البيض.                          |               |       |          |
| كان سيلا كبيراً دخل المسجد الحرام    | ٥٦٩ من الهجرة | سيل   | 77       |
| من باب بني شيبة.                     | İ             |       |          |
| كثرت الأمطار والسيول هـذا العـام     | ٥٧٠ من الهجرة | سيل   | 3.4      |
| حتى سال وادي إبراهيم خمس             |               |       |          |
| مرات .                               |               |       |          |
| قيل جاء هذا السيل عام "٩٣"،          | ٥٩٣ من الهجرة | ا سیل | 40       |
| كان سيلاً عظيماً حتى دخـل الكعبـة    |               |       |          |
| فبلغ قريباً من الذراع ووصل الماء إلى |               |       |          |
| فوق القناديل التي في وسط المسجد      | 1             | ļ     |          |

| ملاحظات                                        | السنة           | اسم<br>السيل | الرقم<br>المتسلسل |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| وطاف بعضهم سباحة وهدم دوراً                    |                 | <u> </u>     |                   |
| كثيرة .                                        | or ti sessi     |              | 77                |
| كان سيلاً كبيراً دخل الكعبة ومات               | ٦٢٠ من الهجرة . | سيل          | , ,               |
| منه جماعة وبعضهم وقعت عليه الدور.              |                 |              |                   |
| المعاور .<br>لم يذكر عنــه المؤرخــون تفــاصيل | ٦٥١ من الهجرة   | سيل          | **                |
| وافية. كان سيلاً كبيراً عظيماً لم يسمع         | ٦٦٩ من الهجرة   | سيل          | 7.4               |
| بمثله ، دخل المسجد الحرام كالبحر .             |                 |              | 1                 |
| جاء في حسن المحاضرة أنه في رابع                | ٦٨٧ من الهجرة   | سيل          | 49                |
| عشر ذي القعدة في السنة المذكورة                |                 |              |                   |
| جاء سيل عظيم بحيث دخل المسجد                   |                 | i            |                   |
| الحرام ودخل الكعبة المشرفة وهدم                |                 |              |                   |
| جملة من أساطين المسلحد الحرام                  |                 |              |                   |
| ووجد في المسجد من الغرقاء سبعون                |                 |              |                   |
| إنسانا وخارج المسجد خمسمائة                    |                 |              |                   |
| نفس، فكان ارتفاع السيل في                      |                 |              |                   |
| المسجد سبعة أذرع وثلث ذراع،                    |                 |              |                   |
| ومكث الماء في المسجد من يـوم                   |                 | ļ            |                   |
| الأربعاء إلى يوم السبت ولم تصل                 |                 |              |                   |
| الجمعة فيه ، وقد أخرب كثيراً من                |                 |              |                   |
| يبوت مكة ، قالوا: ولم يعهد مثل                 |                 |              |                   |
| هــذا السـيل لا في الجاهليــة ولا في           |                 |              |                   |
| الإسلام.                                       |                 |              |                   |
| جاء هذا السيل من غير مطر وملاً                 | ٧٣٠ من الهجرة   | سيل          | ٣.                |
| المسجد الحرام وأقام الماء فيه يومين.           |                 |              |                   |
| في أواحر ذي الحجة وقعت أمطار                   | ٧٣٢ من الهجرة   | سيل          | ۱۳۱               |

سيول مكة العظيمة

| ملاحظات                           | السنة           | اسم       | الرقم    |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------|
|                                   |                 | السيل     | المتسلسل |
| وسيول وصواعق قتل بها خمسة من      |                 | <i>U-</i> | O        |
| الرحال.                           |                 |           |          |
| جاءت أمطار كأفواه القرب وسيل      | ٧٣٨ من الهجرة   | سيل       | ٣٢       |
| وغيم ورعود مزعجة وبروق مخيفة .    | ا ۱۰٫۰۰۰ ا      | Ų.        |          |
| نزل مطر وصاعقة وريح سوداء         | ، ٧٥ من الهجرة  | سيل       | ٣٣       |
| أوقعت جميع أعمدة المطاف           |                 | ا         |          |
| المتجددة .                        |                 |           |          |
| هذا السيل دخل المسجد الحرام       | ٧٧١ من الهجرة   | سيل       | 78       |
| ووصل إلى قفل باب الكعبة وقد نزل   |                 |           |          |
| مع المطر برد كبير وهدم نحو ألف    |                 |           |          |
| بيت وقتل نحو ألف نسمة. وحمل       | ļ               |           |          |
| قافلة بأربعين جملاً.              |                 |           |          |
| كان سيلاً عظيماً دخــل المســجد   | ٨٠٢ من الهجرة . | سيل       | 70       |
| الحرام فوصل إلى باب الكعبة بل علا | _               |           | ļ        |
| عتبتها بقدر ذراع وخرب عمودين      |                 | İ         |          |
| في المسجد وحرب دوراً كثيرة سقط    |                 |           | ŀ        |
| بعضها على سكانها ، ومات بسبب      |                 |           |          |
| ذلك نحو ستين نفراً .              |                 |           |          |
| جاء هذا السيل وقت الظهيرة فهدم    | ٨١٤ من الهجرة   | سیل       | ٣٦       |
| سدود العين .                      | Ī               | 1         |          |
| جاء عقيب صلاة الصبح ودخل          | ٨٢٥ من الهجرة   | سيل       | ۳۷       |
| المسجد الحرام فوصل إلى باب الكعبة |                 |           |          |
| وهدم دوراً كثميرة وخمرب سمور      |                 |           |          |
| المعلاة.                          |                 |           |          |
| جاء هذا السيل بعد الغروب عقب      | ۸۲۷ من الهجرة   | سيل       | 71       |
| مطر غزير ودخل المسجد الحسرام      |                 |           |          |
| وقارب الحجر الأسود .              |                 |           |          |

| ملاحظات                                | السنة         | اسم      | الرقم    |
|----------------------------------------|---------------|----------|----------|
|                                        |               | السيل    | المتسلسل |
| دخل المسجد الحرام فوصل إلى محاذاة      | ٨٣٧ من الهجرة | سيل      | 44       |
| باب الكعبة وخرب نحو ألف دار .          |               |          |          |
| كان سيلاً عظيماً دخــل المسحد          | ٨٣٨ من الهجرة | ســيل    | ٤٠       |
| الحرام وكسر باب زمزم وخرب ما           |               | القناديل |          |
| يقرب من ثمانمائة دار                   |               |          |          |
| دخل المسجد الحرام وبلغ الماء نحو       | ٨٦٥ من الهجرة | سيل      | ٤١       |
| نصف ذراع من عتبة الكعبة وعلا           |               |          |          |
| على خرزة زمزم مقدار ذراع .             |               |          |          |
| وقع مطر غزير عقبه سيل دخــل            | ٨٦٧ من الهجرة | سيل      | ٤٢       |
| المسجد الحرام من جميع أبواب            |               |          |          |
| الشرقية واليمانية وعلا الماء على عتبـة |               |          |          |
| الكعبة ذراعاً ونصف.                    |               |          |          |
| دخل المسجد الحرام ودخل الكعبة          | ٨٧١ من الهجرة | سيل ا    | ٤٣       |
| وزمزم وخرب دوراً كثيرة .               |               | ŀ        |          |
| هذا السيل كان من أعظم السيول           | ٨٨٠ من الهجرة | سيل      | ٤٤       |
| التي وقعت في الجاهلية والإسلام         |               | ]        |          |
| وكمانت الخسائر كبيرة في النفس          |               |          |          |
| والنفيس وقد مات بسببه في المسجد        |               |          |          |
| الحرام فقط مائة وثمانون نسمة ، وقـد    |               |          |          |
| انفرد أيوب صبري باشا صاحب              |               |          |          |
| مرآة الحرمين بذكر هذا السيل نقلاً      |               |          |          |
| عن السمهودي (ج١ ، ص٦٨٢).               |               |          |          |
| في الخامس عشر وفي الثالث               | ٨٨٣ من الهجرة | سيل      | ٤٥       |
| والعشرين من رمضان من السنة             |               |          |          |
| المذكورة جاء سيلان بعد المطر.          |               |          |          |
| وقعت أمطار شديدة في رابع ذي            | ٨٨٧ من الهجرة | سيل      | ٤٦ .     |
| القعدة فحاء هذا السيل فمات به          |               |          |          |

سيول مكة العظيمة

| ملاحظات                            | السنة         | اسم   | الرقم    |
|------------------------------------|---------------|-------|----------|
|                                    |               | السيل | المتسلسل |
| خلائـق لا تحصـي وتهدمــت دور       |               |       |          |
| كثيرة .                            |               |       |          |
| مات في هذا السيل مائة نسمة.        | ٨٨٨ من الهجرة | سيل   | ٤٧       |
| حصلت بسبب هذا السيل خسائر          | ٨٨٩ من الهجرة | سیل   | ٤٨       |
| كبيرة.                             |               |       |          |
| دخل المسجد الحرام ووصل إلى نحو     | ٨٩٥ من الهجرة | سيل   | ٤٩       |
| الحجر الأسود ووقعت دور كثيرة.      |               |       |          |
| هذا السيل دخل المسجد الحرام بعد    | ٨٩٧ من الهجرة | سيل   | ٥.       |
| مطر شدید.                          |               |       |          |
| كان سيلاً كبيراً حتى وصل إلى باب   | ٩٠٠ من الهجرة | سيل   | ٥١       |
| الكعبة المشرفة وتهدمت دور كثيرة .  |               |       |          |
| وقع مطر شدید جاء علمی إثره هـ ذا   | ٩٠١ من الهجرة | سيل   | ٥٢       |
| السيل فدخل المسحد الحرام ووصل      |               |       |          |
| إلى ما بسين قفل الكعبة والحلق      |               |       |          |
| وغرقت قناديل المطاف .              |               |       |          |
| دخل المسجد الحرام وعلا باب         | ٩٢٠ من الهجرة | سيل   | ٥٣       |
| الكعبة نحو ذراع وملأ قناديل المطاف |               |       |          |
| وزمزم .                            |               |       |          |
| حاء بعد مطر ونزل فيه برد كبير      | ٩٣١ من الهجرة | سیل   | ٥٤       |
| الحجم فوق العمرة في طريق الوادي    |               |       | ŀ        |
| فتكلس حتى صار أكواماً وكسان        |               |       |          |
| الجمالون يجلبون للبيع في مكة مدة   |               |       | ĺ        |
| أسبوعين لما انتهى .                |               |       |          |
| بلغ هذا السيل إلى قفل باب الكعبة   | ٩٧١ من الهجرة | سیل   | ٥٥       |
| وبقى يوماً وليلة .                 |               |       |          |
| بلغ إلى ما يحاذي قفل باب الكعبة.   | ٩٨٣ من الهجرة | سیل   | ۲٥       |
| دخل المسجد الحرام وعلا بساب        | ٩٨٤ من الهجرة | سيل   | ٥٧       |

| ملاحظات                                                           | السنة          | اسم   | الرقم    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|
|                                                                   |                | السيل | المتسلسل |
| الكعبة ثم انحدر عنها وانساب إلى ا<br>أسفل مكة .                   |                |       |          |
| نزلت أمطار غزيرة والحجاج بمنى<br>فانحدرت السيول من كل جانب        | ٩٨٩ من الهجرة  | سيل   | ۰۸       |
| وذهب بكثير من الأمتعة .                                           |                |       |          |
| وقع مطر كثير يرافقه سيل عظيم.                                     | ١٠٠٩ من الهجرة | سيل   | ٥٩       |
| جاء هذا السيل عقب مطر قوي<br>فدخل المسجد الحرام.                  | ١٠١٩ من الهجرة | سيل   | ٦.       |
| أشار إلى هذا السيل إبراهيم رفعت                                   | ١٠٢١ من الهجرة | سيل   | ٦١       |
| باشا صاحبة مرآة الحرمين ولم يذكر<br>تفاصيله.                      |                |       |          |
| هذا السيل جاء عقب مطر ونزل معه<br>برد كبار .                      | ١٠٢٣ من الهجرة | سیل   | ٦٢       |
| ا برد نبار .<br>ا تهدمت بعض البيوت في هذا السيل.                  | ١٠٢٤ من الهجرة | اسيل  | ٦٣       |
| وقع في السابع من جمادى الثانية وبلغ الحجر الأسود .                | ١٠٣٣ من الهجرة | سیل   | 7 £      |
| وقع مطر غزير بمكة وضواحيها لم<br>يسبق له مثيل فجاء هذا السيل فدخل | ١٠٣٩ من الهجرة | سيل   | ٦٥       |
| المسجد الحرام ودخل الكعبة وبلغ                                    |                |       |          |
| الماء إلى القناديل المعلقة حول المطـاف                            |                |       |          |
| ومات في هذا السيل نحو ألف                                         |                |       |          |
| نسمة ، وبسببه هدمت الكعبـــة                                      |                |       |          |
| المشرفة عصر اليــوم التــالي فبناهـــا                            |                |       |          |
| السلطان مواد الرابع رحمـه الله تعـالى                             |                |       |          |
| كما هو مفصل في التاريخ .                                          |                |       |          |
| وقع هذا السيل بعرفة والحجاج                                       |                | سيل   | ٦٦       |
| وقوف هنالك فاستمر الناس وقوفا                                     |                |       |          |

| ملاحظات                               | السنة          | اسم   | الوقع    |
|---------------------------------------|----------------|-------|----------|
|                                       |                | السيل | المتسلسل |
| إلى آخر الليل حيث خف السيل            |                | •     |          |
| فقطعوه بالمشقة.                       |                |       |          |
| دخل المسجد الحرام حتى علا عتبة        | ١٠٥٥ من الهجرة | سیل   | ٦٧       |
| الكعبة بذراع كما علا بئر زمزم         |                |       |          |
| بنحو قامة . وصار المسجد كالبحر        |                |       |          |
| الزاخر و لم يحدث ضرر في الأنفس.       |                |       |          |
| هجم السيل على المسجد الحرام فبلغ      | ١٠٧٣ من الهجرة | سيل   | ٦٨       |
| الماء أعلا من قفل باب الكعبة          |                |       |          |
| بذراع.                                |                |       |          |
| دخل المسجد الحرام وبلغ الماء باب      | ١٠٨١ من الهجرة | سيل   | 79       |
| الكعبة.                               |                |       |          |
| ذكره أيوب صبري وحصلت بسببه            | ١٠٩٠ من الهجرة | سيل   | ٧٠       |
| خسارة في الأمتعة.                     |                |       |          |
|                                       | ١٠٩١ من الهجرة | سيل   | V' - {   |
| الكعبة ، ومن غريب الاتفاق أن          |                | İ     |          |
| السيل حمل جملاً بحمله ودخل به         |                |       |          |
| المسجد الحرام ، فلم يزل السيل يدفعه   |                |       | -        |
| حنى رقى على منبر الخطيب بعـد أن       |                |       |          |
| انقطع حمله و لم يزل به إلى صباح       | ľ              | ]     |          |
| اليوم التالي. ومما هو جدير بالذكر أنه |                | 1     |          |
| كان جهة المعلا شـجرة جـوز كبـيرة      |                |       | ĺ        |
| تقوم على جوانبها مقاه ، فلما جاء      |                |       | 1        |
| السيل كان في تلك المقاهي نحو مائــة   |                |       |          |
| وخمسين رجلاً فتسلقوا الشجرة           |                |       |          |
| خوف الغرق، ولكن السيل كان             |                |       |          |
| قوياً فاقتلع الشحرة بمن عليها         |                |       |          |
| فحرفهم حتى باب الصفا، وحرف            |                |       |          |
|                                       |                |       |          |

| ملاحظات                                                       | السنة           | اسم<br>السيل | الرقم<br>المتسلسل |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| السيل أيضاً نحر حمسة آلاف                                     | ,               | U            | 0                 |
| حيوان .                                                       |                 |              |                   |
| أمطرت السماء مطراً غزيراً كأفواه                              | ١١٠٨ من الهجرة  | سيل          | ٧٢                |
| القرب فبلغت المياه إلى قرب باب                                |                 |              |                   |
| الكعبة .                                                      |                 |              |                   |
| كان سيلاً كبيراً وصل إلى نحو بــاب                            | ١١٥٣ من الهجرة  | سيل          | ٧٣                |
| الكعبة.                                                       |                 |              |                   |
| جاء هذا السيل بعد مطر شديد أيام                               | ١١٥٩ من الهجرة  | سيل          | ٧٤.               |
| مني والحجاج فيها، وكان ذلك                                    |                 |              |                   |
| آخر الليل وأظلمت الدنيا حتى لم                                |                 |              |                   |
| يعد يرى الإنسان ما بجانبه .<br>دخل المسجد الحرام وبلغ قفل باب | ١٢٠٨ من الهجرة  | سيل أبـو     | Vo                |
| الكعبة.                                                       | ١١٠٨ من الفلجرة | قرنین        | , ,               |
| خرب بسبب هذا السيل دبول عين                                   | ١٢٤٢ من الهجرة  | سیل ا        | ٧٦                |
| زبيدة .                                                       |                 |              |                   |
| هجم هذا السيل ودخل المسجد                                     | ١٢٧٨ من الهجرة  | سيل          | ٧٧                |
| الحرام دفعة واحدة قبل صلاة                                    |                 | 1            |                   |
| الصبح، فوصل الماء إلى قناديل الحرم                            |                 |              |                   |
| وطفحت بئر زمزم وتعطلت الجماعة                                 |                 |              |                   |
| خمسة أوقات وقد غرق فيه جماعة                                  |                 |              |                   |
| خارج المسجد وداخله .                                          |                 | 1            |                   |
| جاء هذا السيل على إثر مطمر وكمان                              | 1               | سيل          | ٧٨                |
| أقل شأنا من سابقه.                                            |                 |              |                   |
| في ٢١ ذي الحجة من السنة                                       | ١٣٢٥ من الهجرة  | سيل          | ٧٩                |
| المذكورة نزل مطر شديد فحرى                                    |                 |              |                   |
| السيل من كل جهات مكة بشكل لم                                  | 1               |              |                   |
| يسبق له مثيل وكان أشبه بماء النيـل                            | 1               | 1            | 1                 |

| ملاحظات                               | السنة          | اسم       | الرقم    |
|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|
|                                       |                | السيل     | المتسلسل |
| المنحدر، ودخل المسجد الحرام من        |                |           |          |
| أبوابه ، وانقطع المرور من الطــرق إلا |                |           |          |
| بالسباحة ، وكانت رحال الإبل           |                |           |          |
| والشقادف سابحة في الماء.              |                |           |          |
| نسبته إلى خديـــوي مصـــر (أي         | ١٣٢٧ من الهجرة | ا ســــيل | ٨٠       |
| حاكمها) وهـو عبـاس حلمي باشـا         |                | الخديوي   |          |
| الشاني، النوي حسج في السنة            |                |           | 1        |
| المذكورة ، حاء هذا السيل في الشالث    |                |           | ľ        |
| والعشرين من ذي الحجـة فدخـل           |                |           | i        |
| المسجد الحرم وملأه بالتراب والماء     |                |           |          |
| نحو قامتين وسد دبول عين زبيدة         |                |           | ł        |
| بالأتربة حتى انقطع الماء عن مكة .     |                |           | }        |
| و لم ير خديوي مصر عباس حلمي           |                | 1         |          |
| باشا المذكور هـذا السيل حيث إنه       |                |           |          |
| بعد أن حج خرج من مكة يـوم ١٤          |                | !         |          |
| ذي الحجة قاصداً المدينة المنورة.      |                |           |          |
| جاء هـذا السيل مـن طــرف وادي         | ١٣٢٨ من الهجرة | سيل       | ۸۱       |
| نعمان بقوة حتى دخل مكة.               |                | ļ         |          |
| حاء هـ ذا السـيل أيضـاً مـن وادي      | ١٣٣٠ من الهجرة | سیل       | ٨٢       |
| نعمان.                                |                |           |          |
| في هذه السنة دخل إلى مكــة سيلان      | ١٣٣٥ من الهجرة | سیل       | ۸۳       |
| في محرم وفي شعبان .                   |                |           |          |
| ا جاء هذا السيل أيضاً من وادي         | ١٣٤٤ من الهجرة | سیل       | ٨٤       |
| نعمان.                                |                |           |          |
| هطلت الأمطار بمكة كأفواه القرب        | ١٣٥٠ من الهجرة | سيل       | ٨٥       |
| واستمر نزولها ثلاث ساعات              |                | -         |          |
| ونصف، فسال على إثره وادي              |                | 1         |          |

| ملاحظات                              | السنة          | اسم      | الرقم    |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------|
|                                      |                | السيل    | المتسلسل |
| إبراهيم بسيل عظيم ، ودخل المسجد      |                | <u> </u> |          |
| الحرام وبلغ ارتفاع الماء في صحن      |                |          |          |
| المطاف ما يقرب من متر ونصف،          | i              |          |          |
| وقد أحدث المطر والسيل أضراراً جمة    |                |          |          |
| في الأموال والبيوت .                 |                |          |          |
| بدأ نزول المطر في شهر ربيع الأول     | ١٣٦٠ من الهجرة | ســـيل   | ۸٦       |
| ألف وثلاثمائية وستين هجرية ، من      |                | الربوع   |          |
| الصباح حتى بعد العصر فكان مطرأ       | •              |          |          |
| غزيراً قوياً جاء السيل على إثره      |                |          |          |
| فدخل المسجد الحرام ووصل إلى          |                |          |          |
| باب الكعبة وتعذر الصلاة فيه          |                |          |          |
| والطواف بالكعبة لأن المسجد الحرام    |                |          |          |
| امتلأ بالماء حتى صار كالبحر الزاخــر |                |          |          |
| وامتلأ المسجد بالأتربة كما امتلأت    |                |          |          |
| الشوارع بها أيضاً .                  |                |          |          |
| وقد ذهب هذا السيل بأمتعة كثيرة       |                |          |          |
| مما كان في الدكاكين وسوق الحراج      |                |          |          |
| وخربت قبور المعلا وتهدمت المنازل     |                |          |          |
| القديمة وقد كان مؤلف هدذا            |                |          |          |
| الكتاب، محمد طاهر الكسردي            |                |          |          |
| الخطاط، أحسن الله تعالى إليه وغفر    |                |          |          |
| له ، بمكة حيث انتقلت وظيفته من       |                |          |          |
| جدة إليها في أول السنة المذكورة ،    |                |          |          |
| فشاهد المطر والسيل وما حمدث          |                |          |          |
| بسببهما من الخراب.                   | 1              |          |          |
| جاء مطر غزير في السنة المذكبورة      |                | سيل      | ۸۷       |
| وهي ألف وثلاثمائــة وســت وسبعين     |                |          |          |

| ملاحظات                                    | السنة          | اسم      | الرقم      |
|--------------------------------------------|----------------|----------|------------|
|                                            |                | السيل    | المتسلسل ا |
| هجرية ، وكان ذلك عند توسعة                 |                |          |            |
| المسجد الحرام، وسال السيل بحالة            |                | 1        |            |
| متوسطة و لم يحصل منه ضرر .                 |                |          |            |
| أتانا مطر غزير وسال السيل في السنة         | ١٣٨٢ من الهجرة | سيل      | ۸۸         |
| المذكورة وهي سنة ألف وثلاثمائية إ          |                | <br>     |            |
| واثنتين وثمانين هجرية ، وكان السيل         |                | <u> </u> |            |
| أقل من السيل السابق.                       |                |          |            |
| ابتدأ المطر بمكة في يــوم الأربعــاء قبــل | ١٣٨٤من الهجرة  | سيل      | ٨٩         |
| العصر بساعة واحدة في الخامس مــن           |                |          |            |
| شهر شعبان من السنة المذكورة ،              | i              |          |            |
| وهي سنة ألف وثلاثمائية وأربع               |                | j        |            |
| وثمانين هجرية فنزل بغزارة من               | i              |          |            |
| الساعة الثامنية والنصف قبلِ العصر          |                |          | j          |
| إلى ما بعد الساعة الرابعة ليلاً، فسال      |                |          | ļ          |
| منه السيل وكان أقوى من السيلين             |                |          |            |
| السابقين و لم يحصل منه ضرر .               |                |          |            |

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً ، اللهم ارزقنا من الأمطار ما تنبت لنا من الرزع وتدر لنا الضرع ، وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء والغلاء ما لا يكشفه غيرك ، اللهم اسقنا غيثاً هنيئاً مريئاً سحاً عاماً غلقاً طبقاً إلى يوم الدين ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم إن رحمتك أوسع من غضبك وعفوك أعظم من عقوبتك فارحمنا رحمة الأبرار واجعلنا من عبادك الأحيار بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هذا ما ورد عن سيول مكة المشرفة ، ذكرناها بصورة مختصرة كما جاء في التاريخ ، وربما كانت هناك سيول لم يذكرها المؤرخون لعدم علمهم بذلك ، والله

سبحانه وتعالى أعلم بغيبه ، فهو علام الغيوب وكاشف الكروب ، لا إلـه إلا هـو إليه المصير .

وقد ذكر إبراهيم باشا رفعت رحمه الله تعمالي : "أنه في سنة (١٠٩٣) ألمف وثلاث وتسعين هجرية عملت في المسفلة (أي أسفل مكة) قناة عظيمة لتصرف السيل إلى بركة ماجن " . اهـ .

فانظر رحمك الله تعالى ، كيف اعتنى المؤرخون ببلد الله الحرام بذكر أمطارها وسيولها وأحوالها وأمورها ، فبلا توجد في أقطار الأرض بلدة اعتنى النباس بها كاعتنائهم بمكة . اللهم زدها شرفاً ورزقاً وأمناً وخيراً ونوالاً ، ووفق أهلها لمرضاتك واغفر لهم وارحمهم فإنك أنت الغفور الرحيم ، وصلى الله على النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم آمين .

أنظر: صورة رقم ٣٣، مياه السيل وقد غطت أرض المطاف والطائفون حوله أنظر: صورة رقم ٣٤، مياه السيل وقد غمرت رحاب المسجد الحرام (١٣٨٠هـ) أنظر: صورة رقم ٣٥، مياه السيل داخل المسجد الحرام

#### مجى السيل عكت

كان قديماً ينزل السيل من جهة منى ومن جهة حراء إلى مكة ، فيمر بالمحصّب فالحجون ، ثم ينزل إلى بطن الوادي من طريق المدعا أي من الموضع الذي كان يرى منه البيت الحرام ، وكان هذا الموضع في عهده في غير مرتفع ، و لم يرتفع إلا بعد أن ردمه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالضفاير والصخور العظام ليمنع السيل عن المسجد الحرام ، ويسمى هذا الردم بردم بني جُمّح "بضم الجيم وفتح الميم".

فامتنع السيل من الدخول إلى المسجد الحرام من جهة المدعما بعد ردم عمر رضي الله عنه ، لكنه يدخل من الشارع العام من سوق الليل ومن جهة الغزة الذي يقع في يسار المدعا لمن يأتي من المعلا ، إلى جهة المسجد الحرام وينحدر منهما إلى جهة المسفلة .

أنظر: صورة رقم ٣٦، مياه السيل محيطة بالكعبة المشرفة أنظر: صورة رقم ٣٧، السيل بالمسجد الحرام جاء في تاريخ القطبي المسمى "بالإعلام بأعلام بيت الله الحرام" ما نصه: ولما ردم هذا المكان " أي مكان ردم عمر رضي الله عنه بالمدعا " صار السيل إذا وصل من أعلا مكة لا يعلو هذا المكان ، بل كان ينحرف عنه إلى جهة الشمال للبناء الذي بناه عمر رضي الله عنه ، فلا يصل هذا السيل إلى المسعى ولا إلى باب السلام إلى الآن ، وصارت هذه الجهة من يومتذ إلى أثناء هذا مرتفعة عن ممر السيل ، وصار السيل الكبير كله ينحدر إلى جهة سوق الليل ، ويمر بالجانب الجنوبي من المسحد إلى أن يخرج من أسفل مكة .

وهذا سيل وادي إبراهيم، ويكاد يمنع جريان هذا السيل إلى مكة سيل آخر يعترضه يسمى "سيل جياد" ويمر عرضاً إلى أن يصدم الركن اليماني من المسجد، وينحرف إلى أسفل مكة، وقوة جريان هذا السيل يمنع من حريان سيل وادي إبراهيم، فيعقف ويتراكم ويدخل المسجد الحرام.

ويقع مثل هذه السيول بمكة في كل عشرة أعوام تقريباً مرة ، فيدخل المسجد الحرام ويحتاج الناس إلى التنظيف وتبديل الحصا ونحو ذلك ، وقد عمل المتقدمون والمتأخرون لذلك طرقاً واهتموا لذلك تمام الاهتمام ، ثم اندثرت أعمالهم لطول الزمان ، ولم يتفطن الملوك بعدهم لذلك ، فاستمرت السيول العظيمة بعد كل مرة تدخل المسجد الحرام ، ولسنا الآن بصدد شرح ذلك . انتهى ما قاله العلامة قطب الدين صاحب التاريخ المذكور .

نقول: إن ما ذكره القطب في تاريخه من أن السيول تدخل المسجد الحرام في كل مرة ، هو مطابق للحقيقة الواقعة ، فالعلامة قطب الدين تـوفي في سنة (٩٨٨) ثمان وممانين وتسعمائة من الهجرة ، فمن عصره بل من قبل عصره والسيول لا تزال تدخل المسجد الحرام إذا عظمت وقويت إلى عصرنا هـذا ، أي إلى سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية .

ثم لما ابتدأوا بتوسيع المسجد الحرام في السنة المذكورة عملوا نفقاً حاصاً للسيول علف المسعى من جهة الصفا تمر منه السيول وتخرج إلى المسفلة من جهة السوق الصغير، فلا تدخل المسجد الحرام، اللهم إلا ما يتجمع من مياه الأمطار النازلة عليه. فلما صدر أمر حلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود بتوسعة المسجد الحرام، وباشروا العمل فعلاً في أول سنة (١٣٧٥) خمس وسبعين

وثلاثمائة وألف، جعلوا ممر السيل عن طريق الهجلة بالمسفلة تحت الأرض في نفـق خاص لذلك.

#### عمل السدود عكت

مكة شرفها الله تعالى وأدام أمنها ورخاءها، ليست في شكلها وصورتها كالبلدان الأخرى سهلة منبسطة، وإنما حلقها الله، عز وجل صخرية حجرية النتربة، في أرضها انخفاض وارتفاع، وبسط وانحدار، تكتنفها الجبال الصخرية الصماء، العاليات الشاهقات الشماء، والكعبة المشرفة واقعة بالمسجد الحرام في وسط هذه الجبال في قلب مكة، تدور حولها البيوت اليوم من كل جانب في واديها وجبالها، وقد ارتفعت أرضها الآن عما كانت عليه قديماً بنحو ثلاثة أمتار، بسبب ما تأتي به الأمطار والسيول من الأتربة والأحجار والرمال.

وإذا علمنا أن المسجد الحرام ، وما حوله ، كان من أصل الخلقة منحفضاً بوسط الجبال ، وإذا علمنا أيضاً أن مكة تنقسم إلى قسمين :

(الأول): المعلاة، وهي من المدعا والقشاشية إلى جهة الحجون فما فوقها إلى منى فعرفاتٍ، هذه الجهات عالية عن المسجد الحرام، لذلك تسمى عوالي مكة.

(الثاني): المسفلة ، وهي من المسجد الحرام إلى جهتي بركة ماحن والشبيكة فما بعدها إلى الشميس فحدة ، هذه الجهات أسافل مكة ، لذلك تسمى المسفلة .

إذا علمنا كل ذلك، عرفنا أن مياه الأمطار والسيول تنحدر من أعالي مكة من جهات منى وجبل حراء والحجون وتنزل إلى وسط مكة والمسجد الحرام، حتى تخرج من المسفلة وربما تصب إلى بحر جدة إن كانت كثيرة قوية. يقول الأزرقي بصحيفة ٢٢٩ من الجزء الثاني من تاريخه: "والجمار كلها تسكب في بكة، وبكة الوادي الذي به الكعبة". اه. ويقصد بالجمار الجمرات الثلاثة التي بمنى، أي أن سيل منى يسكب في بكة، وهو كلام صحيح إلى اليوم. وبطبيعة الحال تجرف هذه السيول كل ما تصادفه في طريقها من كل شيء، كما أنها تهدم البيوت والمنازل وتحدث بالناس أضراراً جمة، وتسوق أمامها أتربة الوديان ووحولها، وأحجار الجبال وصخورها، وقد تحدث خراباً في مجاري المياه والعيون، لذلك وأحجار الجبال وصخورها، وقد تحدث خراباً في مجاري المياه والعيون، لذلك

الأضرار بالناس، ومحافظة على بناء الكعبة والمسجد الحرام، فكم مرة هدمت الكعبة وحصل خراب بالمسجد الحرام بسبب دخول السيول.

وإليك بعض السدود التي حصلت:

#### ١-سلخزاعت

ودخول السيل إلى قلب مكة معروف في الجاهلية والإسلام، فمن سيول مكة في الجاهلية "سيل فارة"، فقد كان هذا السيل سيلاً عظيماً، وذلك زمن حزاعة، فإنها كانت تلي أمر الكعبة، فقد أحاط بالكعبة ورمى بالشحر في أسفل مكة، وحاء برجل وامرأة ميتين، أما الرجل فلم يعرف، وأما المرأة فهي من بين بكر اسمها (فارة)، فلذلك نسب السيل إليها، فقيل "سيل فارة".

فعندئذ بنت خزاعة حول الكعبة بناء أداروه عليها وأدخلوا في هذا البناء حجر إسماعيل، وذلك ليحصنوا البيت الحرام من السيول. فهذا البناء الذي عملته خزاعة لتحصين البيت، هو ما يقال له السد، وربما كان هذا أول سد عمل بمكة.

(فإن قيل): لماذا بنت خزاعة هذا السد حول الكعبة فقط، ولم تجعله بأعلا مكة لتحصين مكة وبيوتها من دخول السيل؟

(نقول): في زمن خزاعة لم يكن الناس بكثرة في مكة ، وأن خزاعة ما كانت تسكن حول الكعبة تعظيماً لها ، فكانت تسكن بين الجبال والوديان ، ومن المعلوم أن بيوت العرب كانت من شعر أو من الأخبية التي هي من الوبر أو الصوف على عمودين أو ثلاثة ، أو أنهم يسكنون بقرب الجبال أو في المغارات ، فإذا ما شعروا بخطر أو أرادوا سفر طووا بيوتهم وأخبيتهم وحملوها على الابل وساروا.

فما دامت حياتهم على هذه الصفة فهم في غير حاجة إلى تحصين البلدة وبيوتهم من السيل أو من غيره ، مع العلم بأنه لم تكن لديهم من الأشياء الثقيلة ما لدينا نحن اليوم من نحو الفراش والأواني والصناديق والدواليب .

## ٧- سل عس سرضي الله عنه

ومن السيول الشهيرة في الإسلام "سيل أم نهشل" وذلك في حلافة عمر رضي الله عنه ، فقد أقبل هذا السيل من أعلى مكة ودخل المسجد الحرام واقتلع مقام إبراهيم عليه السلام ، وذهب به إلى أسفل مكة ، كما ذهب بامرأة يقال لها أم

نهشل بنت عبيد إلى أسفل مكة أيضاً ولذلك نسب السيل إليها فقيل سيل أم نهشل .

فلما بلغ خبر ذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وهو بالمدينة ، خرج فزعاً فدخل مكة بعمرة في شهر رمضان ، وذلك سنة سبع عشرة من الهجرة ، فأتى بالمقام ووضعه في مكانه الموجود فيه اليوم ، ثم بعد فراغه من أمر المقام عمل الردم المعروف بردم عمر برأس المدعا ، وبناه بالضفائر والصخور والعظام وكبسه بالتراب والأحجار ، وهو الذي نقول له السد ، فلم يعل هذا الردم سيل بعد ذلك مع كثرة ما جاء من السيول العظام ، ودام هذا السد و لم ينكشف إلا في سيل ابن حنظلة ، وذلك سنة اثتين ومائتين .

فانظر رحمك الله تعالى إلى قوة سد عمر بن الخطاب، ومكته هذه المدة الطويلة لا تخربه السيول ولا تعلوه، مع أنه كبسه بالتراب والأحجار، بدون نـورة ولا جص ولا إسمنت مسلح، ولا بناء بالآلات الفنية والمقـاييس المبتكرة الحديثة، وما كان عنده من المهندسين الفنيـين المتخرجين من أوروبا وأمريكا، وإنما بناه بإخلاص النية والتقوى، وبناه بأيدي عمال خير القرون، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

#### ٣-سل ابن الزبير

قال الأزرقي في تاريخه بصحيفة ٢٣٩ من الجزء الثاني: وعند السويقة "وهسي على فوهة قعيقعان" ردم عمله ابن الزبير حينة بنى دوره بقعيقعان لـ يرد السيل عن دار حجير بن أبي إهاب وغيرها، وفوق ذلك ردم بين دار عفيف وربع آل المرتفع ردم عن السويقة، وردم الخزاعيين، ودار النـ دوة، ودار شيبة بن عثمان. انتهى كلام الأزرقي.

## ٤-سل معاوية بن أبي سنيان

ذكر الأزرقي ضفاير معاوية رضي الله عنه التي عملهـا عنـد دار أويـس جهـة سوق الصغير، وذكره ضمنا بصحيفة ١٣٦ عند الكلام على سيل الجحاف.

#### ٥-سل عبد الملك بن مروان

ومن السيول الشهيرة "سيل الجحاف" وكان ذلك في خلافة عبدالملك بن مروان سنة ثمانين من الهجرة في يوم التروية أي في اليوم الثامن من ذي الحجة ، وقد نزل الحجاج في وادي مكة واضطربوا الأبنية ، فجاءهم السيل العظيم دفعة واحدة قبل صلاة الصبح ، فذهب بهم وبمتاعهم ودخل المسجد الحرام ، وأحاط بالكعبة وهدم اللور والشوارع على الوادي ، وقتل ناس كثير في الهدم ، ورقى الناس في الحبال واعتصموا بها ، وجرف كل شيء أمامه وذهب به ، فلذلك سمي "سيل الحجاف".

فكتبوا بذلك إلى عبدالملك بن مروان ، ففزع لذلك ، وبعث بأموال عظيمة إلى عامله بمكة يأمره بعمل ضفاير وحواجز للدور الشارعة على السوادي ، ويعمل ردم على أفواه السكك يحصن به دور الناس من السيول ، وبعث رجلاً نصرانياً مهندساً في عمل ضفاير المسجد الحرام ، وعمل ضفاير للدور الواقعة على حابي الوادي ، فنقلوا الصحور العظام على العجل ، وكانت الإبل والثيران تجر تلك العجل ، حتى ربا أنفق في المسكن الصغير لبعض الناس مثل ثمنه مراراً ، ولقد بقيت آثار السد والردم الذي عمله عبدالملك إلى زمن الأزرقي كما صرح بذلك في تاريخه .

## ٦-سد الحجلج بن يوسف

لا ندري أين عمل الحجاج بن يوسف السد، فقد ذكر الإمام الأزرقي في تاريخه بصحيفة ٢٢٧ من الجزء الثاني أنه عمل الحجاج ثلاثة سدود تحبس الماء . لكن لم نفهم شيئاً من كلامه ، فمن أراد الوقوف عليه فليراجع الصحيفة المذكورة .

### ٧-سد خالد بن عبد ألله التسري

لما أمر سليمان بن عبدالملك بن مروان خالك بن عبدا لله القسري أن يجري عيناً من الماء العذب تخرج من الثقبة وتظهر عند بئر زمزم بالمسجد الحرام، عمل خالد القسري ما أمره به سليمان بن عبدالملك، فأخرج الماء من الثقبة في بركة هناك

تسمى يِركة القسري، وشق من هذه البركة عيناً تجري إلى المسجد الحرام في قصب من الرصاص، ثم بعد ذلك بني سد الثقبة وأحكمه إحكاماً.

والثقبة ، بفتح أوله وثانيه وثالثه ، ثنية بـأصل حبـل ثبـير حهـة حـراء، وبويـع بالخلافة لسليمان بن عبدالملك في سنة ست وتسعين ومات في سنة تسع وتسعين.

وخالد القسري كان أمير مكة ، وتوفي في سنة مائة وخمس وعشرين تقريباً . وهذا السد الذي عمله خالد القسري بقي إلى زمن المأمون ، قال الأزرقي : وفي خلافة المأمون حاء سيل أعظم من سيل ابن حنظلة في شوال سنة ثمان ومائتين والناس غافلون ، فامتلأ السد الذي بالثقبة ، فلما فاض انهدم السد فاجتمعت السيول وجاءت جملة ، فاقتحم المسجد الحرام وأحاط بالكعبة ، ورفع المقام من مكانه حوفاً عليه أن يذهب ، فكبس المسجد والوادي بالطين والبطحاء... الخ .

نقول: ربما كان أصل السد القديم الموجود الآن عند حراء مبنياً في مكان هذا السد الذي عمله خالد القسري وا لله تعالى أعلم.

ويظهر مما تقدم من أول هذا المبحث إلى هنا، أن عمل السدود ما زال يرتفع من ناحية المسجد الحرام شيئاً فشيئاً، حتى وصلت إلى ناحية جبل حراء كما هي في هذه الناحية إلى اليوم، وذلك تبعاً لامتداد بيوت مكة وعمرانها.

جاء في تماريخ الفازي نقلاً عن بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى: وفي سادس رمضان سنة (٩١٦) ست عشرة وتسعمائة ، جاء أمر السلطان إلى الأمير باش خير الدين بك المعمار ، بعمل السد الذي عند حبل حراء ، حتى لا يدخل السيل مكة ، وإن دخلها كان دخوله ضعيفاً ، واسم السلطان قانصوه الغوري .

وجاء فيه أيضاً في موضع آخر نقلاً عن سلاح العدة :

ومن مآثر الأمير شبكة سنحق وأمير بجـدة الـذي كـان مستمراً فيهـا إلى عـام إحدى وخمسين وتسعمائة بناء السد الذي عند حبل حراء . اهـ.

وجاء فيه أيضاً: نقلاً عن السنجاري في حوادث (١٠١٩) تسع عشرة وألف: أن سليمان آغا ميرياخور السلطان محمد خان زاد في درج أبواب المسجد الحرام من الخارج حتى تمنع السيل من الدخول، كما أنه عمر الأماكن المأثورة. انتهى من تاريخ الغازي.

نقول: ويفهم من نص ما أورد الغازي أن بناء السد الذي عند حبل حراء بواسطة الأمير باش خير الدين المعمار وبواسطة سليمان آغا ميرياخور السلطان عمد حان، إنما حصل في مكان السد القديم الذي كان قبلهما، لا أنهما عملا سداً حديداً، ونظن أن هذا السد هو نفس السد الذي عمله حالد بن عبدا لله القسري، والله تعالى أعلم بالغيب.

#### ٨-سد أجياد

ويوحد إلى يومنا هذا سد قديم بأجياد، ويسمى سد أحياد، وهو سد معروف عمل في سفح الجبل ليرد السيل النازل منه إلى الشارع العام، ولولا هذا السد لكان السيل قوياً من هذه الجهة.

ولا ندري متى بني هذا السد، ونظن أن بناءه يرجع إلى مائة سنة أو مـائتين، والله تعالى أعلم.

بقي علينا أن نقول: إن ما نراه الآن من السيل في داخل مكة ، ليس بسيل قوي يخاف منه ، لأنه لم يأتها من خارجها ، لأن السيل بعد عمل السد جهة حراء إذا جاء إنما يتحول أكثره من السد المانع لـ من الدخول إلى ناحية جدة ، وربما يمشى حتى يصب إلى بحر جدة إذا كان قوياً .

قالسيل الذي في داخل البلدة إنما يتكون من الأمطار النازلة على نفس مكة ، وعلى ما في داخلها من الجبال ، فتتكون مياه الأمطار مع جزء من السيل الآتي من جهة حراء مما يلى السد وتجري في الشوارع العامة حتى تخرج من المسفلة .

- ويتكون السيل بمكة سريعاً حداً من مياه الأمطار لأن تربة أرضها حجرية لا تشرب كثيراً من المياه ، بخلاف البلدان الأحرى كمصر والشام والعراق ، فإن أراضيها الزراعية صالحة لشرب مياه الأمطار وابتلاعها ، وإذا كانت شوارع بعض البلدان مرصوفة مسفلتة كالاسكندرية ، فإن مياه الأمطار تنصرف سريعاً إلى البحر مع البلاليع والجاري الخاصة بذلك .

"و لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء" .

# الملاعا وفيه مردم عسربن الحطاب مرضي الله عنه لمنع السيول عن المسجد الحرام

المدعا: مكان معروف عال قريب من نفس المروة، وفي المدعا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الردم المعروف باسمه، وبناه بالضفائر والصحور العظام، صوناً للمسجد الحرام أن تدخله السيول، فلم يعله سيل بعد ذلك، ويسمى هذا الردم بردم بني جمح، بضم الجيم وفتح الميم، وهم بطن من قريش نسبوا إلى جمح بن عمرو بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك.

وقال القطبي في تاريخه: أقول المراد بهذا الردم الموضع الذي يقال له الآن المدعا، وهو مكان يرى منه البيت أول ما يرى، وكان الناس يرونه خصوصاً من يريد الحج من ثنية كداء، وهي الحجون، إذا وصلوا هذا المحل شاهدوا منه البيت الشريف، والدعاء مستجاب عند رؤية بيت الله تعالى وكانوا يقفون هناك للدعاء، وأما الآن فقد حالت الأبنية عن رؤية البيت الشريف، ومع ذلك يقف الناس للدعاء فيه على العادة القديمة، وعن يمينه ويساره ميلان للإشارة إلى أنه المدعا.

قال مولانا القاضي جمال الدين محمد أبو البقاء بن الضياء الحنفي ، في كتاب البحر العميق في مناسك الحج إلى بيت الله العتيق: أنه يرى في زمانه رأس الكعبة لا كلها من رأس الردم يعني المدعا ، فإذا ظهر له يقف ويدعو ويسال الله حوائحه ، فإن الدعاء مستحاب عند رؤية البيت ، وكان القاضي أبو البقاء بن الضياء المذكور من أواسط المائة التاسعة ووفاته في سنة أربع وخمسين وممانحائة .

ولا شك أن من عهد الصحابة ، رضي الله عنهم ، إلى زمانه ، كان الناس يقفون ويدعون عنده لمشاهدتهم الكعبة ، ولا أعلم هل وقف النبي الله أم لا؟ وكان ذلك المحل غير مرتفع في عهده ، عليه الصلاة والسلام ، وما رفعه إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بالردم الذي بناه، فارتفع عن الأرض ، فصار البيت المريف يشاهد منه حينئذ ، فوقف الناس عنده بعد ذلك لمشاهدة البيت الكريم منه ، وإنني أنظر في جميع عمري في المدعا يوقف فيه تبركاً ، فاللائق استمرار

وقوفِ الناس بهذا المحل الشريف، والدعاء فيه تبركاً بوقوف من سلف للدعاء فيه، والله تعالى أعلم.

انتهى ما ذكره العلامة قطب الدين الحنفي في تاريخه .

نقول: الذي نراه في زماننا وقت تأليف كتابنا هذا وهو يوافق سنة (١٣٧٨) من الهجرة، أنه لا يسن الوقوف لداخل مكة من جهة الحجون والمعلا عند رأس المدعا لأجل الدعاء فيه، لأن البيت الحرام لايظهر من المدعا مطلقاً لا كله ولاجزء منه، بسبب إحالة الأبنية الكثيرة التي بينه وبين المدعا، وحيث ان سنية الوقوف في المدعا لأجل الدعاء كانت من أجل رؤية البيت، فلا يسن الوقوف هناك للدعاء إذا لم يظهر شيء من البيت عند حيلولة المنازل والأبنية من رؤيته، هذا ما نراه والله تعالى أعلم.

جاء في تاريخ القطبي: ولما ردم هذا المكان "أي المدعا" الذي ردمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، صار السيل إذا وصل من أعملا مكة لا يعلو هذا المكان بل ينحرف عنه إلى جهة الشمال للبناء الذي بناه عمر رضي الله عنه ، فلا يصل هذا السيل إلى المسعى ولا إلى باب السلام إلى الآن ، وصارت هذه الجهة من يومئذ إلى أثناء هذا مرتفعة عن ممر السيل ، وصار السيل الكبير كله ينحدر إلى حهة سوق الليل ويمر بالجانب الجنوبي من المسجد إلى أن يخرج من أسفل مكة .

وهذا السيل وادي إبراهيم ، ويكاد يمنع جريان هذا السيل إلى مكة سيل آحر ويعترضه يسمى سيل جياد ، ويمر عرضاً إلى أن يصدم الركن اليماني من المسجد وينحرف إلى أسفل مكة ، وقوة جريان هذا السيل ، يمنع من حريان سيل وادي إبراهيم ، فيعقف ويتراكم ويدخل المسجد الحرام .

ويقع مثل هذه السيول بمكة في كل عشرة أعوام تقريباً مرة ، فيدخل المسجد الحرام ويحتاج الناس إلى التنظيف وتبديل الحصا ونحو ذلك ، وقد عمل المتقدمون والمتأخرون لذلك طرقاً ، واهتموا لذلك تمام الاهتمام ، فاندثرت أعمالهم لطول الزمان.

ولم يفطن الملوك بعدهم لذلك فاستمرت السيول العظيمة بعد كل مرة تدخل المسجد، ولسنا الآن بصدد شرح ذلك.

نقول: وبالمدعا كان قبل خمسين سنة ، أي قبل عام (١٣٣٥) هجرية ، ياع فيه السمن بالجملة ، وكان السمن يوضع في القرب وتطرح في الشارع ، فمن أراد شراء شيء منه أخذ قربة من القرب ووزنها واشتراها بما فيها وبالمدعا بجهة الحرم توجد دار أبي سفيان ، التي تسمى مستشفى القبان ، بتشديد الباء وفتح القاف ، وبالفعل كان فيها مرضى وأطباء ، واليوم هي مخزن أدوية لوزارة الصحة . ونسبة المستشفى للقبان ، نسبة إلى ميزان القبان ، وهو ميزان حاص يوضع بوسط حشبة قوية ويثبت طرفه المتدلي بكيس اللقيق أو الرز أو الحب أو صفيحة السمن أو القربة ونحو ذلك ، فيرفعها رجلان ثم ينظرون إلى رمانة الميزان فيعرفون بها مقدار وزن المرفوع .

أنظر: صورة رقم ٣٨، ميزان القبان بالمدعى

لكن مع الأسف ليس بالمدعا اليوم شيء من السمن والجبن أو الحبوب، فسبحان مغير الأحوال. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

## لأكر بعض البساتين الموجودة عكته المكرمة

البستان والحديقة بمعنى واحد، وهو كما حاء في المنحد: أرض أدير عليها حدار وفيها شجر وزرع . اهـ. جمع الكلمة الأولى بساتين، وجمع الثانية حدائق .

ومكة حرسها الله تعالى وأدام عليها الأمن والرخاء، لم تكن من أصل الخلقة ذات زروع وثمار ومياه وأنهار، وإنما صارت في عصرنا الحاضر بفضل الله تعالى، وبسبب تطور البشر من حسن إلى أحسن في تقدم مستمر من جميع النواحي العمرانية، ومن ذلك البساتين التي أنشئت فيها، ولنذكر هنا تسجيلاً للتاريخ، فا لله أعلم بما ستؤول إليه حالة مكة في المستقبل الآتي من الناحية الزراعية والعمرانية فنقول: تحيط بمكة البساتين الآتية وكلها في داخل الحرم، وهي:

(۱) البستان الذي عمره خوجة قيني محمد بن حمود أفندي قاضي مكة المشرفة سنة (۹ ۲۷) سبع وستين وتسعمائة ، ثم قدمة لخاتم سلطان بنت الوزير الأعظم رستم باشا وأمها والدة السلاطين خاصكي سلطان ، وقد كان أصل هذا البستان سبيلاً وحوصاً ينتفع بهما الناس والبهائم على يمين الصاعد إلى المعلاة ، بناهما بيرام خو فية الناظر على المسجد الحرام وذلك بهنة (۸۵۰) ، ثم صارا فيما بعد بستاناً كما تقدم . ذكر ذلك القطبي في تاريخه .

أنظر: صورة رقم ٣٩، بستان عين زبيدة بعرفات، المؤلف مع بعض شخصيات مكة

(٢) بستان عثمان حميدان وكان في المعابدة ، وعثمان حميدان هـو وزير أمـير مكة الشريف سعد حوالي سنة (١١٠٥) خمس ومائة وألف ، وكان بستانه كبيراً واسعاً عامراً من كل الزروع والثمار ، وكان عثمـان حميدان يقيم فيه كثيراً من المآدب والضيافات للعرب وأصدقائه . انتهى مـن تـاريخ الغـازي مـن الجـزء الثـاني بصحيفة (٢٥١) بتصرف وزيادة ، ولكن اليوم ليس لهذا البستان من أثر ولا خبر.

(٣) بستان الشريف مسعود بن إدريس الذي توفي سنة (١٠٤٠) أربعين وألف، وكان بستانه في المعابدة أيضاً عند حوض أبي طالب، ثم اشتراه دخيل الله العواجي، فسماه الناس بستان العواجي. ولم يبق اليوم لهذا البستان من أثر أيضاً كما ذكره السباعي في تاريخه.

(٤) بستان شيخ السادة بمحلة الهجلة بين الشبيكة والمسفلة ، وشيخ السادة هو السيد إسحاق العلـوي وكـان في زمـن الشريف عبدالمطلـب والـوالي كـامل باشـا وذلك سنة (١٢٧٠) سبعين وماتتين وألف ، كما ذكره السـباعي في تاريخه ، و لم يبق له أثر اليوم .

(٥) بستان بركة ماجن، وهو بالمسفلة، بينه وبين المسجد الحرام أقل من اثنين كيلو متر، ونعتقد أنه أقدم بستان بمكة، لأن بركة ماجن، بركة قديمة غزيرة الماء يرجع عهدها إلى القرن الثامن للهجرة، وربما كانت موجودة قبل ذلك، ولا بد أن أطراف هذه البركة العظيمة كانت مزروعة بالخضار التي تمون مكة من قديم الزمن، ثم انتقلت ملكية الأراضي التي بجوار البركة من أناس إلى أناس إلى زماننا هذا، واليوم لا زال هذا البستان عامراً بالزروع ويسقى من هذه البركة ولا ندري من الذي يمتلكه الآن.

قال الغازي في تاريخه نقلاً عن تحصيل المرام: ومن البرك بأسفل مكة ، بركة يقال لها بركة الماجن . اهـ. أقول: هي الآن عمار ملآنة ، وبجانبها بستان للشريف على على بن المرحوم مولانا الشريف عبدا لله يستقى منها ، وقد رفع الشريف على حداراتها الأربع في سنة "لم تذكر السنة" بحيث لا يقدر أحد على النزول إليها ، وكان الناس قبل ذلك ينزلون فيها ، ويغتسلون منها ، وكثيراً منهم كانوا يغرقون

ويعطبون فيها ، وأما الآن فسلمت نفوس الناس عن الهلاك . وقد عمـرت ونظفت هذه البركة في سنة ثمان وأربعين وثمانمائة .

(قال ابن فهد): وفي سنة ثمان وأربعين وثمانمائة عمّر السيد حسن ناظر الاسكندرية البركة بأسفل مكة المعروفة ببركة الماجن، وأخرج مما كمان فيهما من التراب ورفع جداراتها الأربع. انتهى من تاريخ الغازي.

(٦) بستان الوزير عثمان نوري باشا ، والي مكة من قبل اللولة العثمانية التركية - كان في أوائل تولية الشريف عون إمارة مكة ، وهو أول من أنشأ بستاناً بمكة ، وأباحه لأهلها يتنزهون فيه وأنفق عليه آلاف الجنيهات الذهبية . وكان بمتانه مزدهراً بأنواع المزروعات ، وكان بجرول ، بينه وبين المسجد الحرام أقل من ثلاث كيلو متر ، ثم حصل بينه وبين الشريف عون تنافر فسعى الشريف لدى السلطان حتى جاء الأمر بعزله وتخريب بستانه ، فلم يبق لـه من أثر . وكان هذا حوالي سنة (١٣٠٥) تقريباً سنة ألف وثلاثمائة وخمس من الهجرة .

(٧) بستان الشريف عون الرفيق، الذي تولى إمارة مكة سنة (١٣٩٣) من الهجرة. ولد بمكة سنة (١٣٩٣)، والبستان الهجرة. ولد بمكة سنة (١٣٠٣)، وتوفي بالطائف سنة (١٣٢٣). والبستان بجرول بينه وبين المسجد الحرام أقل من ثلاث كيلو متر، وكان عامراً بكل أنواع الثمار والمزروعات يضرب به المثل، أنشأه بعد بستان الوزير عثمان باشا نوري أي حوالي سنة (١٣١٠) تقريباً سنة عشر وثلا لمائة وألف، وقد بقي هذا البستان عامراً إلى سنة (١٣٥٠) تقريباً، ثم خرب بتاتاً حتى لم يبق فيه أثر للزروع مطلقاً. وقد اشترى أرضه من آل عون حضرة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود وسنتكلم عنه في آخر هذا الفصل.

(٨) بستان الشهداء، واقع في طريق التنعيم بينه وبين المسجد الحرام أقبل من خمس كيلو متر، وهو عامر إلى اليوم، ونظن أنه أنشئ من نحو أربعين سنة والا ندري من يمتلكه الآن.

(٩) بستان معالي الشيخ عبدا لله السليمان، وزير المالية السابق، وقد أنشأه حينما بنى بيته الذي بحرول سنة (١٣٥٣) تقريباً، بينه وبين المسجد الحرام نحو اثنين كيلو متر وهو عامر إلى اليوم.

(١٠) بستان معالي الشيخ محمد سرور الصبان وزير المالية والاقتصاد الوطين حالياً، وهو واقع عند أم الدرج على طريق حدة، بينه وبين المسجد الحرام أكثر من أربعة كيلو متر، وهو بستان جميل حاو لجميع المزروعات، وقد بنى فيه معاليه مسكناً صغيراً لطيفاً لراحته.

(١١) بستان الشيخ عبدا لله الكعكي. واقع بالمسفلة، بينه وبين المسجد الحرام نحو أربعة كيلو متر، وهو بستان عامر لطيف يقصده الناس للنزهة وترويح النفس. أنشأه المذكور في عام (١٣٦٩).

انظر: الصور رقم ٤٠، ١٤ ويرى المؤلف مع عبدالستار الهندي في بستان الشهداء والصورة رقم ٤٢، وهي لأحد بساتين مكة.

(۱۲) البستان الذي على يسار الذاهب من منى ، وكان فيه عدة أبيار وغسرس فيه كثير من الأشجار ، حتى شجر التمر هندي . والذي بناه وعمله ووقف عليه مسقافاً بمكة ، إما جاني بك اللذي كان مشداً على حدة ، أو أمير الرق بمكة شبيك الصوفي وطوغان شيخ الحرم ومحتسبه كما هو مذكور بصحيفة (١٩٣) من تاريخ القطبي ، فإننا لم نفهم كلامه حيث أنه كان مشوشاً . انتهى .

راجع منظر ٥٦، وهو صورة لبعض بساتين مكة. ومنظر ٥٧، وهو صورة لمحمد طاهر كردي في بستان.عكة .

هذه هي بعض البساتين الموجودة بمكة والله تعالى أعلم عما سيحدث فيها من البساتين أيضاً. أما البساتين البعيدة عن مكة ، كبستان عرفة ، فما نريد البحث والكلام عنها . ولما كان بستان الشريف عون الرفيق مذكوراً في كتب التاريخ ، صار من اللازم علينا ذكره بصفة خاصة . وإليك الكلام عنه تفصيلاً .

## وصف بسئان الشريف عون عكته

الشريف عون الرفيق بن محمد بن عون ، تولى أمر مكة سنة (١٢٩٩) هجرية ، وتوفي بالطائف سنة (١٣٢٣) هجرية . قال عنه البتنوني في كتابه "الرحلة الحجازية" أنه هو الذي أمر بتوسيع بـاب غـار حبـل ثـور ، الـذي حيـم علـى بابـه

العنكبوت حينما آوى إليه رسول الله على مع رفيقه أبي بكر، رضي الله عنه ، عند هجرتهما إلى المدينة . وكان بابه لا يسع إلا نفراً واحداً يدخل منه زاحفاً على بطنه . ثم قال : وأنه استقدم أتوموبيلاً (سيارة) من أوروبا كان يركبه في طريق الطائف . اهـ. فعليه تكون سيارة الشريف عون هي أول سيارة دخلت الحجاز، والثانية هي سيارة الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز الأسبق، ثم دخلت السيارات بدون حساب . لقد أنشأ الشريف عون الرفيق بستانه الشهير بمكة شمال علة حرول ، ولم نعلم متى أنشأه ، لكن المظنون أنه كان قبل وفاته بنحو عشر سنين ، والله تعالى أعلم . أخبرنا الشيخ حسن العشي أن الشريف عون صرف على بستانه هذا مائة وتسع وستين ألف حنيه ذهباً ، وناهيك بقيمة الذهب في ذلك الوقت.

كان هذا البستان آية من الآيات وجنة من الجنات موضوعة بمكة ، لم يسبق له نظير في ذلك العهد ، وإليك وصفه التام الذي ذكره المرحوم إبراهيم رفعت باشا في كتابه "مرآة الحرمين" ، فقد قال عن هذا البستان ما يأتي :

هو حديقة غناء بجهة حرول، مستطيلة الشكل، طول ضلعها البحري (٢٧٠) متراً، والغربي (١٨٠) متراً، وارتفاع سورها المحيط بها متران، وفي وسطها خزان للماء مربع الشكل طول ضلعه ٦٦ متراً، وسمك حائطه من الأعلى ثلاثة أمتار وربع، وارتفاعة أربعة أمتار، وهي مبنى بالحجر الأزرق، وجدره من اللماخل والخارج بحصصة بالجير المخلوط بمسحوق الآجر، ويصعد إليه من الجهة الشمالية أولاً على أربع درجات ثم بعلها ١٦ درجة عن اليمين ومثلها عن اليسار، وله سلمان الأربعة الأولى، وفي آخر السلم درجة كبيرة في مستوى أعلى الخزان، والسلم مصنوع من حجر متين زادته الصنعه رونقاً وجمالاً. وفي زوايا الخزان الأربع من الداخل درج منتظم على شكل ربع الدائرة، كل زاوية فيها ١٤ الخزان الأربع من الداخل درج منتظم على شكل ربع الدائرة، كل زاوية فيها ١٤ درجة، طول العليا منها متر، والسفلى ستة أمتار ونصف، وهذا الدرج للنزول منه إلى قاع الخزان، وفي منتصف كل جدار من جدر الخزان بحذاء الأرض منه إلى البستان. وهذا الخزان الكبير لا مثيل له في الأقطار الحجازية لهذا المياه منها إلى البستان أيضاً خزانان بينهما أربعة أمتار، ارتفاع كل منهما ستة أمتار، وبأعلى كل منهما فتحتان تقذفان المياه إلى بركة يشرب منها الناس

ويغسلون أوانيهم وثيابهم منها، وترى الماء حين نزوله أبيض اللون يمثل قطعاً فضية تلاحق رميها، وإنه لمنظر جميل في بلاد قفرة، قلّت فيها المياه.

والمزروع من أرض البستان نحو الربع، وفيه شجر الجوافة والجوز الهندي والبرتقال والليمون والنحيل والعنب والورد والبرسيم الحجازي والكرنب والكرات والباذنجان والطماطم إلى غير ذلك. ولا يفوتنا ذكر ما فيه من شجر الكادي، الذي يستخرج منه عطر الكادي، ذو الرائحة الجميلة، وشكل الشجر كالصبارة إلا أن طولها يفوق المترين ولها حذوع كثيرة ضاربة في الأرض، وورقها عريض أشبه بسعف النخل من جانبه العريض وله شوك كثير.

وقد أذن لنا دولـة الشريف عـون بدخولـه والاستظلال بشـحره في سـاعات القيلولة، وكان معسكرنا بحذائه وشدت طنب بعض الخيــام بجـداره، وقـد تناولنـا من الجوافة التي كانت به وقت لبثنا بمكة . انتهى من مرآة الحرمين .

وصاحب مرآة الحرمين إبراهيم رفعت باشا، رحمه الله تعالى، كان أمير الحج المصري ثلاث سنوات، وكان قومندان حراس المحمل، أي قائده، سنة واحدة وهي سنة (١٣١٨) كما ذكره بنفسه في أول كتابه المذكور، لذلك يقول هنا: "وكان معسكرنا بحذائه وشدت طنب بعض الخيام بجداره".

ويقول المذكور في كتابه: إن أول بستان كان بمكة ، البستان الذي أنشأه الوزير عثمان باشا نوري بالقرب من معسكر المحمل ، وكان بستاناً بهجة للناظرين ، أنشأه وأباحه لأهل مكة يتنزهون فيه ، وأنفق عليه آلاف الجنيهات فما كان من الشريف عون إلا أن سعى به لدى الخليفة فعزله وأمر بإزالة البستان الذي أنشأه . اه.

نقول: إن بستان الشريف عون المذكور، قد حرب الآن منه سنوات عديدة، لا ماء فيه ولا شجر، وقد بني على جزء منه مستشفى للولادة، وفي عام (١٣٦٧) اشترى هذا البستان صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز من آل عون. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء.

والبركة التي في وسط هذا البستان هي متصلة بعين زبيدة ، وبجوارهما مقسم العين ليحري الماء إليها دائماً ، فكانت مملوءة بالماء على الدوام ، ومنها يستقى هذا البستان .

والبركة مربعة الشكل متساوية الأضلاع واسعة عظيمة لا توجد بركة بمكة إلى اليوم أعظم منها ولا أقوى منها في البناء، فطول كل ضلع من أضلاعها الأربعة (٥٩) تسعة وخمسون متراً، وعمقها خمسة أمتار، وعرض جدرانها ثلاثـة أمتـار. وفي كل ركن من أركانها الأربعة درج نازلة إلى بطنهـا، وعـدد درج كـل ركـن خمسة عشر درجة.

وأرض البركة من الداخل مفروشة بالطبطاب حتى لا تشرب الأرض الماء الذي بداخلها. ولقد اندثر هذا البستان ما عدا هذه البركة، فهي محفوظة إلى الآن كما هي سليمة صحيحة، غير أنه في هذه السنة (١٣٧٧) سبع وسبعين وثلاثمائة وألف بدأوا في هدمها، ومن شهر جمادى الأولى وإلى آخر رمضان من السنة المذكورة، لم يهدموا منها سوى جهة واحدة فقط، لقوة بنائها مع أنها مبنية بالنورة البلدية فقط والحجارة الجبلية، والحق أنها بناية تستحق الإعجاب والفحر، فرحم الله من بناها ومن اشتغل فيها. وقد اشتغلوا في هدمها نحو ثلاث سنوات حتى أتموا هدمها تماماً وتساوت بالأرض، فسبحان مغير الأحوال والعادات.

هذا، وقد كثرت الحدائق في أطراف مكة المشرفة من بعد سنة (١٣٧٥) تقريباً ولا داعي لإحصائها وذلك لكثرة توفر المياه فيها، من العيون التي تمد عين زبيدة، فسبحان مغير الحال والأحوال.

ومما يجدر ذكره ، أن الناس بعد ما سكنوا في نواحي مكة المكرمة ، وذلك من سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية ، أي من ابتداء هدم البيوت والمحلات لتوسعة المسجد الحرام ، ذهب كثير من الناس إلى أطراف مكة ونواحيها ، وبنوا فيها منازل بالإسمنت على الطراز الحديث ، وجعلوا في منازلهم حدائق ، فصار كثير من المنازل والبيوت فيها حدائق وزروع لتلطيف الحو وتجميل المنظر ، فكثرة الحدائق اليوم في المنازل في نواحي مكة المشرفة ، راجعة لأمرين : (الأول) اتساع الأراضي هناك ، (والثاني) كثرة المياه عندنا . فالحمد لله رب العالمين .

## الحجارات الطوال التي كانت بباب السلام سابتاً

كانت على باب السلام قبل التوسعة السعودية حجارات طوال ، ثم رفعت هذه الحجارة وأزيلت في أوائل سنة (١٣٧٥) خمس وسبعين وثلاثمائة وألف

لتوسعة المسجد الحرام. ولقد ذكر الإمام الأزرقي هذه الحجارات الطوال بهذه الحكاية أيضاً في تاريخه عند الكلام على الزيارة الأولى للمهدي في المسجد الحرام، والظاهر أن ابن فهد نقل عن الأزرقي، ثم نقل الغازي عن ابن فهد رحمهم الله تعالى. واشتهرت لدى الناس بأن هذه الأحجار كانت تعبد في الجاهلية. ولكن هذا غير صحيح، وإليك ما يؤيد ذلك.

جاء في تاريخ الغازي عند الكلام على أبواب المسجد الحرام ، نقلاً عن ابن فهد ما نصه : وكان يقال له "أي لباب السلام" باب بني عبد شمس . ويعرف بباب بني شيبة الكبير ، وهو ثلاث طاقات ، وفيه اسطوانتان ، وفي عتبة الباب حجارة طوال مفروش بها العتبة ، وهي حجارة كانت فضلت مما قلع القسري لبركته التي يقال لها بركة البردية بفم الثقبة . وأصل ثبير كانت حول البركة مطروحة حتى نقلت حين بنى المهدي المسجد الحرام ، فوضعت هناك . ومن قال إن هذه الأحجار الطوال كانت أوثاناً في الجاهلية تعبد ، فهذا لا علم له . انتهى منه .

وحبل ثبير بقرب منى عند حراء، وهو الذي أهبط عليه الكبش الذي فدى به إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وتقول العرب: "أشرق ثبير كيما نغير"، وقد فسره الأزرقي بقوله: أي أشرق بالشمس حتى ندفع من المزدلفة.

وقصة بركة خالد القسري، وهي كما ذكر الغازي في تاريخه نقلاً عن ابن فهد، قال: كتب سليمان بن عبدالملك بن مروان، أن أجر عيناً تخرج منه ثقبة من مائها العذب الزلال حتى تظهر بين زمزم والركن الأسود، فعمل خالد البركة الدي بفم الثقبة يقال لها بركة القسري، وهي قائمة إلى اليوم بأصل ثبير، فعملها بحجارة منقوشة طوال وأحكمها وأنبط مائها في ذلك الموضع، ثم شق لها عتب تسكب فيها من الثقبة، وبنى سداً للثقبة وأحكمه.

والثقبة لشعب يفرع فيه وجه ثبير، ثم شق في هذه البركة عتب تجري إلى المسجد الحرام، فأجراها في قصب من رصاص حتى أظهرها في فوررة تسكب في فسقية من رخام بين زمزم والركن والمقام، فلما أن جرت وظهر ماؤها أمر المقري بجزر فتحرت بمكة، وقسمت بين الناس، وعمل طعاماً فدعي عليه الناس، وأمر منادياً فنادى: هلموا إلى الماء العذب، واتركوا أم الخنافس "يعني زمزم". ثم أمر صائحاً فصاح: الصلاة جامعة. ثم أمر بالمنبر فوضع في وجه الكعبة، ثم صعد

فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أيها الناس ، احمدوا الله تبارك وتعالى ، وادعوا لأمير المؤمنين الذي سقاكم الماء العذب الزلال النقاح بعد الماء المالح الأحماج الذي لا يشرب إلا صبراً "يعني زمزم". قال: ثم يفرغ تلك الفسقية في شرب من رصاص ، تخرج إلى وضوء كان عند باب الصفا ، في بركة كانت في السوق فكان الناس لا يقفون على تلك الفسقية ولا يكاد أحد يأتيها ، وكانوا على شرب ماء زمزم أرغب ما كانوا فيها ، فلما رأى خالد صعد المنبر فتكلم بكلام يؤنب فيه أهل مكة . انتهى من الغازي .

وقد تولى خالد القسري إمارة مكة في عهد سليمان بن عبدالملك سنة (٩٩) تسع وتسعين من الهجرة ، كما كان تولاها قبل ذلك زمن الوليد بن عبد الملك.

وذكر أيضاً: أنه في سنة اثنين وثلاثين ومائة رفع داود بن على العباسي، أثر قدومه إلى مكة، الفسقية التي جعلها خالد القسري في ولايته لمكة بأمر سليمان بن عبد الملك، وقيل بأمر أحيه الوليد بن عبد الملك بين زمزم والركن والمقام، وهدم البركة التي جعلها خالد أيضاً عند باب الصفا، وصرف العين إلى بركة كانت بباب المسجد فسر الناس بذلك سروراً عظيماً. انتهى منه.

وداود المذكور، هو الذي تولى إمارة مكة والمدينة واليمن واليمامة في السنة المذكورة من قبل السفاح.

ويظهر أن بركة القسري كانت كبيرة جداً ، حتى كان فيهما السمك ، كما جاء ذلك في تاريخ الأزرقي حيث يقول في مبحث ما يؤكل من الصيد في الحرم ، وما دخل فيه حياً مأسوراً ، ما نصه :

عن ابن جريج أنه قال: سألت عطاء عن ابن الماء أصيد بر أو صيد بحر وعن أشباهه ، قال حيث يكون أكثره صيداً. قال ابن جريج: وسأل إنسان عطاء وأنا حاضر عن حيتان بركة القسري، وهي بركة عظيمة في الحرم بأصل ثبير، فقال: نعم والله لوددت أن عندنا منها، وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس من صيد البحر؟ قال: بلى ، وتلا: هذا عذب فرات وهذا ملح أحاج ومن كل تأكلون لحما طرياً . انتهى من تاريخ الأزرقي .

ويقال لبركة القسري بركة البردى، بفتح أوله وثانيه. ولقد ذكر الأزرقي أيضاً بركة خالد القسري في تاريخه عند الكلام على ما عمل في المسجد من البرك والسقايات.

#### حكامرالحومر

بمكة حمام مملوك وحمام غير مملوك ، أما الحمام المملوك فأجناس مختلفة وأشكال متباينة يقتنيه الناس كما في البلدان الأخرى . وأما الحمام غير المملوك ، فهو حمام الخرم الذي نعقد له هذا الفصل ، وقد أطلق عليه "حمام الحرم" لكثرته ، وعدم تعرضهم له بالصيد والذبح لا في الحرم ولا في الحل ، وإن كان يجوز أكله في الحل لغير المحرم .

ولهذا الحمام شكل محاص لا يختلف وخلقته لا تتغير ولا تتبدل ، ولونـه واحـد لا يختلف ما دام من حمـام الحـرم ، والثانى من الحمام المملوك ، فإن لونه وشكله يتغير .

انظر: صورة رقم ٤٣، حمام المسجد الحرام

وإليك وصف حمام الحرم: فمن رأسه إلى رقبته شديد الزرقة والبروق، وطرف جناحيه وذنبه أسود، وباقيه أزرق يضرب إلى البياض، وفي جناحيه مما يلي ذنبه خطان أسودان لا يوجدان في غير حمام الحرم، فهما له بمثابة "ماركة مسجلة" وشارة خاصة، ويقال لحمام الحرم حمام مكة وحمام رب البيت، وهو منتشر بالحجاز وبالأخص بمكة المشرفة، فإنها تكاد تكون موطنه ومنبعه. أما في غير الحجاز، فقد يوجد بها نادراً، فقد رأينا منه بمصر قليلاً، ويسمونه الحمام البري، ورأينا منه في بلد الموصل بالعراق. وهو في غير مكة لا يأوي كثيراً إلى المساجد، وإنما يكون مملوكاً. ويقال إنه يوجد في بعض جهات الهند من هذا الحمام، بعضه مملوك، وبعضه وحشي يصاد، وكذلك يوجد منه في إيطاليا وغيرها من البلدان الإفرنجية.

ولقد تكلم بعضهم عن بدء وجود الحمام بمكة ، كالإمام الأزرقي ، فإنه قال ، رحمه الله تعالى ، إنه أول ما كانت بمكة حمام اليمام ، حمام مكة الحرمية ذلك الزمان "أي زمان حادثة الفيل الشهيرة" ، يقال إنها من نسل الطير التي رمت أصحاب الفيل حين خرجت من البحر في جدة . هذا ما ذكره الأزرقي عن بعض المكين .

لكن نحن نرى أن كل ما ذكروه ، إنما هو من باب الحسس والتخمين ، فإن الكلام عن بدء وجود أي حيوان في بلدة ما ، لا بد من استناده إلى دليل قاطع وبرهان ساطع ، حتى لا يتطرق الشك والاحتمال إليه .

نعم يمكننا أن نقول: إن الحمام مطلقاً أي الحرمية وغير الحرمية ، كان موجوداً بمكة أيام الجاهلية ، أما كون حمام الحرم متى نشأ بمكة ، ومتى جاء إليها ، وهل هو من نسل الطير التي رمت أصحاب الفيل ، أو من نسل الحمامتين اللتين عششتا على غار ثور حينما اختباً فيه رسول الله على مع صاحبه أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، فكل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

ولما كان الدين الإسلامي الحنيف منع الصيد في الحرم، صار هذا الحمام لا يخاف من الناس، بل يقرب منهم، وربما وقع على رأس بعضهم أو كتفه إذا كان في يديه حب يلقيه إليه. وكان ابن عمر يغشاه الحمام على رجله وطعامه وثيابه فلا يطرده، وأن رجلاً قال لعطاء: اجعل بيضة دجاجة تحت حمام مكة، قال: لا، أخشى أن يضر ذلك بيضها. وقتل غلام من قريش حمامة من حمام الحرم، فقال ابن عباس: فيها شاة.

فهذا مما جعل حمام مكة لا يستوحش من الناس، وياليته ابتعد عنهم بعد الصقر والغراب، فقد تضرروا منه ضرراً بليغاً، فإنه يدخل عليهم في منازلهم ويقع على طعامهم ويلوث بذرقه الأرض والفراش، وكلما طردوه رجع إليهم ما دام يرى عندهم ما يؤكل. وهو يرى كثيراً في طريق مكة وحدة، حيث يركب فوق الحمال المحملة بالحنطة والحبوب، ويخرق أكياسها بمنقاره القوي، ولا يطير حتى يشبع.

وقد لاحظنا على حمام الحرم فقط بمكة جملة أمور ، منها :

(١) أن حمام الحرم لا يألف حماماً من غير جنسه ولا يتزاوج منه إلا إذا حبس شخص حمامة من حمام الحرم يشارك المملوك في أكله وشربه، إذا وحد إلى ذلك سبيلاً بخلاف العكس.

(٢) حمام الحرم أشد منهما وأكثر أكلاً من الحمام الآخر ، وإذا طرد حين يأكل فلا يطير سريعاً ويرجع حالاً إذا طار .

(٣) حمام الحرم أعظم نشاطاً وأسرع حركة من الحمام المملوك سواء في طيرانه، وحدة نظره، وخصامه مع جنسه، وانقضاضه لالتقاط الحبوب، فلا تفوته الفرصه قط.

- (٤) إذا نثر أحد حبوباً في المسجد الحرام أو في أي مكان تجد حمام الحرم يسقط لالتقاطها بالآلاف من غير عدد ولا تجد بينها حمامة واحدة من غير جنسه.
- (٥) إذا نثر شخص حبوباً أياماً متوالية في مكان مخصوص وفي وقت معلـوم، فإن حمام الحرم يأتي إلى ذلك المكان في نفس الوقت المحلـد على الدوام.
- (٦) حمام الحرم إذا بنى عشه لبيضه وفراحه ، لا ينيه في الخرابات والجبال ، وإنما ينيه في وسط العمران ومنازل الناس ، وفوق الأبواب والطاقات ، وبين الفحوات .
- (٧) حمام الحرم له شكل حاص وحلقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل على ممر السنين والأعوام، ما دام محافظاً على نسل جنسه . أما إذا سافد غير جنسه من الحمام الأبيض أو الملون، فإن شكله يتغير بدون شك، كما ذكرنا في أول الكلام.

بهذه الأمور يمتاز حمام الحرم عن غيره ، ويشترك معه في الصفات الخاصة بمطلق حمام ، كاتخاذه زوحة واحدة ، وغيرته على أنشاه ، وهيامه بها ، وشوقه وحنينه إليها... الخ .

## ماجا في كتاب الرحلة الحجازية عن حَمَام الحرم أيضاً

ويقول الأستاذ محمد لبيب البتنوني المصري، رحمه الله تعالى، عن حمام المسجد الحرام في كتابه "الرحلة الحجازية" ما نصه: حمام الحرم المشهور بحمام الحي يملاً سطوح المسجد الحرام ومنافله وطاقاته، فتحده معششاً هنا وهناك، ويجتمع زرافات في جهات كثيرة من صحن الحرم، وعلى الخصوص في الجهة الشرقية، وله فيها مكان مخصوص فيه أحواض لشربه، وبجواره مكان يلقى فيه حب القمح المرتب له في أوقات مخصوصة. وكثيراً ما تراه في الجهة الغربية، حيث يوجد غير واحدة من فقراء القوم يعن حب القمح للحجاج والزوار بقصد إلقائه إلى جيوش هذه الحمامات المستأنسة، التي تكاد ترفرف على رؤوس الناس، لأنها لم تعرف منهم في حياتها إلا كل لطف وأنس. وليست هذه الخصيصة قاصرة

على نوع الحمام، بل كل حيوان دخل الحرم فهو آمن، حتى ذهب بعضهم إلى عدم قتل الحية أو العقرب في الحرم، احتراماً له وإكراماً لها فيه. وانفراد الحمام بوجوده في الحرم لا أظنه إلا لسهولة أنسه، وقلة جفائه. ومن أغرب ما يروى عنه أنه مع كثرته في الحرم، لم يشاهد منه شيء على الكعبة إلا نادراً حداً. وفي الجهة الشرقية من مكة، تحت جبل أبي قبيس، بئر يقال لها بئر الحمام، يجتمع عندها كثير منه ليشرب بحرية، ثم يذهب إلى حيث أراد. وهذه البئر قديمة حداً، وأظنها من زمن الجاهلية. كما أني أظن أن احترام الحمام هنا أيضاً من زمن بعيد. وعلى كل حال فهو مكرم للبيت، سواء قبل الإسلام وبعده. والقول بأنه من نسل تلك الحمامة التي عششت في الغار على النبي في أنها يزيد في احترامه وإعظامه. وليس الحمامة التي عششت في الغار على النبي في أنها يزيد في احترامه وإعظامه. وليس الحمام بمحترم فقط هنا، بل هذه عادة قديمة حداً فبنو نوح كانوا يكرمونه لأنه أول من بشرهم بظهور اليابسة مدة الطوفان. واحترامه عند النصارى يقرب من المسيح في نهر الأردن، وهو صغير، حاءت حمامة وحطت على رأسه، لذلك يسمونها في كنائسهم، وعلى صورهم الدينية بكثرة.

ومن هذا ترى الحمام قد أطلقت له الحرية في كنائس القوم في أوروبا، وخصوصاً في كنائس إيطاليا والنمسا وبعض كنائس فرنسا، وقد تعدى هذه الكنائس إلى منافذ المساكن وأسطحتها وأشجار الشوارع العمومية وبساتينها. فإذا ذهبت إلى فينا أو روما مثلاً وجدته هنا وهناك في كل مكان من غير أن يؤذيه أي إنسان، وأثر هذه العقيدة باق في الحمام الذي لا يزال في مدينة القسطنطينية إلى يومنا هذا، وتراه على الخصوص في مسجد با يزيد ومسجد أبي أيوب الأنصاري. غير أن أهل الآستانة قد بالغوا في إكرامه حتى حرموا ذبحه، منهم لا يأكلونه أبداً سواء في ذلك مسلموهم ونصاراهم ويهودهم.

أما ما ذكر من أن المسلمين يعتقدون أن حمام الآستانة من ذرية حمام الغار، الذي يقولون عنه أنه كان يخبر الرسول بجميع ما كان يفعله المشركون، فإنه لا أصل له عندهم، كما أن لا أصل في دينهم لتلك المأمورية التي كان يؤديها حمام الغار. والشيعة من العجم يعتقدون مثل هذا الاعتقاد في حمام الحرم، ويزعمون أنه هو الذي أحبر أهل المدينة المنورة بقتل الحسين، رضي الله عنه، والصينيون يستعملون الحمام من زمن بعيد في استكشاف بختهم على مثل ما يستعمله بعض

الأروام الآن في طرقات مصر، فيأتون للحمام بطبق فيسه جملة أوراق مطوية مكتوب فيها شيء من الخير والشر، فتأتي الحمامة وتستخرج بمنقارها واحدة يكون منها فألهم، ويسمون هذه الحمامة باك - كوب - بن، يعني الحمامة ذات الورقة البيضاء.

ولقد كان الحمام عند الساميين هو الحيوان المقلس للإله غشطورت، وكان عند الفنيقيين واليونانيين والسوريين يمثل السماء والنجوم. وأظـن أن احترامـه عنـد العرب في الجاهلية لم يأت إلا من هذا الطريق. ولذلك كانوا يضعون تمشال حمامة داخل الكعبة بجوار تمثال هبل. ولقد ورد في سيرة ابن هشام عن صفية بنت شيبة، أن النبي ﷺ لما نزل مكة بعد الفتح وطاف بالبيت، دعا عثمان بن طلحة وأمره بفتح الكعبة ، فلما دخلها ، وحد فيها حمامة من عيدان ، فكسرها بيده ثم طرحها . علي أنا لـو صرفنـا النظر عـن كـون الحمـام لطيفاً في شكله ، أنيسـاً في نوعه ، جميلاً في صورته ، نظيفاً في لباسه ، يمثل في عائلته المحبة الحقيقية والشفقة الحسية ، فإنا نرى فيه درساً عائلياً كبيراً ، نرى الذكر منه مع أنثاه يعملان لحياتهما وحياة عائلتهما عمل الجدين المحتهدين، حتى إذا فرغا من واجبهما الأهلى تفرغا إلى حياتهما الزوجية ، فتراهما بين توامق وتعاشق وتعانق ، لا ينفصلان إلا ليتصلا ولا يفترقان إلا ليجتمعا، في حلابيب جمال، وأساليب دلال، مما لا يرى لــه مثال ، في زوجين من غير نوعهما على كل حال ، على أن الحمام له على الإنسان خدمة تذكر فتشكر: فقد كان من القرن الثامن قبل المسيح إلى منتصف القرن التاسع عشر يؤدي وظيفة التلغراف بين الأمم المختلفة ، حتى أعلن مرسسي ووطسون سنة ١٨٤٤ م تلغرافهما الكهربائي، الذي لا يشك أحد في أنه أفاد العالم بأسره فائلة حسيمة ، وكان من أكبر الأشياء التي ساعدت على التمدن العصري وانتشاره بسرعة، ولكن هل هذه الفوائد الجسام تنسينا فضل ذلك الحمام؟

ولتكملة الفائدة نقول لك: إن أول من استعمل الحمام في الزحل، هـو رحل من جزيرة أوجين (مـن جزر اليونان)، أتى في سنة ٧٧٦ قبل المسيح إلى آثينا ليحضر الألعاب الأولمبية، واستحضر معه حمامة كانت عنده أخلها من بين أفراخها. فلما برز في هذه الألعاب أرسل الحمامة فذهبت إلى عشها، وفي قدومها علم أهل الرحل بنجاحه في مأموريته. ومن ثم استعمله اليونان والرومان والعرب

والمصريون في مراسلاتهم. وكان لمصر، وخصوصاً زمن الأيوبيين والفاطميين مصلحة للرسائل، وكان بها في كل جهة بيت للحمام، وكله غريب من جهات متعددة، فكانوا إذا أرادوا إرسال مكتوب إلى أي مكان، أرسلوه على جناح حمامة مأخوذة من هذه الجهة. إلا أنهم كانوا يرسلون الخبر من صورتين على حمامتين بعد الذي حصل في حصار الفرنجة لعكا، ذلك أن المسلمين في عكا، أرسلوا رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي بواسطة حمامة من حمامهم فتتبعها طير حارح وضربها، فسقطت في معسكر العلو الذي عرف منها مواقع الضعف من علوه. ولعلك تذكر لما نزل لويس التاسع ملك فرنسا إلى دمياط سنة ١٢٧٠م، وسار بجنده إلى المنصورة، أخذ ملك مصر الملك الكامل خبره بواسطة الحمام الزاجل، فسير إليه جيوشه لوقفه فأوقفه عند حده، وكان ما كان من انهزام حنوده عند المنصورة، وأسر لويس وسحنه بها، إلى أن تم الصلح بينه وبين ملك مصر، فأطلقه وسافر إلى تونس ومات بها، وفي حبسه يقول بعضهم:

قل للفرنسيس وإن أنكروا حبس لويس في مقال صحيح دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح

والحمامة تقطع في طيرانها من سبعين إلى ثمانين كيلـو مــــرَا في الســـاعة ، ولهـــا صبر على الجوع جملة أيام ، ولكنها لا تصبر على العطش .

وكان لهذا الحمام في حصار ألمانيا لباريس، بين سنتي ١٨٧٠ و ١٨٧١ أكبر فضِل في ربط أجزاء المملكة الفرنساوية بعاصمتها .

وربما كانت هذه الحكومات قد قضت أن لا يمس جنس الحمام بسوء، حتى لا يكون نوع الزاحل منه عرضة لأذى الصيادين وخلافهم، فيؤدي مأموريته وهـو في غاية الهدوء والطمأنينة .

ولقد كان عباس باشا الأول، والي مصر، رجع إلى تربية هذا الحمام واستكثر من أنواعه. ولكنه مات، رحمه الله، قبل أن يتم غرضه. وأحذ بعض ذوات القاهرة عنه هذه الفئة، ولكنهم اختصروا على تربيته وتطييره في محيط ديارهم، وقد يعلمه بعضهم الصبر على الطيران حتى إذا التحم بحمام غريب طار معه إلى أن تنفذ قواه، ثم يرجع به إلى صاحبه، الذي يكون فرحه به لا يقدر. وللحمام عندهم أسماء مختلفة فمنها: الجزغندي، والريحان، والمزرز، والقزازي، والأبلق، والعنبري، والفزار، والعشاقي وغيرها، إلا أن هذه الفئة لم تقف عند أفنية الأغنياء

بل تعدتهم إلى الفقراء، وهم إلى الآن يضيعون فيها وقتهم الذي هم وعيالهم في حاجة إليه لعمل حيوي مفيد. ولقد شاهدت في بستان سراي يلدز الداخلي، بعد خلع السلطان عبد الحميد، داراً كبيرة من السلك وفيها ما لا يحصى من أنواع الحمام، وهو من جمال الخلقة بمكان عظيم. وربما كان يتسلى به في سحنه الذي قضى على نفسه به طول حياته، سامحه الله. انتهى من كتاب الرحلة الحجازية.

## وقوع الحمامرعلى الكعبة المعظمة

كثير من الناس يظن أن حمام مكة لا يعلو الكعبة المشرفة حرمة لها ، وإن وقع عليها فإنما ذلك للاستشفاء من مرض أصابه . فهذا الظن في غير محله ، لأن حمام الحرم قد يقع على الكعبة في النادر كما نشاهده ، أما غيره من الحمام الأبيض وبقية الطيور ، فلا يقع على الكعبة مطلقاً ، بل لا يأتي المسجد الحرام على سعته ، والسبب في عدم وقوع الحمام على الكعبة المعظمة بكثرة هو ما يأتي :

(١) أن الحمام يتطلب العلو والكعبة المشرفة بالنسبة لما حولها من البيوت قصيرة .

(٢) جميع الطيور من الحمام أو غيره ، لا يحب الجلوس على سطح مستو ناعم مفروش بالرخام ، إلا إذا كان فوقه حب فيأكله ويطير ، وإنما يحب الجلوس على ما برز من الأخشاب والأعواد والحجارة والشرفات والأغصان الممدودة وغيرها من كل ما يمكنه أن يستمسك عليه بمحلبه ، كما يحب المشي والوقوع على التراب ، والكعبة ليس بها شيء بارز يستمسك عليه ، بل إنها مغطاة بالكسوة الحريرية ، وسطحها مفروش بالرخام الأملس معرض لحرارة الشمس المحرقة ، وليس عليه حبوب حتى يلتقطها الحمام ، أما ميزابها فالحمام يقع أحياناً لبروزه .

(٣) الحمام من طبعه أن يدخل في كل فحموة وفي كل خرق بين الشبابيك والجدران ، وليس في الكعبة شيء من ذلك يجلب إليها الحمام .

انظر: صورة رقم ٤٤، الكعبة وفوق سطحها حمامة ، وحمامتان طاثرتان فوقها

وأما قولهم إذا شاهدوا حمانة فوق الكعبة أنها ما وقعت عليها إلا للاستشفاء، فهو غير صحيح وغير معقول لما يأتي : (١) أن جميع الحيوانات لا يعقلون ، فكيف نسند إليهم طلب الاستشفاء ، وأيضاً أنهتم غير مكلفين ، فكيف نقول أن الحمام لا يعلو الكعبة حرمة لها ، ثم من أين لنا أن نحكم بذلك ونحن لا نفهم لغتها ، وهي لا تفهم لغتنا ؟

(٢) لو كان وقوع الحمامة فوق الكعبة للاستشفاء، يكون معناه أنها عرفت قدسية الكعبة وشرف المكان، فكيف إذاً ترمي ذرقها عليها وعلى كسوتها وعلى أرض المسجد الحرام؟

(٣) لو كانت الحيوانات تعرف حرمة الكعبة فكيف إذاً كانت القطط تصيد الحمام من المسجد، ثم تدخل في حوف الكعبة فتأكله وتتلوث أرضيتها الطاهرة بلمه وريشه، وذلك حينما هدمها السيل سنة ١٠٣٩ هجرية وقبل أن يشرع السلطان مراد في عمارتها، وقبل أن يجعل أمير مكة يومئذ ستارة من الخشب وغيره حول ما سقط من البيت الشريف مؤقتاً إلى أن تتم عمارته، كما ذكره الغازي في تاريخ إفادة الأنام، نقلاً عن رسالة للشيخ محمد على ابن علان الصديقى الشافعى، في عمارة البيت الحرام.

ولقد روى الإمام الأزرقي أن الحمام كان يقع على الكعبة فتتنــاثر حجارتهــا، وذلك حينما احترقت أيام ابن الزبير رضى الله عنهما.

(٤) إذا دقق الإنسان النظر في علو ثوب الكعبة مما يلي سطحها لوحد عليه كثيراً من ذرق الحمام ، فلو عقل الحمام حرمه الكعبة ، لما رمى بنرقه على ثوبها . فعلم مما ذكرناه أن ما يشاع لدى الناس بأن حمام الحرم لا يعلو الكعبة المشرفة وإن علاها فإنما هو للاستشفاء وهم لا حقيقة له ، ودعوى لا دليل عليها . ولقد شاهدنا بأنفسنا جلوس الحمامة على بيضها في طيات ستارة باب الكعبة حتى أنها لتأتي بالقش لتبيض فوقه وتفرخ ، ولولا أن السيد محمد نوري الذي يخيط الكعبة لا يترك بيض الحمامة على ستارة باب الكعبة ، لشاهد الناس فراخها على الستارة .

### تنظيف المسجد الحرامرمن الحمامر

لم يتخذ الحمام المسجد الحرام مسكنه ومأواه في صدر الإسلام، حيث كان صغيراً، ولم يكن له سور ولا سقف، أما الآن، ففي المسجد الحرام من الحمام ما

لا يحصى ولا يعد، لاتساعه العظيم ولكثرة ما فيه من الأروقة والشرفات البارزة والأعواد الممدودة والفحوات العديدة، والذي يغلب على الظن، أن الحمام لم يستوطن المسجد الحرام إلا في عهد الدولة العثمانية، حيث أنها خصصت له كل عام كمية كبيرة من الحبوب تنثر له في أرض المسجد ولا يزال الناس إلى اليوم يرمون له الحبوب فيه، خصوصاً الحجاج، فأصبح المسجد الحرام مرعى خصباً للحمام فيه الأمن والطعام والماء والمسكن.

ومن المؤلم حقاً أن نرى هذا المسجد الأعظم الذي هو أفضل المساجد على الإطلاق، والذي فيه أول بيت وضع للناس، وفيه آيات بينات مقام إبراهيم، ملوثاً بذرق هذا الحمام، ومستقذراً بخرئه النجس في بعض المذاهب حتى كاد أن يتعذر فيه المشي والصلاة، فتضايق الناس منه، وقد ينبعث من المسجد رائحة كريهة بسبب حرثه إذا نزل المطر ولو كان قليلاً، وكم سمعنا من كبار الحجاج وأعيان الوافدين إلى بيت الله الحرام الشكاية من هذه الحالة، وهم يقولون لنا: أفلا تجدون لتنظيف المسجد الحرام من وساخة الحمام وغيره من علاج، والعالم في تقدم سريع مستمر نحو كل ما يهم الإنسان وينفعه.

ولئن مضى على هذا الحال زمن طويل فقد آن الأوان إن شاء الله تعالى للعمل على تنظيف المسجد الحرام من الحمام ، كما آن الأوان في توسعته هذه التوسعه الكبرى . لذلك نتقدم بهذا الاقتراح الآتي لترحيل الحمام من المسجد الحرام ، أعظم مساجد الدنيا وأشرفها ، وهو أن ترحيل الحمام منه يكون بالطرق الآتية :

(١) منع الناس والحجاج من رمي الحبوب داخل المسجد بصورة صارمة
 حازمة .

(٢) التنبيه على حدمة المسجد بطرد الحمام من المسجد، بأن يمسك كل فرد منهم بجريدة من النحل فيطوفون بأنحاء المسجد لطرده وتنفيره في كل وقت.

(٣) تخصيص كيس أو كيسين من الحبوب يومياً ترمى للحمام حارج بلدة مكة ، إما على طريق حدة أو على طريق عرفات ، مع جعل أحواض تمالاً بالماء في تلك الجهات ، فإن الحمام تأوي إلى نفس المكان الذي تجد فيه الماء والطعام . قال الشاعر :

والطير يسقط حيث يلتقط الحب وتغشى موائد الكرماء

(٤) بناء مئات الأبراج للحمام خارج مكة في الموضع الذي فيه الماء والطعام،
 لتأوي إليها ليلاً ونهاراً.

هذه الوسائل الأربعة ، لو عملنا بها ، لرحل الحمام عن المسجد الحرام بطوعه واستياره ، وبسلام وأسان ، بدون ضرر ولا إضرار ، واستراح الناس من أذاه ، نيحمدنا العالم الإسلامي الذي يحج إلينا في كل عام ، ويصلى بالمسجد الحرام ، إلى قيام الساعة . فحبذا لو قامت مديرية الأوقاف المشرفة على شؤون المسجد الحرام بطرد الحمام منه ، من غير وصول ضرر إليه ، بالكيفية التي ذكرناها ، وبذلك يستريح الناس من أذاه ، وينظف المسجد العتيق المكرم من وساخته ، ويصان من قذارته . فإن المساحد بيوت الله يذكر فيها اسمه ، فحقها التنظيف والتحمير والتطهير والتبخير ، وأحرى بذلك المسجد الحرام .

واعلم أنه لا حرج في طرد الحمام ونحوه للمصلحة العامة أو الخاصة ، ففي القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات" ، فيجوز طرد الحمام ونحوه من بقعة في الحرم إذا تضرر منه الإنسان ، بشرط أن لا يحصل للحمام ونحوه تلف في نفسه أو بيضه أو فرحه ، فإن حصل في إطارته وطرده تلف له ضمن ذلك بالجزاء المعروف في كتب الفقه ، بدون أن تقع عليه حرمانية ، أما إذا طرده الإنسان من غير أن يتضرر منه فتلف بسببه حرم عليه ذلك وعليه الجزاء أيضاً .

فقد حاء في كتاب "القرى لقاصد أم القرى" تأليف الحافظ الطبري، عن مالك بن دينار، قال: دخلت على بحاهد، بيته مكة، فرأيت في يده سعفة يطرد بها الحمام. أخرجه سعيد بن منصور. وجاء فيه أيضاً عن نافع بن عبد الرحمن، أن عمر دخل دار الندوة فعلق زاده، فوقع عليه طائر، فخاف أن ينجسه فطيره، فنهشته حية، فقال: أنا طيرته حتى نهشته الحية، فسأل من كان معه أن يحكموا عليه بشاة. أخرجه الشافعي.

وروى الإمام الأزرقي ، عن عبدا لله بن نافع ، عن أبيه ، قال : كان ابن عباس يرخص أن يكشكش للحمام . وروي أيضاً عن بحاهد ، قال : أمر عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة ، فأحذتها حية ، فحعل فيها عمر شاة . قال : وأمر عثمان ، رضي الله عنه ، بحمامة فأطيرت من واقف ، فوقعت على واقف فأحذتها حية ، فدعا نافع بن الحارث الخزاعي فحكما فيها عنزاً عفراء . اه ..

فهذا دليل واضح على جواز طرد الحمام ونحوه في الحرم من غير أن يطرد إلى خارجه ، ومن غير أن يلحقه أذى ولو لم يكن ذلك جائزاً لما رخص ابن عباس أن يكشكش للحمام ، ولما أمر عمر وعثمان بإطارته ، أما كوننا ضممنا الحمامتين بشاة وعنز فلموتهما بسبب الإطارة ، فطرد الحمام شيء ، وتلفه شيء آخر ، فحكم الأول الجواز ، وحكم الثاني الجزاء . قال العلامة المحقق الشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي النابلسي الحنبلي ، رحمه الله ، في كتابه "دليل الناسك لأداء المناسك" ما نصه : ويسن قتل كل مؤذ مطلقاً ، أي لحل ومحرم في الحل والحرم ، فعلى هذا إذا حصل الأذى من الحمام الموجود في مكة المكرمة في بعض البيوت ، فإنه يكثر ذرقه ويوسخ بعض الأماكن ، بحيث يعجز أصحابها عن إزالة ذلك لكثرته ودوامه ، ولا سيما عند من يرى نجاسة ذلك . فالظاهر حواز طرده ، فإن لم يزل بالطرد ، فله قتله أو مسكه وذبحه وهل يجوز أكله حينئذ محل نظر ، والله تعالى أعلم ، انتهى كلامه .

## مهزالحمامر

ويرمز الناس إلى السلم والسلام بصورة الحمام، ويقولون عنه أنه رسول السلام، ولم نحد لهذا علة نستأنس إليه، إلا ما رواه الإمام الأزرقي، الذي توفي في القرن الثالث للهجرة، فقد قال في الجزء الأول من تاريخه ما يأتي:

عن عكرمة ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : كان مع نوح ، عليه الصلاة والسلام ، في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم ، وأنهم كانوا أقاموا في السفينة مائة وخمسين يوماً ، وأن الله تعالى ، وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماً ، ثم وجهها الله تعالى إلى الجودي ، قال : فاستقرت عليه .

فبعث نوح عليه السلام ، الغراب ليأتيه بخبر الأرض ، فذهب فوقع على الجيف وأبطأ عنه ، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رحليها بالطين ، فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب ، فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها ممانين ، فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ممانين لغة إحداها العربية . قال : فكان لا يفقه بعضهم عن بعض ، وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم . انتهى كلام الأزرقي رحمه الله تعالى .

نقول: لهذا صار الحمام رمزاً للأمن والسلام، ولهذا أيضاً يرسمون حمامة وهـي تحمل ساقاً صغيرة من النبات ، فالحمام حيوان أليف محبوب ، وشكله جميل ، وهديله وحركاته تثير شجن العشاق، والهديل صوت الحمام، قال في مختار الصحاح: "والهديل أيضاً فرخ كان على عهد نوح، عليه الصلاة والسلام، فصاده حارح من حوارح الطير ، قالوا : فليس من حمامة إلا وهي تبكي عليه...".

وانظر إلى ذكاء الحمامة التي أرسلها نوح ، عليه الصلاة والسلام من سفينته لتأتيه بخبر الأرض، فجاءت إليه، وقد لطخت رجليها بالطين، إشــارة إلى أن المــاء قد غار في الأرض وانتهي أمر الطوفان، وحملت إليه ورق الزيتـون دون غيره من الأشجار ، لأن الزيتون شجرة مباركة ينتفع بثمرها وورقها وزيتها وخشبها .

وانظر إلى الغراب بعثه نـوح عليه السلام، فوقع على الجيف وأبطأ عليه، مالغراب حسيس أحمق، لا يألف ولا يؤلف، لحمه لا يؤكل لخبشه، وهو من الفواسق الخمس. فقد قال رسول الله ، علله: "خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفارة، والكلب، والكلب العقور"، رواه البخاري ومسلم عن عائشة، رضي الله تعالى عنها.

ففرق كبير بين الحمام رسؤل السلام، وبين غراب البين الذي يتشاءم منه.

ومن ألطف ما قيل في الحمام ، ما جاء في تاريخ المسعودي : أن ابن السماك دخل على الرشيد، وبين يديه حمامة تلتقط حباً، فقال له صفها وأوجز، فقال: كأنما تنظر من ياقوتتين، وتلتقط بدرتين، وتطأ على عقيقتين، وأنشدونا لبعضهم:

ذات طوق مثل عطف المذ ون أقني الطرفيين وتراهـــا نــاظرة نحـــ ــوك مـــن يــاقوتتين ترجع الأنفاس من ثقب بسين كساللؤلؤتين لهـــا قـــادمتين غـــين مـــن عرعرتــين هـــــا برنو ســـــــتين ن يــــان المنكبين يك يك صاف الكتفين

وترى مثل البساتين ولها لحيان كالصد نسيجت فيوق جناحيي وهمي طاووسمية اللمو تحبت ظهل من ظهلال الأ

فقدت ألفاً فنا حت من تباريح وبين فهي تبكيه بالا دما عجمود المقلتين وهي لا تصبع عينا ها كما تصبع عيني

والحمام رمز للسلام، ورمز للحب والعشق وإظهار معانيهما بأحلى الحركات، ولقد تمثل الشعراء به لذلك قديماً وحديثاً، وقالوا فيه كثيراً من الأشعار، ولولا خوف الإطالة لأتينا بأقوالهم، ولكن لا بأس بذكر أربعة أبيات فقط وهي:

ورب حمامة في المدوح صارت تجيد النسوح فناً بعد فنن اقاسمها الهوى مهما احتمعنا فمنها النوح والعبرات مني وباللغة العامية المصرية:

الليك بهمومو خاني يا جمام نوح وياي نوح وياي نوح واذكر أشجاني دا جواك من جنس جواي

وفيما تقدم تفصيل واف عن مسألة حمام الحرم من جميع النواحي ، فافهم كل ذلك فإنك لا تجده في كتاب ، والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب ، لا إلـه إلا هو العزيز الغفار .

#### عدد المسشنيات عكمة المكرمة

لم يكن بمكة المشرفة في عهد الأتراك العثمانيين، وفي عهد الشريف الحسين بن على ملك الحجاز الأسبق، رحمه الله تعالى، من المستشفيات إلا مستشفى أجياد، ومستشفى القبان بالمدعا فقط، وبهما من الأطباء نحو خمسة أنفار فقط، وكان فيهما الأدوية اللازمة للمرضى، ولم يكن بمكة من الأجزاخانات سوى أجزاخانة واحدة، هي أجزاخانة "حسنين" بالمروة. ثم كان في محل "قاعة الشفا" بجوار المسجد الحرام باب القطبي وباب الباسطية، بضعة دكاكين عطارة، ياع فيها شيء من الأدوية المستخرجة من الأعشاب والحبوب الهندية، وفيها بعض الأطباء الهنود الذين يعالجون المرضى بالعقاقير اليونانية، ولما كانت رقعة مكة صغيرة وسكانها قليلين، كان هذا القدر من الأطباء والعقاقير الهندية اليونانية كافياً لهم،

علاوة على حسن نيتهم، وقلة الأمراض الناتجة من حسن توكلهم على الله تعالى، وعدم انتشار الفساد بينهم.

ثم لما كان زمن الحكومة السعودية ، اتسعت رقعة مكة المكرمة اتساعاً عظيماً فامتد العمران في جميع النواحي ، وكثر الناس بها كثرة عظيمة ، وهذا يستلزم انتشار الأمراض المختلفة ، كما يستلزم هذا كثرة وجود الأطباء والدكاترة المتعلمين في البلاد الأوروبية ، فاستحضرت الحكومة السعودية كثيراً من الأطباء من مختلف الأجناس وفتحت مستشفيات عديدة ، وصيدليات كثيرة ، وفيها من الأدوية المستحدثة الشيء الكثير الذي يدهش المطلع عليها .

فيوجد في مكة المكرمة وحدها فقط: مستشفى الزاهر وفيه من الأطباء نحو ستة عشر طبيباً مختصين في مختلف الأمراض، وبه أكثر من مشة سرير، ويراجعه يومياً من المرضى نحو ألف شخص، وهو بحهز بكافة الأدوية واللوازمات. أما في موسم الحج فيكون المراجعون له من المرضى كثيرين لوجود الحجاج بمكة.

كما يوحد بمكة أيضاً مستشفى أحياد وفيه من الأطباء والسرر والأدوية واللوازمات بقدر ما يوحد في مستشفى الزاهر، وكلاهما من المستشفيات الكبيرة المهمة، وفي مكة أيضاً يوحد مستشفى واحد للولادة، مزود بالأطباء والأدوية واللوازمات وإن شاء الله تعالى سينشأ بمكة قريباً مستشفى حاص للرمد، وهناك في كل محلة بمكة مستوصف حاص، فيه طبيب أو طبيبان وفيه من الأدوية واللوازمات ما يكفي المراجعين. كما توجد في مكة من الصيدليات ومخازن الأدوية أكثر من خمسة عشر صيدلية في مختلف الجهات. والله المستعان، وهو الله يعاده.

## جعيته الإسعاف عكته المكرمة

لقد كنا كتبنا لمدير جمعية الإسعاف بمكة المشرفة ، ليخبرنا عن تأسيس هذه الجمعية في البلاد ، فجاء الجواب من سعادة الدكتور عبدالعزيز مدرس ، رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي ، نبذة عن هذه الجمعية منذ تأسيسها عندنا في سنة (٤٣٥) هجرية ، ثم طرأت عليها تطورات تقدمية حتى صار اسمها (جمعية الهلال الأحمر) ، وقد اعترف بها دولياً ، وأصبحت هيئة مساعدة للقوات المسلحة السعودية في السلم والحرب .

وإليك نص ما كتبه لنا سعادة رئيسها المذكور:

#### نبذة تاريخيته

لقد كان حجاج بيت الله الحرام في الماضي ، يلاقون صعوبات جمة من ناحية العلاج والوصول إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم ، لذلك فكر المحبون للخير بإنشاء جمعية أهلية لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الصحية ، وكان من بينهم المرحوم طلعت حرب باشا ، الذي تبرع بسيارة إسعاف للمشروع ، وتكونت جمعية الإسعاف الخيرية في عام ١٣٥٤ هـ حين صدر القرار السامي رقم ٢٣٠١ في ٢٣/٢ هـ موسس الدولة السعودية ، وبرئاسة سمو ولي العهد المعظم الأمير فيصل بن عبد العزيز . وتعتبر هذه الجمعية أول نواة لجمعية الملال الأحمر السعودية . وقد استمرت جمعية الإسعاف الخيري الوطني في القيام بواجبها الإنساني في تدعيم المخدمات الطبية ، وإغاثة المصابين من ضحايا الحوادث بشتى أنواعها وفي حدود إمكانياتها ، معتمدة في ذلك على مواردها الغير ثابتة التي تعتمد على الإعانة الملكية ، وعلى التبرعات من الحجاج والمواطنين ، وما تقدمه وزارة المالية . وقد استمرت الجمعية في أعمالها مدة طويلة ، فافتتحت العيادات الخارجية لهذا الغرض حتى أنه في عام ١٣٧٧ بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية على ١٣٧٧ بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية المحتمد شخصاً .

وفي أول عام ١٣٧٨ هـ تعطل بند التبرعات الذي كان أكبر مورد تعتمد عليه الجمعية في أعمالها، فتقلص نشاطها وأصبحت ملزمة بمجابهة الكثير من صرفياتها نظير ما تقدمه من خدمات إنسانية ونظراً لذلك فقد أصدر المقام السامي أمره الكريم لزيادة بند المساعدة الذي تقدمه الدولة، وقد استمرت في أداء رسالتها حتى انبثقت فكرة تطوير الإسعاف الخيري إلى جمعية الهلال الأحمر لتتمكن الجمعية من تقديم خدماتها على نطاق واسع وفقاً للنظم الدولية الخاصة بالصليب والهلال الأحمر، لذلك صدر المرسوم الملكي رقم ١ تاريخ ٢١/ ١٩٨١هـ بإنشاء جمعية الهلال الأحمر، وكان لذلك أكبر الأثر في نفوس العالم الخارجي، وعلى إثر ذلك فقد تقدمت الحكومة بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة الصليب والهلال الأحمر العالمي، وبذلك أصبحت العضو الواحد والتسعين في منظمات الصليب والهلال

الأحمر ، واعترف بها ، وكان ذلك بتاريخ ١٩٦٣/٨/١٨ . وساهمت الدولة بمبالغ كبيرة في تأسيس جمعية الهلال الأحمر ومساعدته ، فصدر المرسوم الملكي رقم ١٥ وتاريخ ٢٦/٦/٦٨هـ برصد مليون ريال في الموازنة العامة للدولة من بند التبرعات كإعانة للجمعية .

بدأت الجمعية بتأسيس المركز العام الموجود بالرياض، والذي يتولى إدارة المكاتب الرئيسية للجمعية في كل من المنطقة الغربية والوسطى، كما أن جمعية الهلال الأحمر السعودي بدأت بتقوية المراكز الإسعافية السابقة وتدعيمها بجميع ما يلزم وتعميم مراكز الإسعاف في المملكة ولذلك افتتح مركز للإسعاف بمدينة الرياض، وآخر بالمنطقة الشرقية في الدمام، وفي بقية المدن الكبيرة بالمملكة، بجانب ستة مراكز ثابتة موجودة فعلاً في مناطق الحج، وهي : (مكة، حدة، المدينة، المطائف، بحرة، رابغ)، ومركزين مؤقتين بجدة أحدهما بالميناء البحري، والآخر بالميناء الجوي، وأيضاً عشرة مراكز مؤقتة في كل من عرفات ومزدلفة وطرق الحج.

#### ومن برامج الجمعية مستقبلاً هو :

۱- أ) نشر التوعية الصحية بواسطة أجهزة الإعلام كالإذاعة والصحافة وعرض الأفلام والنشرات، وقد حرى اتصال بهذا الخصوص بمنظمة الصليب الأحمر الدولي لمد الجمعية بالأفلام الثقافية والصحية اللازمة، كما أن ممثل هيئة الأمم المتحدة الموجود بالمملكة أبدى استعداده لتزويد الجمعية بالأفلام اللازمة.

ب) تدريس مبادئ الهلال الأحمر لطلبة المدارس والكشافة .

ج) تنظيم فروع تدريبية للمتطوعين لعمايات الإسعاف.

٢- كما أن الجمعية ماضية بسبيل إعداد مخازن تشمل مهمات الإغاثة من خيام وبطاطين وملابس لمساعدة الضحايا أثناء النكبات العامة كالأمطار والسيول والحرائق.

٣- نظراً لقلة هيئة التمريض بالمملكة ، ونظراً للحاجة إليهم فقد درست الجمعية موضوع افتتاح مدارس للتمريض وستبدأ في السنة القادمة بهذا الخصوص ، حتى تؤهل أكبر عدد ممكن لسد حاجة البلاد .

٤- كما أن الجمعية ماضية في دراسة افتتاح مراكز لنقل الـدم، وتعميمها في المدن الكبرى بالمملكة، وقد حصل اتصال بالجمعيات التي باشرت العمل في مثل هذه المشاريع وعند الانتهاء من دراستها سوف يبدأ التنفيذ.

٥- كما أن الجمعية بسبيل افتتاح مستشفى نموذجي لكي يساعد الطلبة على
 مباشرة الدروس العملية به ، وأيضاً تقديم الخدمات للجمهور . انتهى .

## المحجر الصحي والكوبهنينات

كثيراً ما كنا نحب الوقوف على تاريخ المحجر الصحي والكورنتينات ، ومن أي زمن ابتداً ذلك ، وكان من حسن المصادفات أن وحدنا البحث السوافي عنه في كتاب "الرحلة الحجازية" للأستاذ محمد لبيب البتنوني المصري ، فقد قال فيه رحمه الله تعالى ، ما نصه :

لفظ كورنتينة أو كارانتينة أصله فرنساوي (Quarantaine) ومعناه الشيء المذي يبلغ عدده تقريباً إلى أربعين والفرنج في جمهورية فينسيا (البندقية) لما رأت أن الأوبئة كانت تأتي إلى أوروبا من طريق الشرق ومن بلاد المغرب بشمال إفريقيا ، اهتمت لهذا الأمر لأن مراكبها هي التي كانت تصل الشرق بالغرب ، وعينت لأول مرة سنة ١٣٤٨ مسيحية ، أي ميلادية ، ضباطاً صحيين ، كانو يقومون بتفتيش السفن التي كانت تأتي من الخارج إلى ثغورها البحرية . وفي سنة ٣٠٤١ أقامت أول محجر صحي سمته لازاريت (lazarette) وجعلته في جزيرة صغيرة قريبة منها بالبحر الإدرياتيكي ، اسمها سانت ماري دو نازاريه ، وكانت تحجر فيها على منها بالبحر الإدرياتيكي ، اسمها سانت ماري دو نازاريه ، وكانت تحجر فيها على البضائع والأشخاص القادمين على بلادها من الشرق . ومشى على إثرها في القرن الرابع عشر والخامس عشر ثغور البحر الأبيض المتوسط العظمى ، فأقامت حنوة الرابع عشر والخامس عشر ثغور البحر الأبيض المتوسط العظمى ، فأقامت حنوة الاحتياطات الصحية ضد الطاعون في بلاده هو الملك رينيه ، ملك نابولي ، في سنة الاحتياطات الصحية ضد الطاعون في بلاده هو الملك رينيه ، ملك نابولي ، في سنة ١٩٤٦ م وزادت العناية بها في سنة ١٩٦٦ م التي فشا الطاعون فيها ببلاد إيطاليا كلها ، حتى أنهم كانوا يحرقون الموتى لعدم استطاعتهم دفنهم .

ولما ظهر الوباء الأصفر في كاتالونيا (مةاطعة بأسبانيا عاصمتها برشلونة)، اهتمت أوروبا لهذا الأمر وعملت فرنسا قانوناً للكورنتينات في ٣ مارس سنة ١٨٢٢ وهو أساس النظامات الصحية للمحاجر. وقد أدخل على هذا القانون

تعديلات مهمة في ١٧ أغسطس سنة ١٨٤٧، ثم في ١٠ أغسطس سنة ١٨٤٩، ثم في ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٥٠.

هذا ما كان في أوروبا بخصوص الكورنتينات، أما بمصر فإن (محمد علي) ذلك المصلح الكبير، فكر في ضرورة إنشاء بحلس صحي بها، وشكل في سنة ١٨٢٠ ميلادية بحلساً كان أعضاؤه من حكماء الجيش وصيلييه، وفي سنة ١٨٢٥ أدخل كلوت باشا على هذا المجلس نظامات جمة وسماه بحلس الصحة العمومي. ولما دخلت الكوليرا في مصر سنة ١٨٣١ زادت عناية محمد علي بهذا المجلس، وأدخل إليه نظامات الكورنتينات بأوروبا خدمة للأمور الصحية والتحارية في جميع البلاد الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، فجمع قناصل الدول وشكل منهم لجنة للنظر في الأمور الخاصة بالكورنتينات، وأصدر بذلك دكريتو في ك أكتوبر سنة ١٨٣١، وفي سنة ١٨٣٧ بنى بالاسكندرية أول محجر صحي في الشاطبي ولا يزال الاسكندريون يسمونها مظريطة أو الأظاريطة إلى الآن.

وكان من ضمن هذا المجلس، عضو مصري اسمه طاهر بك، وكانت له الكلمة العليا في أعمال المجلس لثاقب فكره وكبير همته والعناية التي كان يبذلها في مصادمته ذلك الوباء، الذي ذهب بأغلب السكان في الوجه البحري. وفي أواخر سنة ١٨٣٩، ألغى محمد هذا المجلس القنصلي، ولم يحفل باحتجاجات الدول عليه في هذا الصدد، وشكل إدارة الصحه العمومية بمصر، وجعل رئيسها ناظر الأشغال العمومية والتجارة، وجعل لها سبعة أعضاء: منهم طاهر بك السابق ذكره، وستة انتخبتهم الحكومة المصرية من أعيان التجار.

وفي مدة عباس باشا الأول أهملت هذه النظامات الصحية ، فطلبت منه الدول الرجوع إلى النظامات الأولى القنصلية ، فلم يجب طلبها بل ولم يعرها أية التفاتة . فأحذت فرنسا تسعى جهدها في تشكيل مؤتمر دولي صحي من الدول ذوات المصلحة في البحر الأبيض المتوسط ، فتم لها ذلك ، واحتمع هذا المؤتمر في باريس ، وكان فيه أعضاء من فرنسا ومرسليا والنمسا وأسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال وسردينية والروسيا وتسكانيا وتركيا ، وعملوا قانوناً في ٤ يونية سنة ١٥٨٣ راعوا فيه السهولة في الحجر خصوصاً على البضائع ، لأن العلم كان قد وصل باكتشافاته

المفيدة ، إلى أن أغلب الأوبئة ليست معدية . و لم توافق إنكلترا على قسرارات المؤتمر واتخذت احتياطات خصوصية لموانيها .

وكان من نتيجة هذا القانون أن تشكل مجلس صحي دولي في الآستانة ومجلس في الاسكندرية ووظيفتهما إعلان أمر الأوبئة عند ظهورها، وعمل الاحتياطات اللازمة للوقوف في وجهها حتى لا تصل إلى أوروبا، ولقد تقرر أيضاً تعيين بعض أطباء يركبون البحر على الدوام إلى الشرق الأقصى ليرسلوا إلى المجلسين ملاحظاتهم الصحية على البلاد التي يمرون عليها.

وعليه فقد اهتم سعيد باشا وشكل في سنة ١٨٥٤ بحلساً صحياً والحقه بنظارة الداخلية في ٢١ إبريل سنة ١٨٥٧، وجعل من حقه النظر في الأمسور الصحية من داخل البلاد، كما شكل لجنة للنظر في الأمور البحرية الصحية (الكورنتينية)، وكانت يد هذه المصلحة الأخيرة مغلولة عن التصرف، بدون إرادة الحكومة المصرية إلى سنة ١٨٨١ التي صدر في ٣ يناير منها دكريتو بفصل إدارة المصلحتين عن بعضهما، وذلك بناء على اتفاق من الدول مباشرة، وسميت الأولى مصلحة الصحة العمومية وجعل مقرها مصر، وسميت الثانية بحلس الصحة البحرية والكورنتينات المصرية وجعل مقره بالاسكندرية، ثم تغير هذا الدكريتو بدكريتو في السنة المذكرية وبداريس، المنعقد في السنة المذكورة.

وهذه الكورنتينات كلها، لم يكن الغرض منها الحجر على الحجاج لأن سفرهم من وإلى مكة كان عن طريق البر، وكانوا يفتكرون أن طول مسافة هذا السفر مطهرة لهم من الأوبية، إلا أن شدة كوليرا سنة ١٨٥٨ في بلاد الحجاز جعلت أغلب الناس يفر منها إلى مصر من طريق البحر على القصير، فاحتاطت الحكومة المصرية لهذا الأمر، وضربت الحجر على الحجاج لأول مرة في بير عنبر وسط المسافة بين القصير وقنا. أما الحجاج الذين سافروا مع القافلة عن طريق القصية فإنها منعتهم من الدحول إلى السويس، وضربت عليهم الحجر في عجرود.

ومن هذا العهد رأوا ضرورة إقامة محجر صحي في الطور، إلا أن مؤتمر القسطنطينية رأى الاستعاضة عن الطور بالوحه، لأن سواد الحجاج كان يسافر عليه برا، واستمر الحجر فيه أو في رأس ملعب على ركان القوافل، وفي الطور أو

عيون موسى على ركاب البحر، كلما كانت تقضي بذلك الضرورة إلى سنة ١٨٧٧، التي من ابتدائها كثر سفر الحجاج من طريق البحر. وهنالك أخذت الحكومة المصرية في إكمال الاستعدادات في الطور حتى صارت في سنة ١٨٩٣ وافية بالغرض منها. ومن ثم أصبحت هي المكان الوحيد الذي تعمل فيه الكورنتينا على الحجاج المصريين، أو الذين يمرون على مصر، ولا تزال الاصلاحات تدخل إليه من وقت إلى آخر.

ومن المعجب أنه قد ورد في مادة (لزيطة) بقاموس لاروس الكبير، أن بعض الإفرنج قال إن أصل هذا اللفظ آتي من الكلمة العربية (الأزهرية)، وذلك لأن الأزهر بمصر إنما هو ملجأ للعميان والشيوخ والمتقاعدين، وهو كلام أساسه الجهل المطبق، أو التحامل على الأزهر والأزهرين، ولو أنصف القوم لعرفوا لهذه الجامعة الإسلامية حقها في حدمة العلوم على اختلاف أنواعها. فكم لها آيات من العرفان على بني الإنسان تذكر فتشكر. ولا غرو فاهتمام الجناب العالي الخديوي وحكومته السنية بالأزهر الآن، لا بد وأن يجعله يوماً من الأيام، في مصاف الجامعات الكبرى نظاماً وأحكاماً.

أما كلمة لازاريت فهي لاتينية معناها (ليدر) يعني الأبرص أو الجنوم. وكانت الدولة الرومانية تبالغ في الحجر على المجذومين، بل كانوا يضعونهم تحت الحجر طول جياتهم، وكان عقاب من يخرج عن نطاقه منهم أن يضرب بالرصلص، وهو قانون حق، لولا أنه مبالغ في شدته، وقد ورد في الحديث الشريف: "فر من الجذوم فرارك من الأسد". وقد أقام الوليد بن عبد الملك الملاجئ في أنحاء دولته وجمع إليها المجذومين، وأجرى عليهم الأرزاق، وهو أول من أقام الملاجئ من هذا القبيل.

هذا هو تاريخ الحجر الصحي عند الإفرنج. ولكن يرى المطلعون على التاريخ، أن المسلمين رأوا ضرورة هذا الحجر قبلهم. فقد ورد في تاريخ ابن الاثير، في أخبار السنة الثامنة عشرة من الهجرة ما نصه:

وكان عمر بن الخطاب قدم الشام في مدة ذلك الطاعون (وهو طاعون عمواس الذي فتك بأهل الشام فتكا ذريعاً) ، فلما كان يسرع وهو موضع قرب الشام ، بين المغيثة وتبوك لقيه أمراء الأحناد منهم أبو عبيدة الجراح ، فأحبروه بالوباء وشدته ، وكان معه كثير من المهاجرين والأنصار ، لأنه خرج بهم غازياً .

فحمع المهاجرين الأولين والأنصار فاستشارهم، فاختلفوا عليه، فمنهم القائل: خرجت لوجه الله، فلا يصدك عنه هذا. ومنهم القائل: إنه بلاء وفناء، فلا نسرى أن تقدم عليه. فقال لهم قوموا. ثم أحضر مهاجرة من قريش فاستشارهم، فلم يختلفوا عليه، وأشاروا بالعود، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فقال أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة (يعيني لانتقمت منه)، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له علوتان: إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، أليس إن رعيت المخصبة رعيتها بقدر منه، وإن رعيت المخصبة رعيتها بقدر فحضر، فأخبر أنه سمع النبي على حديثا في ذلك وهو قوله، الله: "إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه". فكان ذلك الحديث موافقاً لما رآه عمر، رضي الله عنه، فانصرف الناس بالناس إلى المدينة.

وقد ورد هذا الحديث بالبخاري في الجزء الرابع بكتاب الطب بهذا النص: حدثنا حفص ابن عمر ، حدثنا شعبة ، قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت ، قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعداً عن النبي ألله ، قال : "إذا سمعتم بالطاعون بأرض ، فلا تدخلوها ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" . وقال شراح الحديث ، إن المنع من الدخول ، لا يتناول من كانت للمرضى مصلحة في دخوله كالأطباء وغيرهم . وهل هذا الحديث الشريف إلا قانوناً صحياً وضع للناس قبل أول قانون وضعته فينسيا (البندقية) بثمانية قرون . انتهى كل ذلك من الرحلة الحجازية للبتنوني .

ومن اللطائف قول بعض شعراء عصرنا، ونظن أن الشاعر كان من لبنان: فهواك قد نال السبقا بسواه لساني ما نطقا وفؤداك قبلا ما عشقا لكن مذ مر به علقا فكأن هواك "كرنتينا"

قال العلامة المحدث الشهير، السيد الكتاني، في كتابه القيم العجيب، الذي لم يؤلف مثله المسمى "بالتراتيب الإدارية" بصحيفة ٤٦٦، من الجزء الأول ما نصه: "باب في أصل ما يعرف الآن في الإدارات الصحية بالكرنتينة" في الصحيحين وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله، على، يقول: "إذا

كان الوباء بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا فراراً منه ، وإذا سمعتم بـ في أرض ، فـ لا تقدموا عليها" .

وقد رجع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بسبب هـذا الحديث لمـا خـرج إلى الشام وأخبر أن الوباء قد وقع بها، وأن عمر حمد الله وانصرف.

قال ابن طرحان: في نهيه هي، عن الدخول للأرض النتي حلها الطاعون فائدتان:

إحداهما: لئلا يستنشقوا الهواء الذي قد عفا وفسد فيمرضون .

والثانية: لئلا يجاورون المرضى الذين قد مرضوا بذلك فتتضاعف عليهم البلية ، وقد روي عن النبي ، ﷺ، أنه قال : "من القرف تلف" ، وفسر بأنـه ملابسـة الـداء ومداناة المرضى .

وبالجملة قوله: "لا تقدموا عليها" إثبات للحذر والنهي عن التعرض للتلف، وحديث أبي داود المذكور من حديث فروة بن مسيك، قال: قلت: يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبيق "قرية إلى جانب البحر من ناحية اليمن" وهي أرض ريفنا - كل أرض فيها زرع ونخل -وفرتنا- الطعام المجلوب من بلد إلى بلد - وأنها وبئة - كثيرة الوباء - فقال للهذا وباؤها شديد، فقال عليه السلام: دعنها عنك فإن من القرف، ملابسة الداء ومداناة المرضى - التلف - الهلاك.

قال الخطابي وابن الأثير: ليس هذا من باب الطير والعدوى، وإنما هذا من باب الطير والعدوى، وإنما هذا من باب الطب، لأن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى إسقام البدن عند الأطباء، وكل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته. اهـ.

ومن هذا الباب ما أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي، كان النبي، هي، إذا أرمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها.

ومن العجب ما وقفت عليه في مكتوب السلطان أبي العباس المنصور كتب لولده أبي فارس وهو خليفته على مراكش بتاريخ (١٠١١) في أمر وباء حـدث إذ ذاك بسوس، قال فيـه مـا نصـه: والبطاقة الـتي ترد عليكـم مـن سوس مـن عنـد أعمامكم، أو ولد خالكم، لا تقرأ ولا تدخل داراً، بل تعطى لكاتبكم وهو يتولى قراءتها، ويعرفكم مضمنها، ولأجـل أن كـاتبكم يدخــل بحلسـكم، ويلابـس

مقامكم، وحتى هو لا يفتحها إلا بعد أن تغمس في حل ثقيف وتنشر حتى تيبس، وحيئفذ يقرؤها ويعرفكم بمضمنها إذ ليس يأتيكم من سوس ما يوجب الكتمان عن مثل كاتبكم . اهد.

وهذا هو عمل الإفرنج اليوم في تحفظهم من الوباء المسمى عندهم بالكرنتينة ، المعروفة في باب الوقاية ودوائر الصحة ، وقد كانت وقعت المحاورة بين عالمي تونس أبي عبدا لله محمد بيرم الحنفي في إباحتها وحظرها ، فألف الأول في الحرمة وألف الثاني في الجواز ، مستدلاً ، على ذلك بنصوص من الكتاب والسنة ، انظر رحلة الشيخ رفاعة الطهطاوي لباريز .

وفي إرشاد الساري، في تفسير سورة النساء، لدى قوله تعالى: ﴿وحذوا حذركم الشاد دلك على وجوب الحذر من جميع المضار المظنونة. ومن ثم علم أن العلاج باللواء، والاحتراز عن الوباء، والتحرز عن الجلوس تحت الجدار المائل واحب. اهد. وانظر كلاماً لصاحب الاستقصاء في النازلة، حعل ذلك مقيداً بالوجه الذي ليس فيه مفسدة شرعية، والله أعلم. انتهى من كتاب التراتيب الإدارية.

قال الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه نقلاً عن الحضراوي، في تاج تواريخ البشر: وفي سنة (١٢٨٨) ثمان وثمانين ومائين وألف، كان بمدينة خير الأنام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وباء حتى مات جملة من الزوار في شهر رجب من أهل مكة وغيرهم، فصدرت أوامر الدولة العلية والمصرية بإرسال حكماء الصحة لعمل كرنتينة على القادمين في تلك البطاح المعطرة بوادي الزاهر من أرض مكة المشرفة، فصدر أمر أمير مكة، سيدنا الشريف عبدا لله باشا بن المرحوم الشريف محمد بن عون، بعد حضوره من الطائف إلى أربعة من الفقهاء، بقراءة ختمة قرآن مدارسة مرتلة، يدورون بها حول مكة المشرفة، تحويطاً لها من السوء، مبتهلين إلى الله تعالى في قبول ذلك.

فابتدأوا من ناحية المصافي "بجياد"، حاعلين دور مكة على اليسار، مارين بحدودها من أعالي الجبال، إلى أن وصلوا إلى حبل حراء، ثم انحدروا على طريق

العشر إلى أن نزلوا من أعالي الزاهر ، فمسكوهم العساكر المحافظين للصحة في تلك الجهات ، وتعلقوا بهم ظناً أنهم ممن ينبغ عليهم المحافظة ، فخلصهم السيد هاشم بن شرف العبدلي لأنه كان مأموراً عليهم ، وما زالوا سائرين إلى أن طلعوا من خلف الحفاير من أعالي الزاهر ، ثم نزلوا على بركة الماحن بأسفل مكة ، ثم ختموا بالمصافي ، من حيث ابتدؤوا .

ثم في ثـاني الأيـام، حـاؤوا إلى حجـر إسمـاعيل عليـه السـلام وبجـوار البيـت المعظم، وقرأوا سورة يس وسورة الأنعام.

ثم صدر الأمر العالي من حضرة صاحب الإمارة الجلية ، على سائر علماء الحرم ، بقراءة صحيح البخاري تجاه البيت المعظم ، وابتهلوا إلى الله تعالى أن يدفع الله السوء عن أهل هذا البلد ، وعن سائر المسلمين وحلسوا الزوار ثلاثة أيام بالزاهر ، ثم دخلوا مكة المشرفة ، وقد حفظ الله الأول منهم والآخر ، وصرف الله السوء . انتهى ما ذكره الغازي .

فانظر أيها القارئ الكريم كيف كانوا في الزمن السابق يتضرعون إلى الله تعالى في النوازل والشدائد، أما في زماننا هذا فإن الناس يهرعون إلى الأطباء والدكاترة عند شعورهم بأي ألم بسيط. نسأل الله العفو والعافية والصحة التامة.

لقد بحثنا مسألة الكرنتينة في الزمن السابق، أما مسألتها في زمانسا هذا فإليك نبذة مختصرة عنها:

قامت حكومة حلالة الملك سعود بن عبدالعزيز ، بكافة مايلزم لححاج بيت الله الحرام خير قيام ، فكان من ضمن ذلك وضع المحاجر الصحية الفنية بمدينة "جدة" ، لحماية الحجاج والسكان من الأمراض والأوبئة المعدية ، وقد كان في حدة من قبل محجر صحي لا تزال آثاره موجودة إلى اليوم ، في مكان من البحر يسمى "بالجزيرة" بقرب جدة ، وذلك من أيام عهد الأتراك .

وهنا يسرنا أن نذكر بعض ما جاء عن محجرة جدة نقلاً عن النشرة اللطيفة التي طبعتها وزارة الصحة السعودية ، بمناسبة افتتاح "مدينة المحاجر بجدة" رسمياً في ٢١ شعبان سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية ، التي توافق ٣ إبريل (١٩٥٦) ميلادية ، فقد جاء فيها ما خلاصته:

كانت عمليات الحجر الصحي في الماضي تجري عند الحاجة إليها في جزيرتين صغيرتين بالقرب من ساحل حدة ، وكانت إحداهما للإدارة وفيها أماكن لحجز ركاب الدرجتين الأولى والثانية والجزيرة الأحرى معدة لركاب الدرجة الثالثة ، وكانت هذه الأماكن مزودة بالاستعدادات التي لا غنى عنها لمواجهة الطوارئ ، كالمباحر والوحدة الكهربائية ، وجهاز تكثيف المياه .

وقد استخدمت هذه المحاجر في مناسبات كثيرة قبل سنة ١٩١١ ميلادية ، شم انقطعت الحاجة إليها بفضل التقدم الصحي ، وإحكام الرقابة الصحية ، فلم تدع الظروف لاستعمالها إلا عندما ظهرت الكوليرا في مصر سنة ١٩٤٧ ميلادية ، فاستخدمت هذه المحاجر لحجز القادمين من مصر الذين لم يكونوا قد أتموا دور الحصانة عند وصولهم إلى هذه البلاد ، فكان هذا الحاجز آخر ما استخدمت فيه مرافق هاتين الجزيرتين آنذاك .

وكانت الحكومة العربية السعودية قد طالبت بإلغاء بعض المواد في الاتفاقية الصحية الدولية لعام ١٩٢٦ من الميلاد ، المبرمة في باريس ، وتعديل بعض المواد الأخرى منها ، بالنظر لعدم مطابقتها للأوضاع الفنية . على إثر ذلك وصلت إلى المملكة لجنة حبراء دوليين زارت المنشآت الكورنتيية في حدة ، وقررت أن المنشآت المذكورة على استعداد كاف للقيام بالخدمات المحجرية اللازمة لاستقبال المحجاج ، واقترحت توسعة المنشآت المذكورة ، وإدحال بعض التحسينات على المرافق الصحية ، وكانت الحكومة العربية السعودية قد باشرت تطبيق برنامجها الصحي الطويل الأمد ، ومن أهم مشروعات هذا البرنامج إنشاء المحجر الصحي الحكوم .

أما محجر جزيرة "كمران" فإنه في سنة ١٩٥١ ميلادية تقرر إلغاء هـ ذا المحجر الذي كان يقوم بعمليات التفتيش الصحي على السفن والحجاج القادمين إلى حدة من الجنوب، وذلك بناء على تعهد الحكومة العربية السعودية بأن تسولى عملية التفتيش المشار إليها، بواسطة سلطاتها الصحية في ميناء حدة التي يمكن أن تحل محل محجر "كمران".

ومحجر حدة يتألف من ١٥٠ مبنى، أقيمت على ٢٢٩٠٠ متر مربع تقريباً، في مكان على بعد كاف من العمران وأحيط بأسلاك شائكة لمنبع الاختلاط، ويتصل هذا المحجر بالشاطئ بطريق خاص.

وتضاء جميع أبنية المحجر بالكهرباء، ويوجد فيه مكاتب الإدارة، وسنترال التليفونات، ومستودعات السيارات والحديقة، وورشة النحارة، والحمامات، ودورة المياه، والمطابخ، والمغاسل، والمباحر، ومبنى المحبر مزود بكافة الآلات والأجهزة اللازمة، وهو مكيف تكييفاً مركزياً بالأجهزة الخاصة، وفيه مدرسة التدريب الصحي، وفي غرب هذه المدرسة يقع مبنى الثلاجات المحصصة بعضها لحفظ اللقاحات والأمصال ونحوها، والبعض الآخر لحفظ اللحوم والخضروات والفواكه اللازمة لنزلاء المحجر.

وبالمحجر مستشفى عام ، وصيدلية ممتازة ، وقسم للأشعة ، وغرف للمرضى ، ومساكن للأطباء والموظفين ، إلى غير ذلك مما هنو من مستلزمات المحاجر والمستشفيات .

نسأل الله تعالى العفو والعافية والصحة التامــة ، والتوفيـق إلى كــل عمــل ديــني وإنساني ، والله في عون المرء ما دام المرء في عون أحيه .

# أول ظهور الجلىري والحصبة بأبهض الحجاز

ذكر الإمام الأزرقي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، في كتابه تـاريخ مكـة: أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب في عام حادثة الفيــل، وأنـه أول مـا رؤي بها من مراير الشجر الحرمل والحنظل والعشر، في العام المذكور. انتهى منه. والعشر بضم أوله وفتح ثانيه، هو نبات مر معروف عندنا.

نقول: إن أصحاب الفيل قد أهلكهم الله تعالى بالمغمس، وهو بعد عرفات ببضع كيلو مترات إلى جهة الزيمة، فهذه الأمور التي ظهرت بأرض العرب، يكون ظهورها طبعاً بمكة المكرمة، قبل جميع أراضي العرب، لقرب هلاك أصحاب الفيل من مكة المشرفة، ولا يبعد أن يكون ذلك من الوباء الذي وقع عن تعفن حثثهم، والله تعالى أعلم.

على كل حال هذه العلل والأمراض، لا بدأن يكون لها سبب من الأسباب.

#### النتامير الصحية بنظافته الحج

جرت العادة في عصرنا الحاضر أن ترفع التقارير الصحية بنظافة الحج من الأوبئة والأمراض المعدية، وترسل بذلك البرقيات إلى الجهات المختصة لعمل الترتيبات اللازمة من قبل الكورنتينات والمحاجر الصحية، لتسهيل مرور الحجاج ودخولهم البلدان لخلوهم من الأمراض الوبائية، فلو وحد فيهم شيء من ذلك لا قدر الله، فإن المحاجر الصحية تحجزهم لديها أياماً وتعالجهم إلى أن تتحقق من نظافتهم، فعند ذلك تسمح لهم بالسفر إلى بلادهم.

وإليك التقرير الصادر من وزارة الصحة بمكة المشرفة بنظافة حج عام ١٣٧٧هـ وسلامته من الأمراض:

حاء في حريدة البلاد السعودية ، في العدد الصادر بتاريخ ١٥ ذي الحجة ألـف وثلاثمائة وسبعة وسبعين من الهجرة ، ما يأتي :

يسر وزارة الصحة بعد اطلاعها على قرار الهيئة الطبية العليا لحسج عام ١٣٧٧هـ الموافق ١٩٥٨م ميلادية ، وعلى تقارير المؤسسات ، والوحدات ، والمراكز الصحية المعنية بشؤون الحج أن تعلن نظافة حج عام ١٣٧٧هـ الموافق ١٩٥٨م وسلامته من جميع الأوبئة والأمراض المحجرية (الكورنتينائية) وتحمد الله على ذلك.

ولم تكن هذه العادة حارية في العصور السابقة ، غير أن عادتهم كانت بإرسال المبشر بسلامة الحجاج . فقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه "حسن المحاضرة" ما يأتي :

ذكر قلوم المبشر سابقاً يخبر بسلامة الحاج، كان ذلك في عهد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فمن بعدهم، ولمه حكمة لطيفة قل من يعرفها، قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه في قصته: حصر عثمان رضي الله عنه، واستمر الحصار بالديار المصرية، حتى مضت أيام التشريق ورجع البشير من الحج، فأخبر بسلامة الناس، وأخبر أولئك بأن أهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوهم عن أمير المؤمنين. وأخرج مالك في الموطأ عن ابن دلان عن أبيه: أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل، فيتغالى بها، شم

يسرع السفر فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر، فقال: أما بعد أيها الناس إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، ألا وإنه ادان معرضاً، فأصبح وقد رين به فهمد، فمن كان له عليه دين فليأته بالغداة، فقسم ماله بين غرمائه، ثم كمل الدين. انتهى من الكتاب المذكور. والأسيفع طائر كالعصفور يكون بقرب الماء، وهو أيضاً المتباعد عن الأعداء والحسدة، والأسيفع تصغير أسفع أطلق على الرجل لسرعة رحيله ومفارقته الحاج.

#### فائلة

جاء في تاريخ الغازي المسمى إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام، في الجزء الأول ما نصه:

وذكر الحضراوي في تاج تواريخ البشر ، وفي سنة ١٢٨٨ ، كــان بمدينــة خــير الأنام ، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ، وباء حتى مات جملة مــن الـزوار في شــهر رجب من أهل مكة وغيرهم، فصدرت أوامر الدولة العلية التركية والمصرية، بإرسال حكماء الصحة لعمل كرنتينة على القادمين في تلك الأباطح المعطرة بوادي الزاهر من أرض مكة المشرفة ، وبادر أمر أمير مكة سيدنا الشريف عبدا لله باشا بن المرحوم الشريف محمد بن عون ، بعد حضوره من الطائف إلى أربعة من الفقهاء لقراءة ختمة قرآن مدارسة مرتلة يدورون بها حوالي مكة المشرفة ، تحويطاً لهـا مـن السوء، مبتهلين إلى الله تعالى في قبول ذلك، فابتدؤا من ناحية المصافي جاعلين دور مكة على اليسار، مارين بحدودها من أعالي الجبال إلى أن وصلوا إلى حبل حراء، ثم انحدروا على طريق العشـر إلى أن نزلـوا مـن أعــالي الزاهـر، فمسـكوهم العساكر المحافظين للصحة من تلك الجهات وتعلقوا بهم ظناً أنهم ممنِ ينبغي عليهـم المحافظة ، فخصلهم السيد هاشم بن شرف العبدلي ، لأنه كان مأموراً عليهم ، وما زالوا سائرين إلى أن طلعوا من خلف الحفاير من أعالي الزاهر ، ثم نزلوا على بركة الماجن بأسفل مكة ، ثم ختموا بالمصافي من حيث ابتدؤا ، ثم في ثـاني الأيـام حــاؤا إلى حجر إسماعيل عليــه الســـلام ، بجــوار البيـت المعظــم ، وقــرأوا لديــه ســورة يــس وسورة الأنعام ، ثم صدر الأمر العالي من حضرة صاحب الإمارة الجليلة على سائر علماء الحرم بقراءة صحيح البخاري تجاه البيت المعظم، وابتهلوا إلى الله تعالى، أن يدفع الله السوء عن أهل هذا البلد وعن سائر المسلمين ، وحلس الـزوار ثلاثـة أيـام بالزاهر ، ثم دخلوا مكة المشرفة ، وقـد حفظ الله الأول منهـم والآخر ، وصـرف الله السوء . انتهى .

#### الجمال والسيارات عكته المكرمت

بلاد العرب قاطبة كانت موطن الجمال والخيول والبغال والحمير، وبالأخص بلاد الحجاز، لكثرة الواردين إليها من الحجاج، قال الله تعالى في كتابه العزيز: فوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وقال في أول سورة النحل: هوالأنعام حلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون و وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم.

إن بلاد الحجاز وخاصة أهل الحرمين الشريفين كانوا يعتنون بالجمال والخيل والحمير أشد العناية في أكلها وشربها وراحتها ، أما البغال فهي قليلة لديهم ولا يستعملونها إلا في جر العربات ، وفي الخارج يستعملونها في جر العربات أيضاً وفي حمل أجزاء المدافع الثقيلة ، والطلوع بها إلى الجبال للعساكر ، وفي بلاد اليمن ، البغال كثيرة هنالك ، يستعملونها في أسفارهم وحمل أمتعتهم .

وفي بادية الحجاز ، عند العرب ، اعتناء عظيم بالجمال ، ولهم بها ولع شديد ، ولهم بأحناسها معرفة عظيمة ، كمعرفتهم بأجناس الخيل ، محصوصاً في بادية نجد والأحساء ، فمن الجمال ما يجعل للأسفار البعيدة ، وتسمى بالركائب أو النحائب أو المنحت "بضمتين" ، وهذه لا يركب عليها إلا شخص واحد أو شخص آخر يركب في مؤخراتها جهة ذيولها ، ولا يحمل عليها إلا الأمتعة الخفيفة اللطيفة ، فهذه الركائب سريعة المشي بطبيعة الحال ، فهي تقطع المسافات في أقل من الجمال العادية . ومن الجمال ما يجعل لحمل الأثقال والأمتعة الكثيرة التقيلة ، وقد يجعل لركوب شخصين أو ثلاثة في هودج أو شقدف ، وهدو منفصل إلى قسمين كالسريرين بطول الإنسان ، يكون في كل قسم شخص واحد ، ويكون الجمل في وسط الشقدف ، أي بين القسمين منه ، وربما جلس على ظهر الجمل شخص ثالث ، وهذا الشقدف يأي بين القسمين منه ، وربما جلس على ظهر الجمل شخص نائث ، وهذا الشقدف يسير بفراش من الحنابل وعير بحيث يقي الجالس فيه الشمس نهاراً ، والهواء البارد ليلاً ، كما يقيه الأمطار عند نزولها حال مسيرهم ،

ومن الجمال ما لا يركب عليها عادة بل تحمل عليها الأمتعة والصناديق وأكياس الحبوب ونحوها، وهذه الجمال والتي قبلها بطيئة المشي، ولو لم يكن عليها حمل، فهي تقطع المسافة التي بين مكة وحدة في ليلتين، وتمكث نهاراً في منتصف الطريق بينهما ويسمى "بحرة"، مع أصحابها وركابها من أول النهار إلى قرب المغرب ثم تستأنف السير، ويسمى عندنا مسير ليلة بالمرحلة، كما تقطع ما بين مكة المشرفة والمدينة المنورة في إحدى عشرة ليلة، تسير بالليل وتقيل بالنهار.

هكذا كانت وسائل النقل والانتقال والأسفار، بواسطة الحيوانات المذكورة، في جميع الممالك والبلدان على وحه الأرض، منذ العصور القديمة الأولى، إلى أن اخترَّعت القطارات والسيارات والطائرات في أوائل القرن العربي الحالي، أي إلى أوائل سنة (١٣٠٠) ألف وثلاثمائية هجرية، فإنه من بعد هذه السنة المذكورة استبدل الناس في جميع الممالك تدريجياً النقل والانتقال بواسطة هذه المحترعات الحديثة وتركوا ما ألفوه من الانتقال بالحيوانات المذكورة، فتطور الكون وهو من أسنة الله تعالى في خلقه.

أما الحجاز وفي مقدمتها "مكة والمدينة"، فلم يكن العرب يعرفون وسائل الانتقال إلا الجمال فقط، فكنت تجد بمكة المشرفة في موسم الحج الذي كان يبدأ في ذلك الزمن في شهر رحب من كل عام، آلافاً مؤلفة من الجمال، أتى بها أصحابها من الصحراء والبادية لحمل الحجاج إلى مشاعر الحج، من ينبع ورابغ وحدة، فمكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات، ثم الرجوع منها بعد الوقوف إلى مكة المكرمة، ثم منها إلى المدينة المنورة، كل ذلك بطريق البر من المحطات المعروفة من قديم الزمن.

إنك أيها القارئ الكريم لو كنت معنا في ذلك الزمن المبارك ، ورأيت تلك الآلاف المؤلفة من الحجيج على مختلف أجناسهم ، فلقد كان أول من يأتي من الحجاج إلى مكة ، شرفها الله تعالى ، هم حجاج حاوا ، وكان يأتي منهم في بعض الأعوام سبعون ألفاً من الحجاج ، وكانوا في أول شهر رجب يحضرون إلى مكة المكرمة ويصومون رمضان بها ، كما كان يأتي من الحجاج المصريين نحو أربعون ألفاً ، وقس على ذلك بقية أجناس المسلمين .

ولو كنت معنا في ذلك الزمن المبارك، ورأيت الآلاف المؤلفة من الحجاج يمشون في بطن مكة ويختلطون بأهلها، ولو رأيت أيضاً الآلاف المؤلفة من الجمال والحمير والشقادف والصناديق التي في بطونها أمتعة الحجاج، والآلاف المؤلفة من المطوفين والخدم والحشم والحميلة ورؤسائهم، كل ذلك لو رأيته في أيام الحج قبيل الوقوف ببضعة أيام، ولو رأيت معنا أيضاً كيف كان ماء زبيلة تكفي هذا المحجيج الأعظم بلوابهم وحيواناتهم، وكيف كانت بطاح مكة وبيلاء منى ومزدلفة، وساحة عرفات، تعج بهم عجيجاً وتتجاوب الجبال والصحور والأحجار مع تلبيتهم وتهليلهم وتسبيحهم، ومكة في ذلك العهد صغيرة الرقعة، كثيرة المنعطفات والتعاريج، ضيقة الشوارع والحارات، فكيف كانت تسع تلك الجموع الزاخرة التي تشبه المحشر يوم القيامة، إنه أمر الله تعالى وإرادته. لو رأيت أيها القارئ الكريم كل ذلك معنا في ذلك الزمن الفائت، لأحذك العجب العجاب، ولما وسعك بعد أن تشهد إلا أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالملك، وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الكبير المتعال، له ما في السموات وما في الأرض، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

ومن أراد زيادة الإيضاح والبيان عن الجمال والشقادف، وطريق الحج بالـبر، والمحطات للقوافل، وعن عوائد العرب والبـدو، وعـن الحجـاج في كـل عـام، فليراجع كتاب "مرآة الحرمين" لإبراهيم رفعت باشا رحمه الله تعالى.

هذا، وإننا و لله الحمد والشكر، رأينا تلك الأيام المباركة ورأينا هذه الأيام الراهرة، فهناك فرق كبير بين العهدين، وبون شاسع بين الزمنين، فأين ذهبت تلك الجمال وتلك الشقادف والهوادج، فإليك تفصيل ذلك:

سبق أن ذكرنا أن الناس كانوا ينتقلون منذ العصور القديمة بواسطة الحيوانات والأنعام، فلما اخترعت الوسائل الحديثة من القطارات والسيارات والطيارات، صاروا ينتقلون بهذه الوسائل المبتكرة، ولكن لم يكن شيء من تلك الوسائل وصلت إلى الحجاز بعد. ففي سنة (١٣٤٠) ألف وثلاثمائة وأربعين هجرية، وصلت أول سيارة لملك الحجاز الأسبق الشريف الحسين بن على يمكة المكرمة، رحمه الله تعالى، قدمها إليه هدية التاجر الهندي المسمى "بالكندواني"، لكنه رحمه الله تعالى، ما كان يستعملها إلا نادراً، حيث لم تكن الطرقات معبدة وحيث لم يألف إلا ركوب الخيل.

فلما استولى حلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله تعالى ، على الحجاز في سنة (١٣٤٣) هجرية ، شاء الله عز وجل ، أن تتطور البلاد من حالة إلى حالة أعظم في المدنية والعمران ، فكان أول بادرة لهذا التطور ، وحود السيارات بمكة المشرفة وجدة والمدينة المنورة وغيرها ، وذلك في سنة (١٣٤٦) فتألفت من أهالي البلاد بعض الشركات لإحضار السيارات من الخارج ، فاشتغلوا بها برهة من الزمن ، والأرض لم تتعبد بالإسفلت لسير السيارات ، فكانت الجمال إذا رأت هذه السيارات وسمعت صوتها ، نفرت عنها وهربت من طريقها سواء كانت داخل البلدة أو خارجها ، ثم أخرجت الأرض كنوزها من معدن الزيت ، حتى صارت الحكومة السعودية من أغنى الحكومات العربية ، فتقدمت حياة الناس في جميع المرافق تقدماً محسوساً ملحوظاً .

فكانت الحكومة تستورد الكثير من السيارات على اختلاف أنواعها ، لجميع أفراد الأسرة المالكة كبيراً كان أم صغيراً ولموظفي الحكومة أيضا ، وقامت الشركات وبيوت التجارة تستورد منها أنواعاً مختلفة لبيعها من الناس ، وقامت المحكومة تعبد الطرقات والشوارع والمسالك بالإسفلت ، حتى صارت جميع مدن المملكة مرتبطة ببعضها ، واستغنى الناس عن ركوب الحيوانات ، وهجروا استعمال الجمال والخيل والحمير . أما وجود البسكليتات والدراجات النارية ، فقد كانت موجودة قبل سنة (١٣٤٣) هجرية بالحجاز ، لكن بصورة قليلة جداً بعدد الأصابع ، فكان الناس يسمون البسكليتات حمار الشيطان ، لأنها تمشي بسرعة وعلى عجلين ، فلما أصلحت الطرقات والشوارع وعبدت بالاسفلت ، وكثرت السيارات ، كثرت أيضاً البسكليتات والدراجات النارية .

فما أتت علينا سنة (١٣٧٣) هجرية ، وهي السنة التي توفي فيها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله تعالى ، إلا وليس بالحرمين الشريفين جمال وشقادف لنقل الحجاج مطلقاً ، حتى لقد صارت كلمة "شقدف" من الكلمات الغربية التي تحتاج إلى شرح وبيان ، أما الشقادف فهي معمولة من أعواد الخشب والحبال ، فقد ذابت أو صارت طعمة للنيران ، ولكن أين ذهبت تلك الآلاف المؤلفة من الجمال التي كانت تحمل الحجاج قبل السيارات؟ إنها ذهبت في بطون الأودية وشعاب الجبال ، تذبح فتؤكل لحومها ، أو تحمل ضعاف البدو من مكان إلى مكان ، فلم تبق لهم بها عناية كعنايتهم السابقة ، فسبحان الكبير المتعال

رب العزة والجلال ، الذي له ملك السموات والأرض ، لا إله إلا هـ و العزيـز الجبار .

ومما يجب ذكره: أن مكة شرفها الله تعالى وأدام أمنها وأمانها كانت من سنة (١٣٤٨) ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين هجرية ، فما قبلها إلى العصور السابقة ، إلى عصر الإسلام وما قبله أيضاً ، يسودها الهدوء والسكينة في جميع أنحائها ليلاً ونهاراً. فلما كثرت بها السيارات من بعد السنة المذكورة إلى الآن ، كثر الضوضاء فيها وزاد الضجيج بها من هدير السيارات وأصوات عجلاتها ، فسبحان مغير الأحوال .

انظر: صورة رقم ٤٥، ناقتان على كل منهما راكب من العرب. وانظر: صورة رقم ٤٦، جملان يقودهما أحد الأعراب. وانظر: صورة رقم ٤٧، الجمال باركة بشارع المعلا بمكة وبجوارها السيارات. وانظر: صورة رقم ٤٨، بعض الجمال وفوقها أكياس الحبوب بالمدينة المنورة. وانظر: صورة رقم ٤٩، قافلة من الجمال تمشي في أحد شوارع مني. وانظر: صورة رقم ٥٠، جزء من قافلة الحجاج وهم على الشقادف فوق الجمال في أحد شوارع جدة قاصدين مكة المشرفة قبل سنة ١٣٤٥هـ. وانظر: صورة رقم ١٥، الجمال وهي محملة بالشقادف يجلس فيها الحجاج. وانظر: صورة رقم ٢٥، رتل من السيارات ناقلات الحجاج.

# المشقات التي كانت تعتىض الحجلج سابقاً وبيان مسافات الطرق

مما لا جدال فيه ، أن طريق الحج من جميع جهات مملكتنا في عهدنا الحاضر السعيد ، طريق معبد للمسير والسيارات ممهد بجميع اللوازم والضروريات التي قد يحتاج إليها الحاج ، من زاد وماء ووقود وإسعافات ، أما الأمن والأمان ، والأرزاق الوافرة بدون حساب ، فحدث عنها ولا حرج ، وقد شاع ذلك في الخافقين ، كل هذا أولاً بفضل الله عز شأنه وبرحمته العميمة ، ثم بعناية حكومة حلالة مليكنا الملك فيصل بن عبدالعزيز ، زاده الله توفيقاً وعزاً .

أما في الأزمان السابقة والعصور الماضية، فقد كانت طريق الحج محفوفة بأنواع المحاطر والمشقات، ولنذكر ما حكاه بعض المؤرخين عن ذلك فنقول: قال صاحب الرحلة الحجازية، الذي حج في عام (١٣٢٧) هـ، في كتابه المذكور

عند الكلام على الطريق إلى الحرمين ما نصه :كانت طريق الحجيج إلى بيت الله الحرام كلها مشقات وأحطاراً في الزمن السابق، بما كانت تلقيه يد الطبيعة في سبيلهم من الشدائد الطبيعية التي كانت تفتك بسوادهم في الطريق من حر الصيف وقر الشتاء، أو حفاف ماء الآبار في هذه الصحراء المحرقة، وما كان يدهمهم فيها من السيول التي أشد ما حصلت في سنة (١١٩٦)، حيث احتاحت نصف الحجيج المصري بين مكة والمدينة ، وعدا هذه الشدائد الطبيعية ، فكثيراً ما كانت توقع بهم يد أشرار الأعراب، وأقص ما وقع لهم في سنة (١٢٠٠)، وكمان أمير الحج المصري أمسك بعض لصوص حرب في طريق المدينة ، ووسمهم بالنار على خلودهم فصرحت صرختهم، وتلاحقت به قبائل حرب، وحملوا عليه، فهـرب مع عسكره ، ووقعت الحجاج بين أيديهم فأفنوهم عن آخرهم ، وأخذوا ما كان معهم من سلب وذحيرة . وكثيراً ما كان تجاذب السلطة بيد أشراف مكة وبعضهم ، أو حربهم مع قبائل الأعراب ، أو اختلاف أهل مذهب مع أهل مذهب آخر ، يقفل في وحموه الحجاج أبواب مكة أو المدينة بعد وصولهم إلى هذه أو تلك، فيرتدون عن الأولى من غير تأدية المناسك، وعن الثانية بدون زيارة مسحد الرسول على متاعبهم الأولى مشقات حديدة تزيد في شدتها عليهم آلامهم المعنوية من حرمانهم من أمنيتهم ، فتضعف قواههم وتخور عزائمهم ، وغالباً ما كانت تشتتهم يد الفوضي وتعرض بهم حال الضعف إلى النهب والسلب ، كل ذلك كان يحصل لحجاج بيت الله الحرام . والناس لا يمنعهم عنه مانع ولم يسمع أنهم انقطعوا عنه من أنفسهم في سنة من السنين، اللهم إلا ما قعد ببعضهم من غير جزيرة العرب أيام القرمطيي والوهابي، لأن الطريق كانت مقطوعة عليهم، ولم يسمع بأن جميع المسلمين أهملوا هذا الواجب مطلقاً ، و لم يقف أحد منهم بعرفة من مبدأ الإسلام إلى الآن ، إلا في سنة (٢٥٤) التي لم يحج فيها أحد للفتنة التي كانت بين الأشراف على إمارة مكة .

لذلك كان الحجاج إذا طلعوا إلى أداء هذه الفريضة كانوا أول ما يستعدون على سلاحهم كأنهم سائرون إلى دار حرب، لا إلى دار قد أمن الله فيه حياة الإنسان والحيوان، بل وحياة الأشجار، فإذا عادوا إلى بلادهم استقبلهم أهلوهم وذووهم بالطبول والزمور، فيقيمون لهم الأفراح والليالي الملاح، بعد أن يعدوا لهم كل ما فيه راحتهم ورفاهيتهم، من نقش الدور وتجديد ما قدم عهده فيها من فرش وغيره، لا فرق في ذلك يين أمير أو فقير. وكانت الطبقة الصغرى، وهي سواد

الحجاج وأكثرهم مشقة طبعاً، تزوق لهم واجهات منازلهم: فيرسمون عليها صورة المجمل وقافلته وحرسه، ويرسمون إلى جانبها نخلة قد ربط إلى جذعها سبع وضبع في سلسلتين من حديد، وبقرب منهما رجل قد أشهر سيفه في يده إشارة إلى أن صاحبتا حفظه الله، تغلب بقوته وشجاعته على ما صادفه في طريقه هذا من المحاطر والمهالك.

لذلك كان ولا يزال لقب الحاج عند سواد المسلمين أشرف الألقاب التي يتحلى بها صدر أسماء الطبقة الصغرى، وهو يدل على ما يمتاز به الشخص من صفات الشهامة في الشبان، فإذا قيل لواحد منهم: يا حاج فلان، يعني يا أيها الشهم الشجاع، أما إذا لقب به الشيوخ والكهول، فإنما يكون ذلك إشارة لكمال يقينهم ومتانة دينهم الذي تحملوا في طريقه الأهوال التي تشيب منها الأطفال.

على أن طريق الحاج أصبح اليوم أقل صعوبة منه في أمسه ، لذلك ترى الحاج في عودته بأبسط مما كان يستقبل به في الزمن السابق. وقليلاً ما تراهم بمصر يرسمون شيئاً على دور الطبقة الفقيرة ، اللهم إلا محملاً يسير في جنده وإلى جانبه مركب بخاري ، أو قطار سكة حديد ، مما لا شيء فيه من معنى المشقة التي كان يصادفها الحاج في طريقه في الزمن السابق. وفي الحقيقة فإن طريق الحاج اليوم أقل صعوبة وأكثر أمناً منه بالأمس ، بل لا نسبة بين الحالتين بالمرة ، ما دام طريق الحرمين أصبح محل اهتمام دولتنا العلية ، فلا بد أن يأتي يوم قريب يتذلل ما بقي فيه من الصعوبات ، خصوصاً إذا تحقق حبر تسيير الطريق الحديدي بين المدينة ومكة ، وبين هذه وجدة ، والله الهادي إلى سواء السبيل . انتهى من الرحلة الحجازية .

فنحمد الله تعالى الذي أذهب تلك المشقات عن طريق الحج في عهدنا الزاهر الميمون، وجعله سهلاً ميسوراً لكل قاصد من غني أو فقير، اللهم أكثر علينا من خيراتك وفضلك، وعاملنا بإحسانك ورحمتك، وأصلح أحوالنا باطناً وظاهراً حتى نكون أهلاً لرضائك وإكرامك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين.

## الطريق من مكته إلى الملدينة سابقاً

نذكر هنا الطريق التي كان الحجاج يسلكونها من مكة إلى المدينة في العصر السابق، لأن في ذكرها معرفة الأماكن التي هجرت اليوم، بسبب وحود السيارات (الأتومبيلات) والستي لها طريق ممهدة بالإسفلت، وبسبب الطائرات أيضاً.

قال البتنوني في كتابه "الرحلة الحجازية" عن ذلك ما يأتي:

تقوم قوافل الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة ، فيسيرون في واحدة مـن أربع طرق ، على حسب تبعية المقوم والجمالـة إليهـا ، وهـنـه الطـرق هـي : السـلطانِي ، والفرعي ، والغاير ، والشرقي.

والطريق السلطاني هو أحسنها سيراً وأكثرها ماء. فإذا قامت القافلة منه خرجت من باب العمرة، وسارت إلى الشمال الغربي، وتمر على المحطات الآتية:

| ب العمرة ، وسارت إلى الشمال العربي ، ونمر على المحطات الآتية :             | سرجت من با                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ويجري فيه ماء عذب يأتي من السيول التي تــنزل مـن جبــال الطــائف ،         | وادي فاطمة                              |
| وبه مزارع كثيرة ، ويسكن فيه عرب الأشراف ، من ذوي حسين                      |                                         |
| وذوي غالب ، ويسكن في المنطقــة الــتي بينــه وبــين مكــة إلى بحــرة بنــو |                                         |
| لحيان .                                                                    | *************************               |
| ماؤها قليل، وفي طريقها عقبة لا تسع إلا جملاً جملاً، والعــرب الذيـن        | عسفان                                   |
| يسكنون في هذه الجهة بشور (بشر) وحمران .                                    | ***********************************     |
| بها بثر التفلة ، وماؤها غزير ويسكنها قبائل زبيد ، وبقرب منهـــا واحــة     | خلیص                                    |
| بها مياه جارية ، وفيها بساتين ونخل .                                       | **************************************  |
| (القضيمة) قرية على البحر، ومساكنها أكـواخ صغيرة، وماؤها من                 | القديمة                                 |
| الحفر التي يخزنون فيها ماء الأمطار ، وأهلها من زبيد ، ويشتغلون في          |                                         |
| الغالب بصيد البحر ، ومنها يتجه الطريق نحو الشمال .                         | *************************************** |
| وهي قرية على البحر الأحمر ، وفيها قلعمة بهما بعض الجند العثماتي ،          | رابغ                                    |
| وماؤها من الحفر والآبار ، وأهلها من زبيله . ويأتي إلى مياهها بعض           | ,                                       |
| السفن الصغير ليشتري ما يصيده أهلها من الأصداف وغيرها ، وينزلون             |                                         |
| إليها حفية كثيراً من الدحان وغيره من الأشياء المنوعة ، وعلى                |                                         |
| الخصوص الأسلحة وما يلزمها من ذخيرتها ، ويبيعونها بأثمان رخيصة              |                                         |

| جداً .                                                               |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ماؤها غض (ومنها طريق إلى بدر ، إلى الصفراء ويسمونه الملف)،           | مستورة                                    |
| ويسكن هذا الطريق قبائل صبح في بدر ، والأحامدة في الصفراء .           |                                           |
| وتسكنها قبائل صبح. والمياه على طول هذا الساحل لا ترغبي               | بثر الشيخ                                 |
| الصابون .                                                            |                                           |
| ماؤها غض، ويسكنها صبح والحوازم .                                     | ديار بني                                  |
|                                                                      | حصانی                                     |
| وهي قرية بها نهر عذب، وفيها بساتين ونخيل، ويكثر فيها البرتقال        | الحمراء                                   |
| والليمون والموز والحناء، ويزرع بها كثير من الخضر كالقتماء والبطيخ    |                                           |
| وغير ذلك، ويسكنها الحوازم، ومنها ينشني الطريــق إلى الشــمال         |                                           |
| الشرقي .                                                             |                                           |
| وهي قرية ماؤها عذب ، وبها قبر ولي الله سيدي عبد الرحيـــم الـبرعي    | الجديدة                                   |
| المصري، وتسكنها قبائل الحوازم والأحامدة. ومنها يميل الطريق قليـالاً  |                                           |
| نحو الشرق.                                                           |                                           |
| ويسكنها جانب من الحوازمِ وصبح والأجامدة ، وماؤها قليـل ، ومنهـا      | بئو عباس                                  |
| يميل الطريق إلى الشرق قليلاً .                                       |                                           |
| ويسكن هذه الجهة قبائل الأحامدة والرِّحَلة (بكسر الراء وفتح الحاء).   | بئر درويش                                 |
| ويسكنها قبائل عوف وعمرو ، وماؤها عذب وهمي على مسافة نحو              | آبار علي                                  |
| خمسة كيلو متراً من المدينة ، وتترك فيها القواف ل شقادفهم وسحالبهم    |                                           |
| حتى لا يُدَفّعُوا عليها قوشانات في دخولها على المدينة ، ومن يريـد أن | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #     |
| يدخلها بمحمله دفع عليه الرسوم المعتادة من جيبه ، وربما طلب منه       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| الجمال أكثر من اللازم فليتدبر .                                      |                                           |

## الطريق النرعي

والطريق الفرعي يبتدئ من رابغ متجهاً إلى الشمال الشرقي ، ويمر على المحطات التالية : وادي حرشان .

نقر الفار – وهو محجر ضيق منحدر ، تمر منه الجمال جملاً جملاً ، ويسكنه بنو سالم .

بئر رضوان - وماؤها عذب.

أبو ضباع أو أم ضباع - وماؤها عذب، ويسكنها بنو عوف.

الرياض أو وادي الريان - وماؤها عذب وشحرها كثير، ويسكنها بنــو عمرو.

الغدير - وفيه بحرى ماء.

وادي المعظم – ماؤه عذب.

بئر الماشي – ماؤها عذب حلو ، ويسكنها بنو عوف .

#### طريق الغاير

وطريق الغاير يبتدئ من رابغ أو من مستورة ، ويقطع حبل الغاير إلى الشمال ، وهو أقل هذه الطرق مسافة فإذا وصل المسافر إلى الغباير صعد من عقبة عالية تشرف على هاوية عميقة طريقها ضيق جداً ، بحيث لا يسع إلا دابة دابة . وهذا الطريق خطر في صعوده وهبوطه وخصوصاً على الركاب ، ومع ذلك تسير فيه الدواب بسهولة لأنها متعودة عليه ، ومسافة الصعود إلى ظهر هذه العقبة لا تقل عن ست ساعات . ويسكن الغاير ومنحدراته قبائل اللهبة ومسروح ، وهما شر العرب على الحجاج . وهذا الطريق يسمونه الطريق المدني ، لأن أهل المدينة يستسهلونه في حجهم لقربه ، فيركبون هجنهم أو حميرهم أو خيلهم ويسيرون فيه قوافل قوافل . ولهم منازل ينزلون فيها حيث يكون الماء ، ويقيمون فيها ريثما يأكلون ويصلون ، ثم يستأنفون السير إلى مكة . وكثير من الحجاج الأقوياء يأكلون ويصلون ، ثم يستأنفون السير إلى مكة . وكثير من الحجاج الأقوياء ومن مكة الأنقال ، وخصوصاً من المصريين ، كانوا يصحبونهم من المدينة إلى مكة ، ومن مكة إلى المدينة عقب أيام التشريق مباشرة ، وينتظرون بالمدينة ، حتى إذا حاءت القوافل إليها انصرفوا معها إلى ينبع .

وكانت حارة من المدينة تكون قافلة تسير تحت زعامة شيخ هذه الحارة، ويسمون ذلك ركباً فيقولون: "ركب فلان حضر إلى مكة، أو قام منها في يوم كذا" وكذلك الحال في زيارة أهل مكة للمدينة المنورة قبيل شهر رجب.

## الطريق الشرقي

والطريق الشرقي يخرج من مكة من باب المعلى ، ويتحه إلى البياضية ، ثم يسير في طريق ، شمال طريق مني ، ويتحه إلى الشرق ، ويمر على المحطات الآتية :

| ماؤها عذب .                                                                                                            | بئر البارود     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ويكثر فيه شحر الليمون والنارنج والليمون الحار، ويزرع فيه<br>البطيخ والخضر. وفيه ماء حار ينزل إليه من حبال الهدى، ويسير | وادي<br>الليمون |
| في بحرى مبني إلى بساتينه وغياضه . ومنه يتجه الطريـق نحـو<br>الشمال .                                                   |                 |
| (الضريبة) مياهها عذبة ، وقريبة من سطح الأرض .                                                                          | الحفاير         |
| لا ماء فيها مدة الصيف.                                                                                                 | بركة سمرة       |
| (حارة) ماؤها غزير وبساتينها كثيرة .                                                                                    | بركة المسلح     |
| (الضيعة).                                                                                                              | الحبيط          |
| (صفينة) وبها نخل وآبار عذبة .                                                                                          | سفينة           |
| (السويرقية) قرية يسكنها سادات من بني حسين وبها آبار ومزارع<br>كثيرة .                                                  | السويرجية       |
| ويبعد الماء عنها بنحو ربع ساعة .                                                                                       | الحجرية         |
| أو غراب، وفيها مياه كثيرة على عمق ذراع أو ذراعين من سطح الأرض.                                                         | غرابة           |
| أو الحنك، وبعضهم يكتبها الحنق، وفيها بركة كبيرة تملأ من ميـــاه<br>الأمطار .                                           | الغدير          |
| المدينة المنورة .                                                                                                      | سيدنا حمزة .    |

وعربان هذا الطريق من التريود واللهبة وعتيبة ومطير والرحلة ، وهم أبعد العرب عن الحضارة .

انتهى من الرحلة الحجازية للبتنوني .

#### نظامر القوافل

ثم بعدما تقدم من الكلام ، قال صاحب الرحلة الحجازية المذكور تحت عنوان "نظام القوافل" ما يأتي :

قلنا أن الحجاج لا يخرجون من مكة إلى المدينة إلا في ركب القافلة التي تكون جمال الحجاج تابعة جمالتها من أهل الطريق الذي يسيرون فيه ، وغالباً ما تكون جمال الحجاج تابعة لجمال واحد ، وهو الأحسن ، أما لو كانت تابعة لجمالين ، فتكون مشغوليته أكبر ، وتعبه بينهما أعظم . وعلى كل حال فعلى الحاج أن يجتهد في تخفيف أحماله وأثقاله ، فإذا كملت شحنة القافلة ، نهضت الجمالة بجمالهم ، وأخلوا يقطرونها في بعضها قطاراً واحداً أو قطارين بجوار بعضهما ، وفي المقدمة يكون غالباً أكبر الركب وجاهة وعصبية ، وجمال كل رجل تسير من خلفه مقطورة في جمله ، ومنهم من يرى تقدمها على جمله حتى تكون على الدوام تحت نظره ، خوفاً عليها من عبث العابثين.

والجمل عندهم ينقسم إلى قسمين، جمل الشقدف: ويركبه اثنان ومعهما اللازم من فراشهما ومؤنتهما اليومية، وجمل الحمل، ويقال له العصم، يحمل المتاع ويركب فوقه رجل واحد أو رحلان، إن كان المتاع قليلاً. وأحرة العصم في الغالب ثلثا أحرة جمل الشقدف الذي يكون من الجمال المتينة القوية، حتى يتيسر له حمل ما فوقه. وليس لهذه الأجرة من رابطة، بل يقدرها الشريف كل سنة باتفاقه مع الوالي، على حسب أهوائهما وتحت رحمتهما بضيوف الله، ثم ينادي بها المنادي في الأسواق، ولذلك تراها كالترمومة ترتفع وتنخفض على نسبة مطامع ولاة الأمور بمكة. ولقد كانت أجرة الشقدف في سنة ١٣٢٨ ست ليرات عثمانية من مكة إلى المدينة إلى ينبع، أما قبل الدستور فقد بلغت ١٣ جنيها مصرياً ونصف، كانت تؤخذ من الحاج في مكة بواسطة المطوف، وهذا عدا ما كان يصيبه من الجمال في طريقه من طلبه زيادة على الأجرة المذكورة مدعياً بأنه لم يصله شيء من أجرته.

وعليه ، فإذا كان الحاكمون في بلاد العرب من الأخيار البعيدين عن المطامع ، كانت الجمالة على أخلاقهم ، والعكس بالعكس ، (والناس على دين ملوكهم).

والمطوفون بعد أن يتفقوا مع الجمالة على حمل حجاجهم يسافرون غالباً إلى المدينة في قافلتهم بحجة المحافظة عليهم، وكثيراً ما يغرر الجمالة بضعاف الحجاج، فيأخذون الأجرة منهم، ويخبرونهم بأن الجمال خارج البلد، ويرجونهم في أخذها من هناك حتى يوفروا عليهم دفع القوشان (كلمة تركية معناها المكس، وهو عوائد تأخذها الحكومة على الجمال الخارجة من مكة أو جدة أو المدينة أو ينبع، وليست لها قيمة مخصوصة، بل ترتفع وتنخفض على نسبة مطامع ذوي الكلمة هناك، وربما بلغت ريالين أو أكثر قبل الدستور، مع أن الذي يرد لخزينة الدولة منها ستة قروش فقط)، فإذا خرج الحجاج المساكين من مكة لا يجدون إلا جمالاً ضعيفة ضئيلة ينالهم منها مشقات جسيمة، وكثيراً ما يتركونها ويسيرون على أقدامهم حل مسافة الطريق أو كلها.

والقافلة لا تنتظم عـادة إلا بعـد أول محطـة ، حيـث ينظـم الجمالـة جمـــالهم ، ويرتبون قطاراتهم اليتي لا يخالفونها طول سفرهم .

والجمالة في الغالب نحيف و الجسم رفيع و الساقين قصار القامة ، يكاد أن لا يكون في حسمهم عضل بالمرة ، أما عظمهم فهو الجديد أو أشد صلابة ، ولهم قدرة على العدو بحيث لا يلحقهم فيه أحد ، ولقد رأيت رحلاً منهم يعدو وراء جمل شارد ، حتى تعلق بذيله فعاقه عن الجري ، ثم أمسك بزمامه ، أما ملابسهم فهي قميص عليه حزام من الجلد به عادة سكين طويلة أو سيف صغير ، وفي أيديهم عصا غليظة قصيرة ، يسمونها المطرقة ، وعلى رؤوسهم تلك الصمادة الكوفية" التي يلفونها عليها بأشكال مختلفة ، وبعض عرب الشروق واليمن يستعملون غير الطاقية شيئاً من الخوص يشبه البرنيطة الواسعة ، إن لم تكن هي ، ويسمونها الظلة .

وبعض الجمالة يلبس نعلاً في رجله تقيها من حرارة الأرض وحصبائها . أما نظافة ملابسهم ، فلا يمكنني أن أقول لك عنها غير أنها إذا اتصلت بجسومهم لا يخلعونها مطلقاً حتى تنخلع هي عنها ، وهذا لا يكون إلا إذا أكل عليها اللهر وشرب ، والمتزفون منهم يغيرون ملابسهم كل سنة مرة في موسم الحج ، وبعضهم يلبس عباءة من الصوف أيام الشتاء تقيهم شدة البرد يسمونها مشلحاً ، ولون هذه الملابس كلون الجبال أو الرمال ، فتزاها صفراء قاتمة أو حمراء طوبية ، وربما كان اختيارهم لهذه الألوان حتى لا ترى بسهولة من بعد ، بل يشكل فيها الأمر على

الرائي، وفي ذلك ما لا يخفاك من الفكرة التي أساسها الخبث والغدر، وربما أحد من هذا تغطية الاستحكامات الجديدة في أوروبا بطبقة ترابية، تشبه أرض المنطقة المحيطة بها، وبعض كبراء الحجيج يعطون جمالتهم عباءة من الحوخ الأحمر، فيفرحون بها فرحاً عظيماً، وتقع في نفوسهم موقعاً حسناً، ويتباهون بها على اقرانهم ... إلى آخر كلامه الطويل عن وصف الجمالة التي أضربنا عنها صفحاً، لعدم احتياجنا إليها، مكتفين بما ذكرناه. انتهى من الرحلة الحجازية للبتنوني.

### الطريق المسلوك من مص إلى مكت

وبمناسبة كلامنا عن طريق الحج، نذكر أيضاً ما جاء في كتاب "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة" للإمام السيوطي رحمه الله تعالى ، للإحاطة والتبصرة. فقد قال فيه ما يأتي: ذكر الطريق المسلوك من مصر إلى مكة، شرفها ا لله تعالى . قال ابن فضل ا لله في المسالك : المحامل السلطانية وجماهـير الركبــان لا تخرج إلا من أربع جهات وهي : (مصر، ودمشق، وبغداد، وتعز اليمن)، قال: فيخرج الركب من مصر بالمحمل السلطاني، والسبيل المسبل للفقراء والضعفاء والمنقطعين بالماء والزاد والأشربة والأدوية والعقاقير والأطباء والكحالين والمحبرين والأدلاء الأثمة والمؤذنين والأمراء والجند والقاضي والشهود والدواوين والأمناء ومغسل الموتى، في أكمل زي وأتم أبهة، وإذا نزلوا منزلاً أو رحلوا مرحلا تدق الكوسات وينفر النفير ليؤذن الناس بالرحيل والنزول. فإذا حرج الركب من القاهرة ، نزل البركة على مرحلة واحدة ، فيقيم بها ثلاثة أيام أو أربعة ، ثم يرحل إلى السويس في خمس مراحل، ثم إلى نخل له خمس مراحل، وقد عمل فيها الأمير إلى ملك الجوكندار المنصوري، أحد أمراء المشورة في الدولة الناصرية ابن قـــلاوون بركا، واتخذ لها مصانع، ثم يرحل إلى أيلة في خمس مراحل وبها العقبـة العظمـي، فينزل منها إلى حجز بحر القلزم، ويمشى على حجزه حتى يقطعه من الجانب الشمالي إلى الجانب الجنوبي، ويقيم به أربعة أيام أو خمسة، وبه ســوق عظيـم فيـه أنواع المتاجر، ثم يرحل إلى حفل مرحلة واحدة، ثم إلى بر مدين في أربع مراحل، وبه مغارة شعيب عليه الصلاة والسلام، ويقال إن مأوها هو الذي سقى موسسى، عليه الصلاة والسلام غنم بنات شعيب. ثم يرحل إلى عيون القصب في مرحلتين، ثم إلى المويلحة في ثلاث مراحل، ثم إلى الأزلم في أربع مراحل، ومـاؤه من أقبح

المياه، وهناك حان بناه الأمير إلى ملك الجوكندار وعمل هناك بعراً أيضاً. ثم إلى الوجه في خمس مراحل وماؤه من أعذب المياه، ثم إلى أكرى في مرحلتين وماؤه أصعب ماء في هذا الطريق، ثم إلى الحوراء، وهي على ساحل بحر القلزم، في أربع مراحل، وماؤها شبيه بماء البحر لا يكاد يشرب. ثم إلى نبط في مرحلتين وماؤه عذب، ثم إلى ينبع في خمس مراحل ويقيم عليه ثلاثة أيام، ثم إلى اللهنا في مرحلة، ثم إلى بدر في ثلاث مراحل، وهي مدينة حجازية وبها عيون وجداول وحدائق وبها فرضة المدينة الشريفة. ثم يرحل إلى رابغ في خمس مراحل، وهي بإزاء الجحفة التي هي الميقات، ثم يرحل إلى خليص في ثلاث مراحل، وبها بركة عملها الأمير أرغون الناصري، ثم إلى بطن مر في ثلاث مراحل، وفي طريقه بشر عسفان، ثم يرحل من بطن مر إلى مكة المشرفة مرحلة واحدة، ثم يرجع في منازله إلى بدر فيعطف إلى المدينة الشريفة، فيرحل إلى الصفراء في مرحلة إلى ذي الحليفة في ثلاث مراحل، ثم إلى المدينة الشريفة في مرحلة، ثم يرجع إلى الصفراء ويأخذ بين حبلين في فحوة تعرف بنقب علي، حتى يأتي الينبع في ثلاث مراحل، ثم يستقيم على طريقه إلى مصر. انتهى من حسن المحاضرة.

وجاء في الجزء الرابع عشر من كتاب "صبح الأعشى" للقلقشندي، الذي فرغ من تأليفه سنة (٨١٤) أربع عشرة وممانمائة من الهجرة، عن المراحل الموصلة إلى الحرمين ما يأتي:

معرفته مراحل الحجاز الموصلة إلى مكة المشرفة والملاينة النبوية

على ساكتها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام ، إذا كانت من تتمة الطرق الموصلة إلى بعض أقطار المملكة

وكما ضبطت تلك بالمراكز فقد ضبطت هذه بالمراحل، وعادة الحجاج أنهم يقطعون في كل يوم وليلة منها مرحلتين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، ويقطعونها كلها في شهر بما فيه من أيام الإقامة بالعقبة والينبع نحو ستة أيام، أما من يسافر على النجب مخفاً مع الجد في السير، فإنه يقطعها في نحو أحد عشر.

ثم ذكر القلقشندي أسماء المراحل من مصر إلى مكة ، ونحن نذكرها هنا عنه ، لكن لا على ترتيب كتابه ، وإنما نحن جعلناها على شكل جدول ، وهو هذا :

| ملاحظات .                                       | أسماء المراحل         | عدد   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| وهي معرفة ببركة الحاج                           | من القاهرة إلى البركة | ١     |
| ·                                               | البويب .              | ۲     |
|                                                 | الطليحات              | ٣     |
| •••••                                           | المنفرح               | ٤     |
|                                                 | مراكع موسى            | ٥     |
| وبها بئر ومصنع ماء متسع يملأ منها               | عجرود                 | ٦     |
|                                                 | المنصرف               | ٧     |
| وهو کیر الرمل                                   | وادي القباب           | ٨     |
| وهو واد أفيح متسع                               | أول تيه بني إسرائيل   | ٩     |
|                                                 | العنق                 | ١.    |
| وبها ماء طيب                                    | أنخل                  | 11    |
|                                                 | جسد الحي              | 17    |
|                                                 | بير بيدرا             | ١٣    |
|                                                 | تمد الحصا             | ١٤    |
|                                                 | ظهر العقبة            | 10    |
| وهو عرقوب البغلة على جانب طرف بحر القلزم،       | سطح. العقبة           | ١٦    |
| وفيها ماء طيب من الحفائو                        |                       |       |
| على جانب بحر القلزم "وهو البحر الأحمر" وفيهـــا | حفن                   | ۱۷    |
| ماء طيب من الحفائر                              |                       |       |
|                                                 | عش الغراب             | " \ A |
|                                                 | آخر الشرفة            | ١٩    |
| وبها ماء ومصنع                                  | مغارة شعيب            | ۲.    |
|                                                 | وادي عفان             | ۲١    |
|                                                 | ذات الرخيم            | 44    |
| وبه ماء نابع ، وأجمة قصب نابتي فيها             | عيون القصب            | 44    |
| وبهاء ماء في آبار                               | المويلحة              | 4 8   |
|                                                 | المدرج                | 40    |
| ا بحاور بحر القلزم، وبهاء ماء ملح               | سلمى                  | 77    |

# معرفة مراحل الحجاز الموصلة إلى مكة المشرفة والمدينة النبوية

| ملاحظات                                              | أسماء المواحل    | عدد |
|------------------------------------------------------|------------------|-----|
|                                                      | الأتيلات         | ۲۷  |
| والناس يقولون الأزلم باللام بدل النون، وبه آبـار     | الأزنم           | ۲۸  |
| بها ماء رديء يطلق بطن من شربه ، لا يسقى منه          |                  |     |
| غالباً إلا الجمال، وهو نصف الطريق                    |                  |     |
|                                                      | وادي عنتر        | 49  |
| وبه آبار قليلة الماء وهو داحل الوادي يعز الماء فيــه | الوجه            | ٣.  |
| غالباً ولا يوجد فيه إلا حفائر ، ويقال إنه إذا        |                  |     |
| طلعت الشمس عليه نضب ماؤه ، وفيه يقول من              |                  |     |
| حج من الشعراء وعز عليه وجود الماء فيه: إذا قــلّ     |                  |     |
| ماء "الوجه" قلّ حيــاؤه ولا خـير في (وجــه) بغـير    |                  |     |
| حياء، والحيا المطروفية تورية . وفي رواية: إذا قــل   |                  |     |
| ماء "الوجه" قل حياؤه ولا خير في "وجه" إذا قــل       |                  |     |
| ماؤه .                                               |                  |     |
|                                                      | المحاطب          | ٣١  |
|                                                      | أكرا             | 44  |
|                                                      | رأس القاع الصغير | 77  |
|                                                      | قبر القروي       | 72  |
|                                                      | كلخا             | 40  |
| •••••                                                | آخر القاع الصغير | 77  |
| وبهاء ماء غير صالح                                   | الحوراء          | ٣٧  |
| بضم العين تصغير عقيق بفتحها ، وهو مضيق               | العقيق           | ٣٨  |
| صعب                                                  |                  |     |
| وبها ماء عذب ليس بطريق الحجاز أطيب منه               | مغارة نبط        | 44  |
|                                                      | وادي النور       | ٤٠  |
| •••,•••                                              | قبر أحمد الأعسرج | ٤١  |
|                                                      | الدليل           |     |
|                                                      | آخر وادي النور   | ٤٢. |
|                                                      | رأس السبع وعرات  | 24  |

| ملاحظات                                          | أسماء المراحل          | عدد |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----|
|                                                  | دار البقر              | ٤٤  |
| وهي النصف والربع من الطريق، وبها تقع الإقامة     | ينبع                   | ٤٥  |
| ثلاثة أيام أو نحوها ، وبها يودع الحجاج ما ثقل    |                        |     |
| عليهم إلى حين العود ويستميرون منهما ممما يصل     |                        |     |
| إليها من الديار المصرية في سفن بحر القلزم .      |                        |     |
|                                                  | المحاطب في الوعر       | ٤٦  |
| وهي منزلة حسنة بها عيون تجري وحدائق              | رأس وادي بدر           | ٤٧  |
| ·                                                | رأس قاع البزوة         | ٤٨  |
|                                                  | وسط قاع البزوة         | ٤٩  |
| وهو مقابل الجحفة التي هي ميقات الإحرام لأهــل    | رايغ                   | ٥,  |
| مصر ، وبها يحرم الحجاج ولا يغشون الجحفة ،        |                        |     |
| إذ قد دعا النبي للله ، بنقل حمى المدينة إليها    |                        |     |
| بقوله: "وانقل حماها إلى الجحفة، فلو مر بها       |                        |     |
| طائر لحم" .                                      |                        |     |
| بضم القاف                                        | قديد                   | 01  |
|                                                  | وعقبة السويق           | 04  |
| وبه مصنع ماء                                     | خليص                   | 05  |
|                                                  | عسفان                  | ٥٤  |
| وهو كثير الوعر                                   | مدرج علي               | 00  |
| والعامة يقولون "مسرو" بزيادة المواو ، وبـه عيـون | يطن مر                 | ٥٦  |
| تجري وحدائق                                      |                        |     |
| شرفها الله تعالى وعظمها                          | مكة المشرفة            | ٥٧  |
| وبها ماء طيب من آبار تحفر                        | منی                    | ٥٨  |
|                                                  | المشعر الحرام المزدلفة | 09  |
| وهي الموقف وإليها ينتهي سفر الحجاج               | عرفة                   | ٦.  |

انتهى كل ما ذكر من كتاب صبح الأعشى، ونحن قد وضعنا نص كلامه على هذه الصورة في هذا الجدول.

# الطريق من مص إلى الحرمين قليماً وحديثاً

تختلف المدة اللازمة للإنسان ليصل إلى الحرمين الشريفين من بلدته بحسب قرب الأقطار أو بعدها ، فقد ذكر العلامة الباجوري ، رحمه الله تعالى أن عادة أهل مصر الخروج منها للحج في اليوم السابع والعشرين من شوال ، وعوده إليها في آخر شهر صفر اه. .

يعنى: أن الحاج المصري يقضي في طريق الحج أربعة أشهر كاملة ذهاباً وإياباً في عصر لم تكن فيه بواخر سريعة ولا قاطرات ولا سيارات ولا طائرات، فإذا كانت المدة تطول إذا أتى الحاج من البلاد البعيدة والأقطار النائية، كمن يأتي من أقصى السودان وأقصى العراق وتركستان وبخارى والهند والسند والصين وحاوة وغير ذلك، وبالضرورة تكون النفقات اللازمة كثيرة أيضاً، بحسب بعد المسافات وقربها، وبحسب وسائل الركوب القديمة والحديثة. ذكرت حريدة المدينة المنورة يعددها (٦٤٣) في ٦ ذي الحجة عام ١٣٧٥هـ أن رجلاً من البنقال من باكستان الشرقية وصل إلى المدينة حاجاً ماشياً على قدميه من بلاده، وقد مر بصحراء الشرقية وصل إلى المدينة حاجاً ماشياً على قدميه من بلاده، وقد مر بصحراء راشبوتا بالهند، وصحراء بلوجستان الخطيرة، وصحراء دشبتلوت بإيران، وقدم المدينة عن طريق النحف وحائل، وغادر المدينة إلى مكة ماشيا أيضاً، وقد قال هذا المحاج إن له أكثر من سنتين ونصف وهو يمشي قاصداً الحج اهـ. وليس بمستغرب أمر هذا الرجل حيث لم يستعمل شيئاً من وسائل الركوب.

أما المسافر بوسائل الركوب الحديثة العصرية الآن ، كالطائرات والسيارات والقطارات والبواخر العظيمة السريعة ، فيكفي أسبوع واحد أو أقل للحاج المستعجل لقدومه ورجوعه إذا ركب طائرة ، والله تعالى أعلم بما سيحدث في المستقبل من الاختراعات العجيبة ، التي لم تكن تخطر بالبال .

ولنذكر هنا كيفية الوصول سابقاً من مصر إلى الحرمين الشريفين "مكة والمدينة"، وقد اختصينا الكلام عن مصر دون سائر البلدان لأمرين: الأول: لما لمصر من المكانة المرموقه الثابتة في قلوب جميع الأمم. والثاني: لأن حجاج أغلب الممالك كانوا في السابق يخرجون من بلادهم فيهبطون مصر أولاً، ثم يسيرون إلى الحرمين، كبلاد المغرب والسودان والسنغال وبلاد التكرور وبلاد الشام والرك والقوقاز وبخارى وغيرها.

ولننقل هنا ما جاء عن طريق الحج في الأزمان السابقة من كتابين:

(الأول): كتاب تاريخ مكة المطبوع سنة ١٣٧٢هـ ويقع في ٤٥٠ صحيفة، ومؤلفه صديقنا الفاضل الأستاذ أحمد السباعي المكي، فقد ذكر طريق الحج في كتابه في أربعة مواضع بصورة مختصرة مفيدة.

(الثاني): كتاب الرحلة الحجازية للأستاذ محمد لبيب البتنوني المصـري، وقـد طبع للمرة الثانية سنة (١٣٢٩)، ويقع في ٣٣٤ صحيفة، وقد ذكـر طريـق الحـج وطريق المدينة بصورة مطولة مفيدة فائدة جليلة.

ولنبدأ بما حاء في كتاب تاريخ مكة المذكور لما فيه من الاختصار المفيــد الـذي يرسخ سريعاً في الأذهان ، فنقول : حاء فيه بصحيفة ١٤٧ ما نصه :

وقد كان الحجاج أغلب ما يفدون في هذا العهد "أي عهد الفاطمين" من طريق مصر، يصلون إليها من الأندلس والمغرب وإفريقيا، براً وبحراً، كما يصلون إلى الشام من بلاد الترك والقوقاز وبخارى والقرم والقازان وشمال روسيا وسيبريا وحزائر البحر الأبيض، ثم يسافرون إلى مصر ليجتمعوا مع من اجتمع فيها من غيرهم بالقاهرة، ومن ثم يفصل بعضهم بعد شهر رمضان إلى السويس، حيث تقلهم المراكب الشراعية إلى حدة، ويمضي الكثيرون مصعدين في الصعيد إلى قوص برا، أو من طريق النيل ويستغرق ذلك نحو عشرين يوماً، ثم يتجهون إلى عيذاب أو القصير في أعلى الصعيد على شاطئ البحر الأحمر، حيث ينتظرون المراكب التي تقلهم إلى حدة، وقد يستغرق انتظارهم في الميناء نحو شهر، كما يستغرقهم السفر منها إلى حدة عشرة أيام.

وكانوا يستقلون مراكب غير محكمة وأشرعتها من حصير، وأصحابها يتعسفون بالحجاج، ويشحنون فيها أكثر من حمولتها، ولذلك كانوا يتعرضون لأخطار البحر، كما أن بعض المراكب كان يغرق بالفعل.

وكان يحكم عيذاب والقصير بدوي من عرب البحاه، ومندوب يمثل حكومة مصر، وكان الحاكمان يتوليان استيفاء رسوم الحجاج في عيذاب، نيابة عن صاحب مكة ويقتسمان معه الواردات.

وكان عرب البحاه يتولون كذلك نقل الحجاج في صحراء الصعيد فوق جمالهم، وفي البحر إلى حدة على مراكبهم الشراعية، وكانوا يرهقون الحجاج باستغلالهم، وربما عرضوهم للطريق المعطش ليموتوا فيستولوا على متاعهم. انتهى .

وعرب البجاه أو البجه ، يقال إنهم من البربر وكانوا يسكنون في صحراء مصر الشرقية من سواكن إلى قرية يقال لها الحزية في صحراء قوص ، اهـ.

وجاء فيه أيضاً بصحيفة ١٦٩ ما نصه: وفي هذا العهد "أي عهد الأيوبيين"، بدأ سبيل الحج يتحول معظمه من طريق عيذاب والقصير في الصعيد، إلى العقبة شرقي مصر حيث ينحدرون براً إلى شمالي الحجاز، فقد سافرت شجرة الدر على رأس قافلة من الحجاج من ذلك الطريق، فتحولت القوافل إليه، وكان يقلها (محمل) على شكل هودج، اتخذ فيما بعد شعاراً لقافلة المصريين، ثم قلدهم فيه بعض الأمم من المسلمين.

وحج ابن حبير في هذا العهد من طريق عيذاب، فوصف القوافل التي كانت تسير بين قوص وبينها، وقال إن المرقين فيها كانوا يمتطون (الشقاديف) وهي أشباه المحامل، يوصل منها اثنان بالحبال وتوضع على البعير ولها أذرع قد وضعت بأركانها، ويكون عليها مظلة فيكون الراكب فيها مع عديله، يطالع فيها متى شاء المطالعة في مصحف أو كتاب، ومن شاء فمن يستجير اللعب بالشطرنج أن يلاعب عديله تفكهاً.

والذي أقوله ، أن هذا الوصف يشبه وصف (الشقاديف) التي كنا نركبها فوق الإبل ولا تزال بقاياها إلى اليوم . ويفهم من هذا أن استعمال الشقادف لم يكن عاصاً بالحجاز ، بل كان مستعملاً في مصر ، انتهى .

نقول: قال في كتاب قاموس الأمكنة والبقاع، لجامعه على بهجت، ركيل دار الآثار العربية بمصر، عن عيذاب ما يأتي: قال ياقوت: هي بليلة على ساحل بحر القلزم "البحر الأحمر"، وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد، ومنها تعدي إلى حدة. وقال المقريزي: وهي ثغر على البحر الأحمر مسامة تعوص بينهما مسيرة سبعة عشر يوماً، وكانت من أعظم مراسي الدنيا، بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها البضائع وتقلع منها مع مراكب الحاج الصادرة والواردة، وكان لأهلها من الحجاج والتجار اوائد لا تحصى، وكان لهم على كل حمل يحملونه للحاج ضويية مقررة وكانوا يكارونهم الجلاب (مراكب مخصوصة) التي تحملهم إلى جدة، ومن حدة إلى عيذاب، فيجتمع لهم من ذلك مال كثير.

وفي بحر عيذاب مغاص اللؤلؤ في جزائر قريبة منها ، يخرج إليها الغواصون في وقت معين من كل سنة في الزوارق فيقيمون هنالك أياماً ، ثم يعودون بما قسم لهم من الحظ. والمغاص فيها قريب القاع ، وكان تجار الهند واليمن والحبشة متى وصلوا ببضائعهم إلى عيذاب ، يسلكون الصحراء إلى قوص ، ومنها يبحرون إلى مدينة مصر ، فكانت هذه الصحراء لا تزال عامرة آهلة بما يصدر أو يرد من قوافل الحاج والتجار ، حتى كانت أحمال البهار كالقرفة والفلفل ونحوهما توجد ملقاة بها والقفول صاعدة وهابطة لا يتعرض لها أحد ، إلى أن يأخذها صاحبها ، أقول وقد دثرت هذه المدينة . انتهى من كتاب قاموس الأمكنة والبقاع .

وجاء في تاريخ مكة أيضاً، بصحيفة ٢٣١ ما نصه: وكان طريق الحجاج قد انتقل في أواخر عهد الأيوبيين من القصير وعيذاب إلى طريق العقبة، كما أسلفنا ذلك، ثم ما لبث أن أخذ هذا الطريق أهميته في عام (٢٦٠)، حيث سير الظاهر بيبرس البندقداري قافلة الحجاج منه، وأرسل معها كسوة الكعبة ومفتاحها الذي صنعه لها. ثم عنى الشراكسة بتنظيم السير في هذا الطريق عما كان في عهد الأيوبيين، وأول من نظم شؤون السير، هو أحد الأمراء المصريين واسمه جمال الدين، فقد سافر والده أميراً للمحمل في عام (٨٠٨)، فعنى الولد بترتيب القافلة عند وصولها إلى عجرة وهي محطة قبيل السويس، فأمر بكتابة أكابر الحجاج، ورتب سيرهم في مكان معين من القافلة، بعد أن ضبط طليعة القافلة وساقتها بما العسكر، وجعل الأموال تتوسطها.

والطريق بين السويس والعقبة شاق حداً ، تسوخ في رماله خفاف الجمال ، ويتيه في بيدائه المسافرون فلا يهتدون إلا بأنصاب من الحجر بنيت على الطريق لهدي المسافرين ، وكان الحجاج يعانون فيه من قلة الماء ما يعانون ، وكانت المسافة بين السويس والعقبة زهاء (٣٠٠) كيلو ، تقطعها قافلة المحمل ، وهي أسرع القوافل سيراً ، في أكثر من عشرة أيام . وتصعد القوافل في العقبة وتنيخ في مدينتها للراحة ، فقد كانت محطة من محطات الحج المصري في هذا العهد الذي ندرسه ، وكانت مصر تحشد من جنودها في قلعتها ما يكفي لتأمين طريق الحجاج ، وكانت مصر تحشد من جنودها في قلعتها ما يكفي لتأمين طريق الحجاج ، السورين تصل إليها من غزة ، فتلتقي بقوافل المصريين ، ثم ينحدرون إلى قرية السورين تصل إليها من غزة ، فتلتقي بقوافل المصريين ، ثم ينحدرون إلى قرية الميد ، وهي المدينة القديمة التي اندثرت وقامت العقبة على أنقاضها .

وتنتقل قوافل الحجاج بعد ذلك إلى مدينة الوجه ، فتصلها في أقل من نصف شهر ، وكان في الوجه محافظ يحكم المدينة من الشراكسة ، وقاض ينظر في قضاياهم الشرعية ، وحند يحافظون على الأمن ، وسوق عام تعرض فيه السلع الواردة من الشمال والجنوب والغرب ، وكان الطريق يتشعب بعد الوجه إلى العلا شرقاً وينبع جنوباً والمدينة المنورة من الناحية الجنوبية الشرقية ، وبذلك كان سير القافلة يستغرق في العادة نحو شهر ونصف إلى المدينة أو مكة ، وذلك للقافلة ذات السير السريع .

وكانت ثمة طرق أخرى أكثرها برية تمضي فيها قوافل الشام والقدس، أهمها طريق العريش وطريق العلا، وهو الطريق الذي يقطعه المحمل الشامي من دمشق إلى المدينة في مدة لا تقل عن أربعين يوماً.

وظلت هذه الطرق عامرة بقوافل الحجاج إلى سنة (١٣٠١هـ) حيث اتخذ الحج المصري طريقه من السويس إلى جدة في المراكب الشراعية قبل استعمال البواحر كما سيأتينا. انتهى.

وجاء فيه أيضاً بصحيفة ٣٢٨ ما نصه: وظل طريق الحجاج طوال هذا العهد (أي عهد العثمانيين الأول) على حاله في عهد المماليك يأخذ سبيله مسن العقبة إلى الشام أو مصر، وقد عنى الخلفاء من بيني عثمان بمحطاته على طول الطريق، وكانوا ينفقون على تحصين القلاع في العقبة والمويلح وضبا والوحه من أموال الخزينة التركية المصرية. وقد ظلت على ذلك إلى العهد العثماني الثاني، حيث انتقل فيه طريق الحج من السويس بحراً في سنة (١٣٠١)، واستحوذ العثمانيون على قلاع العقبة والوحه، ثم الحقوها بإمارة مكة سنة (١٣٠١) ألف وثلاهائة وعشرة، وكان حجاج الهند يصلون إلى مكة براً من إيران والعراق، ثم ركبوا السفن الشراعية في أوائل هذا العهد من ميناء سورت بجوار بومباي.

انتهى كل ما ذكرناه من (تاريخ مكة) للأستاذ أحمد السباعي، وهـو كمـا لا يخفى، كلام مختصر مفيد.

أما ما جاء في "الرحلة الحجازية"، فإنه كلام مطول مفيد جداً، لا يستغني عنه الباحث المستقصي، حتى أنه جاء فيه أسماء المحطات التي كان يقطعها الحاج في طريق البر من القاهرة إلى مكة المشرفة، والمسافة التي بين كل محطة وأحرى مبينة بالساعات، ففي كل ذلك من الفوائد المتعددة ما لا يخفى.

#### وإليك ما جاء فيها بصحيفة ٢٧ وهذا نصه:

كانت مصر، ولا تزال، طريق المسلمين إلى حج بيت الله الحرام، وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام، في نصف الكرة الأرضية الغربية، باعتبار أن مكة المكرمة هي قلب العالم، أو النقطة المركزية التي تنبعث منها أنصاف أقطار إلى محيط جميع دائرة الأقطار، فالأندلسي الذي كان يسكن في غرب أوربا، والمغربي الذي في غرب إفريقيا، وما دونه من مسلمي البربر فالسنغال، فبلاد التكرور، والسودان الغربي والشرقي، كانوا إذا قصدوا الحج إلى بيت الله الحرام سافروا من بلادهم إلى مصر بحراً أو برا، ولهذه الغاية كان يقصدها كذلك كثير من أهالي الشمام والرك والقوقاز والقريم وبخارى وقازان، وغيرهم من مسلمي شمال الروسيا وسيبريا وجزائر البحر الأبيض المتوسط. ويجتمع الكل بالقاهرة قبل شهر رمضان، ثم يسيرون منها إلى قوص، ومسافتها ١٤٠ كيلو متراً كانوا يقطعونها براً أو في النيل يقطعونها في نحو عشرين يوماً، ثم تسافر قوافلهم منها في الصحراء الشرقية مدة ١٥ يوماً، يقطعونها في نحو ١٦٠ كيلو متراً إلى عيذاب أو إلى القصير على البحر الأحمر. وكان كل من هاتين القريتين ميناء لمصر الشرقية من قديم الزمان، أي أنهما كانتا وكان كل من هاتين القريتين ميناء السويس الآن. وكانت الأولى منهما أهم من مصر بالأمس مكان ميناء السويس الآن. وكانت الأولى منهما أهم من الثانية ، وكلتاهما كانتا في أيدي عرب البحاه الذين كانوا يتولون نقل الحجاج.

قال صاحب الرحلة بصحيفة ٢٨: قبائل البحاه أو البحه يقال إنهم من البربر، وكانوا يسكنون في صحراء مصر الشرقية من سواكن إلى قرية يقال لها الحذية في صحراء قوص، وهذه الصحراء عامرة بمعادن الزمرد والذهب والفضة والحديد، وفيها مغاير وآبار قديمة لاستخراجها، وهي طبعاً من عهد قدماء المصريين، وبعضها من عمل محمد علي باشا والي مصر، وكانت العرب تستخرج منها المعادن وخصوصاً (التبر) في القرن الأول والثاني للهجرة، وذلك باتفاق مع ملك البحه الذي كان مقره (أسوان)... الخ. ثم ذكر ما كان بين ملك البحه ويين عبدا لله بن الجهم الذي أرسله إليه أمير المؤمنين المأمون، ونص الاتفاق الذي حصل بينهما. ولم ننقل ذلك حتى لا يطول بنا الكلام.

(ولنرجع إلى موضوعنا) ليتصل الكلام بعضه ببعض قال صاحب الرحلة: على إبلهم في هذه الصحراء وكانت أخلاقهم على غاية من الفظاعة ، لا شفقة فيهم

ولا رحمة ، وربما بلغ بهم الأمر إلى تغيير طريق الماء على القافلة لغرض شنيع، وهـو أن ركابها يموتون عطشاً ، فيستولون على متاعهم .

وفي هذه الصحراء قبر العارف با لله أبي الحسن الشاذلي قرب مكان يقال له (أمتان)، توفي فيه سنة ٢٥٦ في طريقه من المغرب الأقصى إلى الحجاز ودفن به . وأهل هذه الجهة يعملون له مولداً سنوياً من أول ذي الحجة إلى التاسع منه ، ويقصد زيارته في هذا المولد كثير من أهل الصعيد ، والعربان المغاربة .

وكان الحجاج يقيمون في عيذاب أو القصير نحو شهر من الزمان في انتظار الفلايك التي تحملهم إلى حدة ، ويسمونها حلاب (واحدتها حلبة) ، وهي سفن صغيرة غير محكمة الصنع ، وشراعها في الغالب من الحصير . وكان أصحابها يتعسفون بالحجاج ، فيشحنونها بأكثر من حمولتها ، وكثيراً ما كانت تغرق في وسط البحر بمن عليها من الحجيج ، الذين يذهبون ضحية مطامع أولئك الأشرار ، ومن وصل به طول عمره إلى حدة ، وصلها في نحو أسبوعين ، يتقلب في أثنائها بين تحكم الملاح ، وتبرم الرياح ، وانزعاج الماء واضطراب الهواء .

ولقد حج من هذه الطريق ابن جبير الأندلسي سنة ٧٩٥ ، فقطع المسافة بين القاهرة وحدة في نحو شهرين ونصف ، قضاها في أسوأ حال ، بين مشقات وأهوال ، مما هو مبين في رحلته ، وفي سنة ٧٧٠ سافر ابن بطوطة من مصر إلى عيذاب ، ولكنه لم يجد فيها مركباً تحمله إلى جدة مع من قصدها من الحجاج ، لأن السفن التي كانت بمينائها أحرقت في واقعة حصلت هناك بين الترك وعرب البحاه ، فعاد منها إلى مصر ، ومنها إلى بلاد الشام ، ثم إلى بغداد وسافر منها مع المحمل العراقي في السنة التالية . وكان يسكن في هذه القرية (عيذاب) حاكمان : حاكم بدوي من طرف شيخ قبائل الباحة ، وآخر تابع لحاكم مصر وكانا يأخذان عوائد مرور عشرة جنيهات عن كل حاج مغربي ، وسبعة على المحجاج الآخرين ، ويقتسمان ما يتحصل بينهما وبين أمير مكة !! واستمرت هذه المكوس حتى ويقتسمان ما يتحصل بينهما وبين أمير مكة !! واستمرت هذه المكوس حتى أبطلها صلاح الدين الأيوبي في سنة ، ٩٥ ، زمن الشريف مكثر بن عيسى ، ورتب له شيئاً عوضاً عن نصيبه ، ثم أعادها الأشراف من بعده على الداخلين من المحاج إلى مكة ، حتى ألزم الملك الناصر محمد بن قلاوون الشريف عطيفة بن أبي مكة ، حتى ألزم الملك الناصر محمد بن قلاوون الشريف عطيفة بن أبي مكة كل سنة .

والطريق بين قفط والقصير قديم جداً، فتحه رمسيس الثالث في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، لتداول التجارة بين مصر وبلاد اليمن والهند وبلاد العرب، الذين كانوا كثيراً ما يهاجرون منها إلى مصر طلباً للتجارة أو للعيش فيها. وفي سنة ٣٢٠ قبل المسيح، أخذت هذه الطريق أهمية عظمى زمن بطليموس فيلادلغوس، وصارت القصير هي الميناء الوحيدة التي تصل تجارة البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي وبالعكس، وهو الذي حفر أغلب الآبار التي في هذه الطريق وبنى على طولها مخازن للتجارة، وأقام بجوارها قلاعاً ورتب لها الخفر اللازم لحراستها، وهو الذي بنى مدينة بيرنيس، وقامت على أنقاضها فيما بعد قرية عيذاب (انظر عيذاب في الخطط التوفيقية). وفي هذه الجهة إلى الآن أطلال مدينة قديمة، ذهب بعضهم إلى أنها أطلال مدينة أوفير التي كان سليمان بن داود يرسل بني إسرائيل إليها، في القرن العاشر قبل المسيح لاستخراج الذهب من ضواحيها وورد ذكرها في التوراة في الإصحاح التاسع من أخبار الملوك الأول.

وما زال هذا الطريق هو الطريق الوحيد للحاج المصري من القرن الأول إلى سنة ٥٤٠، التي سافرت فيها شجرة الدر مع قافلة الحاج إلى مكة لأول مرة عن طريق البر على العقبة. وفي سنة ٢٦٠، أخذ هذا الطريق الأخير أهمية حيث سير الظاهر بيبرس البندقداري قافلة الحاج منه، وأرسل معها الكسوة التي عملها للكعبة، والمفتاح الذي أمر بصنعه لبابها الشريف، ومن ثم أخذ يقل ذهاب الحجاج عن طريق عيذاب، ولكنها استمرت طريقاً للتجارة بين الشرق والغرب.

ويظهر أن عيذاب ابتدأت تسقط أهميتها شيئاً فشيئاً، بنسبة زيادة أهمية القصير، نظراً لأن لها خليجاً طبيعياً بجعل مياهها على الدوام في أمن من التغيرات البحرية، حتى تلاشى أمرها بالمرة، ولا تـزال أنقاضها في حنـوب القصـير بمسافة عشرة كيلو مترات.

ولقد اهتم العزيز محمد علي باشا بطريق القصير عنـد سـوق العسـاكر المصريـة إلى بلاد الحجاز لحرب الوهابية، فمهد سبله، وأصلح آباره، واستمرت عنايته بـه بعد ذلك لاشتغاله باستخراج ما فيه من معادن الذهب والنحاس.

وهذا الطريق مطروق إلى الآن، وبه دروب كثيرة تسمى مطارق، وأول محطة له بئر عنبر، ويسير إليها المسافر من قنا أو من قفط. وهذه البئر كانت ساقية قديمة أصلحها المرحوم إبراهيم باشا نحل محمد على باشا، وبنى بجوارها سبيلاً

لسقى المواشى، وإلى حانبها مكاناً له قباب معقودة لاستراحة المسافرين، وقسرر في الرزنامجه إلى خادم هذه البئر ستة جنيهات سنوياً ، لا تــزال تصرفهـا الماليـة إلى مـن يقوم بأمرها . ومن هنا يسير الطريق إلى الشمال الشرقي في درب يسمى مطرق حيف الكلاب (لأن هناك مغاير مصرية قديمة كان بها حثث كلاب كثيرة محنطة)، حتى يصل إلى محطة اللقيطة، ويقيم بها أناس من قبيلة العشابات من عرب العبابدة ، وهم فخذ من البجاه ، وفي هذه المحطة نخيـل وجملة آبـار ، بعضهـا من عهد البطالسة . ولا ينزال الطريق حتى يصل إلى محطة الوكالة ، وبها آثار قديمة . ومنها يسير في مطرق يسمى مطرق جيف العجول (وهناك مغاير كانت بها عجول كثيرة محنطة من التي كان يقدسها قدماء المصريين) ، ثم في مطرق الحمامات وفيه خزانات مياه طبيعية ، ثم في مطرق الكافر (وفيه آثار فرعونية وبئر حلزونية من الرخام، ينزل إليها بمائة وثلاثة وأربعين درجة)، ومن هناك يستمر الطريق إلى بثر الإنكليز (التي حفروهـا عندمـا وصلـت حنودهـم بحـراً إلى القصـير، ومنها ساروا إلى تلك الجهة متعقبين عساكر الفرنساويين وقت احتلالهم لمصرى، وماء هذه البئر يبعد عن سطح الأرض بنحو أربعة أمتار . ومنها يسير الطريق إلى العنبجة ، وبها نبع معدني مياهه كبريتية ، ويقصده بعض الناس للاستشفاء به ، وهناك مستنقعات كثيرة ينبت فيها السمار والحكومة تبيعه سنويا للمصريين، ومنها يستمر الطريق إلى القصير . ولقد كانت هذه المدينة في القرن الماضي عـامرة ، آهلة بالسكان الذين كانوا يزيدون عن عشرين ألف نفس، وكانت من ضمن محافظات القطر المهمة.

وما زالت طريق القصير مستعملة للتجارة ، حتى عملت السكة الحديدية من القاهرة إلى السويس ، في مدة سعيد باشا ، عوضاً عن العربات التي كان يسيرها محمد علي باشا سنة ١٨٤٥ م بواسطة الخيل في طريق الصحراء لحمل السياح من القاهرة إليها ، وكان لها ديوان مخصوص ، يسمى ديوان المرور على يسار الداخل إلى الموسكي ، وهو معروف الآن بسوق الخضار القديم. ومع كل هذا فقد استمرت القصير ميناء مهمة بين مصر العليا والحجاز تنقل منها الحبوب إلى حدة ، وينقل من هذه السجاد والفلفل والبن والسنا المكي ، وخلاف ذلك من واردات الهند وغيرها . وكانت لها سوق كبيرة في قنا ، حتى إذا حفر قنال السويس ، وصارت ترسل كل هذه المحاصيل إلى أوروبا رأساً ، قلت أهميتها ، وأصبحت من وصارت ترسل كل هذه المحاصيل إلى أوروبا رأساً ، قلت أهميتها ، وأصبحت من

نحو عشرين سنة مأمورية صغيرة تابعة لمديرية قنا وإن كانت إدارتها في يد مصلحة خفر السواحل.

وكان بعض الحجاج يسافرون من السويس إلى حدة بواسطة المراكب الشراعية ، فيقطعون مسافتها في نحو عشرين يوماً ، ولكن غالبهم كان يسير براً عن طريق العقبة مع المحمل ، أو مع غيره من القوافل التي كانت تقوم بها عربان مصر من أولاد علي وغيرهم ، فيصل إلى مكة في نحو خمسين يوماً . وأول من رتب ركب الحاج على هذا الطريق وعقبه عند رحيلهم من البركة ، الأمير جمال الدين الاستادار ، عندما سافر ولده شهاب الدين أميراً للمحمل سنة ٩ ، ٨ ، فكان إذا وصل الركب إلى عجرود (وهي محطة قبيل السويس) يأمر الأمير بكتابة أكابر الحاج ، ويرتب كلاً في مكان معين من القافلة وذويه و حدمته ، ثم يجمع الركب من الطليعة إلى الساقة ، ويضبط أطرافه ونواحيه بجماعة من العسكر ، بعد أن يسير أصحاب الحمول والأموال في وسط الركب .

وطريق البر شاق حداً، وحصوصاً في المنطقة التي بين السويس والعقبة، وهي لا تقل عن ثلاثمائة كيلو متر، كلها أرض رملية ناعمة، تسوخ فيها احفاف الجمال قبل أقدام الرجال، ولا يهتلون فيها إلى الطريق إلا بواسطة نواطير أشبه شيء بطواحين الهواء أقيمت لهذه الغاية، وماء هذا الطريق قليل وعناؤه كثير، وقد كان في بعض القرى التي عليه، مخازن للميرة والذخيرة ومؤن الجمال وأمتعة الحجاج الذي كانوا يرسلونها إليها قبل سفرهم على سبيل الأمانة، في نظير أجرة محصوصة، تتوفر بها عليهم مشقة حملها في الطريق، وكان في هذه القرى فرق من الجند لحراستها. وبالجملة فإنا نورد لك أسماء المحطات التي كان يقطعها الحاج في طريق البر من القاهرة إلى مكة، ومسافة الركوب بين كل محطة والتي تليها بقافلة المحمل، التي هي أسرع من القوافل الأحرى لانتظام سيرها، وإحكام أمرها، وحودة حمالها.

| من القاهرة                                                        | ساعة |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| إلى بركة الحاج .                                                  | ٦    |
| إلى الدار البيضاء، وبها قصر عباس باشا الأول ويليها الدار الخضراء. | ١٤   |
| إلى عجرود، وتوحد في الجنوب الغربي من السويس على مسافة عشرين       | 11   |
| كيلو متر منها ، ومن هناك كان يرجع المرضى المنقطعون والمتعبون .    |      |

| من القاهرة                                                                      | ساعة |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| إلى الناطور الأول، والثاني والثالث، والأرض في هذه المسافة رملية ناعمة           | ٠٨   |
| متنقلة من جهة إلى جهة أخرى عند هبوب الرياح بشدة .                               |      |
| إلى العلوة .                                                                    | ٠٦   |
| إلى جنادل حسن ، وأرضها رملية .                                                  | 11   |
| إلى قرية نخل، وفيها نخل وشحر وقلعة وحان من عمل الغوري، وساقية من                | ۱۲   |
| عمل الملك الناصر حسن، وإلى جانبها ثلاثة أحواض تسع ٣٠٠٠ قربة تمـلاً              |      |
| في زمن الحج.وكان يرسل إليها أربعة من الثيران من طرف الحكومة ،                   |      |
| فلاتزال تدور في الساقية لملئ الحيضان حتى ترجع مع قوافـل الحـاج إلى              |      |
| مصر .                                                                           |      |
| إلى بتر قريص، وسميت أخيراً بـثر أم عبـاس، لأن والـدة عبـاس باشــا الأول         | ١٢   |
| أصلحتها ، وماؤها عطن .                                                          |      |
| إلى العقبة ، ويصعد إليها المسافر بمنحه من مسافة طويلـة من الغريب ، حتى          | ٠٧   |
| يصل إلى قمتها ، فإذا أراد أن ينزل إلى الجهة الشرقية ، صــار نــازلاً صــاعداً . |      |
| وصاعداً نازلاً في أرض حجرية تارة ، وأخرى رِملية ناعمة ، وأخرى خشنة              |      |
| أو زلطية ، إلى أن يمر في مضيق لا يسع إلا جملاً جمسلاً ، ويسمى قطع لاز .         |      |
| وطريق هذا القطع حملزوني تقريباً ، أصلحه ابـن طولـون في القـرن الشالث            |      |
| الهجري، ثم محمد بن قـالاوون في القـرن الشامن، ثـم عبـاس باشـا الأول في          |      |
| القرن الثالث عشر ، ومع ذلك فإن المسافر فيه لا بدأن ينزل عن دابته ،              |      |
| ويسير على قدميــه حتى يقطع العقبة في ست ساعات نزولاً ، وضعفها                   |      |
| صعوداً ، ومن دون هذه العقبة قرية العقبة ويسمونها أيلة ، وفيها يفصل              |      |
| الحاج جميع المقطوعين الذين لا يمكنهم الاستمرار على السفر لمرضهم أو              |      |
| لفقرهم، ويعطيهم المؤنة اللازمة من البقسماط، ثم يستأجرون لهـم سنبوكا             |      |
| يسيره بهم إما إلى مصر أو إلى جدة ، وكثيراً ما كانوا يصلونها بعد نـزول           | i    |
| الناس من عرفة . ومن العقبة يتجه الحاج إلى جهة الجنوب .                          |      |
| إلى ظهر حمار ، وفي طريقها بين حبلين على البحر ، لا يسع إلا جملاً جملاً .        | ٩    |
| إلى الشرفا ، ويسمونها أم العظام .                                               | ١٤   |
| إلى مغاير شعيب ، وبها نخل وبساتين ومياه عذبة .                                  | ١٢   |
| إلى عيون القصب، وبها ماء ونخل وشجر سنط وعبل.                                    | 18   |

| من القاهرة                                                                  | ساعة |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| إلى المويلح، وفيها قلعة أنشأها السلطان سليم العثماني، بهما بعض الجنـد       | 17   |
| لحراستها ، ومناحها رطب غير حيد للصحة ، وسكانها يتحرون في الفحم              |      |
| الذي يصنعونه من شجر الطرفا الذي ينبت بكثرة في الوديــان الجحـــاورة لهــا . |      |
| ومنها طريق إلى تبوك مسافة مائة كيلو منز .                                   |      |
| إلى سلمي (كفافه) وفي طريقها مضيق شق العجوز، تسير فيـه الجمـال جمـلاً        | ١٢   |
| جملاً ، ويهذا الوادي شحر الدوم والسنط والطرفا .                             |      |
| إلى اصطبل عنتر ، وهو مكان متسع محاط بالجبال وفيه ثلاثة آبار .               | ١٢   |
| إلى الوجه، وسيأتي عليه في طريق المدينــة، ومنــه يتشـعب الطريـق إلى العــلا | 17   |
| شرقاً ، وإلى ينبع حنوباً ، وإلى المدينة المنورة حنوباً بشرق .               |      |
| إلى عكرة ، ولا ماء فيها .                                                   | ١٦   |
| إلى الحنك، ولا ماء فيها .                                                   | 17   |
| إلى الحوراء وفيها مضيق تسير فيه الجمال جمالاً جمالاً، وأرضهما ذات رمل       | 17   |
| ناعم.                                                                       |      |
| إلى الخضيرة ، وفيها معادن نحاسية وأرضها صلبة .                              | 10   |
| إلى ينبع، ويدخلها المحمل واكبًا باحتفال عظيم، وهي ثغر المدينة المنورة على   | ١.   |
| البحر الأحمر، وسنتكلم عليها في طريق المدينة .                               |      |
| إلى السقيفة، وماؤها مالح.                                                   | l .  |
| إلى مستورة ، وماؤها حلو .                                                   | ١.   |
| إلى رابغ، وهي قرية بينها وبين البحر نصف ساعة، وفيها قلعة بها بعض            | ١٤   |
| الجند لحراستها، وفيها مخازن تحفظ بها مؤن ركب المحمل وذخـــائره، وفيهـــا    |      |
| صهاريج عذبة، وهي الميقات لمكة، ومنها يتفرغ الطريق إلى المدينة ثلاثة         |      |
| أفرع: الطريق السلطاني، والطريق الفرعي، وطريق الغاير .                       |      |
| إلى بئر الهندي أو القضيمة (وبعضهم يكتبها القديمة)، وهي قرية على البحر       | 17   |
| الأحمر ماؤها مالح، ومنها يتجه الطريق إلى الجنوب الشرقي.                     |      |
| إلى خليص، وبالقرب منها عيون ماء كثيرة تحيط بها مزارع وبساتين.               | ٠٦   |
| إلى عسفان، وهناك بثر ماؤها حلو يسمونها بئر التفلة، ويقولمون إن ماؤهما       | ٠٨   |
| كان مراً ، فتفل فيه النبي الله ، فصار عذباً ، وفي طريقها ممران على طول نحو  |      |
| كيلو متر لا يسعان إلا جملاً جملاً .                                         | I    |

| من القاهرة                                                                                                                                                                                             | ساعة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| إلى وادي فاطمة (وادي مر) أو مر الظهران، ومنه إلى قبر السيدة ميمونة زوج النبي من الله ألم ألم العمرة الجديدة (التنعيم) وهي حد الحرم من هذه الجهة، وأقرب حدوده إليه، ومنه إلى الزاهر ثم إلى مكة المكرمة. | 10   |
| الجموع                                                                                                                                                                                                 | ٣٣٧  |

وعلى حساب أن الجمل يقطع في الساعة الواحدة أربعة كيلو مترات، تكون المسافة من مصر إلى مكة من طريق الـبر ألفاً وأربعمائة كيلو مـتر تقريباً، كـانوا يقطعونها في نحو أربعين يوماً على الأقل.

أما الآن ، فالحاج المصري يركب السكة الحديدية إلى السويس ويبحر منها إلى حدة بغاية الراحة ، ومنها إلى مكة ، فيصل إليها في أقل من أسبوع ، ومن الناس من يسافر إلى المدينة أولاً بطريق السكة الحديد الحجازية ، وبعد الزيارة يسافر مع القافلة إلى مكة ، أو يرجع إلى مصر ومنها إلى حدة ، ومنهم من يسافر بعد الحج إلى المدينة بطريق البر ، ومنها يعود إلى ينبع فالطور ، أو يركب السكة الحديد الحجازية إلى الشام ، ولكنه في هذه الحالة يصادف كثيراً من المشقة في ضرورة عودته إلى الطور لقضاء الحجر الصحي هناك . لذلك يرى الكثيرون أن أحسن حل للصعوبة التي في طريق الزيارة أنهم يعودون بعد الحج إلى مصر ، وبعد انقضاء مدة الحج التي يلازمها الحجر الصحي عادة ، يسافرون إلى المدينة بالطريق الحديدي ، ويعودون منها إلى مصر مباشرة . انتهى كل ذلك من الرحلة الحجازية للبتنوني .

ولا يخفى أن كلام صاحب الرحلة الحجازية ، كلام طويل ، لكنه واف بالغرض ، وفيه جملة فوائد للمتأمل المفكر ، فأين تلك الأحوال من الحالة التي نحن عليها اليوم ، من انتشار الطائرات ، وسير السيارات والقطارات والباحرات ، والله يعلم ما سيحدث في المستقبل من وسائل التنقلات ، فسبحان الذي بيده ملكوت السموات والأرض ، وهو الغني عن العالمين .

كيفيت مسير الحجلج من الشامر إلى مكت قبل إنشاء الخط الحلايلي حاء في الجزء الرابع من تاريخ الغازي عن ذلك ما نصه:

وذكر الفاضل الشيخ محمد كرد علي ، في كتابه خطط الشام ، كيفية مسير الحجاج من الشام إلى مكة قبل إنشاء السكة الحديدية ، وكيفية إنشائها فنذكر هنا ما ذكره بحذف واختصار :

قال المذكور: كان الحجاج المسلمون يأتون ألوفاً من جميع الأقطار الإسلامية إلى دمشق ويجتمعون فيها بانتظار سفر موكب الحج، وكان يتسألف هـذا الموكب في دمشق، ويسير منها متوجهاً نحو البلاد المقدسة تحت إدارة حاكم عثماني يلقب بأمير الحج، وكانت العادة أن يرحل أمير الحج من دمشق في الخيامس من شهر شوال، في ركب مؤلف من حيش صغير مجهز بالأسلحة الكاملة، والمدافع الصغيرة ، ويتبعه الحجاج زرافات ووحدات ، والدمشقيون يقومـون بتشـييعهـم إلى قـبر أحمـد باشـا في الميـدان إلى حـامع العسـالي ، وتجـري المراسـم العسـكرية والاحتفالات تكريماً لهذا الركب العظيم، وكانت الحكومة في دمشق تهتم اهتماماً زائداً بتشييعه ، ويسير الموظفون وأصحاب الرتب العالية بألبستهم الرسمية أمام المحمل تحيط بهم صفوف الجند وهجانة البدو حتى نهايـة طريق الميـدان ، وكـانت الموسيقي تصدح أثناء الموكسب، والمدافع تطلق حين خروجه وعند وصوله إلى القدم، وبعد ذلك يسير الركب في تقدم إلى الكسوة، ثم يسير إلى المزيريب، فيبقى فيها أربعة أو خمسة أيام ، وعندئذ يتألف الركب عسكرياً وعلى رأسه أمير الحج، فيسير قسم من الجيش في المقلمة والقسم الآخر يقوم بحفظ حناحي الركب. وفي كل صباح ومساء تطلق ثلاث طلقـات ناريـة إعلامـاً بوقـت المسـير والوقوف، وكثيراً ما يبلغ طول هذا الركب ثلاثة أو أربعة كيلو مترات.

وكانت المسافة بين دمشق ومكة المكرمة تقدر باربعمائة وتسعين ساعة ، وباربعين مرحلة منها ، 9 ساعة من المزيريب إلى معان ، ويجتاز الركب من المزيريب المغرق وعين الزرقاء والبلقاء والقطرانة ، وهنا يشتد عليه الدرب صعوبة ، ويدب الرعب والخوف في قلوب المحاج ، وذلك لأنه كانت المضايق غاصة بعصابات من اللصوص ، والماء للشرب قليل ، فإذا بلغ الركب مدينة معان يستريح فيها قليلاً ويتابع سيره ، فيقطع العقبات المؤدية إلى النفود وهذا المضيق الصعب يبعد ثلاث عشرة ساعة من معان ، فيترجل الحجاج عن دوابهم مشاة أمام أمير الحج الذي يصعد على رأس حبل صغير ، ويجلس مشاهداً الجموع تمر أمامه ، وبعد ذلك يسير الركب ولا يشاهد في طريقه سوى الرمال في سهل النفود القاحل حتى يسير الركب ولا يشاهد في طريقه سوى الرمال في سهل النفود القاحل حتى

مدائن صالح مدة (١١٤) ساعة ، وفيها كثير من الآثار النبطية ، فمنها يسير الركب إلى المدينة المنورة ، وبعدها إلى مكة المكرمة .

هكذا كانت حالة الطريق المؤدية إلى البلاد المقدسة ، وهذه هي المشقات التي كان يلاقيها الحجاج في طريقهم ، وهذا ما دعا الحكومة العثمانية في ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه الصعوبات ، فاهتم السلطان عبدالحميد الثاني ، وقرر سنة ، ٩٠ م مد خط حديدي يصل الشام بالحجاز ، ويسهل السفر على الحجاج ، ويأتي بالفوائد المادية والمعنوية على البلاد والدولة ، ولم تبدأ الحكومة بالعمل إلا بعد أن أعلنت عزمها على ذلك في جميع الأقطار الإسلامية مما هو داخل تحت سيطرتها أو خارج عنها ، وأبانوا ما ينتج عن ذلك من التسهيل لرواد الحج ، واستمطرت أكف المسلمين تعضيداً لهذا المشروع الديني المحض ، وبدأت الاكتابات ترد من جميع البلدان الإسلامية .

انتهى من الغازي.

#### سف الحجيج من الملاينة المنوسة إلى مص

لقد ذكر الأستاذ محمد لبيب البتنوني، صاحب الرحلة الحجازية، الذي حج في سَنة ١٣٢٧ هجرية سبع وعشرين وثلاثمائة وألف، الطريق الذي يسلكه الحجاج حين عودتهم من المدينة المنورة إلى بلادهم، ونحن ننقل هنا كلامه في الرحلة الحجازية، للمقارنة بين زماننا وزمانه ولما في كلامه من الفوائد المتعددة فقد قال رحمه الله تعالى، بصحيفة ٢٠١ ما نصه:

الطريق من المدينة ينقسم بالنسبة للحجاج إلى أربعة طرق ، طريق نجد ولا يسلكه الآن إلا عرب تلك الجهات غالباً ، وطريق الوجه: وهو الذي سلكه المرحوم سعيد باشا والي مصر سنة ٢٧٧ هجرية ، حينما قصد زيارة قبر النبي المصفى ، عليه الصلاة والسلام . ومحطات هذا الطريق هي : المدينة المنبورة ثم آبار عثمان (وفيها ماء ومزارع وبساتين)، ثم محطة الضعين (وماؤها قليل)، ثم محطة المليح (وماؤها حلو)، ثم محطة الشجوى (وماؤها كثير)، وكانت مجتمع ومفترق المحملين الشامي والمصري في سفرهما معاً براً ، ثم محطة أبي الحلو (لحلاوة مائها)، ثم محطة الفقير (وماؤها عذب) ثم محطة مطر (ولا ماء فيها) ثم محطة الخوثلة (وماؤها عذب)، ثم محطة أم حرز (ولا ماء فيها)،

ثم قرية الوحه. ومنها كانوا يسيرون إلى السويس براً وبحراً. وطريق ينبع: وهو الطريق الأكثر استعمالاً، ومنه يرجع سواد الحجيج المصري والروسي والمغربي والسوداني واليمني والجاوي والهندي وغيرهم، وهذا الطريق ينقسم إلى شعبتين: شعبة قبيل الحمراء تمر على ينبع النحل، ومنها إلى ينبع البحر، وعربان هذا الطريق من جهنية، وأرضه رملية ناعمة، والشعبة الأخرى بعد الحمراء وتمر على نقب الفار (نقب علي)، وهو ممر صعب بين جبلين شاهقين، في طريقه كثير من الأحجار الضخمة على طول نحو ٢ كيلو متر، ولا تمر منه الجمال إلا جملاً جملاً، وفي الغالب ينزل عنها ركابها لتعسر السير عليها فيه، ويسمون هذا النقب بقلعة ورب، لمنعة الجبال التي تشرف عليه، ومنه يخرج المسافر إلى الصحراء التي توصله إلى ينبع البحر.

وهذا الطريق من الحمراء نصفه الشرقي للحوازم، ونصفه الغربي للأحامدة، ومتوسط المسافة بين المدينة المنورة وينبع ٢٣٠ كيلو متر، فإذا أضفنا إليها ٤٥٠ كيلو متراً ما بين المدينة ومكة، و٤٠ من مكة إلى عرفة ذهاباً وإياباً، و٨٠ من حدة إلى مكة، يكون بحموعها تمانماتة كيلو متر، وهي كل ما يركبه الآن الحاج المصري براً، فإذا وصل الحجاج إلى ينبع انتظروا بها المراكب التي تنقلهم إلى بلادهم، وغالباً ينتظرون فيها أياماً كثيرة لعدم انتظام حركة نقلهم الناشئ عن قلة المراكب. وهناك يكثر عناؤهم ويسوء حالهم، وتشتد فاقتهم، وتفتك فيهم الأمراض لكثرة الأقذار التي تحيطهم من فضلاتهم، وخصوصاً من عدم صلاحية مياه الشرب.

وقد رتبت الحكومة المصرية لهم كونداسة في زمن الموسم ترشح لهم ماء البحر، ولكن عملها غير منتظم، وماؤها لا يصرف إلا ببإذن خصوصي لا يصل إليه فقراء الحجيج. ولا أظن إلا أن هذا من تعنت العمال الذين يجدر بحكومتنا السنية أن تشدد عليهم كل التشديد في القيام بواجبهم.

ويا حبذا لو انتبهت إلى ذلك الحكومة العثمانية الجديدة ، وأسعفتها شركات السفن وخصوصاً الشركة الخديوية فإنهم يخففون عن الحجاج المساكين كثيراً من عناءهم مما تشكرهم عليه الإنسانية .

ومن ينبع يصل حجاج مصر إلى الطور لتمضية أيام الكورنتينا ، إن كان هنــاك حجر صحي : وهو مكان فسيح على طول ٣٣ درجة و٣٧ دقيقة ، وعـرض ٢٨

درجة و ١٤ دقيقة ، وبينه وبين السويس ١٢٥ ميلاً ، ومن هناك تأتي بشائر الحجاج بوصولهم إلى مصر بالسلامة على لسان البرق أو البريد ، وكانت قبلهما تصل عن يد بعض الأفراد الذين كانوا يحضرون من مصر لهذا الخصوص ويعودون من الطور أو الوجه بما يبشر أهل الحجاج بسلامتهم ، نظير البقاشيش التي كانوا يأخذونها .

والطور قرية صغيرة على شاطئ خليج السويس الشرقي، وأغلب سكانها من الأقباط والأروام، وفي ضواحيها كثير من البدو، ويقرب منها عين ماء ساخن، عليها بناء لعباس باشا الأول يسمونه حمام موسى، ويقولون إنه نافع للأمراض الروماتزمية، وعلى مسافة يومين بالجمال من هذه القرية دير الطور المشهور، وفيه بساتين تنتج كثيراً من الفاكهة، وفي شماله بشرق حبل المناجاة الذي كلم الله عليه موسى وذكره في القرآن الكريم في غير موضع، ويقصد هذا الدير حجاج الروس بعد نزولهم من بيت المقلس، فيزورونه ثم يرجعون إلى بلادهم. وفي شرق هذه القرية بحجر الطور، وهو في نقطة صحية حداً، وفيه مباخر وافية بالغرض وأحذية مرتبة، وبناؤها نظيف، وفيه اسبتاليات (أي مستشفيات) على غاية من النظام، ولكل مرض قسم مخصوص منها. ولقد أصبح هذا المحجر بعناية الحكومة المصرية أحسن محجر صحي في العالم. ولا شك أن بعض الصعوبات التي يلاقيها فيه الحجاج لا بد وأن تزول قريباً بحسن عناية الحكومة واستمرارها على الاهتمام براحة الحجاج.

أما الطريق الرابع، فهو طريق السكة الحديدية إلى الشام، وهـو الـذي افتتحته الدولة العلية رسمياً بأول قطار للمدعوين إلى هذا الاحتفال، وصل المدينة المنـورة في ثالث شعبان سنة ١٩٠٨ هجريـة، الموافق ٢٨ أغسطس سنة ١٩٠٨ ميلادية. وتسافر عليه الآن حجاج الشام والترك والروسيا، وكثير من المصريـين وخصوصاً برسم الزيارة.

وإنا تتميماً للفائدة نقول لك: إن المسافة بين المدينة المنورة ودمشق الشام تبلخ ١٣٠٢ كيلو متر، وإلى حيفا ١٣٣٣ كيلو متر، تقطعها الوابورات في أربعة أيام تقريباً، ومتوسط سيرها فيها ٨٠ ساعة. وسير القطارات من الشام إلى معان على متوسط ٣٠ كيلو في الساعة، ومن معان إلى المدينة على متوسط ١٥ كيلو في

الساعة . وأجرتها في الدرجة الأولى ، مـن حيفًا إلى المدينة ، ذهابًا وإيابًا ، أربعة عشر جنيهاً ، وفي الدرجة الثالثة نصف هذا القدر ، وليس فيها درجة ثانية .

إلا أن عربات الدرجة الأولى ضيقة ، وفي كل عين منها ستة مقاعد منفصلة بحواجز (مساند) ثابتة ، والمسافر فيها إلى المدينة المنورة يعاني مشقات كبيرة ، وخصوصاً في الليل الذي يقضيه كما يقضي النهار حالساً ، وكان الأولى بها أن تكون ذات أربع مقاعد يمكن تجهيزها ليلاً إلى أربعة أسرة لنوم المسافرين فيها . لذلك ترى كثيراً من الركاب يفضلون ركوب الدرجة الثالثة ، وخصوصاً عربات البضاعة حيث يمكنهم أن يفرشوا بها فراشهم وينامون ويجلسون على راحتهم . وأملنا في رحال الدولة ، حرسها الله ، أن يفكروا في ذلك حتى تكون عربات الدرجة الأولى وافية براحة المسافرين في هذه المسافة الطويلة .

وهاك جدولاً بمحطات الطريق الحديدي من دمشق إلى المدينة :

|       | س حسس إلى المدينة . | المريق الحديدي  |               |
|-------|---------------------|-----------------|---------------|
| الماء | ارتفاع عن سطح البحر | المسافة بالكيلو | أسماء المحطات |
| (1)@  | ٦٨٦                 |                 | قدم شریف      |
| @     | ٧٣٥                 | ۲۱              | كسوة          |
|       | ٧.,                 | 71              | دير علي       |
| @     | ٦٢٠                 | ٥٠              | مسجد          |
|       | ٦٤٣                 | ٦٣              | جباب          |
|       | ٦٢٤                 | 79              | حبب           |
|       | ٦٠١                 | ٧٨              | محجة          |
|       | 099                 | ٨٥              | ا شفرة        |
|       | ٥٨٧                 | ٩١              | أذرع          |
|       | ٥٧٥                 | 1.7             | حربة الغزالة  |
| @     | 079                 | 177             | الدرعا(٢)     |
|       | V71                 | 090             | حالات عمار    |
| @     | 791                 | ٦٠٨             | ذات الحج      |

<sup>(</sup>١) العلامة للوجودة أمام المحطات التي فيها ماء .

 <sup>(</sup>٢) ومن محطة الدرعا بخرج فرع حديدي إلى حيفا ومحطاته هي: المزيريب ، تل شهاب ، زيزون ، وادي كليب ،
 المقارن ، شحرة صماخ ، الحمد ، حسر المجامع ، يسان ، العفولة ، الشمال ، حيفاء .

|       |                     | T               |               |
|-------|---------------------|-----------------|---------------|
| الماء | ارتفاع عن سطح البحر | المسافة بالكيلو | أسماء المحطات |
| @     | 791                 | ٦٠٨             | ذات الحج      |
| @     | 757                 | 777             | بئر هرماس     |
|       | ٧٥٤                 | 708             | الهضم         |
|       | ٧٥٠                 | 177             | المحطب        |
| @     | ۷۷٥                 | 797             | تبوك          |
|       | A££                 | ٧٢٠             | وادي الأثيل   |
|       | 9.8                 | ٧٤٤             | دار الحج      |
|       | 90.                 | ٧٥٥             | مستبقة        |
| @     | YAX                 | ٧٦٠             | الأخضر        |
|       | 9.1                 | ٧٨٢             | جميس          |
|       | <b>ዾ</b> ለ٦         | ١٣٦             | نصيب          |
| @     | <b>Y11</b>          | 177             | المفرق        |
|       | 00A                 | ١٨٥             | خربة السمراء  |
| @     | ٦١٧                 | 7.7             | الزرقاء       |
| @     | ٧٣٧                 | 777             | عمان          |
|       | 981                 | 777             | القصر         |
|       | 777                 | 7 2 9           | لوين          |
| @     | ٧٢١                 | ۲٦.             | الجيزة        |
|       | Y0Y                 | 444             | الضبعة        |
|       | ٧٨٢                 | 440             | خان زبیب      |
|       | 978                 | ٨٠٥             | دي يسعد       |
| @     | ٩٨١                 | ۸۲۲             | المعظم        |
|       | 1.77                | ٨٥٣             | حشم صنعاء     |
|       | 11.4                | ۸۸۰             | الدار الحمراء |
|       | 1101                | 9 . ٤           | المطلع        |
|       | 977                 | ۹۱۸             | أبو طاقة      |
|       | 918                 | 98.             | المرجم        |
| @     | YAI                 | 900             | مدائن صالح    |

| الماء | ارتفاع عن سطح البحر | المسافة بالكيلو | أسماء المحطات |
|-------|---------------------|-----------------|---------------|
| @     | 7.8                 | 999             | البدايع       |
|       | ٧٥٨                 | ٣٠٩             | سواق          |
| @     | ٧٨٣                 | 777             | قطرانة        |
|       | ٨٤٠                 | ٣٠٨             | منزل          |
|       | ۸۹۳                 | 777             | فريفرة        |
| @     | ۲۲۸                 | 777             | الحسا         |
| @     | 901                 | 797             | جروف الدراويش |
|       | 1.01                | 278             | عنزة          |
|       | ١٠٨٠                | ٤٤٠             | وادي الجردون  |
|       | ١٠٨٤                | 209             | معان          |
|       | ١                   | ٤٧٥             | غدير الحج     |
|       | 997                 | ٤٨٧             | بئر الشيدية   |
|       | 1107                | ٥١٤             | عقبة          |
|       | 1170                | ٥٢٠             | بطن الفول     |
|       | 998                 | ٥٣٠             | وادي الرتم    |
|       | ٨٥٠                 | ०६२             | تل الشحم      |
|       | ٨٠٦                 | 000             | الرملة        |
| @     | ٧٣٤                 | 770             | المدورة       |
|       | ٦٧٠                 | 1.17            | مشهد          |
|       | ٦                   | 1.45            | سهل المطران   |
|       | ۷۱٤                 | 1.89            | زمرد          |
|       | 779                 | 1.44            | البتر الجديد  |
|       | ٦٧٠                 | 1.9.            | الطويرة       |
|       | . ٤٦٠               | 1117            | المدرج        |
|       | ٣٨٥                 |                 | هدية          |
| (a    | į tov               | 1               | جداعة         |
|       | ٤١٨                 | - 1             | أيو النعم     |
| @     | 07.                 | ١١٨٩            | اصطبل عنتر    |

| الماء | ارتفاع عن سطح البحر | المسافة بالكيلو | أسماء المحطات   |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|
| @     | ٥٣٠                 | ١١٨٩            | اصطبل عنتز      |
|       | ٤٧٢                 | 17.8            | بوير            |
|       | ٤٨٩                 | 1771            | دیار ناصف       |
| @     | ١٣٥                 | 1787            | بواط            |
|       | ٥٤،                 | 1777            | الحفيرة         |
|       | ٧٥٠                 | ١٢٨٧            | المخيط          |
|       | 719                 | ١٣٠٢            | المدينة المنورة |

انتهى كل ذلك من الرحلة الحجازية .

#### المسافات ببن مكتر والملان الإسلامية الكبرى

حسن حداً أن يذكر إبراهيم رفعت باشا، رحمه الله تعالى، في كتابه (مرآة الحرمين) في الجزء الأول، بصحيفة ٣٦٧، مقدار المسافات بين مكة المكرمة، وكبرى المدن الإسلامية في حدول خاص.

قال: وهذا الجدول نقلناه عن درر الفرائد، المؤلف في القرن العاشــر، والــذي عندنا منه نسخة خطية.

قال: وبمقارنة ما ذكر هنا عن المسافة بين مكة والمدينة بما نذكره بعد عن المسافة بينهما، يمكنك أن تعرف مقدار الميل في القرن العاشر. اه.

جدول المسافات

# ببن مكتر وأمهات الملان الإسلامية

| الموقع بالنسبة لمكة | ميل | أمهات المدن |
|---------------------|-----|-------------|
| في شمالها           | 117 | المدينة     |
| في شمالها الغربي    | ٨٤٠ | القلس       |
| ***********         | ٤٥٨ | الفسطاط     |
| في الشمال           | 777 | دمشق        |

| الموقع بالنسبة لمكة | ميل  | أمهات المدن  |
|---------------------|------|--------------|
| في الشمال الشرقي    | 757  | بغداد        |
| في الجنوب           | ٤٧٦  | تعز          |
| في الجنوب الغربى    | ٤٧٦  | ازييدة       |
| في الشمال الغربي    | ٦٨٠  | البلقاء      |
| في الشمال           | 448  | الموصل       |
| في الشمال الشرقى    | 98.  | أصفهان       |
| *********           | 1.78 | السلطانية    |
| •••••               | ١٠٨٠ | توريز        |
| •••••               | 11   | نيسابور      |
|                     | 1788 | هراة         |
|                     | 109. | بلخ          |
|                     | ۱۷۳۸ | غزنة         |
|                     | 18   | مرو الشاهجان |
|                     | 7.7. | هرمز         |
|                     | 1787 | كابل         |
|                     | 1707 | الملتان      |
|                     | 777. | رلي          |
| في الشرق            | 777  | الأحساء      |
| في الجنوب الشرقي    | ۸۲۰  | مهرة         |
| في الجنوب الغربي    | ٤٠   | الطائف       |
| في الشمال الشرقي    | 71.  | البصرة       |
|                     | 01.  | الكوفة       |
| في الغرب            | 371  | عيذاب        |
| في الشمال الغربي    |      | الطور        |
| في الشمال الشرقي    | 1972 | بلاد صاعون   |
|                     | 1978 | كاشغر        |
|                     | 19.8 | اسفيحاب      |
|                     | ١٧٤٠ | فرغانة       |

|   | 4.                  |      |             |
|---|---------------------|------|-------------|
|   | الموقع بالنسبة لمكة | ميل  | أمهات المدن |
|   | ••••••              | 189. | أطرار       |
|   | ••••••              | 174. | أسروسنة     |
|   | ••••••              | 1707 | بدخشان      |
|   | ********            | 1097 | ترمذ        |
| • | *******             | ١٢٨٨ | بخارى       |
|   | *******             | 1771 | سمرقند      |
|   | ,                   | 1770 | كركاج       |
|   | ********            | 1727 | السراي      |
|   | ********            | 7.17 | البلغار     |
|   | في الشمال الغربي    | 104. | القرم       |
|   | في الشمال الشرقي    | 1811 | ا تانة      |
|   | *******             | ۲۰۸۱ | كنبايت      |
|   | في الجنوب الشرقي    | ۳۷۸۰ | الكولم      |
| ł | •••••               | 4.01 | سرنديب      |
|   | •••••               | 0277 | الخنسا      |
|   | •••••               | 777. | الزيتون     |
|   | في الشمال الشرقي    | 4448 | خان بالق    |
|   | في الشمال الغربي    | ٤٩٩٨ | قراقوم      |
|   | •••••               | ٣٣٦. | أشبيلية     |
|   | •••••               | 7777 | قرنيطة      |
|   | •••••               | ٣٨٨٨ | أسيني       |
|   | **********          | 777. | سبتة        |
|   | •••••               | 7777 | مراكش       |
|   | ********            | 711  | فاس         |
|   | *******             | 1448 | تلمسان      |
|   | في الشمال الغربي    | 180. | طرابزون     |
|   | •••••               | 1017 | كسطمونية    |
| _ | ***********         | 1847 | قمصون       |

| الموقع بالنسبة لمكة                     | ميل  | أمهات المدن |
|-----------------------------------------|------|-------------|
|                                         | ١٢٣٢ | قونية       |
|                                         | 171. | القسطنطينية |
| ••••                                    | 1988 | رومية       |
|                                         | 440. | غرناطة      |
|                                         | 7.77 | تونس        |
| في الجنوب الغربي                        | 772. | غانة        |
| 200200000000000000000000000000000000000 | 722. | جيمي        |
|                                         | 1.44 | جزمي        |
| في الشمال الغربي                        | 122. | أوقات       |
| في الجنوب الشرقي                        | ١١٤٨ | ييدسو       |
| -                                       | 1811 | قافة        |

انتهى حدول المسافات بين مكة وأمهات المدن الإسلامية ، من كتاب (مرآة الحرمين) ، ولا يخفى على القارئ الكريم غرابة أسماء بعض البلدان في هذا الجدول التي لم نسمع بها في عصرنا ، بينما توجد الآن كثيراً من البلدان الإسلامية الشهيرة لم تذكر في هذا الجدول .

وقد قال صاحب كتاب مرآة الحرمين، أنه نقل هذا الجدول من كتــاب "درر الفرائد" المؤلف في القرن العاشر .

وفي سنة (١٣٦٨) تقريباً، طبعت رسالة بمكة المكرمة في مسافات الطرق بين بلدان المملكة العربية السعودية مبين فيها جميع المدن والمحطات بالكيلومتر، أحببنا أن ننقلها هنا، ولكن لطول الشرح تركنا ذلك، غير أننا نقلنا منها ما هو ضروري لازم للحجاج وأهل البلاد، وهو كما يأتى:

| کیلو منز | المسافة بين البلدان           | عدد |
|----------|-------------------------------|-----|
| ٧٤       | يين مكة وجدة                  | ١   |
| 140      | يين مكة والطائف               | ۲   |
| ٨        | بین مکة ومنی                  | ٣   |
| ٥        | يين منى ومزدلفة               | ٤   |
| 17       | يين مزدلفة وجبل الرحمة بعرفات | ٥   |

| کیلو منز | المسافة بين البلدان         | عدد |
|----------|-----------------------------|-----|
| ٨        | بين مزدلفة ومسجد نمرة       | ۲   |
| 717      | يين مكة ورابغ               | ٧   |
| ٤٠       | يين رابغ ومستورة            | *   |
| ۱۹۸      | بين مستورة والمدينة المنورة | ٩   |
| ٥.,      | بين مكة والمدينة المنورة    | •   |
| 907      | يين مكة والرياض             | 11  |

#### بناء اليبوت والمقاولات عليها عكته

بناء البيوت والقصور بمكة المشرفة عمل معروف من قديم الزمان ، وربما تكلمنا عنه في مبحث الكلام على أمانة العاصمة أو في غيره ، فبناء البيسوت والقصور القديمة الموجودة منها إلى اليوم هو من عمل أهل مكة ، فالبناؤن المكيون قد عرفوا عمل البناء على أكمل وجه بالتمرين والممارسة العملية ، لا بالتعليم في المدارس ، ففيهم من البنائين الحذاق والمهندسين المفكرين المهرة ، من يفوقون الرجال المتعلمين في الخارج ، بل إن هؤلاء ليقفون حيارى أمام معرفة البنائين الجهلاء والمهندسين الأمين ، وهذه أعماهم في بناء المنازل والقصور قائمة إلى اليوم وشاهدة على ذلك ، وليس هذا بمستغرب على أهل مكة الفضلاء النبلاء ، الذين نشأوا حول بيت الله الحرام ، ووقفوا على المشاعر العظام ، وشربوا من ماء زمزم شراب الأبرار الكرام ، ونسأل الله تعالى لنا ولهم حسن الختام ، والسداد على الدوام .

انظر: صورة رقم ٥٣، الفن المعماري القديم في المملكة العربية السعودية

إن البنائين والعمال الذين يشتغلون تحست أيديهم وبإرشادهم ، لهم درجات والقاب بينهم ، فلا ينتقل أحدهم من عمل إلى عمل أرقى ، إلا بعد إذن من المعلم الكبير ، وإذا صلح أحدهم بعد التمرين والعمل الكثير لأن يكون بناء يستقل في بناء البيوت بنفسه ، أذن له المعلم الكبير بذلك بعد أن يشرب الجميع عنده قهوة اللوز المعمولة بالحليب . وكانوا إلى سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية ينون من حجارات جبال مكة بعد تكسيرها ، فلما جاء الإسمنت إلى البلاد صاروا يبنون به.

أما بناء البيوت والمنازل الحديثة الموجودة اليوم، وعمل المقاولات على هندستها وبنائها على الطراز الإفرنجي، فإنها لم تكن إلا من بعد ورود الإسمنت من الخارج إلى المملكة، وذلك من سنة (١٣٦٥) ألف وثلاثمائة وخمس وستين هجرية، حيث كثرت الأموال لدى الناس كثرة زائدة فائقة عن العهود الماضية، وبذلك تطورت أحوالهم ومعيشتهم، وخصوصاً بعد سفرهم إلى البلاد الأوروبية ومشاهدتهم هنالك مختلف الأمور والأحوال، ومن طبيعة الإنسان أن لا يصبر على حالة واحدة، مع العلم بأن البيوت المبنية بالإسمنت أشد حرارة من البيوت المبنية بالإسمنت أشد حرارة من البيوت المبنية بالإسمنة والطوب.

انظر: صورة رقم ٥٤، الشيخ على هليكة من مشاهير المعلمين في البنايات القديمة

#### والقاب الذين يشتغلون في بناء البيوت والعمارات بمكة المشرفة كالآتي:

- (۱) الريِّس وهو مهندس المنازل والعمارات، وتحت إمرته جميع العمال، وكلهم يشتغلون بأمره، والريس وجميع أنواع العمال كلهم من مكة المشرفة ليس بينهم أحد غريب، وهذا قبل عصرنا الحاضر.
- (۲) والمعلم وهو الذي يشتغل بيده في البناء، وهو المسؤول عن قوة البناء وضعفه، يشتغل في البناء حسب ما رسمه له الريس من الهندسة والتحطيط.
- (٣) والقراري وهو الذي يصلح الأحجار المأخوذة من الجبال ، بمعنى أنه يكسر من أطراف الحجر كل ناتئ منه ، وكل ما ضعف من أجزائه المستدقة ، حتى يبقى نفس الحجر صلباً من جميع الأطراف كالمخدة.
- (٤) الفلاتي بفتح الفاء واللام المخففة ، وهو الذي يأتي بالأحجار عنسد القراري ليصلحها .
- (٥) المروِّج بضم الميم وفتح الراء وكسر الواو المشددة، وهو الذي يناول المعلم المعلم النقل، بفتح النون والقاف، وهو الذي يناول المعلم الحجارات الصغار، والحجارات الخفيفة الرقيقة ليضعها تحت الحجارات الكبيرة أو بينهما، حتى تستقيم ولا تتحرك.

- (٦) الخلاط ومقدارهما ، ثم يخلط التراب بالنورة ويعرف قياسهما ومقدارهما ، ثم يعجن ذلك بالماء ويجعله طينا صالحاً للبناء .
- (٧) الطيّان بتشديد الياء المفتوحة ، وهو الذي يناول الطين للمعلم ليبني به ، يناوله في المركن بكسر الميم وسكون الراء ، وهمو ماعون خاص يوضع فيه الطين بقمدر ما يحتمله الرحل ويمكنه رفعه ومناولته للمعلم .

كل هذه الأمور كانت في عمل بناء البيوت والعمارات بالأحجار الجبلية والنورة البلدية بمكة المكرمة المشرفة، وقد تغيرت بعض الأوضاع في العمارات الحديثة التي بالإسمنت المسلح، بل لقد اندثر العمل والبناء بالأحجار والنورة البلدية، فأصبحت البنايات كلها بالإسمنت والحديد، وياليت البناء بالإسمنت منع عن مكة المكرمة حتى لا يدخل شيء يماثل التراب كالإسمنت من خارج البلاد إلى حرم مكة المكرمة.

هذا، وكان نقل الحجارات التي تكسر من جبال مكة المكرمة، لبناء البيوت والعمارات في داخل البلدة، بواسطة الحمير، فيعملون لكل حمار من أخشاب الأشجار القوية، أربع مثلثات متساويات الساقين، ثم يجعلون كل مثلثين متقابلين بينهما نحو نصف متر، ثم يوصلون رأسهما بخشبة، كما يوصلون رؤوس ساقيهما بخشبة أيضاً، ثم يجعلون بين ساقيهما خشبتين أيضاً، فيكون كل مثلثين بمثابة قطعة واحدة وسطها خال، ثم يضعون كل مثلثين في جانبي الحمار من فوق البردعة، بعد ربط أطراف ساقيهما ببعض بحبل غليظ قوي، ثم يجعلون قطع الأحجار المكسرة من الجبال في داخل المثاثين من الجانبين، في كل جانب نحو أربعة أحجار أو حمسة بحسب كبر الحجارة وصغرها، ثم يأتون بها فوق الحمير من محل تكسير الجبال إلى داخل المبلدة في على البناء.

وكذلك كان نقل النورة بواسطة الحمير بعد وضعها في كيس من الخش، هكذا كان الحال في بناء المنازل والبيوت قبل وجود الإسمنت ووحود السيارات، فمنذ وجودهما عندنا، وبساء العمارات والبيوت بالإسمنت المسلح، بطل أحذ الحجارات من الجبال، وبطل استعمال الحمير، فلله الأمر من قبل ومن بعد.

انظر: صورة رقم ٥٥، عقد لديوان فني جميل في أحد بيوت مكة المكرمه

#### بنا. الصناحق والعشاش بحكتم

الصنادق جمع صندقة ، وهي صفائح من التنك تسمر على أعواد من الخشب ، وتكون كهيئة الألواح الطويلة العريضة ، طول بعضها أربعة أمتار وعرضها متران ، وقد تزيد وقد تنقص ، فتعمل من هذه الصناديق محلات وغرف أرضية بطبقة واحدة فقط ، فتكون من هذه الصنادق مساكن شرعية كاملة تامة ، وهم في عملها مهارة تامة .

أما العشاش فجمع عشة ، وأطلق عليها ذلك تشبيهاً لها بعش الطائر ، لأنها سهلة البناء والعمل ، كما أنها سهلة الهدم والتخريب . وهذه العشاش تعمل من جريد النحل أو من أعواد الأحشاب والحطب الطويلة ، وتكون كل عشة على هيئة القبة وأسفلها واسع بمقدار أربعة أمتار من جميع أطرافها المستديرة ، وقد يعمل بعضهم على الأرض حوشاً واسعاً ، وييني فيه عشاشاً متعددة ، فعشة للرحال ، وعشة للنساء ، وعشة لخزن الأطعمة ، وعشة للنوم وهكذا ، وبعضهم قد يزرع في الحوش بعض الرياحين وشجرة النبق ، ويحاط هيكل العشة وسقفها بالحصير ، ولهم في عملها مهارة فائقة ، بحيث لو جاءت الأمطار لم ينزل عليهم من العشة شيء من اللهم إلا بعض قطرات .

وعمل العشاش والصنادق بمكة المكرمة قديم من الأزمان الماضية ، وقد كانت إلى عهد قريب محلة المسفلة ، ومحلة حرول ، مليتتان بالعشاش والصنادق ، ولا زالت فيهما بقية من ذلك ، وغالب سكان هذه العشاش والصنادق من السودانيين والهنود ، وقد زال كثير من هذه العشاش والصنادق من مكة المكرمة منذ سنة (١٣٧٠) ألف وثلاثمائة وسبعين هجرية ، فلم يبق اليوم منها إلا القليل في أطراف محلة حرول ومحلة المسفلة ، وهي على وشك الزوال أيضاً .

ولا ندري بالضبط من أين أتت إلينا صناعة العشاش والصنادق، والظاهر أنها أتت من أهل السودان "التكارنة"، ومن أهل حاوه، ومن أهل الهند، فإن فقراءهم يعملون هذه العشاش وهذه الصنادق، وقبل لنا إن بعض أهل حاوه يصنعون بيوتهم في بلادهم من الخشب لسهولة نقلها من مكان إلى مكان، حيث تأتيهم المياه في بعض الأوقات بكثرة، والله تعالى أعلم بالغيب.

# من علامات الساعة ظهور، بناء البيوت على الجبال المحيطة بالكعبة المعظمة وكثرة وجود المياد عكة المشرفة

علامات اقتراب قيام الساعة كثيرة، صرح ببعضها الأحاديث السواردة الصحيحة وقد جمع علاماتها بعض العلماء، وبعضهم ألف في ذلك كتبا ، ككتاب (الإشاعة في أشراط الساعة) للعلامة البرزنجي ، ولبعض عرب قريش بمكة المكرمة في صدر الإسلام، نظريات صائبة وفراسات قوية ، فلقد روى الإمام الأزرقي في تاريخه في الجزء الأول في آخر ما حاء في أسماء الكعبة، ولم سميت الكعبة ما نصه : تاريخه في الجزء الأول في آخر ما حاء في أسماء الكعبة ، عن يوسف بن ماهك قال : كنت حالساً مع عبدا لله بن عمرو بن العاص في ناحية المسجد الحرام ، فنظر إلى بيت مشرف على أبي قبيس ، فقال : أبيت ذلك ؟ قلت : نعم . قال : إذا رأيت بيوتها -يعنى بذلك مكة - قد علت أخشبيها وفجرت بطونها أنهاراً ، فقد أزف الأمر . قال أبو الوليد : قال حدي : لما بنى العباس بن محمد بن علي بن عبدا الله بن عباس داره التي بمكة على الضيافة ، حيال المسجد الحرام ، أمر أقوامه أن لا يرفعوها ، فيشرفوا بها على الكعبة ، وأن يجعلوا أعلاها دون الكعبة ، فتكون دونها إعظاماً للكعبة أن تشرف عليها ، قال حدي : فلم تبق بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف عليها ، قال حدي : فلم تبق بمكة دار لسلطان ولا غيره خول المسجد الحرام تشرف على الكعبة إلا هدمت ، أو خربت ، إلا هذه الدار ، فإنها على حالتها إلى اليوم .

انتهى من تاريخ الإمام الأزرقي ، رضي الله تعالى عنه .

فانظر ، رحمنا الله وإياك إلى عظيم أدبهم وحرمتهم للكعبة المعظمة بيت الله الحرام ، وذلك منذ أيام الجاهلية وفي صدر الإسلام ، وما بعده ، إلى ما بعد القرون الثلاثة التي هي خير القرون ، وانظر إلى قلة أدبنا وتهاوننا بحرمة الكعبة المشرفة والمشاعر العظام ، بل وتهاوننا بأمور ديننا الحنيف في هذا الزمن العصيب .

وانظر أيضاً كيف امتلأت جبال مكة المشرفة على الكعبة المعظمة بالبيوت والمنازل، حتى علت على الكعبة، وكيف امتدت مواسير المياه في بطون أرض مكة المكرمة، وكثرت خزانات المياه فيها، فلقد حرت المياه في مكة في زماننا هذا كالأنهار، بعد أن لم يكن بمكة في الجاهلية وصدر الإسلام، غير ماء زمزم وبضعة

آبار في أطرافها ، لقد صدق كلام عبدا لله بن عمرو بن العاص ، رضي الله تعالى عنه ، ووقع ما أخبر به ، وهو كان في أول ظهور الإسلام ، فلو كان حياً يرزق بيننا ماذا كان يحكم علينا ؟ لقد اقتربت الساعة والله ، وكادت القيامة أن تقوم ، فلقد ظهر إلى عصرنا الحاضر كثير من علامتها ، فلم يبق منها إلا بعض العلامات الكبرى .

نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختـم حياتنـا على الإيمان الكامل والعمل الصالح، وهو عنا راض بفضله ورحمته آمين.

# فحت الحجار ات من جبال مكتم لبناء المنازل

بناء المنازل والقصور بمكة المكرمة يكون من الحجارات الصماء ، المأخوذة من جبال مكة المشرفة وينونها من تراب مكة ونورتها ، وبقدر ما يزاد من النورة في البناء تكون البيوت أقوى وأشد ومناجم النورة في مكة كثيرة . وللعمال من أهل مكة مهارة فائقة في تكسير الجبال والصحور بالحديد والألغام منذ زمن بعيد ، وكانوا يبيعون الحجارات لعمل البناء بالمثات ، فالمائة من الحجارة كانت تساوي كذا من الريالات ، وكانوا ينقلون هذه الحجارات على ظهور الحمير من الجبال القريبة من مكة إلى نفس محل العمارة بها ، وكان هذا حالهم إلى سنة (١٣٧٥) الفي وثلاثمائة وخمسة وسبعين هجرية ، وهي السنة التي ورد فيها الإسمنت إلى مكة المشرفة بكثرة وافرة ، وبعد السنة المذكورة صار الناس يبنون بيوتهم بالإسمنت ، وأهملوا عمارتها بالحجارات ، وبذلك بطل تكسير الجبال وأخذ الحجارة منها للعمارات .

ولأهل مكة مهارة عجيبة في نحت الحجارات الصماء، وتكييفها بالشكل الذي يريدونه، فمنها الملساء، ومنها الخشن، ومنها المستدير، ومنها المربع، ومنها الأسطواني، ومنها المحروطي، ومنها الطويل، ومنها القصير، ومنها الغليظ، ومنها الرفيع، ومنها المنقوش المزخرف، ومنها السادة التي لا نقش فيها.

الحاصل، ما كان يوجد من يعرف ذلك في بلدة من البلدان، مثل معرفة أهـل مكة، ومثلهم في ذلك أهل المدينة المنورة، وليت هذه الصناعة لم تندثر.

#### منجر النوسة البلدية عكة المكرمة

يوحد بمكة المكرمة منحم عظيم للنورة البلدية ، يبتدا من بعد عمرة التنعيم بمسافة طويلة ، أي يبتدا أول المنحم من نحو خمسة عشر كيلو متراً من المسجد الحرام ، أي من بعد قبر أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها ، ويمتد في باطن الأرض ببضع كيلو مترات من جهة الشمال الغربي على اليسار ، ومعه أيضاً منحم آخر للرخام البلدي ، ولا يقصد به حجر الرخام الصلب الذي تفرش به أرضية المساجد ، والمنازل وأسطحتها ، فالرخام يطلق عندنا بمكة على الأحجار المأخوذة المكسورة من مناجمه ، وهي إذا وضعت في الماء تفور وتغلي حتى تصبح الماء حامية الماء تفتت واختلطت به ، فالمرخمون يأتون بأحجار الرخام ويضعونها في برميل الماء تفتت واختلطت به ، فالمرخمون يأتون بأحجار الرخام ويضعونها في برميل واحدة ليختمر ، فإذا أصبحوا ، حركوا ما في داخل البرميل من أحجار النورة والملح حتى تختلط بالماء اختلاطاً تاماً ويكون لونه كاللبن ، ثم يأخلون من هذا والملح حتى تغتلط بالماء اختلاطاً تاماً ويكون لونه كاللبن ، ثم يأخلون من هذا الماء ، فيرخمون المنازل من الداخل والخارج ، كما يرخمون جميع غرفها ، ويأخلون من هذا الماء بالمكنسة أو بفرشاة كبيرة ، فيرشون بها الجدران ، فإذا نشفت بيضت الغرف والجدران .

ومنحم النورة والرحام المذكور ، كالعروق في باطن الأرض ، تمتد من منبعها إلى مسافات طويلة ، ولا تنفذ مهما أحذ منه ، وأهل مكة يأخذون الرحام لتبييض المنازل ، ويأخذون النورة فيخلطونها بتراب مكة ، ثم يعجنون الخليط بالماء حتى يكون طيناً ، فيبنون به جميع البيوت والعمارات ، هذه عادتهم من قديم الأزمان . والنورة قوية حداً ، تمسك الطين فلا يتفتت سريعاً إذا وضع بمقدار معلوم ، ولكن مع الأسف حل محل النورة البلدية عندنا ، النورة الإفرنجية وهمي المسماة بالإسمنت وذلك ابتداء من سنة (١٣٧٠) ألف وثلاثمائة وسبعين هجرية تقريباً . وياليت أن الإسمنت لم يدخل إلى حرم مكة المشرفة ، حتى لا يكون فيه شيء من البلاد الأجنبية -مراعاة لبعض أقوال العلماء - فالنورة والرحام المذكورتان هنا ، شبهان الجبس والجير المعروفان بمصر ، مع فارق بينهما .

# صناعته الآجر وسراكن الزبرع بمكته

الآجر ويسمى عندنا باللغة العامية "الآجور"، وهو الذي يسمونه بمصر "الطوب"، يصنع بمكة المكرمة من ترابها من قديم الأزمان، ويعمل في قوالب خاصة، ثم يوقد عليه بالحطب حتى يحرق ويستوي. ومنذ سنوات قليلة بدأوا يعملوا الطوب من الإسمنت المخلوط بالرمل، لكن لم يتقنوا صناعته، لأن الطوب الإسمنت يتفتت وينكسر بسرعة، مع أن الإسمنت في غاية من القوة والمتانة، وعما قريب سيحسنون صنعه، وكذلك يعملون مراكن الزرع من طين مكة، فيزرعون فيها أنواع الرياحين والنرجس والأزهار.

#### إنامة شوامع مكتربالكهرباء

كانت شوارع مكة المكرمة وحاراتها تضاء ليلاً بلمبات الكاز أي النفط، منذ قديم العصور كبقية جميع الأقطار والممالك، فكانت اللمبات توضع في داخل الفوانيس وتعلق على حدران المنازل والبيوت في الحارات والشوارع، فلما انتشر الكهرباء وعم جميع المملكة استبدلت الفوانيس باللمبات الكهربائية، وطبعاً كان ذلك بالتدريج أي شيئاً فشيئاً، فما حاءت سنة (١٣٨٤) ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين هجرية إلا وقد عم الكهرباء جميع مساجد مكة المكرمة وشوارعها وحاراتها وأزقتها، بل وجبالها المسكونة أيضاً، أما المسجد الحرام فلقد تكلمنا عن تدرج إضاءته وإنارته إلى وجود الكهرباء في مبحث آخر، فإنارة جميع مكة كانت تدرج إضاءته وإنارته إلى وجود الكهرباء في مبحث آخر، فإنارة جميع مكة كانت الشوارع والميادين وجميع الطرقات التي تصل بين البلدان والمحطات في كافة أطراف الشوارع والميادين وجميع الطرقات التي تصل بين البلدان والمحطات في كافة أطراف المملكة العربية السعودية. فسبحان مدبر الأمور ومغير الأحوال.

#### عدمرمروس الطائرات من هوا مكته

هذا، ومن الجدير بالذكر أن الطائرات قلما تمر من سماء مكة المشرفة، احتراماً لبيت الله الحرام الكعبة المعظمة، فربما مرت طائرة من الطائرات في هواء مكة المكرمة في العام أو العامين مرة واحدة قاصدة بعض الجهات، كمدينة الطائف. نعم لقد قامت طائرة من مدينة حدة قاصدة مكة المشرفة لأخذ مساحة حوية لها،

وتصويرها بالفوتوغراف من الجو، وذلك في اليوم الحادى عشر من شهر شوال سنة (١٣٨٤) ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين هجرية، ولبثت أسبوعاً واحداً تأتي إلى مكة المكرمة متوالية، حتى أتمت مهمتها ثم انقطعت، فلا توجد حول مكة مطارات لنزول الطائرات، كما أنه ليس لها طريق في سماء مكة لتمر منه إلى بعض الجهات، فسيحان الذي شرف بلده الأمين، وآمن أهله من الخوف والجوع، فالحمد الله رب العالمين.

## مكة المكرمة ومافيها من النعر والبضائع

مكة المكرمة ، بلد الله الأمين وبلد حاتم النبيين ، ومهبط حبريل الأمين ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، هي منبع الأنوار والخيرات ، ومركز الرحمات والبركات ، فيها من الأرزاق والخيرات والثمرات ما يحير الألباب ، مع أنها واد غير ذي زرع ، وهذه ببركة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأهلها ، حيث قال في سورة إبراهيم : وربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاحعل أفتدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون .

والله إن رزق أهل مكة ليـأتيهم مـن كـل مكـان، وفي كـل زمـان ومكـان، نسأل الله تعالى أن يرضي عنا، ويوفقنا لطاعته، ولشكر نعمه وفضله.

إن مكة المكرمة مرزوقة على الدوام بالخضروات المتنوعة وبالفواكه والخيرات وألثمرات. كما أن فيها من أصناف البضاعات وأنواع التجارات ما لا يوجد في غيرها، مع أنها أرض قاحلة ناشفة صخرية، تحيط بها الجبال من كل مكان. إن فيها أنواع الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية، وأنواع المصاغات الذهبية والفضية وعنتلف الجواهر والحلي من المرجان والياقوت والزمرد واللآلئ الأصلية والصناعية، والجواهر المحتلفة، والألماس والبرلنت والعقيق والأساور والخواتم وعقود الجيد، وأنواع الملابس للرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشبان ما لا يدخل تحت الحساب.

وتوحد فيها من أنواع الحبوب كالأرز والحنطة والدقيق والعدس والحمص والخمص والفول والبازاليا والدخن والذرة واللوبيا وغيرها، وفيها من أنواع العيش، أي الخبز، شيء كثير، وفيها من الأطعمة المعلبة وغيرها، وفيها أنواع كثيرة من الجبن

والزيتون والطرشي الإفرنجي وغيره، وفيها كثير من أنواع علـب السـردين والتونـة بل حتى السمك الطري الأحضر، يأتيها من حدة والسواحل الغربية منها.

الحاصل يوحد بمكة المكرمة أنواع الخضروات والثمار والفواكه والرياحين والعطورات البلدية والهندية والإفرنجية ، وأنواع المأكولات من الحبوب وغيرها ، وأنواع الملبوسات والأقمشة والمحوهرات والمصاغات ، كل ذلك يأتيها من الهند والسند والصين ومصر والشام واليمن والعراق ، ومن بلاد الإفرنج كإنكلترا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وأستراليا وروسيا والعجم ، ومن بلاد حاوة والسودان والحبشة وغير ذلك من جميع أقطار الأرض ، لذلك توجد بمكة المكرمة أطعمة بلدية وأطعمة حاوية وأطعمة مصرية وأطعمة بخارية وأطعمة عنية وأطعمة هندية وأطعمة إفرنجية ، وكلها حاهزة حاضرة يستطيع كل إنسان أن يأكل ما يشتهيه ويهوى ، وفيها من أنواع السيارات وأدواتها ، وأدوات الكهرباء وأنواع أجهزة الراديو ، وأنواع المكائن الكهربائية والماتورات والكماليات ، ما لا يدخل في حساب ، فلا يقدر أحد أن يحصى الخيرات والنعم التي في بلد الله الأمين .

لقد كتبنا هذه النبذة الصغيرة للعلم بها في الجملة. فإن كثيراً من الأحانب البعيدين عن الحجاز يعتقدون أن بلادنا حالية من الأمور الحيوية، ليس فيها من النبات إلا العشب، ولا من الأطعمة إلا الخبز والتمر، وهؤلاء معذورون لأن الكتابة عن مرافق حياة بلادنا في الجرائد والصحف الأجنبية معدومة.

فسبحان القادر على كل شيء، يرزق من يشاء بغير حساب، لا إلـــه إلا هــو العزيز الغفار، وصلى الله على سيدنا "محمد" وعلى آله وصحبه وسلم.

#### صلاة الجمعة في المسجد الحرامر

صلاة الجمعة هي بضم الميم وإسكانها ، وتسمى الصلاة بالجمعة لاحتماع الناس لها ، وهي من خصوصيات هذه الأمة المحمدية ، وهي فرض عين لقوله تعالى : هيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا الأمر هنا للوحوب ، قيل أول من سماه بالجمعة كعب بن لوي ، وهو أول من جمع الناس بمكة وخطبهم وبشرهم ببعث النبي الله ، وأمرهم باتباعه .

وصلاة الجمعة فرضت مع الصلوات ليلة الإسراء.بمكة ، و لم يصلها رسول الله إلى لانه كان مستحفياً لا يتمكن من إظهارها والقيام بخطبتها علناً في المسجد الحرام، وأول من فعلها بالمدينة المنورة قبل الهجرة سعد بن زرارة رضــى الله تعــالى عنه ، وهو من السابقين في الإسلام ، فقد أسلم يوم العقبة الأولى مع رفقته حينما حضروا من المدينة إلى مكة ، وكانوا إثني عشر رجـلاً . ولما هـاحر الرسـول ﷺ ، ووصل إلى قباء بالمدينة أقام فيها أياماً أسس فيها مسجد قباء، وهو المسجد الـذي أسس على التقوى، ثم إن رسول الله ﷺ، تحول من قباء إلى قلب المدينة المنورة، والأنصار محيطون لديه ، ويمشون في ركابه ﷺ ، متقلدي سيوفهم ، وأهـل المدينـة في سرور عظيم مستبشرين بمقدمه على عليهم ، فسار النبي عليه الصلاة والسلام ، والناس وراءه ما بين ماشي وراكب يتنازعون زمام ناقته ، كل واحد منهم يريد أن يكون رسول الله على نزيله . فأدركته عليه الصلاة والسلام ، صلاة الجمعة في بـني سالم بن عوف ، فنزل وصلاها ، فهذه أول جمعـة صلاهـا رسـول الله ﷺ ، وأولَ خطبة خطبها رسول الله ﷺ . وبعد الصلاة سار ﷺ والنـاس معه ، وكلمـا مـر . على دار من دور الأنصار تضرع إليه أهلها أن ينزل عندهم ويأخذون بزمام ناقته، وهو عليه الصلاة والسلام يبتسم لهم ويقول: "دعوها فإنها مأمورة" فلم تزل ناقتــه سائرة حتى بركت أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه ، فاحتمل أبو أيوب رحله ووضعه في منزله، فرحاً مستبشراً، وجماء سعد بـن زرارة رضي الله تعالى عنه ، وأخذ بزمام ناقته على ، فكانت عنده وعم الفرح أهل المدينة ، وخرجت ولائد بني النجار يقلن:

نحن جوار من بني النجار يا حبذا (محمد) من حار

ثم بعد أن استراح رسول الله في ، قام يبني مسجده الشريف في قلب المدينة المنورة ، ومن يومئذ انتشر الإسلام ، فكان المسلمون يقيمون صلاة الجمعة بمسجده في ، ويقتدون به في جميع الصلوات ، حيث إنه لم يكن هناك مسجد غير هذا المسجد النبوي الكريم . ثم انتشرت المساجد بالمدينة المنورة شيئاً فشيئاً إلى عصرنا الحاضر وما زال الناس إلى يومنا هذا يقيمون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف ، فلا تتعدد صلاة الجمعة بالمدينة المنورة لصغرها .

نعم، تقام صلاة الجمعة بالمدينة المنورة في مستحد قباء وهو بعيد عن قلب المدينة، تقام فيها الجمعة منذ قديم الأزمان إلى يومنا هذا، والسبب في ذلك

أمران ، أحدهما : أن قباء بعيد عن قلب المدينة ، وثانيهما : لأن مسجد قباء هو الذي قال الله تعالى عنه في سورة التوبة : ﴿ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رحال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ، فمسجد قباء له شرف عظيم ، فإنه أول مسجد بناه رسول الله الله عند وصوله المدينة المنورة ، ثم تحول منه بعد أيام إلى قلب المدينة فبنى مسجده النبوي المطهر .

ثم لما كثر سكان المدينة وازداد العمران صارت صلاة الجمعة تقام في مواسم الحج في عصرنا الحاضر في المساجد الآتية :

- (١) مسجد المصلى وهو المعروف بمسجد الغمامة .
- (٢) مسجد السبت وهو واقع خارج باب الشامي.
  - (٣) مسجد الخريجي الواقع في المناخة .

كما أفادنا بذلك فضلية الشيخ عبدالعزيز بن صالح، إمام وخطيب المسجد النبوي ورئيس المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة في وقتننا الحاضر. ومسجد الخريجي نسبة إلى تاجر معروف في زماننا بالمدينة المنورة، بناه فنسب إليه، وتقام صلاة الجمعة بالمدينة أيضاً في مسجد ذي الحليفة بضم الحاء، دائماً وأبداً لأن ذي الحليفة موضع يبعد كثيراً عن المدينة وهو ميقات الإحرام لأهلها أو من يأتي منها، وذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام، هو المعروف اليوم بآبار على.

أما عندنا بمكة المشرفة ، فإنه بعد أن فتحها رسول الله على ، في السنة الثامنة للهجرة ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً وعبدوا الله تعالى جهاراً ليلاً ونهاراً أقيمت فيه صلاة الجمعة كبقية الصلوات ، فكان الناس منذ العهد الأول يقيمون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام إلى عصرنا الحاضر ، فلا تتعدد صلاة الجمعة من أماكن المشرفة أبداً . وكان الناس يحضرون إلى المسجد الحرام لصلاة الجمعة من أماكن بعيدة ، كالمعلا والححون والمعابدة ، وكالمسفلة وحرول ، يحضرون إلى المسجد الحرام بحب ورغبة صيفاً وشتاء ، ولو في شدة الحر والقيظ ، بواعز نفسي ودافع دين ، مع وحود مساجد كثيرة في مكة المكرمة .

ثم لما كان في عهد الحكومة السعودية ، أي في سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية ، أي لدى ابتداء توسعة المسجد الحرام ، صارت مكة المشرفة فسيحة الأرجاء واسعة الأطراف ، حتى وصل العمران والبنيان فيها إلى

أكثر من خمسة كيلو مترات في جميع أطرافها، وبطبيعة الحال ومقتضيات الضرورة أنشئت فيها مساحد كثيرة يبلغ عددها (١٥٠) مسجداً، فسمحت الحكومة السعودية من السنة المذكورة بإقامة صلاة الجمعة في بعض مساحد مكة تيسيراً على الناس، ومن هذا الوقت تعددت صلاة الجمعة في مكة المكرمة.

نسأل الله تعالى القبول والعفو والغفران مع مزيد من الفضل والإحسان، إنه بعباده لطيف خبير.

والمساحد التي تقام فيها صلاة الجمعة بمكة المكرمة في الوقت الحاضر ابتداء من سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية ، كما أحبرتنا بها أوقاف العاصمة بمكة المشرفة في مذكرتها المؤرخة في ٤ ذي القعدة سنة (١٣٨٤) هي كما يأتي :

|                                            |                       | ے یہ |
|--------------------------------------------|-----------------------|------|
| المكان                                     | اسم المسجد            | عدد  |
| بالشارع العام بمحلة السليمانية             | مسجد الجن             | ١    |
| بأول محلة المعابدة                         | مسجد الجميزة          | ۲    |
| بالحجون                                    | مسجد الأميرة حصة      | ٣    |
| بالعتيبية                                  | مسجد حمدان الفرح      | ٤    |
| بمحلة المعابدة                             | مسجد ابن رشد الهمزاني | ٥    |
| بمحلة المعابدة بجوار القصر العالي          | مسحد الملك عبدالعزيز  | ٦    |
| بمحلة جرول خلف ورشة خميس نصار              | مسجد حلي التوفيق      | ٧    |
| . محلة الزاهر                              | مسحد الملك عبدالعزيز  | ٨    |
| بمحلة شعب عامر                             | مستجد بثر الحمام      | ٩    |
| . عملة المعابدة                            | مسجد الأمير بندر      | ١.   |
| بشارع المنصور                              | مسجد حسن آل الشيخ     | 11   |
| بشارع المنصور                              | مسجد الكويتي          | 17   |
| بجرول حلف القشلة                           | مسجد الطبيشي          | ١٣   |
| بجرول بجوار المنطقة الخامسة                | مسجد الكعكي           | 18   |
| يسمى مسجد الجودرية بمحلة الجودرية قبيل     | مسحد البدوي           | 10   |
| المدعا وهذا المسجد يسمى أيضاً بمسجد الراية |                       |      |
| وهذا صحيح كما تحققنا من ذلك، وقد سبق       |                       |      |

| المكان                                     | اسم المسجد | عدد      |
|--------------------------------------------|------------|----------|
| الكلام عليه في هذا الكتاب في غير هذا الحل. |            | \$<br>\$ |

هذه المساحد فقط هي التي تقام فيها صلاة الجمعة بمكة المشرفة منذ السنة المذكورة أعلاه ، أما المسجد الحرام وهو أول المساحد العظام ، فإنه تقام فيه صلاة المجمعة منذ الفتح الأعظم لمكة المكرمة في عهد رسول الله على إلى قيام الساعة .

#### الصلاة في الطابق الأعلى من المسجد الحرام

كانت جميع الصلوات في المسجد الحرام بمكة المكرمة تقام في الطابق الأرضي من المسجد الحرام ، فلم يكن أحد يصلي الفرائض مؤتماً بإمام المسجد الحرام في موضع مرتفع يصعد إليه بدرج ، إلا في موضعين فقط ، الأول في المقام الشافعي الذي كان بأعلا بئر زمزم ، والشاني في مقام الحنفي الذي كان بآخر حدود الطائف القديم ، بجهة باب الزيادة ، وهذان الموضعان يُصعد إليهما بدرجات قليلة لا يتجاوز عدها إحدى عشر درجة ، ومساحة كل موضع منهما نحو أربعة أمتار عرضاً في سبعة أمتار طولاً تقريبا ، وعدد من يصلي في كل واحد من الموضعين ، لا يتجاوز الخمسين شخصاً ، غير أن المقام الحنفي كان أوسع من المقام الشافعي بقليل ، أما المقام الحنبلي والمقام المالكي ، فلم يكونا مرتفعين عن الأرض بل كانا على الأرض في حدود المطاف القديم .

فلما ابتدأت توسعة المسجد الحرام في سنة (١٣٧٥) ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجرية ، في عهد الحكومة السعودية ، أزيلت هذه المقامات الأربعة بتاتاً ، ثم بنيت عمارة تحيط بالمسجد الحرام من جميع جوانبه ، وكانت في هذه العمارة الجديدة طابق علوي . وعندما تمت هذه العمارة صار بعض الناس يصعدون إلى فوقها ، ويقيمون الصلوات المفروضة من الجمعة ، والجماعات في هذا الطابق العلوي مؤتمين بإمام المسجد الحرام ، وبعضهم يقيمونها في نفس أرض المسجد الحرام ، وذلك ابتداء من سنة (١٣٧٩) ألف وثلاثمائة وتسع وسبعين هجرية ، وكان قبل هذه السنة ، وهذه العمارة السعودية تقام الصلوات المفروضة في نفس أرض المسجد الحرام .

نسئال الله تعمالي القبول والتوفيق والفضل والإحسمان وصلاح الحمال والأحوال، بفضله ورحمته، إنه بعباده لطيف خبير.

# افنتاح طريق الطائف من جبل كرا بعد إصلاحه وسفلننه لأول مرة في التامريخ

مدينة الطائف أعظم مصيف في الحجاز، وأهل مكة لا يستغنون عن الطائف في الصيف مطلقاً، وللطائف طريق قديم، وهي عن طريق السيل، وهي طريق البمانية، فبين مكة والطائف عن هذه الطريق بالجمال ثلاثة أيام، ولا تزال السيارات إلى اليوم تسير في هذه الطريق أيضاً، أما سير الجمال والدواب فقد بطل مسيرها.

وللطائف أيضاً طريق قديم عن طريق الهدّى بفتح أوله وثانيه ، وطريق الهدى يمر من عرفات فشداد فالكُرِّ بضم الكاف وتشديد الراء ، فحبل كراً بفتح أوله وثانيه ، فالهدّى بفتح أوله وثانيه ، فعلو وادي محرم فبحرة قرَّن بفتح أوله وسكون ثانيه فحباحب فمسرة فمعشى فالطائف .

فتكون المسافة بين مكة والطائف، عن طريق كرا الجديد، حوالي ٨٥ خمسة وثمانون كيلو متراً.

ثم ان الحكومة السعودية افتتحت طريقاً جديداً بين مكة والطائف عن طريق كرا، افتتحها حلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في اليوم الثالث من شهر صفر سنة (١٣٨٥) ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية.

انظر: صورة رقم ٥٦، أحد الشوارع الجديدة الجبلية بالطائف انظر: صورة رقم ٥٧، مدخل مسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف انظر: صورة رقم ٥٨، مسجد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بالطائف

وهذا الطريق الجديد يمر من عرفات فشداد فالكُر، فكرا فالهدى فوادي محرم فبحرة قرن فجباجب فمسرة فمعشي فالطائف. فطريق كرا الجديد هو المشي في نفس حبل كرا، وكل الجبل ملفات مسفلتة بالإسفلت.

وأسماء القرى الواقعة في الطريق القديم هي كما يأتي:

من مكة : (١) بعض قرى بني صحر ، (٢) وقرية الغشامرة ، (٣) وقرية القصران ، (٤) وقرية الكمّل بتشديد الميم ، (٥) وقرية الأعمق ومنها قرية الذراوة ،

(٦) وقرية الحصيان ، (٧) وقرية المطرة بكسر الميم ، (٨) وقرية الشُّنبان بضم الشين المعجمة ، (٩) وقرية المغارية، (١٠) وقرية البيني ، (١١) وقرية الحجران .
 وهذه القرى واقعة على الطريق القديم .

وأما القرى الواقعة على الطريق الجديـد فهـي : (١) قريـة ابـن مسـعود بكسـر الواو ، (٢) وقرية بني صخر ، (٣) وقرية الغِرَبة بكسر أوله وفتح ثانيه ، (٤) وقرية اللَّمَضة بكسر اللام وفتح الميم والضاد ، (٥) وقرية الخولة وبيت القزاز .

واعلم بأن حبل "كرا" هو أعلا حبل بين مكة والطائف، فإنه يرتفع عن سطح البحر بنحو ستة آلاف قدم، حتى أن بحر حدة كان يرى من قمته إذا كان الإنسان قوي النظر، وإذا نظر في الصباح الباكر قبيل طلوع الشمس، فإذا طلعت فإن شعاعها يحجب رؤية بحر حدة لبعد المسافة، وقد رأى البحر من فوق حبل كرا بعض أصلقائنا ممن لا نشك في صلقهم، فرؤية البحر من أعلى الجبل حقيقية لا وهمية، ولا من فعل السراب، فإن السراب لا يظهر إلا بعد الضحى العالي عند الشداد الحر.

انظر: الصور أرقام ٥٩، ٦٠، ٦١ وهي للطريق المسفلت بجبل كرا عام ١٣٨٥هـ.

والمسافة من مكة إلى الطائف تبلغ نحو خمسة ونمانون كيلومتراً، وهذا عن طريق كرا من عرفات، والطريق من مكة إلى الطائف كلها مسفلتة بالإسفلت، وطول حبل كرا نحو خمسة عشر كيلو متراً، فالسيارات تسير الآن بعد إصلاح الطريق وسفلتته في وسط هذا الجبل الأشم الأصم الصلد، ويبلغ عرض الطريق المسفلت في وسط هذا الجبل نحو اثني عشر متراً، وطول الجبل كما هو مذكور، ولقد مكثوا في إصلاح هذا الجبل العظيم العالي نحو سبع سنوات، وما كان هذا العمل في هذا الجبل يخطر على بال أحد في الأزمنة السابقة. إن حبل كراكان في العمل في هذا الجبل بالقرود، ينزلون إليه من الطائف والجبال المجاورة، فلما بدئ العمل في إصلاح الجبل بالألغام هربت القرود منه، فسبحان الله مغير الحال والأحوال.

والحق يقال أن إصلاح طريق حبل كرا هو من فكرة حلالة مليكنا المعظم الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، فلقد فكر في إصلاحه منذ أن كان ولياً للعهد، فلما اختمرت الفكرة في رأسه أظهرها للوجود، فأمر بالبدء في العمل منذ سنوات، وخصص مبالغ طائلة لهذا المشروع العظيم الجبار، فما مرت سنة واحدة على توليته الملك، إلا وقد انتهى العمل في هذا الجبل العالي العظيم، فافتتحه بنفسه في التاريخ المذكور والفرحة تغمره وتغمر الناس جميعاً، فسبحان الموفق للخيرات والملهم للصواب، وفقه الله تعالى لصالح العباد والبلاد بفضله ورحمته، إنه حل حلاله هو البر الرحيم.

هذا ، ولقد أخرج القائمون بتنفيذ هذا المشروع كتاباً قـد بينوا فيـه خلاصة العمل في إصلاح حبل كرا ، ووضعوا فيه بعض الصور والرسوم ، فنحن ننقـل منـه النبذة الآتية وهي:

| بيان الموضوعات                                                 | کیلو منز |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| طول الطريق من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى الطائف            | ۸۹       |
| طول الطريق من مكة إلى عرفات                                    | ۲١       |
| طول الطريق من عرفات إلى الكُرّ ، وهو بأسفل الجبل               | 74       |
| ونصف طول الطريق من الكر إلى قمة حبل كرا ، أي إلى الهدى         | 44       |
| ونصف طول الطريق من الهدى إلى الطائف                            | ۲.       |
| ترتفع مكة المكرمة عن سطح البحر (٢٩٠) متراً                     | ••       |
| وترتفع عرِفات عن سطح البحر (٣٢٠) متراً                         | ]        |
| ويرتفع الكُرّ في سفح الجبل عن سطح البحر (٧٥٠) مترأ             |          |
| ويرتفع الهدى عن سطح البحر (١٩٥٠) متراً ومثله ارتفاع كرا        | ••       |
| ويرتفع الطائف عن سطح البحر (١٥٥٠) متراً ، فالطائف أقل من الهدى | ••       |

وبلغت تكاليف إصلاح هذا الطريق مائة وثمانون مليون ريالاً سعودياً ، وإن شاء الله تعالى ستحني البلاد من فتح هذا الطريق خيراً كثيراً بفضل الله تعالى ورحمته ، والحق يقال أن إصلاح الطرقات وسفلتنها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في الحجاز ونجد ، لم تكن إلا في عهد الحكومة السعودية ، وفق الله تعالى العاملين لكل خير آمين .

#### تأمريخ الإذاعة السعودية

أصدرت صحيفة "الأضواء"، التي تصدر بجدة، عدداً خاصاً عن وثبة الإذاعـة السعودية، اقتبسنا منه ومما حـاء فيـه مـن مقـالات وتحقيقـات عـن تـاريخ الإذاعـة السعودية ما يأتي:

إن الحقيقة التي يجب أن تعرف وأن تسجل على صفحات التاريخ، هي أن الإذاعة السعودية، مدينة في مولدها ونشأتها إلى حلالة الملك سعود.

فعندما كان ولياً للعهد تبنى فكرة إنشاء إذاعة عربية سعودية ، إيماناً منه بخطر الإذاعة وأهميتها في العصر الحديث ، من حيث كونها لسان حال الحكومة ومظهر وعي الشعب وتقدمه ، ومن حيث كونها صلة الشعب بغيره من الشعوب من حهة ، وصلة الشعب ببعضه من حهة أحرى .

فكان مولد الإذاعة العربية السعودية في أواخر عام (١٣٦٨)هـ، الموافق (١٩٤٩)م، ومع بزوغ فحر يوم عرفات المبارك من تلك السنة، انطلق أول صوت في الأثير يحي العالم الإسلامي والعربي: (هنا مكة المكرمة... أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها... سلام الله عليكم من الأرض الطاهرة).

فبدأت الإذاعة السعودية عهدها مثلما تبدأ كل إذاعة في العالم حين تأسيسها... بدأت طفلاً وليداً يحبو، ولكنه يترعرع وينمو ويكبر، فيستكمل عناصر قوته وحيويته.

فكانت تبث برابحها في ذلك الوقت بمرسلة قوتها (٣) كيلوات فقط. وبقيت قوتها كذلك، حتى وفق الله تعالى مليكنا إلى إصدار مرسومه الملكي في السادس والعشرين من شهر شوال سنة ١٣٧٤ه بإنشاء مديرية عامة تسمى "المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر"، وأسند رئاستها إلى سكرتير جلالته الأستاذ عبدا لله بلخير، فكان ذلك بداية عهد جديد للإذاعة السعودية، إذ أخذ سعادة الأستاذ بلخير على عاتقه النهوض بالإذاعة وتقوية إرسالها، فخطى سعادته بها خطوات سريعة واسعة، وكانت خطوته الأولى في عام (١٣٧٥ه)، الموافق لعام سريعة واسعة، وكانت خطوته الأولى في عام (١٣٧٥ه)، الموافق لعام كيلوات حتى تستطيع بث البرامج المتعددة المتنوعة إلى نطاق أوسع من ذي قبل.

وكان من البديهي أن توسع الاستديوهات مع زيادة البث ، ولذلك ابتنت المديرية استديوهين حديدين في حدة ، إلى حانب الاستوديو القديم .

أما خطوته الثانية ، فكانت في عام ١٣٧٧هـ الموافق لعام ١٩٧٥م ، وفي شهر صفر بالتحديد ، إذ افتتح حلالة مليكنا المرسلة الجديدة قوة خمسين كيلوات . وهذه المرسلة الجديدة مفخرة من مفاخر الإذاعة السعودية ، وطاقة حبارة تضع الإذاعة السعودية في مصاف أقوى الإذاعات في الشرق الأوسط .

وستتبع هذه الخطوة خطوات، وما هذه القوة ذات الخمسين كيلوات إلا حزءًا بسيطاً من مشروع ضخم كبير يكلف تحقيقه مئات الألوف.

والمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر حادة في سبيل إنحـاز هـذا المشـروع الكبير، والعمل قد بدأ بعد أن أقره حلالة الملك، وأمر بتنفيذه في الحال.

وهذا المشروع سيرفع من قوة الإذاعة فيجعلها بقوة أربعمائة وخمسين كيلوات... وبذلك يكون للملكة العربية السعودية إذاعة عالمية تنقل رسالتها إلى الدنيا كلها.

ولن تمضي سنتان ونصف حتى يكون المشروع قد أنجز بأكمله، وعندها تحقق معجزة عالمية في الأثير، هي من صنع جلالة الملك فيصل المعظم أدامه الله ووفقه لكل ما يحب ويرضى، إنه السميع الجيب.

ومما يجدر ذكره ، أن الإذاعات لما انتشرت في الممالك والأقطار ، وحضرت الأجهزة إلى المملكة السعودية ، كان فتحها لسماع الأغاني ممنوعاً منعاً باتاً ، ومسن فتح الراديو واستمع إلى الأغاني تعاقبه الحكومة السعودية وتكسر له الراديو ، ثم ما زالوا يتساهلون في الأمر تدريجياً حتى وصلت الحالة عندنا إلى ما نراه اليوم .

قال الأستاذ سراج خراز من مكة المشرفة في تحية الإذاعة السعودية قصيدة طويلة نقتطف منها ما يأتي :

حي الإذاعة معلناً إكبارها فأحق بالإعجاب منك إذاعة في الصبيح والإمساء تسجع طيرها القت بسمع الكون ما هاجت به هي منير صدحت به أقلامهم

وأنشد على مر الزمان فخارها! شادت على أسس الثقافة دارها فاسمع فديتك فيهما أطيارها شجو النفوس وحركت أوتارها أسمعت في جنباته قيثارها!

تهب الكبار من العقول معارفا فتداعب الأطفال فرحة باسم إن الإذاعة إن دعتكم إنما هي رمز نهضتنا الفتية فاحذروا فقفوا لنصرتها الجهود وراقبوا

وتمد بالقصص البديع صغارها مرح ، زوت عنه الدنيا أكدارها تدعو البلاد لمجدها أحرارها أن تطفئوا باكفكم أنوارها نحو التقدم والعلا أطوارها

انظر: صورة ٦٢، المؤلف وموظف الإذاعة وآخرين بالقرب من منى عام١٣٧٥هـ

#### قصيلة في خيتردار الإذاعة

احتفلت دار الإذاعة المصرية في شهر إبريل سنة (١٩٣٧) ميلادية ، بانتهاء العام الثالث من إنشائها ، ودعت لذلك نخبة من رحال العلم والأدب في مصر ، ليذيع كل منهم كلمة في هذا الصدد ، فقال الأستاذ على الجارم رحمه الله تعالى ، هذه القصيدة :

دار الإذاعة أنت بنت ثلاثة كم فيك للقرآن رنة قارئ كم فيك للقرآن رنة قارئ كشفت عن النفس الملول حجابها الدين سلوى النفس في آلامها دار الإذاعة كم خاز صوتك من بحار سحرت أصبحت أستاذ الشعوب وكافحت تتلقف الدنيا حديثك مثلما دار الإذاعة أنت أمرح أيكة صاحت بلابلك الحسان فأخملت صاحت بلابلك الحسان فأخملت من كل شادية كأن حنينها الميل إن نادته ماس بعطفه كم فيك من لهو ري النهيي

مرت كومض البارق اللماح تحلو لدى الإمساء والإصباح فتوجهست للحسالق الفتاح وطبيبها من أدمع وجسراح حلت مآثرها عن الإفصاح وفداف شعث الفحاج فساح نجواك جيش الجهل أي كفاح في كل منعطف وبهسرة ساح يتلقف الأبرار وحبي الواح صدحت فكانت أيكة الأفراح في الجو صوت البلبل الصباح همس المنسى لليائس الكداح فتراه بين المنتشي والصاحي في المحداح وفكاهسة عبوبسة ومسزاح

النفس تسمأم أن تطاول جدهما

فاكشف سآمة جدها بمباح

لو تسمعون نصيحة النصاح وبعزمة الوثابة الطماح عداً "بآمون" ولا "بفتاح" ذكرى مآثره متون رياح والجهل للمحد المؤثل ماحي من قبل أن تثبوا عن المصاح والآن صار العلم حير سلاح تغيي عن الأسياف والأرماح خضراء تقذف بالكماة رداح في الجد والإخلاص كل نجاح باللهو والتسويف أي فلاح نيال المني بالصبر والإلحاح

زمر الشباب ولى ملامة ناصح بالعلم "مركوني" تسلق للعلا رحل عصامي الأرومة لم ينل تتطلع الدنيا إليه وتمتطي ان التفساخر بالقديم تعلية فنقبوا والعلم مصباح الحياة فنقبوا بلي السلاح مع القديم وعهده اليوم فكرة عالم في مصنع وتصد كل كتيبة مسوارة أمضوا الجهود وأخلصوا لبلادكم لا يرتجى من أمة مفتونة

# وصف الحاكي أي "الننوغراف"

ومما يناسب مبحث الكلام على الإذاعة ، ما حاء في كتاب المحفوظات المجتارة عن وصف "الفنوغراف" بفاء ونون مضمومتين ، وقد كان احتراعه قبل احتراع الراديو بنحو خمسين سنة تقريباً ، وهو ما يأتي :

مثال القوة الناطقة ، من غير إرادة سابقة ، يقتطف الألفاظ اقتطافاً ، ويختطف الصوت المحتطافاً ، مطبعة الأصوات ومرآة الكلمات ، ينقل الكلام من ناحية إلى ناحية ، نقل كلام عمر إلى سارية أشد من الصدى في فعله ، في إعادة الصوت إلى أصله.

يحفظ الكلام ولا يبيده ومتى استعدته منه يعيده من غير أن يبقي لفظاً في صدره، أو كتم شيئاً من أمره، كأنما حفظ الوديعة في نفسه طبيعة، فلو تقدم له الوجود في مرتبة الزمن ما احتجنا في الأخبار إلى عنعنة ولا في الدعاوي إلى بينة، بل كان يسمعنا كلام السيد المسيح في المهد، وصوت عازر من اللحد، وكانت

الفلاسفة استودعته حكمتهم، وأنشدوه كلمتهم، فرأينا به غرائب اليونان، وبدائع الرومان، وربما سمعنا خطب سحبان وشعر سيدنا حسان بذلك اللسان، وأصبح وجود الإنسان غير محدود بزمن من الأزمان.

لله دره من تلميذ يستوعب ما عند المعلم ويستخلصه في لحظة معيداً قوله، ناقلاً صوته ولفظه.

نديم ليس فيه هفوة النديم، وسمير لا ينسب إليه تقصير، تسكنه وتستعيده وتنقصه وتستزيده، وهو في كل هذه الأحوال، راض بما يقال، لا يكل من تحديث ولا يمل من حديث . نمام، كما ينم لك ينم عيك، وينقل لغيرك كما ينقل إليك، فهو المصور لكل فن، المتكلم بكل لغة، المحدث عن كل إنسان، المؤرخ لكل زمان، الشاعر الناثر المغني العارف، لا تعجزه العبارة، ولا تجهده الإدارة، ولا يضره اختلاف شكل، ولا تباين أصل. انتهى.

### الحاكى

هل علم الغريد في وكره شأن الذي خفض من قدره وهل درى المطرب ماذا الذي يسترجع الملحود من قيره يا عجباً من ناطق صامت تأتلف الألحان في صدره يستخرج اللحن بمسنونه تزيل ذاك اللبس من أمره تخسط في أعطافه أحرفاً كأنما تبحث عن سره يروي أحاديث أناس مضوا كأنها مرت على فكره

انتهى.

# ظهوس الثلغزيون

أما اختراع (التلفزيون) فأول من فكر فيه رحل إنكليزي اسمه كامبل سوينتون، وذلك سنة (١٩٠٨) ميلادية، ولكن هندسة صنع الصمام اللاسلكي في ذلك الوقت لم تكن متقدمة تقدماً كافياً، فلم تتحقق فكرته. ثم في سنة (٩٢٥) ميلادية، عرض (ج-ل بيرد) أول تلفزيون في العالم، إلا أن الصور لم تكن واضحة، ومنذ ذلك الوقت أخذت هندسة التلفزيون في تقدم مطرد.

وقد ظهر التلفزيون لأول مرة في مصر سنة (١٣٧٨) هجريــة ، الموافقــة لسـنة (١٩٥٩) ميلادية .

وبالطبع كان ظهوره في أوروبا قبل ظهوره في بلاد الإسلام. أما التلفزيون في البلاد السعودية ، فإلى طبع كتابنا هـذا لم يكن له ظهور عندنا ، ولقد سمعنا أن الحكومة السعودية ستعمل وتحقق ظهور التلفزيون عندنا في العام الآتي ، أي في سنة (١٣٨٥) ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية ، والله تعالى أعلم .

ولقد أخذت الحكومة السعودية في نشر التلفزيون بالمملكة ، وربما ظهر التلفزيون عندنا قبل شهر رمضان من هذه السنة ، وهني سنة (١٣٨٥) ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية . والله تعالى أعلم بما سيحدث في مستقبل الأعوام ، من أنواع الراديو والتلفزيون وغيرهما .

في شهر ربيع الثاني سنة (١٣٨٥) ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية ، ظهر بمكة المكرمة التلفزيون وعرضوه في بعض المعارض، وهو في دور التكويس والإصلاح والتجربة ، فلا يمر هذا العام إلا وقد انتشر في جميع بلدان المملكة العربية السعودية .

#### الميك فون في المسجد الحرامر

كان لكل منارة في المسجد الحرام مؤذن واحد بـل أكثر ، وكان الذي يقيم الصلاة ويبلغ حركات الإمام للمأمومين ، يطلع إلى المقام الحنفي لهذا الأمر ، ثـم لما ظهر في عصرنا الراديو والميكرفون ، استعملوا الميكرفون لسماع حطب الوعظ والإرشاد وإلقاء المحاضرات والتنبيهات والتعليمات ، حيث إنه يكبر الصوت ويوصله إلى أماكن بعيدة ، فإنه يكفي أن يقف رحل واحد أمام آلة الميكرفون ، فيلقي ما شاء من الخطب والتعليمات ، ليسمعه آلاف الناس في الميادين والمحلات ، وحين رأى الناس فائدة الميكرفون وضعوه في المساحد وفي المآذن وعند المحراب ولدى المبلغين وأمام قرّاء القرآن والمنشدين ونحو ذلك ، حتى يسهل سماع القرآن والخطب لجميع الناس .

ولقد سمحت الحكومة السعودية باتخاذ الميكرفون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووضعوه على المنارات ومقامات المبلغين وعند الإمام وقت الصلوات وعلى المنبر، وكان وضعه في المسجد الحرام في أول عام (١٣٨٦) ثمان وستين

وثلاثمائة وألف، وقد وضع في المقام الحنفي جهة باب الزيــادة، لأن في هــذا المقــام يبلغ حركات الإمام للمأمومين .

والحق أن للميكرفون فائدة كبرى ، لا ينكرها إلا كل أخرس أصم .

# الجبال وفوائدها وألوانها

الجبال في الأرض موضع التأمل والنظر لدى أهل الفكر وذوي الألباب، فهي دلالة على قدرة الله عز شأنه، الذي قال في سورة الغاشية: ﴿ أَفَلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ﴿ وإلى السماء كيف رفعت ﴿ وإلى الجبال كيف نصبت ﴿ وإلى الأرض كيف سطحت ﴿ فذكر إنما أنت مذكر ﴾.

وقال تبارك وتعالى في سورة النبأ: ﴿ أَمْ نَجْعَلَ الأَرْضُ مَهَاداً ۞ والجبال أُوتَـاداً ۞ وخلقناكم أزواجاً ۞ . وقال حل حلاله في سورة فـاطر: ﴿ أَمْ تَرَ أَنَ اللهُ أَنزَلُ من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً الوانها ومن الجبال حـدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ۞ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ﴾.

فا لله تبارك وتعالى ، الذي له الحكمة البالغة ، لما جعل الأرض مهيــاً لنــا لننتفــع بها من جميع الوجوه ، كالمهد الذي يفرش ويهياً للصبي ليرتــاح فيــه ، جعــل الجبــال عليها أوتاداً تستقر وترسو كما يرسو البيت بالأوتاد ، قال الشاعر :

والبيت لا يني إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد

وفي الحديث ، خلق الله تعالى الأرض ، فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت ، فقالت الملائكة : ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الجبال ؟ قال : نعم النار . الحديد . فقالت : ربنا ، هل خلقت خلقاً أشد من الحديد ؟ قال : نعم ، النار . فقالت : ربنا ، هل خلقت خلقاً أشد من النار ؟ قال : نعم ، الماء . فقالت : ربنا ، هل خلقت خلقاً أشد من الماء ؟ قال : نعم ، الهواء . فقالت : ربنا ، هل خلقت خلقاً أشد من الماء ؟ قال نعم ، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفي ذلك عن شماله .

فالجبال علاوة على أنها جعلت أوتاداً على الأرض، فإن فيها منافع كثيرة، منها الاستظلال حولها إذا سلطت الشمس حرارتها على الأرض، ومنها تخرج المياه أحياناً من بين حجاراتها عذبة صافية كالماء المقطر، ومنها أن في الجبال

كهوفاً ومغاور طبيعية تصلح للسكن والراحة التامة فيها، ومنها أنهم كانوا يتخذون بيوتاً في الجبال يعملونها نحتاً بأيديهم كما قال الله تعالى عنهم في سورة الأعراف: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعْلَكُم خَلْفَاءُ مِن بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين في وقال سبحانه في سورة الحجر: ﴿ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ﴿ وَآتيناهُم آياتنا فكانوا عنها معرضين ﴿ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ﴾ وقال أيضاً في سورة النحل: ﴿وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ﴾ وقال فيها أيضاً: ﴿والله جعل لكم من الجبال أكناناً ﴾ .

قيل: كانوا ينحتون الجبال بيوتاً لطول أعمارهم، وكانت الأبنية تبلى قبـل أن تبلى أعمارهم.

يظن بعض الناس أن الجبال اسودت واغبرت من تأثير حرارة الشمس القوية التي مرت عليها آلاف الأحيال، وهذا الظن ليس في محله، إذ لو كان الأمر كذلك لوجدنا باطن الجبال بلون غير لون ظاهرها، والحال أن باطنها وظاهرها بلون واحد.

فلقد خلق الله تعالى الجبال بألوان مختلفة ، ففيها البيض وفيها السود وفيها الحمر وفيها الخضر وفيها غير ذلك من الألوان كما في الآية المتقدمة ، ومعنى كلمة "وغرابيب سود" الغربيب هو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه ، ومنه الغراب لأنه شديد السواد ، ومن الجبال ما هو صلب شديد ورخو فتيت ، وما هو مدور وما هو مستطيل ، وما هو صغير وما هو كبير ، وما هو وحده مستقل ، وما هو متصل بغيره متسلسل ممتد إلى أميال بعيدة ، وما هو كالقطعة الواحدة ، وما هو متكون من أحجار وصحور بعضها فوق بعض من أصل الخلقة والطبيعة ، وما هو منقور منحوت ، وما هو غروق ذو منافذ وطرائق ، وما هو أملس ناعم ، وما هو حشن منحوت ، وما هو آهل بالسكان وما هو خال من العمران ، ومنها ما فيه أنهار وزروع وثمار ، ومنها ما لا ينبت فيها زرع ولا يصلح للعمار ، وبين هذا وذاك سبل ووديان ينتفع منها الإنسان والحيوان .

ومن الجبال ما هو شامخ عال . قال تعالى في سورة المرسلات : ﴿وَجَعَلْنَا فَيُهَا رُواسَى شَامِخَاتُ وَاسْقَيْنَاكُم مَاءً فُراتًا﴾ . وأعلى حبال الأرض حبال هملايا وإفرست، فإن هذه الجبال قــل من وصـل إلى قمتها من البشر، لعلوها الشامخ واستمرار الثلوج عليها صيفاً وشتاءاً.

وفي الجبال نقطة دقيقة وطرفة فنية عجيبة تغيب عن كثير من الناس، وهي أن الله تعالى، حلت قدرته خلق الجبال على أحسن صورة وأجمل منظر، فهي على تباينها واختلاف أشكالها وتفرق مواضعها، وعدم تنظيمها، تجد فيها روعة وحلالاً تأخذ بمجامع القلوب، وتشرح الأفئدة والصدور، تجد هنا جبيل صغير وتلال صغيرة، وتجد هناك حبالاً مرتفعة وصخوراً ناتفة، وتجد أمامك سلسلة حبال تسد الطريق، فإذا وصلت إليها وجدت الطريق بينها مسلوكاً وتجد نفسك أحياناً محصوراً تحيط بك الجبال في دائرة ضيقة، إذا بك تخرج من بينها في فضاء فسيح، وقد تفرقت الجبال عنك، وتجد قمم الجبال ورؤوسها مختلفة متنوعة، كما تجد ظهورها وتسنمها بأشكال متباينة، وتجد في تعاريجها وتلافيفها وارتفاعها صعوبة الرقي، لكنها تغري الناظر بالصعود، فإذا رقى عليها ورأى ما تحتها وما حولها، انشرح صدره وود لو لم ينزل عنها، وما أحلى منظر الجبال في البكور والأصيل والليالي المقمرة، ولا يعرف متعة الصحراء إلا أهل الصحراء، ولا يفهم كلامنا إلا من رأى البلاد التي تكثر فيها الجبال، وتتحلى هذه المعاني بوضوح لمن كان مسافراً ما بين مكة وحدة، وما بينها وبين المدينة، أو مسافراً حوالي البلاد الحجازية.

فلو اجتمع أهل الرسم والتصوير، ونبغاء الفنون والابتكار من أطراف العالم، على أن يعملوا حبالاً صناعية فيها هذه الروعة والجلال والمناظر والجمال، لباؤا بالفشل ورجعوا بخيبة الأمل. فسبحان مبدع الكائنات الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي وضع في كل شيء من الجاذبية والقوة الكامنة والحكمة البالغة ما يحير ذوي العقول والألباب فسبحان الله رب السموات ورب الأرض ورب العظيم.

#### وصف الصحراء

حاء في الجزء الثالث من كتاب "المطالعة العربية" عن الصحراء نقلاً عن كتاب "صحراء ليبيا" تأليف أحمد حسنين ، ما يأتي :

قد يكون للصحراء متاعبها ، ولكن لها أيضاً مفاتنها ، تستهوي عشاقها وتجذبهم إليها ، افتتن بها كل من حاب نواحيها ، افتتن بعظمتها المتمثلة في فضائها الواسع ، وسكونها العميق ، وحياة التنقل المحفوفة بالمحاطر.

تبسم الصحراء فما أحلى ابتسامها، وتعبس فما أقبح عبوسها، تضحك نجومها فتستهوي عابرها، ويحتكم فضاؤها في القلب، فتوقعه في أسرها فيسير مغتبط النفس هانيها، سير المطمئن، المؤتنس بها، المولع بجمالها، ولكن شيمتها الغدر، فلقد تريك غاية الغضب والقسوة التي لا متحاوز بعدها، بعد أن تضفي عليك السرور، وترضيك تمام الرضا.

الصحراء ساحرة حذابة ، إذا عرفتها تعلقت بها نفسك أبد الدهر ، ولكن ليس من السهل أن تدرك سر سحرها ، ولا سبب خلابتها وكل ما تعرفه أنها تناديك ، فينفذ نداؤها إلى صميم قلبك ، وتدعوك فلا تلبث أن تشد الرحال إليها راضياً مغتبطاً ، يسوقك الحنين وتدفعك الذكرى .

تلازم القافلة ساجي العينين، تجرر قلميك المقروحتين على وقع خطا الإبل، وقد حف الريق، وتشقق الحلق، ولا أثر لبتر، يسير رفقاؤك في هدوء وسكون قد خفت أصواتهم، وقلص الجهد وجوههم، وحالت إلى لون الدم عيونهم، ملؤها اليأمر، تستطلع الأفق وتستوضح ذلك الخط الذي تلتقي عنده زرقة السماء وصفرة الرمال، فإذا هو دائماً ناصل بعيد السكون شامل، لا تشقه إلا خضخيضة النزر اليسير من الماء في القرب المتهللة على جوانب الإبل المتهالكة، إننا في الصحراء لا نتحدث كثيراً، فالصحراء تعلم الصمت والوجوم، وإذا أحدق الخطر بنا تحامينا أن ينظر بعضنا إلى بعض، وساد السكوت، وماذا يجدي الكلام، كل منا يعرف ما هو واقع، وكل منا يحتمله بصبر وجلد، إذا التضحر ضرب من السخط، والسخط معصية لا يقدم عليها بدوي، ففي عقيدته أن الله كتب عليه هذه الحياة، وقدر عليه سلوك هذه الطريق، وقد تودي به فلا بد من الرضا، والبدوي يقول: لا مفر مما كتبه الله وقدره أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي مثل هذه الساعات تقطع على نفسك العهود والمواثيق، ألا تعود إلى الصحراء أبداً إذا قدر الله لك أن تخرج منها حياً.

ثم ينتهي اليـوم، وتحـط الرحـال، ولا تنصـب الحيـام، لأن الرحـال بحهـدون غافلون عن التفكير في أنفسهم، وكأن الشمس قد نالها ما نالنا من التعب، وكأنما النهار الذي قطعته معنا في نضال الصحراء أدمى وجهها فإذا قرصها يرسل أشعة حمراء، كأنها خيوط الدم، وكأنما الشمس قد عمدت مثلنا إلى الانزواء، تضمد تخين جروحها وتجدد منهوك قواها، حتى إذا تم لها ذلك عادت وعدنا في نورها إلى مصارعة الصحراء، ولكن الصحراء لا تلبث أن تصرعنا وتصرعها... قصة كل يوم.

يهبط الظلام شيئاً فشيئاً، تطارد طلاعه فلول النور، ويسحو الليل، زاهر النحوم، أو وضاح البدر، وربما كان ليل الصحراء أعجب نواحي الحياة فيها، يسري نسيم الليل عليلاً، فينعش روح القافلة ولا تمضي دقائق حتى يبدأ النقر على الصفائح الفارغة، ويلور الرقص والغناء، ويتجمع شمل الرحال حول النار الحابية، فيتوسم كل منهم وجوه رفقائه، ليطمئن عليهم، ويستيقن سلامتهم، ويحاول كل منهم أن يكون أشد بهجة من حاره، ليقوي عزيمته ويجدد في نفسه الثقة والأمل والطمأنينة. وقد نعمد إلى مغالطة أنفسنا بأن نبعث في ظلام صيرتنا ومتاعبنا نوراً فيقول أحدنا: "إن جمال القافلة بخير"، ويقول آخر: "لقد تعهدت الجرح، فإذا به فيقول أحدنا: "إن جمال القافلة بخير"، ويقول آخر: "لقد تعهدت الجرح، فإذا به أخف مما كنت أظن"، ويقول ثالث إنه رأى ثارة البئر على مقربة إلى اليمين، وربما كان أحف مما نود ونرغب، وربما كان هذا كله تغريراً منا بأنفسنا أمام الصحراء التي خلبت البابنا، وتغلب سحرها على عقولنا، تبسم لك الصحراء ليلاً، فتنسى كل شيء، تنسى متاعبك وآلامك.

تنسى الصعاب التي لاقتك، والمشقات التي تنتظرك، تنسى كرب الحر والعطش وتنسى أنك كنت قد أشرفت اليوم على الهلاك، وأن الموت يرقبك غداً، وأنه كامن لك في كل خطوة، تبسم لك الصحراء، فلا يبقى بعدها مكان أحدر بأن تعيش فيه، ولا تطيب لك الحياة في غيرها، تبسم الصحراء فيعاودك حبها، وتقبل عذرها، وتغفر ذنبها، وتنقض عهد هجرانها. قليل من أهل المدن يدركون لذة الجلوس في حلكة الظلام ورعي النحوم، ولا عجب إن كان العرب أساتذة علم الفلك، فالأعرابي إذا انتهى من عمل يومه، خلا إلى نفسه، وانقطع إلى ترسم حركات النحوم وإمتاع روحه، بما تبعثه فيه من الراحة، والشعور بالسمو إلى ما فوق العالم الأرضي، وتقع النحوم من نفسه موقع الأصلقاء الأقربين الذين يلقاهم كل يوم حتى إذا دارت قبة الفلك لم تغب فجاة، وإنما تحتجب تدريجاً كما يتوارى الراحل عن مودعه على أمل اللقاء القريب.

وينصل الليل، فينبعث من أول متيقظ من رجال القافلة: "حي على الصلاة ، الصلاة خير من النوم"، فيستيقظ القوم، وكأنهم يجمعون عظامهم، ومع ذلك، فما أعظم ما طرأ عليهم، سرى فيهم الأمل وتولدت الثقة بل قد يعتقدون في ضمائرهم أن سيجري كل شيء على ما تهوى نفوسهم والدنيا بعد فضاء مكفهر رطب، ونيران الصباح وحدها تذهب ببرودة نسيم الشمال، فإذا كان الجو صحوا، لا سحاب فيه ولا مطر، انتشر في السماء نور ضئيل يرمي خلف الرجال والإبل ظلالاً مستطيلة رواغة تدق حتى ما تكاد تسميها ظلالاً، ثم يتخضب الفضاء بحمرة تبعث الدفء حتى إذا ما بدت ذُكاء، لم يبق في الصحراء إلا ذلك المنبسط السحيق من زرقة وصفرة، ثم تنصل الزرقة شيئاً فشيئاً، حتى إذا انتصف النهار أمحت الألوان من السماء.

ويخلق الصباح قوة حديدة ، تلك هي الساعات التي يتحلى فيها للإنسان سحر الصحراء وجمالها، في سكون هذا الفضاء المتسع يدق الإحساس ويرهف، حتى ليشعر قاطع الصحراء أحياناً بقرب (واحة) عامرة وتغلب غريزته أيضاً، فيحس بمئات الأميال التي تبعده عن كل كائن حي ، وفي تلك اللانهائية الساكنة ، يصحو الجسم، وتصفو الروح فيشعر الإنسان بأنه أقرب إلى الله عز وجل، ويحس قوة قاهرة ، ليس لقوة أخرى أن تحول قلبه عنها ، ويتسرب إلى نفسه الإيمان بالقدر الغالب فيصبح شديد الاستسلام، حتى يهون عليه بذل حياته للصحراء دون تبرم ، وهناك حَقًّا أوقات يشعر الإنسان فيها بأن الحياة قليلة الوزن هينة ، وتكشف الصحراء من الإنسان عن جوانبه الشريفة، فإنك إذا واجهت أهل المدن بالخطر، ناضل كل عن نفسه، أما في الصحراء فتسمو النفس، وتختفي الأثرة ويبدو الإيثار، فيفرغ كل قصارى جهده في حدمة زملاته، فإذا هدد الخطر قافلة من القوافل، وعنّ لأحد أفرادها سبيل النجاة، تنكب عنها، ولم يترك رفقاءه لينجو بنفسه . وأشد ما يهولك في الصحراء أن يقل الماء ، وربما دار بخلدك في مثــل هذه الحال أن تستبقى لنفسك ما لديك منه ، ولكنك بدلاً من هذا لا تلبث أن تجدك حاملًا زحاجة الماء، وهي إذ ذاك أثمن ما تملك، تدور بها على الرفاق، تسأل كل منهم، هل يريد حرعة، تسألهم غير آبه ولا مكترث، كأنما خيل إليـك وهكذا يكون الإيثار، وتكون التضحية.

لا يزال يزداد الإعجاب بالبدوي، كلما فكرنا في ثباته وسكينته وشجاعته التي لا يزعزعها شيء، يدخل البدوي الصحراء وعماده ثلاثة: الجمال، والماء، والدليل. أما الجمال، فقد يخور أقواها، وينفق لغير سبب ظاهر، ويقوم أضعفها يتمايل تحت حمله، يقارب في خطواته، حتى يبلغ آخر الشوط، وموت جمل من جمال القافلة كارثة في إلقاء حل أحماله، إن لم يكن كلها. أما الماء فيحمل أكثره في قرب، وقد تتصدع القربة، أو يبخر منها الماء، وربما اصطدم جملان، فتنشق قربة أو قربتان، وهذه هي الطامة الكبرى. بقي الدليل، فقيد يقول -والأسباب كثيرة - أن الأرض تدور برأسه، وأن رأسه طاح، وقيد يضل الطريق إذا غامت السماء بضع ساعات، أو أخطأ في ترسم معالمه.

عماد البدوي في احتياز الصحراء، كما قلمت ، الجمال والماء والدليل، ولكنها جميعاً لا تغني عن شيء آخر هو الإيمان ، الإيمان الثابت الذي لا يتزعزع، الإيمان الراسخ الوطيد، ولو رجع كل رحالة إلى نفسه، ما استطاع أن يقول: فعلت، بل كل ما يستطيع أن يقوله: وفقت، وما التوفيق إلا من عند الله.

قد تتجمل الصحراء ويلين مهادها، وقد يكبون رجال القافلة متهللين نضر الوجوه، وقد تعبس الصحراء، فإذا تهدلت رؤوس الإبل من العطش والإعياء، ونزر الماء، وما من أثر لبئر قريبة، ووجم رحالك، وتطرق اليأس إلى نفوسهم، وسألت دليلك، فهز كتفيه وقال: الله أعلم، وذرعت بنظرك الأفق، فإذا هو ذلك الخط الغائم المضطرب، وجلت ببصرك في كل ما يحيط بك، فما رأيت شارة ولا علامة تبعث على بصيص من الأمل، وضاقت دائرة الأفق، حتى أصبحت على رحبها طوقاً يضيق حول عنقلك، فهنا يشعر البدوي بافتقاره إلى القدرة القادرة، وهنا يجأر باستدرار رحمه الله ولطفه، حتى إذا ضلت دعواته، ضم حسده الذاوي، وتهالك على الرمال ينتظر الموت المحتوم في سكينة واستسلام، هذا هو الإيمان الذي لا بد منه لمحتاز الصحراء.

انتهى من كتاب المطالعة الوافية .

### لآكر بعض أشهر جبال مكتر

جاء في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ما نصه: قال الله تعالى: والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قال المفسرون: خلق الله عـز وحـل، الأرض على الماء فمادت وتكفأت ، كما تتكفأ السفينة ، فأثبتهـا بالجبـال ، ولـولا ذلك ما أقرت عليها حلقاً.

وروى أبو حاتم في كتاب العظمة ، أن النبي في قال: إن الله تعالى ، لما خلق الأرض جعلت تميد ، فعلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت ، فعجبت الملائكة من خلق الجبال ، وقالت : يا رب هل خلقت خلقاً أشد من الجبال ؟ قال : الحديد ، قالت : فهل من خلق أشد من الحديد ؟ قال : النار ، قالت : فهل من خلق أشد من النار ؟ قال : الماء ، قالت : فهل من خلق أشد من الماء ؟ قال : الريح ، قالت : فهل من خلق أشد من الماء ؟ قال : الريح ، قالت : فهل من خلق أشد من المريح ؟ قال : ابن آدم ، يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. فبعث الله ريحاً فعصفت الماء، فأبرز من حشفة في موضع البيت، فدحا الأرض من تحتها، فمادت فأوتدها بالجبال.

فكان أول حبل وضع، حبل أبي قبيس، وهو الجبل المطل على الكعبة، انتهى من كتاب نهاية الأرب.

ومن قول السمؤال في الجبال:

لنا جبل يحتله من نجره منيع يرد الطرف وهو كليل رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النحم فرع لا ينال طويل

نقول: إن الحرم في أطراف مكة وجهاتها متسع، فحدود الحرم المكي يحرم التعرض لصيده ونباته للآتي من جهة التنعيم ثلاثة أميال، ومن العراق والطائف سبعة أميال، ومن الجعرانة تسعة أميال، ومن حدة عشرة أميال. وهذه الحدود لها من الحكم ما لمكة لأنها محيطة بها، وهذه الحدود غير حدود المواقيت.

فمكة وما يتبعها من الحرم ملآنة بالجبال، ونرى من العسير حداً عدها وإحصاءها، فكيف أمكن للإمام الأزرقي أن يعدها وأن يحصرها في اثني عشر الف حبل.

ونحن مع كثرة مطالعتنا لتاريخ الإمام الأزرقي، لم نر فيه أنه ذكر عـــد حبــال الحرم، فما ندري في أي صحيفة منه وجد الغازي رحمه الله، أنه ذكر عـــد حبــال الحرم حتى نسبها إليه .

هذا ولا نريد إطالة الكلام عن حبال مكة وذكرها حبـلاً حبـلاً، ففي كتـب التاريخ بيان كل ذلك، ولكن لا بد لنا من ذكر أهم حبالها وأشهرها، ولنقتصر من ذلك على سبعة حبال فقط وهي:

- (١) حبل أبي قبيس ويقع في الجهة الشرقية للمسحد الحرام .
- (٢) وحبل قعيقعان ويقع في الجهـة الغربية ، وهـذان الجبـلان همـا أخشـبا
   مكة .
  - (٣) وجبل حراء ويقع في الشمال الشرقي ، وفيه أول ما نزل من القرآن .
- (٤) وحبل ثور ويقع في الجهة الجنوبية ، وفيه اختفى النبي ﷺ مع أبي بكـر حين الهجرة .
  - (٥) وحبل خندمة ويقع خلف حبل أبي قبيس.
    - (٦) وجبل عمر ويقع في الجهة الغربية تقريباً.
      - (٧) وحبل ثبير ويقع في الجهة الشرقية .

واعلم أن مكة شرفها الله تعالى وأكثر رزقها وخيرها ورخص أسعارها ، وزادها أمنا وأماناً وبراً وإحساناً ، وغفر الأهلها ووفقهم لمعرفة فضلها والأدب فيها ، وأدام رضاءه وتوفيقه عليهم ، وعلى من حاورهم ليقوموا بطاعته حير قيام كلها محاطة بالجبال الشامخة ، وهذه الجبال متصلة بعضها ببعض ، وما نراه في بعض الأماكن المسكونة من استواء الأرض ، إنما حصل بفعل البشر من إصلاح الطرق ومواضع المساكن ، وإلا ففي أصل الخلقة بعض أراضيها غير مستوية بهذا المقدار ، حصوصاً ما كانت محيطة بالمسجد الحرام ومطلة عليه .

قال الغازي في الجزء الأول من تاريخه بصحيفة ٣٤٢ : قال الإمام الأزرقي : وبحرم مكة ، شرفها الله تعالى ، اثنا عشر ألف حبل .

# جبل أبي قيس والهقاعم ٤٠٠ مترا

 وروى الإمام الأزرقي في تاريخه: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أنه قال : لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض ، بعث الله تعالى ريحاً هفافة فصفقت الماء ، فأبرزت عن خشفة في موضع هذا البيت كأنها قبة ، فدحا الله الأرضين من تحتها فمادت ثم مادت ، فأوتدها الله تعالى بالجبال ، فكان أول جبل وضع فيها أبو قبيس ، فلذلك سميت مكة أم القرى اهـ.

وحبل أبي قبيس هو أحد أحشبي مكة ، وكان أبو قبيس يسمى في الجاهلية الأمين ، لأن الركن الأسود كان فيه مستودعاً عام الطوفان ، فلما بنى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام البيت نادى أبو قبيس أن الركن مني بموضع كذا وكذا ، وقيل أتى به حبريل عليه السلام من الجبل وسلمه إلى إبراهيم .

أما الأحشب الثاني فهو حبل قعيقعان الذي نسميه الآن "بجبل هندي" وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

قال الأزرقي: وبلغني عن بعض أهل العلم من أهل مكة أنه قال: إنما سمي أبا قبيس أن رحلاً أول من نهض بالبناء فيه كان يقال له أبو قبيس، فلما صعد فيه بالبناء، سمي حبل أبي قبيس، ويقال كان الرجل من إياد، ويقال اقتبس منه الركن فسمى أبا قبيس، والأول أشهرهما عند أهل مكة. اه.

- آ. واعلم أنه يمتاز حبل أبي قبيس عن بقية الجبال بما يأتي:
  - (١) أنه أول حبل وضع على وجه الأرض.
- (٢) أن الله تعالى استودعه الحجر الأسود زمن طوفان نوح عليه السلام .
- "(٣) أنه يشرف على الكعبة المعظمة ، بـل إن الربـوة الـتي بنيـت عليهـا الكعبـة تتصل بأصل حبل أبي قبيس .
- (٤) أن انتشار الدعوة إلى الإسلام جهراً لأول مرة ، كان في الدار التي بأسفل أبي قبيس المسماة "بدار الأرقم" والشهيرة بدار الخيزران ، فقد كان النبي الله يختبئ فيها هو ومن آمن معه ، ويصلون بها سراً ، حتى أسلم عمر رضي الله عنه ، فحمروا بالإسلام ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : وما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر .
- (٥) أن أصل الصفا الذي يبدأ السعي منه يقع في أسفل أبي قبيس في مقابلة ركن الحجر الأسود.

(٦) أن انشقاق القمر حصل عليه ، وذلك معجزة لرسول الله ﷺ .

(٧) كان نصب المنجنيق زمن محاربة ابن الزبير رضي الله عنهمـا ، علـى أبـي قبيس وعلى قعيقعان .

وكفى بجبل أبي قبيس شرفاً أنه بمكة مطل على بيت الله الحرام ، بينهما أمتار معدودة ، ومع هذا نعجب كيف لم تؤخذ منه الصحور والأحجار لأساس الكعبة وبنائها كما أخذت من الجبال الأخرى . مع أنه هو أول جبل وضع على وجه الأرض ثم منه امتدت الجبال .

قال الغازي في تاريخه في الفصل الأول ، عند ذكر جبال مكة ما نصه : (فمنها) الجبل المعروف بأبي قبيس ، وهو الجبل المشرف على الصفا ، وهو أحد أخشبي مكة ، وسمي بأبي قبيس باسم رجل من إياد يقال له أبو قبيس ، ذكره الأزرقي ، وقيل إن الرجل من مذحج ، ذكره ابن الجوزي ، وقيل سمي بأبي قبيس باسم رجل من جرهم كان قد وشي بين عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه مية فنذرت أن لا تكلم ، وكان شديد المحبة لها ، فحلف ليقتلن قبيساً فهرب منه في الجبل المعروف به ، وانقطع خبره . وقال الأزرقي : الأول أشهر عند أهل مكة ، وقيل إنه اقتبس منه الحجر ، وكان يسمى في الجاهلية الأمين لأن الحجر الأسود استودعه الله فيه من الطوفان على قول ، فلما بني الخليل الكعبة نادي أبو قبيس : الركن مني بمكان كذا وكذا . وقيل إن آدم اقتبس منه نار الدنيا ، وعن مجاهد : أول حبل وضع على وجه الأرض أبو قبيس ، ثم مدت الجبال منه ، ذكره الأزرقي والواحدي ، كذا في تحصيل المراه .

وقال أيضاً: وفي الإعلام: سمي بأي قبيس لأن رجلاً من إياد يكنى أبا قبيس، صعد فيه، وبنى فيه بناء فعرف به. قال الفاكهي: اعلم أن الدعاء فيه يستجاب، وأن وفد عاد قدموا إلى مكة للاستسقاء لقومهم، فأمروا بالطلوع إلى أي قبيس للدعاء، وقيل لهم: لم يعله خاطئ يعرف الله منه الإنابة إلا حابه إلى ما دعاه إليه. وفيه على إحدى الروايات قبر آدم وحواء وشيث عليهم السلام، قال الذهبي في تاريخ مدة آدم وبنيه ما نصه: وخلف بعده شيث ابنه ونزلت عليه خمسون صحيفة وعاش تسعمائة سنة، ودفن مع أبويه في غار أبي قبيس، انتهى. وقال وهب بن منبه: حفر لآدم في موضع من أبي قبيس في غار يقال له غار الكنز، قال الفاسي: وهذا الغار لا يعرف الآن، فاستحرجه نوح عليه السلام يوم الكنز، قال الفاسي: وهذا الغار لا يعرف الآن، فاستحرجه نوح عليه السلام يوم

عرفة ، فجعله في تابوت معه في السفينة ، فلما نضب الماء رده إلى مكانه ، انتهى . وقيل غير ذلك ، وفيه موضع يزعم الناس أن القمر انشق فيه للنبي في الله وليس لذلك صحة ، كذا ذكره السيد التقي الفاسي ، قال : وهو أول حبل وضعه الله تعالى في الأرض ، انتهى ما في الإعلام .

وفي تحصيل المرام قال القرشي: كون وقع انشقاق القمر في الموضع الذي يقوله الناس اليوم ، فلم أر ما يدل على ذلك ، انتهى .

قال: واعتادت الناس أكل الرأس فوقه ، ويظنون أنه سُنة ويأكلون ذلك في رأس الجبل ، وفي وسط صهريج معد للماء لما كان على رأسه قلعة لبعض ملوك مكة بناها مكثر أخو داود بن عيسى يتخلص بها عند انهزامه من أخيه داود ، ثم بعد ذلك نقضها مكثر لما ولي مكة بدل أخيه داود ، وذلك في سنة خمسمائة وثمان وثمانين ، كذا في تاريخ مصطفى الشهير بجنابي ، وعامة الناس يسمون ذلك المحل حبس الحجاج وليس كذلك ، وهو الآن خراب قد انهدم سقفه .

وفوق أبي قبيس مسجد مشرف على الكعبة والحرم بناه رجل هندي كما أخبرني بللك والدي سنة ألف ومائتين وخمس وسبعين، وكانت حجارة مرضومة في ذلك المحل يقال إنه مسجد إبراهيم وليس هو خليل الرحمن وإنما هو رجل آخر.

وفي ذلك المحل شبح صحرة من جهة المشرق يقول الناس أن هذا المحل كان الحجر الأسود فيه زمن الطوفان إلى زمن إبراهيم عليه السلام ، فأحده من هذا المحل ، و لم أر أثراً ولا خبراً صحيحاً ما يدل على ذلك أنه كان في هذا المحل بعينه ، والله أعلم . انتهى ما في تحصيل المرام .

وذكر السيد أحمد دحلان في سالناماته الحجازية أن القزويني ذكر في عجائب المخلوقات أن من خواص جبل أبي قبيس أن من أكل فيه الرأس المشوي يؤمن من وجع الرأس، فصار كثير من الغرباء يحرصون على فعل ذلك، لا سيما حجاج الجاوا. قال العلامة المنلا على القاري في شرح اللباب أن ذلك كلام باطل لا أصل له . انتهى من تاريخ الغازي .

وجاء أيضاً في كتاب "الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف"، للعلامة ابن ظهيرة القرشي عن حبل أبي قبيس ما نصه: الجبل المعروف بأبي قبيس أحد أخشبي مكة المشرف على الصفا، وهو مشهور لا يحتاج إلى

بيان، ويروى عن وهب بن منبه رضي الله عنه، أن قبر آدم صلوات الله عليه في غار في حبل أبي قبيس، يقال له غار الكنز بالنون والزاء المعجمة، وأن نوحاً عليه السلام لما جاء الطوفان استخرجه من الغار وجعله في تابوت حمله في السفينة، فلما غيض الماء أعاده إلى الغار، والله أعلم بذلك، وهذا الغار لا يعرف الآن، وقيل إن قبره بمسجد الخيف بعد أن صلى عليه جبريل عند باب الكعبة، وقيل ببيت المقس، وقيل ببلاد الهند، وصحح الحافظ ابن كثير في تفسيره، ونقل عن الذهبي أن قبر حواء وشيث في حبل أبي قبيس، والله أعلم بالحقائق.

ومن فضائله: أنه كان يدعى الأمين في الجاهلية، لأن الحجر الأسود استودع فيه عام الطوفان، فلما بنسى الخليل الكعبة نـاداه الجبل: الركن مـني.بمكـان كـذا وكذا، فجاء به جبريل فوضعه موضعه.

(ومنها): أنه أول حبل وضع على وجه الأرض حين مادت ، روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد.

(ومنها): أن الدعاء يستجاب فيه كما ذكره الفاكهي، واستشهد لذلك بحكاية الوفد الذين استسقسوا فيه، فأجيب لهم وسقوا.

(ومنها): انشقاق القمر عليه كما ذكره القطب الحلبي وغيره، ونقل عن بعض العلماء أنه أفضل حبال مكة حتى حراء، وعلل بكونه أقرب الجبال إلى الكعبة الشريفة، قال الفاسي رحمه الله، وفي النفس شيء من تفضيله على حراء لكونه في كان يكثر إتيانه للعبادة، ويقيم به لأجلها شهراً في كل عام، وفيه أكرم بالرسالة، ولم يتفق له في مثل ذلك في حبل سواه، وذلك مما يقتضي امتيازه بالفضل. والموجب لتفضيل دار حديجة رضي الله عنها، على غيرها من دور الصحابة طول سكناه عليه السلام بها، ونزول الوحي عليه فيها، لا لأجل القرب من البيوت أقرب إليها منه، كدار العباس بالمسعى، ودار الأرقم بالصفا، والله أعلم. انتهى.

ثم في تسميته بأبي قبيس أقوال أرجحها أنه سمي باسم رجل من إياد يقال لـه أبي قبيس بني فيه .

(فائدة) نقـل القزويـني في كتابه عجـائب المخلوقـات من خـواص حبـل أبـي قبيس ، أن من أكل فيـه الـرأس المشـوي يـأمن أوجـاع الـرأس ، وكثير مـن النـاس يفعلون ، والله أعلم بحقيقة ذلك . انتهى من الكتاب المذكور .

# جبل تُعينعان (أيجبل مندي)

جبل قعيقعان ارتفاعه (٤٣٠) متراً ، هو الجبل الثاني من أخشبي مكة ، والأخشب الأول حبل أبي قبيس، وقعيقعان هو ما نسميه اليوم " بجبل هندي "، وسمى بقعيقعان لتقعقع السلاح به في حرب جرهم مع قطورا، وهما يومشذ أهمل مكة ، فكانت جرهم بأعلا مكة وقعيقعان وملكهم يسمى مضاض بن عمرو ، وكانت قطورا بأسفل مكة وأحيادين وملكهم يسمى السميدع.

وقيل: سمى بقعيقعان لوجود سلاح تبع به حينمًا قدم مكة ، وكان خيــل تبـع بأحياد فلذلك سميت أجياداً.

وفي الحقيقة الأحشب الثاني هو الجبل الصغير الذي بأسفل قعيقعان المطل على الكعبة ، وهو الذي كان يسمى "بالأحمر" ، كما كان يسمى بالجاهلية "بالأعرف" ولكن لما كثر السكان والبيوت بالجبل اختلط الجبلان ببعض فصارا كالجبل الواحد، وفيه كانت بيوت ودور عبدا لله بن الزبير رضى ا لله تعالى عنهما، وعليــه نصب المنحنيق أيضاً في محاربته مع الحجاج، فإن وجهه الشرقي يطل علمي الكعبة والمسجد الحرام ويقال حبل أبي قبيس . وحبل قعيقعان حبل عظيم طويل ممتد، وفي أصله تقع المروة من جهة المدعى أي في الشمال الشرقي للمسجد الحرام، قــال صاحب العقد الفريد: الواقف على درج المروة يرى ميزاب البيت وما اتصل به .

ومن عجيب ما رواه الغازي في تاريخه ناقلاً عن ابن فهد، أنه قــال: وفي سـنة (١١٧) سبعة عشر وثمانمائة أنشأ عطية المطير سبيلاً بالمروة وكان موضع هذا السبيل قبل ذلك معداً للشنق ، فقال شعبان الآثاري في ذلك:

بمكة دار كان للشنق ركنها فأضحت سبيلاً بعد كل بلية وأضحى لسان الحال منها يقول قد رضيت من المولى بخير عطية وقال بعضهم أيضاً:

بمسعى رسول الله دار معدة لشنق فصارت للأنهم سبيلا واليوم حبل قعيقعان جميع حهاته وأطرافه ورأسه عامرة بالمنازل والبيوت

والسكان من جميع الأحناس، ففيها من أهل الحجاز ومن أهل اليمن ومن أهل النزك والهنود والشوام وغيرهم. انتهى من الغازي. قال الغازي في تاريخه: حبل قعيقعان هو حبل مشرف على مكة وجهه إلى أبي قبيس، ذكره الياقوت في معجم البلدان.

جبل الأحمر ذكره الأزرقي في ذكر أحشبي مكة وقال: الجبل الذي يقال له الأحمر، وكان يسمى في الجاهلية الأعرف، وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعان وعلى دور عبدا لله بن الزبير، وفيه موضع يقال له الجر والميزاب، إنما سمي الجر والميزاب لأن فيه موضعين يمسكان الماء إذا حاء المطر يصب أحدهما في الآخر، فسمي الأعلى منهما الجر، والأسفل منهما الميزاب، وفي ظهره موضع يقال له قرن أبي ريش، وعلى رأسه صعرات مشرفات يقال لها الكبش عندها موضع فوق الجبل الأحمر يقال له قرارة المدحا، كان أهل مكة يتداحون هناك بالمداحى والمراصع، انتهى من تاريخ الغازي.

# الدمه التي بقعيقعان لابن الزبير

قال الإمام الأزرقي رحمه الله تعالى في تاريخه : ولعبدا لله بن الزبـير الـدور الــي بقعيقعان الثلاث المصطفة ، يقال لها دور الزبير ، ولم يكن الزبير يملكها ، ولكن عبداً لله ابتاعها من آل عفيف بن نبيه السهميين ومن ولد منبه ، وفيها داريقال لها "دار الزنج"، وإنما سميت دار الزنج لأن ابن الزبير كـان لـه فيهــا رقيـق زنـج، وفي الدار العظمي منهن بير حفرها عبدا لله بن الزبير، وفي هذه الدار طريق إلى الجبل الأحمر وإلى قرارة المدحا، موضع كان أهل مكة يتداحون فيه بالمداحي والمراصع، وكانت لعبدا لله بن الزبير أيضاً دار بقعيقعان يقال لها "دار الحشني" وكانت لـه دار البخاتي كانت بين دار العجلة ودار الندوة ، وكانت إلى جنبها دار فيها بيت مال مكة ، كانت من دور بني سهم ، ثم كان عبدالملك بن مروان قبضها بعـد مـن ابـن الزبير، ثم دخلت الدار التي كان فيها بيت المال في دار العجلة حين بناها يقطين بن موسى للمهدي أمير المؤمنين، وصارت الأخرى للربيع، ثم هي اليوم في الصوافي، وهي التي يسكنها صاحب البريد، وإنما سميت تلك الدار دار البحاتي لأن ابن الزبير حعل فيها بخاتياً كان أتى بها من العراق ، ولهم دارا مصعب بن الزبير اللتان عند دار العجلة كانتا للخطاب بن نفيل العدوي، ولهم دار العجلة ابتاعهـا عبـــــا لله بن الزبير من آل سمير بن موهبة السهميين، وإنما سميت دار العجلـة لأن ابـن الزبـير حين بناها عجل وبادر في بنائها ، فكانت تبنــي بـالليل والنهــار ، حتــي فـرغ منهــا

سريعاً ، وقال بعض المكيين: إنما سميت دار العجلة لأن ابن الزبير كان ينقل حجارتها على عجلة اتخذها على البحت والبقر .

انتهى كلام الإمام الأزرقي .

#### جبلعس

حبل عمر يمتد من الشبيكة إلى المسفلة ، وهو آهل بالسكان ، وغالب حجاج اليمن يسكنون به اليوم ، وهو حبل واقع من الجهة الغربية لمكة

قال الغازي في تاريخه: وفي تحصيل المرام وهذا الجبل يعرف الآن بجبــل عمــر، وهو الجبل المشرف على الهجلة، ومسجده قد بناه بعض تحـــار الهنــود. انتهــى مــن الغازي.

نقول: الهجلة محلة تحت حبل عمر، وهي من الأماكن التي كـان يـاع بهـا الحطب سابقاً.

قال الغازي: وفي هذا الجبل موضع يقال له مولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأهل مكة يسمونه حبل النوبي ، اهـ .

وقال عنه القطبي: ومنها موضع في أعلا حبل يقال له حبل النوبي، يقال أنه مولد سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يطلع الناس إليه للسير والفرحة، اه. . انتهى .

قَال الفاسي عن مولد عمر بن الخطاب بجبل النوبي "حبل عمر" ولا أعلم في ذلك شيئاً يستأنس به اهـ.

نقول، وهذا هو الحق، فمن أين نعلم موضع ولادة عمر، رضي الله تعالى عنه.

ويقول الأزرقي عن جبل عمر في صحيفة (٢٣٦) من الجزء الثاني : جبل عمر الطويل المشرف على ريع عمر ، اسمه العاقر ، وقد قال الشاعر :

هيهات منها إن ألمّ خيالها سلمي إذا نزلت بسفح العاقر

ويقول عنه في صحيفة ٢٣٩ : جبل عمر ، الجبل المشرف على حق آل عمر ، وحق آل مطيع بن الأسود ، وآل كثير بن الصلت الكنـدي ، وعمر الـذي ينسـب

إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكان يسمى في الجاهلية ذا أعاصير . انتهى كلام الأزرقي .

نقول: إن ما يشاع على ألسنة العوام أنه على ظهر هذا الجبل موضع يسمى "مبرك الناقة" أي مبرك ناقة عمر رضي الله عنه ، فهذا من الخرافات التي اخترعها الدجاجلة.

#### جبلاثوس

حبل ثور ، بالثاء المثلثة ، واقع حهة المسفلة على طريق اليمن وارتفاعه (٧٥٩) متراً ، ويبعد هذا الجبل عن المسجد الحرام بثلاث كيلو مسترات أو أربعة ، وفي هذا الجبل الغار الذي اختفى فيه رسول الله للله ، مع صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، حينما قصد الهجرة إلى المدينة ، قال البتنوني : ومساحة الغار نحو مترين مربعين .

حاء في تـاريخ الخميس: وفي القـاموس يقـال لـه ثـور أطحـل، واسـم الجبـل أطحِل نزله ثور بن عبد مناف، فنسب إليه ذلك الجبل. انتهى منه.

وجاء في تاريخ الأزرقي ما نصه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني محمد بن أبسي عمر العدني عن سعيد بن سالم القداح، عن عمر بن جميل الجمحي، عن ابن أبسي مليكة أن النبي على الما خرج هو وأبو بكر إلى ثور جعل أبو بكر يكون أمام النبي وخلفه مرة، قال: فسأله النبي على المن الله عن الله عنه الما النبي عن ذلك، فقال: إذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من أمامك، حتى انتهى إلى الغار وهو في ثور، قال أبو بكر رضي الله عنه الما انتهيا: حتى أدخل يدي فأحسه ، فإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك ، قال: وبلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رضى الله عنه ، رجله ذلك الجحر فرقاً أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله على ، انتهى منه .

ولقد ورد حبر الغار في القرآن الكريم، فقـد قـال تعـالى: ﴿ إِلَا تُنصَـرُوهُ فقـد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغـار إذ يقـول لصاحبـه لا تحزن إن الله معنا﴾ الآية . وورد في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، عن رسول الله "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما".

قال شيخنا ، الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى ، في شرحه لكتابه "زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم" عند هذا الحديث ما خلاصته :

وسبب هذا الحديث كما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي بكر رضي الله عنه، قال، نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما".

قال القرطبي: والحديث ظاهر في قوة توكله هذا، وعظم منزلة أبي بكر رضي الله عنه بهذا القول، والغار المذكور في القرآن، وفي قول الصديق ونحن في الغار، هو كما قاله السهيلي وغيره: غار بجبل ثور أحد حبال مكة شرفها الله تعالى، وقد زرته وبت فيه بعض الليالي تبركاً بآثار رسول الله هذا، على عادة السلف الصالح كابن عمر رضي الله عنهما، وقرأت فيه تفسير قوله تعالى: ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الح الآية.

وحديث الهجرة من صحيح البخاري بطوله وسأذكره هنا للمناسبة عن قريب ، إن شاء الله تعالى .

وكان من حديث الغار، كما قاله عياض وغيره: أن المشركين اجتمعوا لقتل رسول الله فل وبيتوه، فأمر علياً أن يرقد على فراشه وقال: إنهم لن يضروك، فخرج عليهم رسول الله فل وهم على الباب ولم يروه، ووضع على رأس كل واحد التراب، وانصرف عنهم إلى غار ثور فاختفى فيه، وأخبروا أنه قد حرج عليهم ووضع التراب على رؤوسهم، فمدوا أيديهم إلى رؤوسهم فوحدوا التراب، فدخلوا الدار فوجدوا علياً على الفراش، فلم يتعرضوا له، ثم خرجوا في كل وجه يطلبون النبي فل ويقفون أثره بقائف معهم إلى أن وصلوا الغار، فوجدوا العنكبوت قد نسجت عليه.

(قال الأُبَي): قال السهيلي: ولما وصل رسول الله الله الله وأبو بكر إلى الغار تقدم أبو بكر أضي الله عنه يقدم أبو بكر رضي الله عنه في الدخول ليقيه بنفسه، ورأى فيه جُحرًا فألقمه عقبه لئلا يخرج منه ما يؤذي رسول الله الله الله على الدلائل: ولما دخلاه أنبت

الله سبحانه وتعالى ، على بابه الراءة بالمد ، وهي شجرة من غلاة الشجر تكون مثل قامة الإنسان ، لها خيطان وزهر أبيض يحشى به المحاد كالريش في خفته ولينه . وفي مسند البزار : أن الله تعالى أمر العنكبوت فنسجت على وجه الغار ، وأرسل حمامتين وحشيتين فعششتا على فم الغار ، وأن ذلك مما صد المشركين عنه ، وأن حمام مكة من نسل تينك الحمامتين ، وأن قريشاً لما انتهى بهم القائف إلى فم الغار ، وجدوا ما ذكر على فم الغار ، فحين رآهم أبو بكر رضي الله عنه ، اشتد خوفه على رسول الله على ، وقال : إن قتلت فإنما أنا رجل ، وإن قتلت أنست هلكت الأمة ، فحينشذ قال الله الأبي بكر : لا تحزن إن الله معنا ، أي بالحفظ والكلاءة . اه .

نقول: إن شحر الراء المذكور هنا الذي له زهر أبيض يحشى به المحاد كالريش -هو المسمى عندنا بالحجاز "بالطرف" بكسر الطاء وإسكان الراء، ونحن أيضاً إلى اليوم نحشي به المحاد والفراش أي المساند والطواويل والحكمة في ظهور هذا النبات على فم الغار دون غيره من النباتات، هي أن نبات الراء "الطرف"، شجر لين خفيف ينكسر سريعاً بأقل لمس، فبقاؤه سليماً صحيحاً يدل على أنه لم يدخل الغار أحد، كما دل على ذلك نسيج العنكبوت ووجود الحمامتين، والله تعالى أعلم.

ثم قال: أما حديث الهجرة فيناسب أن أذكر قبله ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بعث رسول الله الله الأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة، فهاجر عشر سنين ومات وهو ابسن ثلاث وستين.

وحديث الهجرة الطويل، هو ما أخرجه البخاري بلفظ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن عقيل، قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي في قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله في النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون، خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يُخرج ولا يُخرج ، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري

الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك حاراً ارجع واعبد ربـك ببلـدك، فرجمع وارتحل معه ابن الدغنة ، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، فقال لهـم: إنَّ أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رحـالاً يكسب المعـــلوم ويصــل الرحــم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة ، وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل فيها وليقرأ ما شاء الله ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن بــه، فإنــا نخشــي أن يفــتن نســـاءنا وأبناءنــا، فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ، ثم بدا لأبي بكر فابتني مسجداً بفناء داره ، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، وهم يعجبون منـه وينظـرون إليـه، وكـان أبـو بكـر رجـالاً بكـاء لا يملـك عينـه إذا قـرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أحرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتني مستجداً بفناء داره، فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبي إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال : علمت الذي عاقدت لك عليه ، فإما أن تقتصر على ذلك ، وإسا أن ترجع إلى ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، فقال أبو بكر: فإني أرد إليك حوارك، وأرضى بجوار الله عز وحـل، والنبي ﷺ يومئذ بمكة ، فقال النبي الله المسلمين : إنبي أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كــان هــاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال لـه رسـول الله ﷺ: على رسُّلك فإني أرجو أن يؤذن لي ، فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك ، بأبي أنت وامي ، قال : نعم ، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ﷺ ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر .

قال ابن شهاب، قال عروة، قالت عائشة: بينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحو الظهرية، قال قائل لأبسي بكر: هذا رسول الله ، متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فدى له أبي وأمي، والله ما حاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فحاء رسول الله ، فاستأذن، فأذن له فدخل

فقال النبي ﷺ لأبي بكر: أخرج من عندك، فقال أبو بكر: إنما هـم أهلـك بـأبي أنت يا رسول الله، قال: فإني قد أذن لي في الخروج، فقال أبــو بكــر: الصحابـة بأبي أنت يا رسول الله ، قال رسول الله ﷺ: نعم ، قال أبو بكر : فعد بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله على: بالثمن. قالت عاتشة: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في حراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها ، فربطت به على فم الجراب ، فبذلك سميت ذات النطاق . قالت: ثم لحق رسول الله ﷺ، وأبو بكر بغار ﴿ حِيلُ ثُورٍ ، فمكث فيه ثـالاث ليال يبيت عندهما عبدا لله بن أبي بكر، وهو غلام شأب تقيف لقن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت ، فلا يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم ، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضفيهما حتى ينفق بها عــامر بـن فهـيرة بفلـس، يفعـل ذلك ٍ في كل ليلة من تلـك الليـالي الشلاث، واسـتأجر رسبول الله ﷺ وأبـو بكـر رحلاً من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هادياً خرّيتاً، والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفاً في آل العاص بن واثل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل.

قال ابن شهاب: وأحبرني عبدالرجمن بن مالك المدلجي وهو ابن أحيي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أحبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله في وابي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره ، فبينما أنا حالس في بحلس من بحالس قومي بني مدلج ، أقبل رحل منهم حتى قام علينا ونحن حلوس ، فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراه محمداً وأصحابه ، قال سراقة: فعرفت أنهم هم ، فقلت له: إنهم ليسوا بهم ، ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم ، ثم لبثت في المحلس ساعة ، ثم قمت فدخلت ، فأمرت حاريتي أن تخرج بفرسي ، وهي من وراء أكمة ، فتحبسها علي ، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت ، فعططت بزحة الأرض وخفضت عاليه ، حتى أتيت فرسي ، فركبتها فرفعتها تقرب بي بزحة الأرض وخفضت عاليه ، حتى أتيت فرسي ، فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها أضرهم أم لا فحرج الذي

آكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ، وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عناء ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى حتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله في، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأحبرتهم أحبار ما يويد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني و لم يسألاني إلا أن قول: أخف عنا، فسألته أن يكتب في كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في ورقة من أديم، ثم مضى رسول الله في.

قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ لقى الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين مـن الشـام، فكسـى الزبـير رسـول الله ﷺ وأبا بكر ثياب بيض، وسمع المسلمون بالمدينة، فخرج رسول الله ﷺ، مــن مكـة فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة ، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة ، فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم ، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رحل من يه ود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه ، فبصر برسول الله ﷺ ، وأصحابه مبيضين يــزول بهــم للسراب، وللم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هــذا حدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله ﷺ، بظهر الحـرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف . وذلـك يـوم الاثنـين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وحلس رسول الله ﷺ صامتاً فطفـق مـن حًاء من الأنصار ممن لم يو رسول الله ﷺ يحيّني أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله ﷺ، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعـرف النـاس رســول الله 🐉 عند ذلك، فلبث رسول الله ﷺ في بني عمرو بن عـوف بضـع عشـرة ليلـة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله ﷺ، ثـم ركب راحلته فسار يمشى معه الناس حتى بركت عنـد مسـجد الرسـول ﷺ، بالمدينـة، وهو يصلي فيه يومئـذ رجـال من المسلمين، وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة ، فقــال رســول الله ﷺ حـين بركــت بــه راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، ثم دعا رسول الله على الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً، فقالاً: لا بل نهبه لـك يـا رسـول الله، فـأبـي رسـول الله

هذا الحمال لا حمال خيب هنذا أبر ربنا وأطهر ويقول:

اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي . قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله تشكل ببيت شعر تام غير هذ البيت اهـ بطولـه ، بلفظ البحاري في صحيحه . انتهى من شرح زاد المسلم .

ولقد أخرج البخاري أيضاً حديث الهجرة في مناقب المهاجرين وفضلهم، وفي علامات النبوة قصة حديث الهجرة مختصرة ، لا ضرورة لذكرها ، ففي الحديث المتقدم كفاية تامة . وقد قدمنا الكلام على الهجرة في فصل خاص في أوائل الكتاب عند سيرة النبي على ، وإليك صورة حبل ثور وصورة الغار.

انظر: صورة رقم ٦٣ ، لغار ثور من كتاب مرآة الحرمين لمؤلفه إبراهيم رفعت باشا

هذا ونكتفي هنا بالحديث الطويل الصحيح المذكور، وقد ذكرنا هذا الحديث أيضاً مع التفصيل التام عن اختفاء النبي فلل بجبل ثور عند الكلام على هجرته إلى المدينة. فلنذكر الآن شيئاً يتعلق بنفس حبل ثور والغار الذي فيه:

فقد قال الغازي في تاريخه: ومنها حبل ثور "بالثاء" وهو بأسفل مكة، وسماها البكري أبو ثور، والمعروف فيه ثور كما ذكره الأزرقي والمحب الطبري، وهو من مكة على ثلاثة أميال، على ما ذكره ابن الحاج وابن حبير، وقال البكري أنه على ميلين من مكة وفوقه الغار الذي دخله رسول الله الله والغار ثقب في أعلى ثور، وثور حبل على مسيرة ساعة من مكة، وفي القاموس يقال له ثور أطحل، واسم الجبل أطحل نزله ثور بن عبد مناف، فنسب إليه، وفي المعجم أنه من مكة على ميلين وارتفاعه نحو ميل وفي أعلاه الغار الذي دخله النبي الله مع أبي بكر وهو المذكور في القرآن في قوله تعالى: ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار﴾، وقصته مشهورة في السير، كذا في تحصيل المرام.

وفي شفاء الغرام ذكر ابن حبير في رحلته أن طول الغار ثمانية عشر شيراً، وطول فمه الضيق خمسة أشبار، وسعته وارتفاعه عن الأرض مقدار شبر، في

الوسط منه وفي جانبيه ثلثا شبر، وعلى الوسط منه يكون الدخول، وسعة الباب الثاني المتسع مدخله خمسة أشبار، انتهى. وقد وسع بابه في عصرنـا الحاضر لأن بعض الناس ولج منه، فانحبس فيه، فنحت عنه الحجر حتى اتسع إليه، وذلـك في سنة ممانمائة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل، انتهى.

وقال ابن فهد: وفي سنة عشر وثمانمائة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل، سد الأمير تغري برمش التركماني الباب الضيق من الغار الشريف بجبل ثور بأسفل مكة ، لكون كثير ممن يريد دخوله من بابه الضيق انحبس فيه لما ولج منه ، وانتقد عليه كثيراً إمام الحنفية بالمسجد الحرام الشيخ شمس الدين المصيد، ومنعه من الأخذ عنه حتى يزيل ما سده ، ويحدث توبة لبيب ذلك ، انتهى .

وذكر الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ، المتوفى سنة (٢٥٥) ست وخمسين وأربعمائة ، في الجزء الثاني من كتاب الفصل في الملل والأهواء والنّحُل ، في ذكر معجزاته في ، ورميه بتراب عم عيونهم ، وخروجه بحضرة مائة من قريش وهم لا يرونه ، ودخول الغار وهم عليه لا يرونه ، وفتح الباب في حجر صلد في حنب الغار لم يكن فيه قط ، ولو كان هنالك يومئذ لما أمكنه الاختفاء فيه لأنه ليس بين البابين إلا أقل من ثمانية أذرع، وهو ظاهر إلى اليوم ، كل عام وكل حين يزوره أهل الأرض من المسلمين ، ولو رام فتح الباب الثاني في ذلك الحجر أهل الأرض ما قدروا على إزاحته سالماً عن مكانه ، ولو كان ذلك الباب هنالك يومئذ لرآه الطالبون له بلا مؤنة لأنهم لم يكونوا إلا جموع قريش لعلهم مؤن كثيرة ، وآثار رأسه المقلس في ذلك الحجر ، وآثار كتفيه ومعصم وظاهر يده باقية إلى اليوم ، انتهى .

وفي الإعلام: قال المرجاني في بهجة النفوس: ذكر لي أن رجلاً كان له أموال وبنون، وأنه أصيب بذلك، فلم يحزن، ولم يزغ على مصابه لقوة صبره وتحمله، فسأله عن ذلك فقال: روي أنه من دخل غار ثور الذي كان أوى إليه النبي فسأه وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وسأل الله تعالى أن ينهب عنه الحزن لم يحزن على شيء من مصائب الدنيا، وقد فعلت ذلك فما وجدت قط حزناً. قال المرجاني: هذه الخاصية من تأثير قوله تعالى: ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . انتهى.

وهذا الغار مشهور معروف يتلقاه الخلف والسلف ويزوره الناس، ويدخلون إليه من بابه الكبير الذي يروى أن جبريل عليه السلام، ضربه بجناحه، ففتحه وقل أن يدخل إليه أحد من بابه الضيق، لأن الدخول منه عسر ويحتاج إلى فطنة، والمشهور عند العوام أن من احتبس فيه لا يكون ابن أبيه وذلك كلام باطل لا أصل له، وقد تعوق فيه قليماً وحديثاً، وفي عصرنا حبس فيه كثير من الناس وأخذ لهم حجارون من مكة، فقطعوا عنه، وتكرر ذلك كثيراً في كل عصر، ومع ذلك لم يتسع كثيراً، بل يتعوق الناس فيه للجهل بكيفية الدخول، خصوصاً إذا كان شخصاً بطيناً، وطريق الدخول فيه أن الداخل إليه ينبطح على وجهه ويدخل رأسه وكتفيه، ثم يحيل إلى حانب يساره فلا يجد ما يعوقه، وليسلك مائلاً إلى اليسار، وأما من لا يعرف طريق الدخول، يدخل رأسه وكتفيه ويستمر داخلاً بباقي حسده، فتعاديه صخرة أمامه وتعوقه، فيرفع رأسه إلى فوق ويجبس بوسطه، فلا يمكنه الولوج لسمنه، وكلما شدد في الدخول تعوق، وينحبس فيحتاج إلى حجار يقطع قليلاً ليخلصه ولا يتفطن للميل إلى الجهة اليسرى ليخلص بسهولة، ولكن يقطع قليلاً ليخلصه ولا يتفطن للميل إلى الجهة اليسرى ليخلص بسهولة، ولكن الحذق قد اتسع كثيراً الآن، انتهى.

قال الفاسي: وفيه من كل نبات الحجاز وشــجره، وفيـه شـجر البــان، وفيـه شـجرة من حمل منها شيئاً لم تلدغه هامة، ونقل في بعض الروايات عن ابــن عبــاس أن قتل قابيل أخاه هابيل كان في جبل ثور. انتهى.

انتهى من الغازي.

نقول: ما ذكره هنا من أن قابيل قتل أخاه هابيل في جبل ثـور غير صحيح، ويبعد أن يقع أول قتل في الأرض في جبل ثور، الذي هو واقع في أشرف بقعة في حدود الحرم بمكة، ومن يعلم في أي بقعة من الأرض كان قابيل وهابيل في العصر الأول من عهد آدم عليه السلام، لكن إذا صحـت الرواية القائلة بذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه العباس آمنا وصدقنا، فأين الدليل وأين السند؟ وما ذكره بأنه يوجد في هذا الجبل من كل نبات الحجاز وشجره، هذا أمر لا وجود له اليوم، فليس حول هذا الجبل شجر ولا نبات مطلقاً، فربما كان ذلك في عهد الجاهلية، والله تعالى أعلم.

حاء في تاريخ الخميس ما نصه: وكان رسول الله ﷺ، قـد خلـع نعليـه في طريق الغار، وكان يمشي على أطراف أصابعه لئلا يظهر أثرهما على الأرض حتى

حفيت رجلاه "أي: رقتا من كثرة المشي" فلما رآه أبو بكـر وقـد حفيت رجـلاه حمله على كاهله، وجعل يشتد حتى أتى الغار. كذا في دلائل النبوة.

وفي معالم التنزيل: قال أبو بكر: يا رسول الله مكانك حتى أستبرئ الغار، وكان الغار مشهوراً بكونه مسكن الهوام والوحش، قــال: ادخـل، فدخـل فـرأى غاراً مظلماً فحلس وجعل يلتمس بيده، وكلما وحد ححراً أدخل فيه إصبعه حتى انتهى إلى ححر كبير فأدخل رحله إلى فخذه فأخرجه.

وفي رواية : كلما وجد ححراً شق ثوبه فألقمه إياه حتى فعل ذلك بثوبه كله ، فبقي ححر فألقمه عقبه .

وفي الرياض النضرة: فجعل الحيات والأفاعي يضوبنه ويلسعنه، انتهى. وعلى كل التقديرين لدغته الحية تلك الليلة. قال أبو بكر: فلما ألقمت عقبي الجحر لدغتني الحية وإن كانت اللدغة أحب إلي من أن يلدغ رسول الله فلل انتهى. ثم قال أبو بكر: ادخل يا رسول الله فإني سويت لك مكاناً، فدخل فاضطحع، رسول الله فل ، وأما أبو بكر فكان متألماً من لدغة الحية ، ولما أصبح رأى النبي فل على أبي بكر أثر الورم فسأل عنه ، فقال : من لدغة الحية ، فقال النبي فلا أخبرتني ، قال : كرهت أن أوقطك ، فمسحه النبي فل بيده فذهب ما به من الورم والألم ، ثم قال : فأين ثوبك يا أبا بكر ؟ فأخبره بما فعل ، فعند ذلك رفع النبي فل يديه فقال : اللهم احعل أبا بكر في درجتي يوم القيامة ، فأوحى الله إليه قد استجاب لك ، كذا في المنتقى ، خرجه الحافظ أبو الحسين بن بشر والملا في سيرته عن ميمون بن مهران عن بن محصن القنوني .

وعن ابن عباس: قال له رسول الله هي ، رحمك الله صدقتني حين كذبني الناس، وتصرتني حين كذبني في الناس، وآستني في وحشي ، فأي منه لأحد على مثلك ، خرجه في فضائله ، ذكره في الرياض النضرة .

وفي معالم التنزيل قال رسول الله ﷺ، لأبسي بكر : أنت صاحبي في الغار ، وصاحبي في الحوض .

# بابغار ثوس وتوسيعه

لم نتمكن إلى اليوم من الصعود إلى حبل ثور "بالثاء"، حتى نُصِف الغار وصف مشاهدة، فوصفنا له الآن على حَسَب ما جاء في كتب التاريخ على حـد قول القائل:

وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار فنقول وبا لله التوفيق :

إن الغار يقع فوق حبل ثور، وباب الغار يكون في أعلا الغار لا في حانبه، وذلك زمن رسول الله ﷺ، أي قبل توسعة باب الغار، كما يدل على ذلك ما يأتي:

ذكر الغازي في تاريخه نقلاً عن البكري ، أن حبل ثور على ميلـين مـن مكـة ، وفوقه الغار الذي دخله رسول الله ﷺ، والغار ثقـب في أعـلا ثـور ، وثـور حبـل على مسيرة ساعة من مكة اهـ .

والذي يدل على أن الباب في علو الغار ، ما حاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أي بكر رضي الله تعالى عنه ، قال : نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار ، فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه ، فقال : يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ، انتهى .

قال الغازي: وفي شفاء الغرام: ذكر ابن حبير في رحلته أن طول الغار نمانية عشر شهراً، وطول فمه الضيق خمسة أشبار، وسعته وارتفاعه عن الأرض مقدار شهر في الوسط منه، وفي حانبيه ثلثا شبر، وعلى الوسط منه يكون الدخول، وسعة الباب الثاني المتسع مدخله خمسة أشبار، انتهى. وقد وسسع بابه في عصرنا لأن بعض الناس ولج منه فانحبس فيه، فنحت عنه الحجر حتى اتسع عليه، وذلك في سنة ممانحائة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل، انتهى من الغازي.

وقد تقدم هنا ما ذكره ابن فهد في تاريخه: أنه في سنة عشر و ممانحائة أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل سد الأمير تغري برمش التركماني الباب الضيق من الغار الشريف بجبل ثور، لكون كثير ممن يريد الدخول من بابه الضيق انحبس فيه لما ولج منه... الح كلامه المذكور في هذا الباب.

وقال ابن ظهيرة في كتابه "الجامع اللطيف": وللغار الذي في حبـل ثـور بابـان واسع وضيق، وكثير من الناس يتحنب دخوله من الباب الضيق لما يقـال أن من لم يدخل منه وتعوق فليس لأبيه ، وهو باطل لا أصل له ، وقد وسع الباب الضيـق في حدود عام ممانمائة لأن بعض الناس أراد الدخـول منه فـانحبس ، فنحت منه حتى اتسع وتخلص . انتهى .

وفي عصرنا هذا وسع باب غار ثور الشريف عون الرفيق بعد توليته إمارة مكة شرفها الله تعالى ، فقد قال البتنوني في كتابه "الرحلة الحجازية": إن شريف مكة ، الشريف عون الرفيق ابن محمد بن عون ، الذي تولى إمارة مكة سنة (١٢٩٩) هعرية ، أمر بتوسيع باب غار ثور "بالثاء" ، وهو الذي خيم على بابه العنكبوت بعدما أوى إليه رسول الله فيكا، مع رفيقه أبي بكر عند هجرتهما من مكة إلى المدينة ، وكان بابه لا يسع إلا نفراً واحداً يدخل منه زاحفاً على بطنه -وكان الناس يزعمون أن لا يدخله إلا السعيد وأما الشقي فلا - فأراد الشريف عون بتوسيع هذا الباب إزالة هذا الوهم الفاسد، إلا أنه لم يكن له على كل حال أن يغير شكل أثر طبيعي مثل هذا من أجل الآثار ومن الأشياء التي كان الإنسان يقدر فيها تلك المعجزة التي خدمت الطبيعة فيها أشرف مخلوق حتى حيل بينه وبين أعدائه . انتهى من الرحلة الحجازية .

وقال إبراهيم رفعت باشا في كتابه "مرآة الحرمين" وهو يصف ذهابه إلى حبـل ثور مع رفقائه: فخرجنا من مكة قبل فجر يوم ١٨ ذي الحجة سنة ١٣١٨ مجانيـة عشر وثلاهائة وألف (٨ إبريل سنة ١٩٠١)، قاصدين زيارة هذا الغار، وكان بصحبتنا صاحبا الفضيلة الشيخ محمد طموم والشيخ محمد أحمد السيوطي صهرانا وجملة من الحجاج وثلة من الجنود نتقي بهم أشرار الأعراب في سبيل لا يمر به إلا القليل، وقد انتحينا ناحية الجنوب في سيرنا، وصلينا فرض الصبح قبل الوصول إلى الجبل، وقد قطعنا المسافة بينه وبين معسكرنا بالشيخ محمود بجرول في ساعة و ٢٠ دقيقة بسير الخيل المعتاد، وهي قرية من خمسة أميال ونصف، والطريق من مكة إلى الجبل تحفه الجبال من الجانبين وبه عقبة صغيرة يرتفع إليها الإنسان وينحدر منها، ولم يستغرق قطعها إلا (٣) دقائق، وبالطريق سبعة أعلام مبنية بالحجر وبحصصة فوق نشوز من الأرض يبلغ ارتفاع الواحد منها ثلاثة أمتار وقاعدته متر مربع، وتنتهي بشكل هرمي، وهذه الأعلام على يسار القاصد للحبل، وبين كل مربع، وتنتهي بشكل هرمي، وهذه الأعلام على يسار القاصد للحبل، وبين كل تعريجة حتى لا يضل السالك عن الجبل، وساعة بلغنا الجبل قسمنا قوتنا قسمين، تعريجة حتى لا يضل السالك عن الجبل، وساعة بلغنا الجبل قسمنا قوتنا قسمين، قسم صعد معنا إلى الجبل، والآخر وقف بسفحه يرد عنا عادية العربان إن هموا بالأذى.

وقد تسلقنا الجبل في ساعة ونصفها ، بما في ذلك استراحة دقيقة أو اثنتين كل خمس دقائق ، بل في بعيض الأحيان كنا نستريح خمس دقائق لأن الطريق وعر حلزوني ، وقد عددت (٥٥) تعريجة إلى نصف الجبل ، وكنا آونة نصعد وأخرى نتحدر حتى وصلنا الغار بسلام ، ولولا الاصلاح الذي أحدثه المشير عثمان باشا نوري الذي ولي الحجاز سنة (٩٩١هه) تسع وتسعين ومائتين وألف ، والمشير السيد إسماعيل حقي باشا الذي كان واليا على الحجاز وشيخاً للحرم سنة السيد إسماعيل حقي باشا الذي كان واليا على الحجاز وشيخاً للحرم سنة ولم يهتد إلى الغار لعظم الجبل واتساعه وتشعب مسالكه (منظر رقم ٨٢) ، وكان من أثر إصلاحها جعل الطريق بهيئة سلالم تارة تتصعد وأخرى تنحدر ، على أنه مع ذلك لا يزال العروج صعباً ، فقد رأيت بعض الصاعدين امتقع لونه وحارت مع ذلك لا يزال العروج صعباً ، فقد رأيت بعض الصاعدين امتقع لونه وحارت وصبابة منه سكبناها على رأسه حتى أفاق لباغتته المنية ، ولهذا ننصح للزائرين بأن وصبابة منه سكبناها على رأسه حتى أفاق لباغتته المنية ، ولهذا ننصح للزائرين بأن

ولما بلغنا الغار وحدناه صحرة مجوفة في قنة الجبل أشبه بسفينة صغيرة ظهرها إلى أعلى ولها فتحتان في مقدمها واحدة وفي مؤخرها أحرى، وقد دخلت من الغربية زاحفاً عِلى بطني ماداً ذراعي إلى الأمام ، وخرجت من الشرقية التي تتسع عن الأولى قليلاً بعد أن دعوت في الغار وصليت ، والفتحة الصغيرة عرضها ثلاثة أشبار في شبرين تقريبًا ، وهي الفتحة الأصلية التي دخــل منهــا النبي ﷺ ، وهــي في ناحية الغرب، أما الفتحة الأخرى فهي في الشرق، ويقال إنها محدثة ليسمهل على الناس الدحول إلى الغار والخروج منه ، والغار مـن الجبـل في الناحيـة المواليـة لمكـة ، وقد وحدنا بجانبه رجلاً عربياً يتناول الصدقات من الزائرين في مواسم الحج ويرشدهم إلى الغار إذ توجد هناك صخور تشبه صخرته ، ولكنها لا تماثلها تمامـاً ، وقد مكثنا فوق ظهر الجبل ساعتين أكلنا فيهما وشربنا وتناولنا الشاي وتفقدنا كثيراً من نواحي الجبل، وقد نزل في خلالها القسم الـذي زار وجماء القسم الـذي تركناه بسفح الجبل ليزور ، وقد قدم علينا ونحن على ظهر الجبل نحـو عشرين من حجاج الداغستان، ففرحوا بنا ورافقونا إلى أن رجعنا إلى مكة. ولا يقصد زيـارة هذا الغار وغار حراء إلا قليل من الأتراك والمغاربة والداغستانيين، ولم يسبقنا إلى هذه الزيارة أحد من المصريين بل ولا من المكيين إلا ما ندر ، وقد بلغين من أناس يقيمون بمكة منذ أربعين سنة ، أنهم لم يصعدوا إلى هذين الجبلين ولا رأوا من المصريين أو مرافقي المحمل من قصدهما ، فلله المنة علينا . (انظر الغار في منظر ٨٣) الذي أهداه إلينا في سنة (١٣٤٢) حضرة أحمد أفندي صابر ناظر التكية المصرية . بمكة ، فله منا الشكر الجزيل على هذه الهدية القيمة .

وارتفاع جبل ثور يزيد على ٥٠٠ متر، والواقف في أعلاه يشرف على كل ما حواليه من الجبال، ويرى مكة وما حولها واضحة ظاهرة، وكذلك يسرى حمة (بالحاء المهملة) بنخلها، وبأعلى ثور علم يسترشد به الناس لمعرفة هذا الجبل، وهو مبني بالحجر ومبيض بالجص، ويشبه الأعلام التي وصفناها قبلاً في طريقه، والجبل ذو ألوان مختلفة من ذهبي وفضي وفحمي وما يشبه الإسمنت وما يماثل المرمر، وربما كانت له ألوان أخرى في جهات لم أرها. انتهى من مرآة الحرمين.

وقد سبق الكلام أيضاً على اختباء رسول الله الله الله عنار حبل ثور بتفصيل تام وذلك عند الكلام على الهجرة ، فراجعه إن شئت .

نقول: إن أمر اختباء رسول الله ﷺ مع صاحبه أبى بكر ، رضى الله تعالى عنه ، في غار ثور في ظاهره أمر عادي يمكن حصوله لأي أحد ، لكنه في الحقيقة أمر غير عادي، بل فيه عدة من المعجزات لـ عليه الصلاة والسلام، وهي كما يأتى:

- (١) الاهتداء في ظلام الليل إلى هذا الجبل بالنفس، بينما أهل مكة اليوم لا يهتدون إليه بالنهار إلا بدليل لأنه تكتنفه عدة حبال ، فليس من السهل الاهتداء إليه .
- (٢) الاهتداء في ظلام الليل إلى نفس هذا الغار في رأس الجبل، بينما نحن لا نعرفه إلا بدليل يدلنا إليه.
- (٣) الطلوع إلى هذا الغار في ظلام الليل لايتمكن لكل أحد، فإن الطلوع إلى هذا الغار في عصرنا هذا، وفي وضح النهار ومن طريق خاص معروف، يحتاج إلى نحو ساعتين من الزمن ، بمعنى أن الإنسان إذا بدأ في طلوع الجبل من أذان العصر فإنه يصل إلى الغار مع غروب الشمس تقريباً ، كما يحتاج في نزوله من الجبل إلى مثل هذا الوقت أيضاً ، فتصور كيف تيسر ذلك لرسول الله ﷺ في ظلام الليل.
- (٤) الاهتداء إلى باب هذا الغار الضيق. وقد عرفت فيما سبق صعوبة الدخول فيه بالنهار ، فكيف بمن يدخله في ظلام الليل .
- (٥) وصول المشركين إلى فم الغار نهاراً يبحثون عن رسول الله ﷺ وصاحبه فلم يروهما مع أنهما كانا أمامهم، فا لله تعالى أعمى أبصارهم.
- (٦) أمر الله تعـالي العنكبـوت، فنسـجت سـريعاً علـي بـاب الغـار، تضليـلاً للمشركين.
- (٧) أمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فعششتا وباضتا على فم الغــار ، تضليــلا للمشركين أيضاً.

إلى غير ذلك من المعجزات التي وقعت له وهـ و في طريقـ ه إلى المدينـة المنـورة ، وما أحلى كلام بعض الشعراء رحمه الله تعالى حيث يقول:

فالصدق في الغار والصدّيق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم حـير البريــة لم تنســـج و لم تحـــم

وما حوى الغار من حير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمى ظنوا الحمام وظنوا العنكبسوت على

وقايمة الله أغنت عن مضاعفة ويقول أيضاً:

ويمح قموم حفوا نبيأ بمارض وسلوه وحسن حسذع إليسه أخرجه منها وآواه غسار وكفته بنسحها عنكبوت واختفى منهم على قرب مسرآه ونحا المصطفى المدينة واشتا وتغنيت بمدحيه الجسن حتيي واقتفي أثيره سراقة فاستهوته ثم ناداه بعد ما سيمت الخسف وما ألطف قول بعضهم:

ودود القيز إن نسيحت حريسراً يجمسل لبسيه في كسل شسى

من الدروع وعمن عمال من الأطّم

ألفته ضيابها والظباء وقل وده الغرباء وحمته حمامه ورقهاء ما كفته الحمامة الحصداء ومن شدة الظهور الخفاء قت إليه من مكة الأنحاء أطرب الإنس منيه ذاك الغناء في الأرض صلفن جسرداء وقد ينجد الغريق النداء ... إلخ

فإن العنكبوت أحسل منها بما نسحت على رأس النبي

اللهم صلى وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا وشفيعنا محمد الذي هــو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وعلى آلـه وأصحابـه وأزواحـه وذريتـه، صـلاة وســلاماً دائمين إلى يوم الدين، آمين آمين آمين.

### جلاثير

ومن الجبال الشهيرة بمكة "جبل ثبير"، وهذا الجبل على يسار الذاهب من مكة إلى مني، وهو يقابل حبل حراء، ويمتد منه إلى أن يصل إلى أواخر مني، لذلك فهو يقسم إلى عدة أثبرة كثبير غيناء وثبير النحيل وثبير النصع وثبير الأعرج، كما سيأتي بيان كل ذلك . وحبل ثبير هو الذي أُهبط عليه كبش الفداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وبأصل هذا الجبل بفم النقبة عمل خالد بن عبدا لله القسري بركته التي يقال لها بركة القسري، ويقال لها أيضاً بركة السردي "بفتح أوله وثانيه" ، وكانت هذه البركة عظيمة بحيث صارت الحيتان تتربي فيها ، عملها بحجارة طوال منقوشة وأحكمها وأخرج ماءها في ذلك الموضع، ثم شق من هذه

البركة عيناً تجري إلى المسجد الحرام، وأحراها في قصب من رصاص حتى أخرجها من فوارة تسكب في فسقينة من الرخام بين زمزم والركن والمقام، وذلك في عهد سليمان بن عبدالملك بن مروان في القرن الأول من الهجرة.

انظر: صورة رقم ٦٤، للطريق المسفلت المار بين الجبلين المقابلين لجبل حراء

ورضوى حبل بالقرب من ينبع، وينبع قريب من المدينة .

ومن ضمن حبل ثبير ما يسمونه الآن "حبل الرحم"، وهو الذي يرى من المعابدة، قمته العليا التي فيها بياض، وسمي بجبل الرحم لأن الطيور المسماة بالرحم تقع عليه في المساء، والبياض الذي على قمته أثر ذرق الرحم، هذا ما يقوله الناس، ولكننا نرى أن هذا البياض هو بياض أصلي طبيعي بالجبل، وليس هو بذرق الطيور، فلو كانت كذلك لمسحته الأمطار التي تنزل عليه، وإليك صورة حبل الرحم وترى عليه القمة العليا.

انظر: صورة رقم ٦٥ ، جبل الرحم بأعلا جبل ثبير بآخر المعابدة بمكة

ومن معنى امتداد حبل ثبير الذي بيناه يفهم الكلام الآتي:

قال الغازي في تاريخه : وفي الجامع الصغير ثبير اسم لثمانية أماكن ، سبعة جبال منها بمكة وحرمها ، وهي : (١) ثبير الأثبرة ، (٢) وثبير الزنج ، (٣) وثبير الأعرج ، (٤) وثبير الخضراء ، الأعرج ، (٤) وثبير الأحدب ويقال له الأحيدب بالتصغير ، (٥) وثبير الخضراء ، (٢) وثبير النصع ، (٧) وثبير غينا ، (٨) وهذا الثامن اسم لماء في بلادنا مزينة أقطعه النبي الشريس بن ضمرة المزني ، وسماه شريحاً بحاء مهملة . انتهى.

فأما ثبير الأثبرة فهو على يسار الذاهب إلى عرفة الذي قال عنه الفقهاء: يستحب للحاج إذا طلعت الشمس عليه أن يسير من منى إلى عرفة ، وأما ثبير غيناء وثبير الأعرج ، فهما بمنى يصب بينهما واد من منى يقال له أفاعية "بضم الهمزة" . قال الأزرقي : ثبير الأعرج هو المشرف على حق الطارقيين بين المغمس والنحيل ، النحيل هي بساتين ابن عامر التي كانت في جهة عرفة بقسرب عرفات .

وقال أيضاً في موضع آخر من تاريخه: حبل الأعرج في حق آل عبدا لله بن عمامر، مشرف على شعب أبي زياد وشعب ابن عامر، والأعرج مولى لأبي بكر الصديق رضى الله عنه، كان فيه فسمى به ونسب إليه.

وَأَمَا ثَبِيرِ النِصِعِ –بكسر النون– فهو جبل مطيف بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى . وهو الذي كانوا يقولون في الجاهلية إذا أرادوا الدفع من مزدلفة : "أشرق ثبير كيما نغير" ، ولا يدفعون حتى يرون الشمس عليه كما قال الأزرقي .

وأما ثبير الأخضر ، فقال الفاسي : هو الجبل المشرف على الموضع الذي يقــال له الخضيراء بطريق منى .

وأما ثبير الزنج ، فهو حبل النوبي المعروف بأسفل مكة من حهة الشبيكة ، وسمى بذلك لأن سودان مكة كانوا يلعبون عنده .

وأما ثبير الأحدب أو الأحيدب ، فهو حبل بمنى يقال له الأحيدب مقابل مسيحد الخيف ، بالقرب من ثبير الأثبرة على يسار الذاهب إلى عرفة ، كما قال ابن ظهيرة رحمه الله تعالى .

وجاء في الجزء الأول من شفاء الغرام للفاسي عن حبل ثبير ما نصه :

ومن الجبال المباركة بحرم مكة حبل ثبير، لأنا روينا في تاريخ الأزرقي، قال: حدثني محمد بن عيسى، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عمران عن معاوية ابسن عبدا لله الأزدي، عن معاوية بن قرة، عن الخلد بن أيوب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله في له على الله عز وجل للحبل تشظى، فطارت لطلعته سته أحبل فوقعت بمكة ثلاثة وبالمدينة ثلاثة، فوقع بمكة حراء وثبير وثور، ووقع بالمدينة أحد وورقان ورضوى.

وقال أبو عبدا لله محمد بن محمد القزويني في كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: حبل ثبير بمكة بقرب منى، هو حبل مبارك يقصده الزوار، وهو الذي أهبط عليه الكبش الذي جعله الله تعالى فداء لإسماعيل عليه السلام، والعرب تقول: "أشرق ثبير كيما نغير".

فقوله بمكة: سبق إليه الجوهري وهو تجوز لكونه بقرب مكة، وقوله بقرب منى، ينبني على قول من قال أنه حبل بالمزدلفة وهو قول مرحوح، ويؤيده ما ذكره من أنه أهبط عليه الكبش الذى فدى به إسماعيل، فلم يختلفوا في أن هذا الجبل بمنى، وهو على يسار الذاهب إلى عرفات. انتهى والله أعلم.

وقال شيخنا قاضي القضاة بحد الدين الشيرازي في كتابه "الوصل والمنى في فضل منى": أن أبا بكر النقاش المفسر قال في منسكه: إن الدعاء يستجاب في ثبير، يعني ثبير الأثبرة الذي بلحفه مغارة الفتح، لأن النبي في كان يتعبد فيه قبل النبوة وأيام ظهور الدعوة، ولهذا حاورت به عائشة أم المؤمنين، وذكر أن بقرب المغارة التي أنشأها بلحف ثبير معتكف عائشة انتهى بالمعنى، ويعرف هذا الموضع بصخرة عائشة والله أعلم بحقيقة ذلك. انتهى كل ذلك من شفاء الغرام.

نقول ، معنى قول القائل حبل ثبير بالمزدلفة : أن هذا الجبل ممتد إلى أواخر منى إلى قرب مزدلفة فيظهر منها ، لذلك كانت العرب في الجاهلية إذا باتوا بمزدلفة بعد رحوعهم من عرفات تقول : "أشرق ثبير كيما نغير" ، أي أشرق بالشمس حتى نلفع من المزدلفة . فمن قال أن حبل ثبير بالمزدلفة نظر إلى هذه العبارة ، والحقيقة أنه يمتد من حهة حراء بمكة حتى أواخر منى بما يقرب من المزدلفة ، فإن بعض الجبال تمتد إلى مسافات بعيدة ، وامتداده ليس على استقامة واحدة بل بتعاريج وانزواءات ، لذلك يتخلله شعاب وأمكنة بين الجبال الواقعة بقربه والمحيطة به .

### جيلخنلمته

الخُنْدَمَة : هو بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وفتح الدال ، حبل معروف بمكة إلى اليوم ، وهو الجبل الذي يمتد من أبي قبيس إلى المعلا ، على طول شعب على المسمى شعب بني هاشم ، وعلى طول شعب عامر .

جاء في آخر تاريخ القطبي المسمى "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام" ما نصه:

ومنها حبل الخندمة ، وهو حبل كبير خلف أبي قبيس ، قال الفاكهي : حدثني أبو بكر أحمد بن محمد المليكي ، حدثنا عبدا لله بن عمر أسامة ، قال : حدثنا أبو صفوان عن ابن جريج ، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، قال : ما مطرت مكة قط إلا وكان الجندمة غرة ، وذلك أن فيها قبر سبعين نبياً ، انتهى .

وهي مشرفة على أجياد الصغير وشعب عامر ، معروفة الآن عند الناس.بمكـة . انتهى من تاريخ القطبي .

نقول: (فإن قال قائل) لا يوجد أي أثر لقبر من تلك القبور في هذا الجبل. (نجيبه): أنه إذا صحت هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فتكون هذه القبور في أسفل الجبل تحت الأرض، فإن جبال مكة لم تبق على حالتها الطبيعية، فقد طمرت من الجبال نحو نصفها، وذلك من أثر مرور آلاف السنين عليها، فنزول الأمطار وحريان السيول مما يسبب تدحرج الصحور والأحجار من فوق الجبال إلى أسفلها، وبتراكم الأتربة وتعمير الناس للمنازل والبيوت ترتفع الأرض، وهذه الكعبة المشرفة قد بناها سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، على أكمة مرتفعة عن الأرض. وهذا المسعى لم تكن أرضه مستوية كما هي اليوم.

وقال الأزرقي في تاريخه عن جبل خندمة ما نصه: والخندمة جبل في ظهر أبي قبيس من ظهرها المشرف على دار أبي صيفي المخزومي في شعب آل سفيان دون شعب الخوز، وذلك الموضع عن يمين من انحدر من الثنية التي يسلك فيها من شعب ابن عامر إلى شعب آل سفيان ثم إلى منى... الح كلامه. وقال في موضع أخر من تاريخه: الحندمة الجبل الذي ما بين حرق السويداء إلى الثنية التي عندها بير بن أبي السمير في شعب عمرو، مشرفة على أجياد الصغير وعلى شعب ابن عامر، وعلى دار محمد بن سليمان في طريق منى إذا جاوزت المقبرة على يمين الذاهب إلى منى، وفي الخندمة قال رجل من قريش لزوجته وهو يبري نبلاً له، وكانت أسلمت سراً، فقالت له: لم تبري هذا النبل؟ قال: بلغني أن محمداً يريد فقالت: والله لكأني بك قد حثت تطلب محشا أحشك فيه لو رأيت خيل محمد، فقالت: والله لكأني بك قد حثت تطلب محشا أحشك فيه لو رأيت خيل محمد، فقالت: فأين الخادم؟ قال لها: دعين عنك، وأنشأ يقول:

وأنت لو أبصرتنا بالخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد كالعجوز المؤتمة قد ضربونا بالسيوف المسلمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة

قال: وأبو زيد سهيل بن عمرو، قال: وخبأته في مخدع لها حتى أومن الناس.

وروى ياقوت الأبيات كما يلي:

إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وحيث زيد قائم كالمؤتمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمعمة ضرباً فلا تسمع إلا غمغمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة

انتهى من تاريخ الأزرقي . وفي بعض التواريخ ورد البيت الأخير هكذا :

هم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة

والرجل المذكور الذي قال هذه الأبيات هو حماس بن قيس، أخو بني بكر، وكان ممن تصدى لقتال خالد، فلما هزمهم فر إلى بيته، وقال لامرأته: أغلقي على بابي، فقالت له في ذلك، فقال الأبيات المذكورة.

وصفوان وعكرمة المذكوران في الأبيات هما: صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي حهل وسهيل بن عمرو ، هؤلاء كانوا قد جمعوا ناساً من بكر والأحابيش وغيرهم بجبل حندمة ليقاتلوا المسلمين ويصدوهم عن دخول مكة يوم الفتح.

والأحابيش هم بنو الهون بن خزيمة ، وبنو الحارث بن عبد مناف ابن كنانة ، وبنو المصطلق بن خزيمة ، وسموا بذلك لأنهم تحالفوا مع قريش على من عاداهم تحت حبل بأسفل مكة يقال له حبش ، فسموا أحابيش قريش . ثم أسلم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي حهل ، ولم نبحث عن سهيل بن عمرو هل أسلم أم لا.

وجبل خندمة معروف، وهو عامر بالسكان اليوم، ولما كان هذا الجبل بوسط مكة وضع المشركون أناساً ليقاتلوا المسلمين حين دخولهم مكة وجهاً لوجه، ولكن الله عز شأنه نصر رسوله وفتح له فتحاً مبيناً، ليتحقق الرؤيا التي رآها رسول الله على المذكورة في القرآن الكريم في آية: المقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قرياً .

#### ئنيتركك ا

ثنية كُداء - بفتح الكاف والمدال ممدودة "أي في آخرها همزة" - وتسمى بالحجون، هي الطريق المؤدية من وسط مقبرة المعلا من الجبل المنحوت إلى حهة حرول، ولقد شق الطريق بين الحجون ملك الحجاز الأسبق الشريف الحسين بن علي، رحمه الله تعالى، وذلك في سنة (١٣٣٨) ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين تقريباً، ثم وسعت الحكومة السعودية هذا الطريق الذي بين حبلين بأكثر مما سبق وعبدته بالإسفلت. وبنت على الجانبين من الجبل حدارين لرد الحجارات النازلة من الجبل وليكون منظر الجبل جميلاً.

قال الفاسي عنها في شفاء الغرام ما يأتي: الخامس عشر "كداء" الموضع الذي يستحب للمحرم دخول مكة منه، وهو الثنية التي بأعلا مكة ، التي يهبط منها إلى المقبرة المعروفة بالأبطح، ويقال لها الحجون الثاني، وما ذكرناه في تعريف كداء هذا، ذكر الفاكهي ما يوافقه لأنه قال في تعريف لما في شتى معلاة مكة الشامي كداء: الجبل الشارع على المقبرة والوادي، وله يقول حسان بن ثابت يوم الفتح:

عدمت ثنيتي إن لم تروها تثير النقع عن كتفي كَداء

وقال الفاكهي بعد أن ذكر شعب المقبرة في هذه الجهة وشيئاً من خبره: ومن ثنية المقبرة ، دخل رسول الله في و حجة الوداع ، وقال بعضهم: قيل: إن ثنية المقبرة هو كداء ، وهو مشعر بتضعيف هذه المقالة لكونها حكيست بصيغة التمريض ، لأن النبي في إذا كان دخل من هذه الثنية كداء ، فلأن الأخبار وافرة صحيحة في أن النبي في حين حج من المدينة دخل إلى مكة من كداء ، وفي تاريخ الأزرقي ما يوافق ما ذكره الفاكهي من دخول النبي في حجة الوداع من هذه الثنية ، وذلك يقتضى أن تكون هذه الثنية كداء للمعنى السابق ، والله أعلم .

وفي كلام غير واحد من المتأخرين تسمية هذه الثنية بكداء، منهم سليمان بسن خليل، والمحب الطبري، والنووي، وقال المحب: هي بالفتح والمد تصرف على إرادة الموضع وبتركه على إرادة البقعة، انتهى. وقد ذكر الأزرقي شيئاً من خير هذه الثنية، وهي الآن بحاميم الأحداث التي بين دار السري إلى ثنية المقبرة، وهي التي قبر أمير المؤمنين أبي جعفر بأصلها، قال: يعرفها بالحاميم وأولها القرن التي ثنية الدمسين على رامسه بيوت ابن أبي حسين النوفلي، والذي يليه القرن المشرف

على دار منارة الحبشي، فيما بين ثنية الدمسين، وهي التي كان ابن الزبير مصلوباً عليها، و كان أول من سهلها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم عملها عبد الملك بن مروان. ثم كان آخر من بنى ضفائرها ودرجها وجدرها المهدي، انتهى. وذكر ذلك الفاكهي لأنه لم يجزم بكون معاوية أول من سهل هذه الثنية، وحكى بصيغة التمريض، وقال أيضاً: ويقال إن ابن الزبير أول من سهلها، انتهى. فيستفاد مما ذكره الأزرقي والفاكهي قولان في أول من سهل هذه الثنية، والله أعلم بالصواب.

وفي سنة إحدى عشرة وتمانمائة سهل بعض المحاورين بمكة ، أثابه الله ، في النصف الثاني من سنة سبع عشرة وتمانمائة طريقاً في هذه الثنية غير الطريق المعتادة وهذه الطريق تكون على يسار الهابط من هذه الثنية إلى المقبرة والأبطح ، وكانت حرجة ضيقة جداً ، فتحت ما يليها من الجبل بالمعاول حتى اتسعت ، فصارت تسع أربعة مقاطير من الجمال محملة ، وكانت قبل ذلك لا تسع إلا واحداً ، وسهلت أرضها بتراب ردم فيها حتى استوت وصار الناس يسلكونها أكثر من الطريق المعتادة ، وحعل بينهما حاجزاً من حجارة مرصوصة ، وكانت في بعض هذه الطريق قبور فأخفى أثرها . انتهى من شفاء الغرام .

#### ئنيتہ کلی

ثنية كُدُى - بضم الكاف وبفتحتين على الدال مقصورة - وقيل - بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء مصغراً ، لا يعلم موضعها تماماً . فبعض المؤرخين قال عنها : إنها طريق الخارج من مكة من جهة الشبيكة ، وهذا يقتضي أنها تمتد من الشبيكة إلى آخر ربع الرسام . وبعضهم قال : إنها بأسفل مكة يخرج منها إلى اليمن ، وهذا يقتضى أنها تمتد من السوق الصغير إلى جهة بركة ماجن بالمسفلة .

وإليك ما جاء عنها في شفاء الغرام وهو: السادس عشر "كدَّى" الموضع الذي يستحب الخروج منه لمن كان في طريقه هو الثنية التي بأسفل مكة ، الــتي بـني عليها بابها المعروف بباب الشبيكة ، على ما يقتضيه كلام المحب الطبري في شرح التنبيه لأنه قال فيه: وكدى التي يخرج منها الحاج مضمومة مقصورة ، وقد بـني عليها باب مكة الذي يتوجه منه إلى عمرة التنعيم ، انتهى . وباب مكة الذي أشار إليه المحب ، هو باب الشبيكة لأن الناس تتوجه منه إلى عمرة التنعيم غالباً ، وذكر

النووي ما يؤيد ما ذكره المحب الطبري في ضبطها ومكانها ، لأنه قال في الإيضاح ، في الباب الثالث: الرابعة: السنة أن يدخل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف والمد ، وهي بأعلى مكة ينحدر منها إلى المقابر ، وإذا خرج راجعاً إلى بلده ، خرج من ثنية كُدًى بالضم والقصر والتنوين ، وهي بأسفل مكة بقرب حبل قعيقعان ، وإلى صوب ذي كوى ، انتهى . وذكر القاضي بدر الدين بن جماعة في منسكه ما يقتضي أن كُدًى هذه ، هي الثنية التي عندها الموضع المعروف بقبر أبي لهب بطريق العمرة ، ونص كلام ابن جماعة : وإذا خرج من ثنية كُدًى بالضم والقصر ، من أسفل مكة وهي الثنية التي يخرج إليها بباب مكة ، المعروف بباب الشبيكة ، وهي الثنية التي يخرج المعروف بقبر أبي لهب ، يسلك منه المناهر المتقدم ذكره وغيره ، ومنه يخرج المعتمرون انتهى .

وكلام ابن جماعة ثَمَّ يخالف ما ذكره المحب الطبري الذي يعتد به في معرفة ذلك، والله أعلم بالصواب. ومن هذه الثنية دخل قيس بن سعد بن عبادة يوم فتح مكة، على ما ذكر الأزرقي، وذكر ما يقتضي أن حسان بن ثابت عناها بقوله السابق في كداء بالفتح، وأنشد على غير ما أنشده الفاكهي، لأنه قال: علمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء

انتهى .

وبأسفل مكة ثنية يقال لها: كُديّ، بالضم وتشديد الياء وتنوينها، يخرج منها إلى جهة اليمن، ذكر ذلك المحب الطبري، قال: وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن ويخرجون، هكذا قال في شرح التنبيه، وقال في القرى: والثالثة كدى، بالضم وتشديد الياء مصغر، موضع بأسفل مكة، والأوليان هما المشهورتان، وهذه يخرج منها إلى جهة اليمن، هكذا ضبط عن المحققين ومنهم أبو العباس أحمد بن أحمد العذري، فإنه كان يرويه على أهل المعرفة بمواضع مكة من العباس أحمد بن أحمد الغذري، انتهى. وما ذكره من أنه بني على الثنية التي يقال لها كدي بالتصغير، باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن ويخرجون، يخالف ما يقوله الناس فيها، لأنهم يذكرون أنها الثنية التي يهبط منها إلى خم، وحم: شعب مشهور، وليس هو الخم الذي قال النبي في عند غديره: من كنت مولاه فعلي مولاه الوارد في فضل علي بن أبي طالب، فإنه موضع عند المححفة وبينها وبين باب مكة، الذي أشار إليه المحب الطيري، غلوتان، وا لله أعلم.

وعمن ذكر هذا الموضع سليمان بن حليل لأنه قال: وأما كدي بالتصغير بضم الكاف وفتح الدال، فإنه حبل بأسفل مكة، يخرج منها إلى اليمن انتهى. وماذكرناه في ضبط كداء العليا وكدي السفلى، التي بني عليها باب الشبيكة، هو الصواب، وضبط بعضهم العليا بالضم، وهذه السفلى بالفتح. ونسب النووي قائل ذلك إلى الغلط والتصحيف، وذكر صاحب المطالع ما يشهد لمن ضبط العليا بالضم، ولكن المشهور فيها الفتح، والله أعلم.

وذكر الفاكهي ما يقتضي أن بأعلى مكة موضعاً آخر يقال له كداء ، غير كداء الذي هو ثنية المقبرة لأنه قال : كداء : الجبل المشرف على الوادي مقابل مقبرة أهل مكة ، اليوم تحته بيوت عبدالرحمن بن يزيد ، وابن خلف مولى العباس بن محمد ، وهو ممتد إلى دار الأراكة ، انتهى . ذكر هذا في تعريفه لما في شق معلى مكة اليماني ، وذكر ما سبق في كداء الذي هو ثنية المقبرة في شق معلاة مكة الشامي ، وتغاير الشقتين يقتضى مغايرة المكانين .

وذكر في موضع آخر ما يقتضي أن كدا موضعاً بأعلى مكة ، غير كداء الـذي هو ثنية المقبرة ، و لم يتعرض لضبط ذلك ، فبقيت المواضع أربعة ، اثنان لا تعلق لهما بالمناسك ، واثنان لهما تعلق بالمناسك ، وهما كداء الذي هو ثنية المقبرة ، وكدي الذي هو في طريق المدينة ، وإنما استحب الخروج منه والدخول إلى مكة من أذاخر ، لكون النبي على فعل ذلك في حجة الوداع ، وأما في فتح مكة فدخل من ثنية أذاخر بأعلى مكة ، على ما ذكره ابن إسحاق في سيرته والأزرقي .

وذكر موسى بن عقبة ما يقتضي أن النبي الله دخل مكة يوم الفتح من كداء بأعلى مكة ، وكذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه ، والله أعلم بالصواب . وأما عمرته من الجعرانة ، فدخل الله مكة من أسفلها وخرج من أسفلها ، كذا في خبر ذكره الفاكهي بإسناده ، وفيه من لم أعرفه ، والله أعلم . انتهى من شفاء الغرام .

# جبل حِنا.

جبل حِرَاء بأعلى مكة ، على يسار الذاهب منها إلى منى ، يرتفع (٦٣٤) متراً ، وعامة أهل مكة يسمونه "جبل النور" . جاء في الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ، للعلامة ابن ظهيرة القرشي ، ما نصه : حبل حراء وهو ممدود فمن ذكره صرفه ، ومن أنثه منعه من الصرف ويسمى حبل النور

بالنون، وكأن ذلك لكثرة مجاورة النبي على وتعبده فيه، وما خصه الله به فيــه مــن الإكرام بالرسالة ونزول الوحى عليه في الغار الذي بأعلاه ، كما في صحيح البخاري، حتى فحاَّه الحق، وهـو في غـار حـراء، وهـو معـروف مشـهور يـأثره الخلف عن السلف، ويقصده الناس بالزيارة، ذكر الأزرقي أن النبي ﷺ احتباً فيه من المشركين، وكذا ذكره الفاكهي، قال أيضاً: والمعروف أن النبي على لم يختبسي من المشركين إلا في غار ثور ، لكن يتأيد ما ذكر بما قاله القاضي عياض والسهيلي في روضه: أن قريشاً حين طلبوا رسول الله على كان على ظهر ثبير، فقال له: اهبط عني يا رسول الله فإني أخساف أن تقتـل وأنـت علـي ظهـري ، فيعذبـين الله تعالى ، فناداه حراء إلى رسول الله ، وجمع القاضي تقبي الدين رحمه الله ، فقال : إن صح احتفاؤه ﷺ بحراء، فهو غير اختفاؤه بثور، والله أعلم، فيكـون في حـراء أولاً ، وفي ثور حين الهجرة ، وذكر بعض العلماء أن السر في كونه على ، لازم التعبد فيه دون غيره من الجبال من حيث إن فيه فضلاً زائداً : منه أن يكون فيه منزوياً مجموعاً لتعبده ، وهو يشاهد بيت ربه ، والنظر إلى البيت عبادة ، فحصل لــه احتماع ثـلاث عبـادات: الخلـوة، والتعبـد، والنظـر، وبحمـوع ذلــك أولى مــن الاقتصار على البعض، وغيره من الأماكن ليس فيه ذلك المعنى، وأيضاً أن هذا الجبل كان يختلي فيه أحداده لله ، (أقول): وفيما ذكر نظر لأن غيره من الجبال يتأتى فيه ما ذكره من احتماع العبادات الثلاث كأبي قبيس مثلاً ، ويزيد بقربه مـن البيت، فكان أولى أن يتعبد فيه، وإن كان المراد البعد عن الناس لخلو البال في التعبد، فالجبال البعيدة كثيرة، اللهم إلا أن يقال إن الغار الذي بحراء مستقبل الكعبة من غير انحراف، وليس غيره كذلك فله وجه، والأحسن أن يقال أن حبل حراء متعبد أحداده ، فاقتدى بهم في ذلك ، وا لله الموفق .

انتهى من الجامع اللطيف المذكور.

انظر: صورة رقم ٦٦، جبل حراء وبأعلاه الغار

انظر: صورة رقم ٦٧، جبل حراء ومدخله. ويرى المؤلف في سفحه

وحبل حِرَاء: بكسر الحاء المهملة وفتح السراء الممدودة، هو اسم قديم له، وأهل مكة يسمونه الآن "حبل النور" لظهور النبوة منه، وهو على يسمار الذاهب إلى منى، وهو حبل معروف عال، قمته تشبه الطربوش الذي يلبس في السراس، أو كسنام الجمل الأصيل السمين، أو كالقبة الملساء، فلا يوحد حبل بمكة ولا

بالحجاز ولا بالدنيا كلها يشبه حبل حراء، فهو بين الجبال فريد الشكل والصورة، والأساس الأول للكعبة من حجارته، فهو حبل معظم حتى في الجاهلية، فقـد قـال أبو طالب فيه في قصيدته التي ذكرناها في غير هذا المكان:

وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل

ولقد ورد ذكر حراء في بعض الأحاديث الصحيحة ، (فمن ذلك) ما حاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: "جاورت بحراء شهراً فلما قضيت حواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت ، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحداً ، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء ، يعني جبريل عليه السلام ، فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت : دثروني ، فدثروني فصبوا على ماء ، فأنزل الله : ﴿يا أيها المدثر ﴿ قَم فأنذر ﴾ " .

(ومنها) ما جاء في الصحيحين أيضاً عن جابر رضي الله عنه: " بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه فرقاً، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُهَا المَدْرُ ﴿ قَمْ فَأَنْذُرُ ﴿ وَرَبَّكُ فَكُمِرُ ﴾ وربك فكبر ﴿ وثيابك فطهر ﴿ والرجز فاهجر ﴾ ".

(ومنها) ما جاء في صحيح البخاري في أول الجزء الأول منه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فكق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قبال: فأحذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فقلت: ما أنا بقارئ، فقلت: ما أنا بقارئ، فقلت: ما أنا بقارئ، فقلت: ما أنا بعارئ، فأحذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأحذني فغطني الثائثة ثم أرسلني، فقال: فرجع بها رسول الله الله يرجف خلق الإنسان من علق الهاؤو وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله الله يرحف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني زملوني ذرملو، حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على

نفسي، فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق... إلى آخر الحديث.

(ومنها) ما حاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي عليه السلام، وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، ويروى: "اهدأ وعليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير". قال في كتاب "مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار": يعني روى بعض الرواة لفظ اهدأ مكان اسكن، وذكر علياً مكان سعد، قاله عليه الصلاة والسلام، لما تحرك حراء وكان النبي على مع أصحابه المذكورين عليه. انتهى منه.

(ومنها) ما حاء في الأزرقي عن ابن أبي مليكة يقول: جاءت خديجة إلى النبي كيس وهو بجراء، فجاءه جبريل فقال: يا محمد هذه خديجة قد جاءت تحمل حيساً معها، والله يأمرك أن تقرأها السلام وتبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب، فلما أن رقيت خديجة قال لها النبي على: يا خديجة إن جبريل قد حاءني والله يقرئك السلام، ويشرك ببيت في الجنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب، فقالت خديجة: الله السلام ومن الله السلام وعلى جبريل السلام. انتهى من تاريخ الأزرقي، قال في مختار الصحاح: الحيس بفتح الحاء تمر يخلط بسمن وأقط، اه.

نقول: وقد حاء في الصحيحين: "بشروا حديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب"، رواه عائشة وعبدا لله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. فما أسعد حديجة بخدمة رسول الله في وحبها العظيم له، وما أسعدها بإقراء السلام لها من الله تعالى ومن حبريل، فهنيئاً لها ذلك البيت في الجنة وهنيئاً لها برضاء الله ورسوله عنها، اللهم ارض عنها وعن أزواج نبيك، وارض عني واغفر لي بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

ويمتاز حبل حراء عن بقية الجبال بما يأتي:

- (١) كان الأساس الأول القديم للكعبة من حجارة حبل حراء.
  - (٢) كان رسول الله ﷺ يتعبد فيه قبل البعثة .
    - (٣) كان بدء الوحى في غار حراء.

- (٤) وقوف حبريل عليه السلام ، في غار حراء وضمه النبي الله وإقرائه له أول آية نزلت من القرآن ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ .
- (ع) ظهور جبريل عليه السلام للنبي ﷺ حالساً على كرسي بين السماء والأرض في بطن وادي حراء .

فما أبرك هذا الجبل، وما أسعد هـذا الغـار، والحقيقـة أن حـراء، ومـا حـول حراء، لمكان منور مبـارك إلى يـوم القيامـة، يعـرف ذلـك كـل مـن أنـار الله قلبـه وبصره.

وقال إبراهيم رفعت باشا في كتابه "مـرآة الحرمين" وهـو يصـف صعـوده إلى حبل حراء:

وهذا الجبل يقع في شمالي مكة ، على يسار الذاهب إلى عرفات ، بعيداً غن حادة الطريق بنحو ميل ، وقال ياقوت في معجمه أنه على ثلاثة أميال من مكة ، وأنه حبل شامخ أعلى من ثبير ، وفي أعلاه قلة شامخة زلوج (انظر الجبل في منظر ١٦) وفي ميسرة القمة نفس غار حراء .

وقد صعدنا هذا الجبل في ٣٥ دقيقة مع أن ارتفاعه حوالي ٢٠٠ مـــ ولكنه يكاد يكون عمودياً، فلذا كان صعب المرتقى، واضطررنا إلى الاستراحة مرتين أثناء الصعود وأغمي على بعض الضباط، ولولا ما معنا من الماء الذي رششنا به وحهه لحصل ما لا تحمد عقباه، ولذا يجمل بمن رام صعوده أن يستصحب بعض المياه حصوصاً في آونة الحر. وقبل أن نصل إلى قنة الجبل بثلاث دقائق وحدنا خزاناً نحت بالجبل لحفظ مياه المطر يبلغ طوله ٨ أمتار في عرض ٦ وعمق ٤، وله درج للوصول إلى قاعه، وكان حاوياً من الماء، ووحدنا بجانبه امرأة عربية تصنع القهوة والشاي للزائرين في موسم الحج وتبيعهما بالثمن، وقد تناولنا من شايها وقهوتها، وفرشت لنا بساطاً من الصوف، ومكتنا في حضرتها نصف ساعة ونقدناها الثمن مضاعفاً مكافأة على ما قدمت، ثم تسنمنا ذروة الجبل، وإذا فيها ونقد متين تعلوه قبة طولها ٢ أمتار في مثلها عرضاً في ٨ ارتفاعاً.

ثم قال بعد عدة أسطر ما نصه: وفي الجهة الجنوبية من القبة غار حراء، الذي كان يتعبد فيه النبي الله قبل البعثة، على ما أسلفنا لك، والإنسان ينحدر إليه من قنة الجبل على درج حجري غير منتظم أشبه بالسلم، والبعد بينه وبين قمة القبة نحو ٥٠ متراً، وهذا الغار عبارة عن فحوة بابها نحو الشمال، تسع نحو خمسة

أشخاص حلوساً، وارتفاعه قامة متوسطة، وقد صلينا فيه ودعونا، ووجدنا هنالك بعض الحجاج من الأتراك يزورون هذه الآثار، والواقف على قنة هذا الجبل يرى مكة وأبنيتها العظيمة وقلاعها الحصينة، كما يرى حبل ثور، ولون الجبل ذهبي حتى لو حدقت النظر في قطعة منه تخالها ذهباً إبريز، ولذلك إذا سطعت عليها الشمس ترى له منظراً من أجمل المناظر وأبهجها، انتهى باختصار من مرآة الحرمين.

نقول: القبة التي ذكرها هنا صاحب مرآة الحرمين، والتي كانت على الغار فوق الجبل، قد هدمت سنة (١٣٤٣) ثلاث وأربعين وثلاثمائة بعد الألف، والظاهر من قول الغازي في تاريخه نقلاً عن كتاب بلوغ القرى لابن فهد، أن أول قبة بنيت على حبل النور كانت سنة (٩١٦) ست عشر وتسعمائة، ثم تحدد بناؤها بعد ذلك إلى أن هدمت في زماننا في السنة المذكورة. والله تعالى أعلم.

وقال المرحاني في فضل حراء:

تأمل حراء وهو في حال عياه ف فعما حوى من حا لعلياه زائراً ي به خلوة الهادي الشفيع محمد و وقبلتمه للقسلس كانت بغساره و وفيه تجلى الروح في الموقف الذي بو وتحت تخوم الأرض في السبع أصله و ولما تجلى الله قسلس ذكره لومنها ثبير شم شور بمكة وال صديقنا العزيز السيد أحمد العربي في حراء:

هسذا الحجاز تأملوا صفحاته في كل سطر من سطور سجله ومواقف لم يشهد التاريخ مشل حثمت على تلك الأباطح والهضا ومضت تقص على العصور حديثها ثبتت على رغم الكوارث والخطوب

فكم من أناس في حلا حسنه تاهوا يفرج عنه الهم في حال مرقاه وفيه له غار فقد كان يرقاه وفيه أتاه الوحي في حال مبداه به الله في وقت البداءة سواه ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه لطور تشظى فهو أحد شظاياه كذا قد أتى في نقل تاريخ مبداه

سعر الخلود ومعهد الآثار عبر تفيض بأروع الأسرار خلاطه في أجد الأعصار بوأشرقت ترنو إلى الأقدار والقوم في لحسو وفي إدبار تعيد سيرة بحدنا المنهار

وتهيب بالهمم الأبيسة أن تهسب هــذا حـــراء ســائلوه يجيبكـــم فلعلــه ســفر مـــن الأســفار واستلهموا مواقسف الوحبي الستي شع الهدى منها على الأقطار وسلوه ماذا قد أقل من البطولة والحجا أكسرم به من غسار أخلق بغار حراء أن يزهو على كم بين صاحبه وبين بنائها من فارق أربى على الأقدار شـــتان بـــين محــرر الأقــوام والمتعبديــن سلاســل الأحــرار وقال أمير الشعراء شوقي بك رحمه الله تعالى في حراء في كتابه "دول العــرب وعظمــاء الإسلام":

لبعثث كسنز تراثنا المتسواري الإيسوان والأهسرام والآثسار

> فاتحـة الرسالة الغـراء كان ابتداء الوحى في حراء الله حير خلقيه أعطاهيا وحمل الأمسر العظيم "طه" أرسله قلادة النظام عصماء عقد الرسل العظام

(فإن قيل): فما حكمة ذهاب رسول الله ﷺ إلى جبل حراء للتعبد في غاره، مع أنه حبل يبعد عن الكعبة المعظمة بنحو أربعة كيلو مترات ، ومـع أن البيـوت في أيام الجاهلية حول الكعبة بما لا يتحاوز عن مائتي منز تقريبًا ، أي ما كانت البيـوت تبلغ محلة المدعا من الناحية الشمالية ، ومثلها من جميع الجهات - فلو أن رسول الله على ذهب إلى حبل أبي قبيس أو إلى حبل قعيقعان وهما أخشبا مكة ، أو إلى حبل أحياد أو إلى حبل بقرب المعلا لكان أيضاً بعيداً عن أعين الناس في ذلك الزمن؟

(نقول): إن ذهاب رسول الله عليه إلى حبل حراء للتعبد في غاره قبل بعثته، إنا هو بتوجيه من الله تبارك وتعالى فقط، لحكمة يعلمها جل جلاله، وأيضاً لقه اطلعنا أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا إذا وصلوا إلى مكة ذهبوا إلى هذا الجبل للتعبد، مع العلم بـأن الملائكة الكرام عليهـم السـلام، كـانوا يـأخذون الحجارة من هذا الجبل فيرمونها في أساس الكعبة المعظمة عند بنيانهم لها لأول مرة قبل آدم عليه الصلاة والسلام، فأساس الكعبة إلى تخوم الأرض، هو من خمسة جبال منها جبل حراء، كما ذكرنا ذلك بالتفصيل، في محله من هذا الكتاب.

فعليه يكون جبل حراء من الجبال المباركة ، العريقة في البركة والخير ، ومن هنا يسمي أهل مكة أدام الله تعالى رضاه عليهم جبل حراء بجبل النور ، ولهم الحق في ذلك ، فقد انبثق نور الحق والقرآن من هذا الجبل المبارك العظيم ، إن هذا الجبل وما حوله من الجبال والأراضي إلى حدود الحرم من جميع الجهات كلها مباركة طيبة منيرة ، أليست كلها من مكة المكرمة ، وفي حرمها الآمن المستنير .

وقد طلع رسول الله على مرة بعد بعثته ، وربما بعد هجرته ، إلى المدينة المنسورة على جبل حراء ، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في الباب السادس من كتاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله على كان على حبل حراء فتحرك ، فقال رسول الله على: اسكن حراء ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد . عليه النبي على ، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم ، وجاءت عن أبي هريرة أيضاً في صحيح مسلم في هذا الباب رواية أخرى اكتفينا بما ذكرناه ، كما جاء في ابن ماحة رواية تماثل ما ذكرناه . ومثل ما جاء في حبل حراء بمكة جاء أيضاً في صحيح البحاري .

وما أحلى قول بعض الأعلام عندما وصل إلى غار حراء:

أمرع في حراء أديسم وجهي لعلي أن أمس بحر وجهي فكم من ذكريات كان فيه ألم يك ساس بيست الله منه ألم يك ساس بيست الله منه وذلك قبل بعثت إلينا في فاول رؤية للوحي كانت تسدى حسريل وقال اقسرا إلى آخر القصيدة.

وأبصر فيه من نور بهي تراب مسه قدم النبي وكم فيه من الفضل الخفي قديماً قبل بنيان النبي عليه لتعبد بالعشي كما هو ظاهر عند الذكي لمه في داخيل الغيار الجلي باسم الله مولانا العلي

هذا، والحق يقال أن حبل حراء وما حوله فيه من الأنوار المعنونة ما لا يخفى على أولي البصائر وأرباب القلوب، بل وجميع مكة المكرمة إلى حدود الحرم من جميع الجهات كذلك، ويعرفه أهل الذوق والإشارات لا من كثفت طباعه وغلظت حواسه، وكيف لا تكون هذه الأماكن الشريفة كذلك، أليست هي

محل نزول القرآن غضاً طرياً من السماء إلى الأرض المباركة ؟ أليست هي محلات تشرفت بوطئ أقدام رسول الله هي الكرام عليهم السلام؟

إن من طلع فوق حبل حراء، ودخل ذلك الغار المبارك، ونظر إلى ما حوله من الجبال والسهول، يتجلى له روعة المكان وجمال المنظر وبهاء الأثر على حقيقته، ويتملكه شعور الأنس والصفاء كل واحد بحسب استعداده النفسي. إن لجبل حراء طابع خاص، إنه كجبل من جبال مكة المشرفة، ولكن الله تعالى خلق قمته التي بها الغار الشريف كالقبة الجميلة، إنه حبل فريد لا يماثله من الجبال لا يمكة ولا بغيرها. فسبحان الكبير المتعال لا إله إلا هو العزيز الغفار.

### عدد السماوات والأسطب

نعقد هذا الفصل بمناسبة أن أساس الكعبة المعظمة واصل إلى تخوم الأرض السفلي، فنقول وبا لله القوة والتوفيق:

إن عدد السموات سبع، كما ورد ذلك في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وما حديث الإسراء والمعراج بخاف على الناس الذي فيه التفصيل التام في عروج رسول الله الله الله السموات السبع صحبة جريل وكان يستفتح له أبوابها سماء سماء إلى السماء السابعة، والحديث مذكور في الصحيحين وأوله « بينما أنا في الحطيم مضطجعاً إذ أتاني آت ... إلى آخره ».

والسموات كلها مملوءة بالملائكة يعبدون الله لا يفتُرون . ففي الحديث: «أُطَّت السماء ويحق لها أن تتط والذي نفس بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساحد يسبح الله بحمده » رواه ابن مردويه في تفسيره عن أنس بن مالك، قال العزيزي ورمز المؤلف لضعفه . اهـ.

والمعنى صوت السماء وحنت من ثقل ما عليهـا مـن ازدحـام الملائكـة ، وهـو كناية عن ثقلها بكثرة الملائكة .

واعلم أن عدد الأرضين سبع أيضا كعدد السموات، وقد ورد ذلك صريحاً في قوله سبحانه وتعالى، في سورة الطلاق: ﴿ الله الـذي خلق سبع سموات ومن

الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه.

جاء في تفسير الصاوي عند الآية المذكورة ما نصه: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن السموات سبع طباقاً بعضها فوق بعض، وأما الأرضون فالجمهور على أنها سبع كالسموات بعضها فوق بعض، وفي كل أرض سكان من خلق الله، وعليه فدعوة الإسلام مختصة بأهل الأرض العليا لأنه الثابت والمنقول، ولم يثبت أنه ولا أحد ممن بعله، نزل إلى الأرض الثانية ولا غيرها من باقي الأرضين وبلغهم الدعوة. وهل جعل الله لما تحت الأرض العليا ضوء آخر غير الشمس والقمر، أو يستمدون الضوء منهما ؟ قولان للعلماء. وقيل: إنها طباق ملزوقة بعضها ببعض، وقيل: ليست طباقاً، بل منبسطة تفرق بينها البحار، وتُفلل الجميع السماء، والأول هو الأصح. انتهى من الصاوي.

وجاء في تفسير الجَمَل المسمى «بالفتوحات الإلهية» في تفسير سورة الطلاق عند قوله تعالى أيضاً: ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ما نصه:

أما كون السموات سبعاً بعضها فوق بعض فلا خلاف فيه لحديث الإسراء وغيره، وأما الأرضون فقال الجمهور: إنها سبع أرضين، طباقا بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة، كما بين السماء والأرض، وفي كل أرض سكانٌ من خلق الله، وقال الضحاك: إنها سبع أرضين، ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. قال القرطبي: والأول أصح، لأن الأخبار دالة عليه. وفي كتاب الفردوس عن ابن مسعود أن النبي فقال: ما بين السماء إلى السماء خمسمائة عام، وعرض كل سماء وثعانة كل سماء خمسمائة عام، وما بين السماء الما الكرسي والعرش مثل ذلك، وما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، والأرضون وعرضهن وثخانتهن مثل ذلك. اه.

قال الماوردي: وعلى أنها سبع أرضين، تختص دعـوة الإسـلام بـأهـل الأرض العليا ولا يلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز.

وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: أحدهما أنهم يشاهدون السماء من كل حانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها، قال ابن عادل: وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة. الثاني: أنهم لا يشاهدون السماء، وأن الله تعالى خلق لهم ضياء يشاهدونه ، قال ابـن عـادل : وهـذا قـول مـن جعـل الأرض كروية .

وحكى الكلبي عن ابن صالح ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها فوق بعض، تفرق بينها البحار، وتظل جميعهم السماء، فعلى هذا إن لم يكن لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أحرى، اختصت دعوة الإسلام بهذه الأرض، وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أحرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام، لإمكان الوصول إليهم، لأن البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمه، واحتمل أن لا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها وارداً، ولكان النبي الله بها مأموراً.

وقال بعض العلماء: السماء في اللغة عبارة عما علاك، فالأولى بالنسبة إلى السماء الثانية أرض وكذلك السماء الثانية بالنسبة إلى الثالثة أرض، وكذلك البقية بالنسبة إلى ما تحته سماء، وبالنسبة إلى ما فوقه أرض، فعلى هذا تكون السموات السبع وهذه الأرض الواحدة سبع سموات وسبع أرضين. اهـ بحروف. انتهى من تفسير الجمل.

وليس في القرآن آية تدل على عدد الأرضين غير الآية السابقة التي في سورة الطلاق على ما نظن، وأما الأحاديث فقد ورد عددها صريحاً. روى البخاري في كتاب المظالم عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله الله قال : «من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ».

وجاء في الصحيحين «من أخذ شبراً من الأرض ظالماً فإنه يُطوَّقه يوم القيامة من سبع أرضين » رواه سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم . أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق في باب ما جاء في سبع أرضين ، وقول الله تعالى : ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن... الآية ، وأخرجه أيضاً في كتاب المظالم، وأخرجه مسلم في آخر كتاب البيوع في باب تحريم الظلم وغصب الأرض بأربع روايات كلها عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه .

قال شيخنا العلامة المحدث الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرحه لكتابه «زاد المسلم بما اتفق عليه البحاري ومسلم» عند هذا الحديث المذكور في صحيفة ٢١٣ من الجزء الرابع ما نصه:

وفي هذا الحديث إثبات سبع أرضين كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ﴾ . والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ، من سبع أرضين أن كل واحدة فوق الأخرى . وفي حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً أن بين كل أرض والتي تليها خمسمائة عام .

قال القاضي عياض: الأرضون سبع طباق وإنما الخلاف هل فتـق بعضهـا مـن بعض؟ فقال الداودي: الحديث يدل على أنها لم تفتق ؛ لأنها لـو فتقـت لم يطـوق بما ينتفع به غيره، وجاء في غلظهن وفيما بينهن خبر ليس بصحيح.

قال الأبي: وتقرير استدلال الداودي أن الرتق اتصال الشيء بالشيء، والفتق: فصل بعضه عن بعض، فإذا لم تفتق فمن ملك شبراً من أرض أمكنه أن ينتفع بما تحته من الأخرى لتلاصقهما، وإذا فتقت وصار بين الأرضين خلاء، فلا يمكن الانتفاع بما يقابله من الأرض التي تحتها، وإنما ينتفع به غيره من ساكن تلك الأرض إن قُدر أن بها ساكناً.

قال القاضي عياض: واستدل به بعضهم على أن من ملك ظاهر الأرض يملك ما تحته مما يقابله ، فله منع من تصرف فيه أو يحفره . وقد اختلف العلماء في هذا الأصل ، فيمن اشترى داراً فوحد فيها كنزاً أو وحد في أرضه معدناً ، فقيل له ، وقيل للمسلمين، ووجه الدليل من الحديث أنه غصب شيراً فعوقب بحمله من سبع أرضين .

قال الأبي: أما التمثيل بمن ملك الظاهر هل ملك الباطن في المعدن فبين ، لأن المعدن من حنس الأرض ، وأما بمن اشترى داراً فلا ؛ لأن الكنز إن كان من دفن الجاهلية فركاز . قال القاضي عياض : وكذلك بالإسلام فلقطة ، وإن كان من دفن الجاهلية فركاز . قال القاضي عياض : وكذلك بملك ما قابل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد وتأول بعضهم الحديث على أن المراد بالسبع أرضين السبعة أقاليم ، وهو تأويل أبطله العلماء ، لأنه لو كان المراد ذلك لم يطوق من غصب شبراً من إقليم شبراً من إقليم انتهى العلماء ، بخلاف طباق الأرض ، فإن من ملك شبراً من أرض ملك ما تحته . انتهى من شرح زاد المسلم .

(نقول): الأي المذكور (هو بضم الهمزة وكسر الباء المشددة) أحد العلماء الذين شرحوا صحيح مسلم، ونعتقد أن هذا الشرح مطبوع في القرن السادس أو

السابع الهجري، ولم نبحث عن ترجمته، رحمه الله تعالى لكن نظن أنه مغربي أو شنقيطي، والله تعالى أعلم.

لقد علمت فيما سبق أن عدد الأرضين سبع بصريح الآيات والأحاديث، ومن غريب المصادفات أن نطلع في «مجلة الهلال» التي صدرت بمصر بتاريخ شهر شعبان سنة ١٣٧٧ه. وشهر مايو سنة ١٩٥٣م. وفي الصفحة ٢٩، على مقالة مأخوذة عن كتاب «ما وراء الدنيا» بعنوان (باطن الأرض مأهول بالسكان) وأن هناك ثلاث نظريات عن تكوين الأرض، وإليك نص المقالة:

« النظرية الأولى » في أوائل القرن الماضي أرسل ضابط أمريكي خمسمائة رسالة مطبوعة لأعضاء الكونغرس ومديري الجامعات الأمريكية والمعاهد الأوربية ولفيف من العلماء البارزين حاء فيها:

« سانت لويس، بشمال أمريكا في ١٠ إبريل ١٨١٨ »

أعلن أهل الدنيا جميعاً أن الكرة الأرضية بحوفة ، وأن باطنها آهل بالسكان ، وأنها تحتوي على عدد من الكرات الواحدة داخل الأخرى ، وكل منها لها فتحتان عند قطبيها الشمالي والجنوبي . وأنا واثق من صحة هذه النظرية ، ومستعد لإثباتها عملياً وكشف باطن الأرض الجهول إذا عاونتني الهيئات العلمية ومكنتني من القيام بهذا الكشف . « ج. كليفن . سيمز »

وأرفق بكل رسالة منشوراً آخر جاء فيه: إن نجاح المشروع يقتضي معاونة مائة متطوع مغامر مزودين بجميع معدات السفر، وسنبدأ الرحلة من سيبريا في نهاية هذا الفصل حيث تغطي الثلوج الفتحة العليا للكرة الأرضية، والتي يمكن الوصول عن طريقها إلى الكرات الداخلية حيث الدفاء والثروة الزراعية والحيوانية، ثم نعود في الربيع المقبل.

وأرفق بهذين الخطابين شهادة تدل على سلامة عقل صاحبها. وكان هذا الضابط لا يفتاً يتكلم عن دنياه الجديدة في كل وقت، ولكنه لم يكن موفقاً في تدعيم كلامه بحجج أو أدلة منطقية، ولم يؤلف كتاباً في تأييد نظريته وإنما كانت حجته البالغة، أن سنة الطبيعة حرت بأن يكون كل شيء بحوفاً، فعظام الحيوانات والطيور وشعر الرأس وسيقان القمح وغيرها من النبات كلها حوفاء، وإذن فلا بدأن تكون الكواكب بحوفة كذلك، وأن الأرض خمس كرات الواحدة داخل الأخرى كما يبدو في الرسم.

« وعمل خمس دوائر داخلة في بعضها » وهي جميعاً مأهولة بالكائنات الحية من الداخل والخارج ، ولكل منها فتحتان عند قطبيها ، بحيث يستطيع سكان كل كرة أن يسافروا إلى أي مكان فيها في داخلها أو خارجها ، مثلهم في ذلك مثل نملة تدب على حدار وعاء مفتوح من ظهره لبطنه ومن بطنه لظهره ، وكان صاحب هذه النظرية يقضي الساعات الطوال يصف لسامعيه الأجناس والمخلوقات العجيبة التي كان يقول: أنها تعيش داخل هذه الكرات وخارجها .

وكان «سيمز» يرى أن القشرة الخارجية للكرة التي نعيش عليها ، يتزاوح سمكها بين ١٠٠٠ و ١٥٠٠ ميل ، وأن قطر فتحتها العليا التي تكسوها ثلوج القطب الشمالي يبلغ نحو ألفي ميل ، وقطر الفتحة السفلى ثلاثة آلاف ميل ، وأنهما منحرفتان عن الوسط قليلاً ، وكان الرجل متحمساً لنظريته حماسة دفعته إلى القيام بحملات للدعاية لها أشبه بالحملات السياسية ، فكان يجوب البلدان المختلفة ليلقي المحاضرات ويعقد المؤتمرات الصحفية ، كي يجيب عن الأسئلة التي توجه إليه ، والطريف أنه كلما طلب منه دليل على صحة ما يقول أحاب : بأنه كرجل من رجال الجيش المشهود لهم بالإخلاص والصدق ولا يمكن أن يكذب وأنه يؤمن كل الإيمان برأيه .

وطبيعي أن رحال العلم في أمريكا وأوروبا سخروا منه ، ولكن الروس ، قد كانوا يتوقون لكشف أراضي سيبريا الشاسعة المجهولة ، أظهروا اهتماماً بالغاً بالأمر ، وعرضوا على «سيمز» معاونته في رحلته إلى سيبريا ليبدأ من هناك بحثه ، ولكن الرحل ما لبث أن أصيب بمرض لم يمهله طويلاً ، ودفن باحتفال عسكري ، وقد ترك عدة صناديق مليشة بقصاصات الصحف والمذكرات ، وربما كان من عظفاته أيضاً ذلك النموذج الخشبي للكرة الأرضية كما كان يتصورها ، والمعروض الآن في أكاديمية العلوم الطبيعية بفيلادلفيا . وقد ورث ابنه إيمانه بنظريته ، فحاول بعد وفاته عبثاً أن يجمع مذكراته في كتاب ، وقد أضاف على نظرية أبيه أنه يعتقد أن الشعوب والقبائل التي ورد ذكرها في بعض الكتب المقدسة ، والتي يظن أنها بادت واندثرت ، لا بد أنها دخلت إلى باطن الأرض من إحدى فتحتيها ، وإنا لا بد سنلقاها هناك لو دخلنا إليها .

(النظرية الثانية) وبعد وفاة «سيمز» بسنوات أعلن طبيب يدعى « سيروس ريد» عن نظرية حديدة ، زعم أن الوحي الإلهي هبط عليه في عام ١٨٦٩ وهــو مــا

يزال شاباً ، وكان هذا الطبيب يكتب عن نظريته في الصحف وغيرها من المطبوعات بالاسم المستعار «كورش» وتتلخص النظرية في أن طبقات الجو المحيطة بنا تشبه مجموعة من العدسات تعكس الإشعاعات الصادرة من النجم الكائن في حوف الأرض ، فيتراءى لنا ما نتوهمه قمراً وكواكب ، ويرجع تعاقب الليل والنهار واختلاف الفصول إلى حركات هذا النجم ، وكان «ريد» يقدر سمك القشرة الأرضية بنحو مائة ميل ، وأنها تتألف من سبع طبقات من المعادن ، وخمس طبقات صخرية ، وخمس أحرى « حولوجية » .

(النظرية الثالثة) وظهرت نظرية ثالثة في أواخر عام ١٩٢٠ في ألمانيا، تزعمها رجل يدعي «كارل نيوبرت» وتتلخص في أن الأرض فقاعة كروية، وأن الجغرافيين قاسوا أطوالها قياساً دقيقاً ورسموا لها خرائط صحيحة، ولكنهم أحطأوا في قولهم، بأننا نعيش على سطحها الخارجي في حين أننا في الواقع نعيش في باطنها. وفوق رؤوسنا ثلاثة أجرام تتحرك بالقرب من مركز هذه الفقاعة هي الشمس والقمر والسماء، وهي كرة ذات لون أزرق داكن تلمع فوقها أضواء يحسبها بجوها، والليل ينشأ من اعتراض هذه الكرة لأشعة الشمس وهي في طريقها إلى الأرض، وكان «نيوبرت» يقول: أن الجغرافيين يخطئون، إذ يقولون أن الأشعة الضوئية تسير في خط مستقيم، والواقع أنها مقوسة، وأن الأشعة البنفسجية أكثر الضوئية تسير في خط مستقيم، والواقع أنها مقوسة، وأن الأشعة البنفسجية أكثر النظريات حتى وقت قريب. انتهى من بحلة الهلال.

نقول: إن كاتب هذه المقالة يعتقد أن طبقات الأرض خمس كما صرح بذلك في مقالته، واعتقاده هذا بناه على ما ظهر له من النظريات. وأما نحن المسلمين، فإننا نعتقد سبع أرضين كالسموات السبع، بدليل صريح القرآن الكريم والحديث الشريف، ونحن مأمورون بالإيمان بذلك، ولسنا مأمورين بالبحث عن كيفية الأرضين السبع، ولا بمعرفة أنواع سكان كل طبقة من الأرض، إذ أن الوصول إلى نتيجة البحث مستحيل تقريباً، فنكل علم كل ذلك إلى الله تعالى الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض، لا إله إلا هو العزيز الغفار.

ولئن قام الأفرنج الآن ببعض الاستكشاف عن الأرض، فإن الإسلام قد أوضح كل ذلك من قديم.

## خلق موضع الكعبتر

عقال الإمام الأزرقي أبو الوليد محمد بن عبدا لله بن أحمد في أول كتابه «أخبـار مكة وما جاء فيها من الآثار» ما ملخصه :

قال كعب الأحبار: كانت الكعبة غُثاء على الماء قبل أن يخلق الله عز وحل السموات والأرض بأربعين سنة ومنها دحيت الأرض ، والغثاء بالضم والمد ما يحمله السيل من القماش كما في مختار الصحاح.

وقال مجاهد: لقد حلق الله عز وحل موضع هذا البيت قبل أن يُخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة ، وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلي .

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض بعث الله تعالى ربحاً هفافة فصفقت الماء فأبرزت عن حشفة في موضع هذا البيت كأنها قبة فدحا الله الأرضين من تحتها فمادت ثم مادت، فأوتدها الله تعالى بالجبال فكان أول حبل وضع فيها أبو قبيس، فلذلك سميت مكة أم القرى. انتهى باختصار من تاريخ الأزرقي.

قال العزيزي في شرحه على الجامع الصغير: قال الشيخ: حديث صحيح لغيره. اه..

نقول: ومما تقدم أحذ بعضهم أن مكة المكرمة قلب الدنيا ووسطها وموضع الكعبة هو نقطة مركز دائرتها.

قال البتنوني في كتابه: «الرحلة الحجازية»: واليهود يقولون إن قلب العالم في المكان الذي به تـابوت العهد بالقلس، والنصارى يقولون: إنما هـو في كنيسة القيامة ببيت المقلس، وفيها كـرة مـن الرخام يبلغ قطرها نحـو ثلاثـين أو أربعـين سنتيمتراً، مرفوعة على قاعدة من الرخام أيضاً، ويزعمون أن هذه الكرة موضوعة في المركز الحقيقي للكرة الأرضية. انتهى كلامه.

ورأينا في مسألة موضع وسط الدنيا أننا لا نميل إلى أحد الأقوال المتقدمة، حيث إنه لم يرد نص صريح على ذلك في ديننا الحنيف والدنيا واسعة عظيمة لم يحط أحد بعلم جزء صغير منها تمام الإحاطة فضلاً عن جميعها ، فالأحسن والأولى تفويض ذلك إلى الله عز شأنه علام الغيوب والخلاق العظيم لا إلــه إلا هــو الكبــير المتعال .

#### بنايات الكعبت المعظمت

بنيت الكعبة المعظمة إحدى عشرة مرة بنتها: (١) الملائكة (٢) ثم آدم (٣) ثم شيث (٤) ثم إبراهيم (٥) ثم العمالقة (٦) ثم جرهم (٧) ثم قصىي (٨) ثم قريش (٩) ثم عبدا لله بن الزبير (١٠) ثم الحجاج (١١) ثم السلطان مراد ابن السلطان أحمد من سلاطين آل عثمان، وذلك سنة أربعين وألف هـ، وقد نظم بعضهم أسماء هؤلاء فقال:

بني الكعبة الغراء عشر ذكرتهم ورتبتهم حسب المذي أحمر الثقة ملائكة الرحمن ، آدم ، ابنه كذاك حليل الله ، ثم العمالقة وحرهم يتلوهم قصى ، قريشهم كذا ابن الزبير ، ثم الحجاج لاحقة ومن بعدهم آل عثمان قد بنسي «مراد» حماه الله من كل طارقة

وقال بعضهم أيضاً:

بنسى البيت خلق وبيت الإله مدى الدهر من سابق يكرم قصيى، قريسش، نحسل الزبير وحجساج، بعدهسم نعلسم وسلطاننا الملسك المرتضيي «مسراد» هسو المساحد المكسرم وها نحن نذكر جميع ذلك بالتفصيل التام وبالترتيب المذكور . فتأمل كل بنايــة في عهدها مزيد التأمل، ليظهر لك الأمر حلياً واضحاً فإليك ذكر ذلك.

### اللليلعلى بناء الكعبة قبل إبراهيرعليه الصلاة والسلامر

اختلف المؤرخون في أول من بني الكعبة المعظمة ، فقيل أول مـن بناهـا خليـل ا لله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيل أول من بناها الملاتكة عليهم السلام، ولم يات نص صريح في ذلك من كتاب أو سنة ، والقرآن الكريم ذكر فقط إبراهيم الخليل ، عليه الصلاة والسلام ، رفع قواعد البيت مع ابنه إسماعيل ، عليهما الصلاة والسلام ، وقد أجمع المؤرخون قديماً وحديثاً أن الكعبة بنيت قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنتها أولاً الملاتكة ، ثم آدم ، ثم ابنه شيث ، ثم إبراهيم على جميعهم الصلاة والسلام . . الخ . هذا الذي أتى لنا التاريخ ونحن نروي ما روى التاريخ .

هذا: ونحن نوافق على ما ذكره المؤرخون حيث يطمئن إليه قلبنا ونستدل على ذلك بما ذكره الإمام الأزرقي وهو إمام في العلم والحديث والتاريخ وهو من علماء مكة ومن أهل القرن الثاني للهجرة ، وتاريخه هو أول تاريخ لمكة المشرفة وصل إلينا ويعتمد عليه وكفى به حجة . فقد قال عند بناء إبراهيم ، عليه الصلاة والسلام ، الكعبة ما نصه:

يقول ابن عباس: فقاما -أي إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام-يحضران عن القواعد ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويحمل لـه إسماعيل الحجارة على رقبته ويبني الشيخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام.. الخ.

وروى أيضاً في موضع آخر عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه أنه أخبره قال: لما ابتعث الله تعالى إبراهيم خليله ليبني له البيت طلب الأساس الأول الذي وضع بنو آدم في موضع الخيمة التي عزى الله بها آدم عليه السلام من خيام الجنة حيث وضعت له بمكة في موضع البيت الحرام ، فلم يزل إبراهيم يحفر حتى وصل إلى القواعد التي أسس بنو آدم في زمانهم في موضع الخيمة ، فلما وصل إليها أظل أللو له مكان البيت بغمامة . الخ ، ويقصد الإمام رحمه الله تعالى بقوله : «التي أسس بنو آدم في زمانهم » آدم وابنه شيث عليهما الصلاة والسلام . ولقد ذكر الإمام رحمه الله ، تعالى في أول تاريخه أيضاً عن بناء الملائكة وآدم عليهما الصلاة والسلام : أن جبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أس ثابت على الأرض السفلى فقذفت فيه الملائكة من الصحر ما لا يطيق حمل الصحرة منها الأرض السفلى فقذفت فيه الملائكة من الصحر ما لا يطيق حمل الصحرة منها الأرض رحلاً . . الخ .

وذكر الإمام الأزرقي أيضاً عند الكلام على بناء عبدا لله بن الزبير ، رضي الله تعالى عنهما الكعبة فقال ما نصه: فلما هدم ابن الزبير الكعبة وسوّاها بالأرض، كشف عن أساس إبراهيم فوحدوه داخلاً في الحجر نحواً من ستة أذرع وشبر،

كأنها أعناق الإبل أخذ بعضها بعضاً كتشبيك الأصابع بعضها ببعض، يحرك الحجر من القواعد فتحرك الأركان كلها. فدعا ابن الزبير خمسين رجلاً من وجوه الناس وأشرافهم وأشهدهم على ذلك الأساس، قال: فأدخل رجل من القوم كان أيداً يقال له: عبدا لله بن مطيع العدوي، عتلة كانت في يده في ركن من أركان البيت فتزعزعت الأركان جميعاً، ويقال إن مكة كلها رجفت رجفة شديدة حين البيت فتزعزعت الأركان جميعاً، ويقال إن مكة كلها رجفت رجفة شديدة حين زعزع الأساس وخاف الناس خوفاً شديداً حتى ندم كل من كان أشار على ابن الزبير بهدمها وأعظموا ذلك إعظاماً شديداً وأسقط في أيديهم فقال لهم ابن الزبير: الشهدوا ثم وضع البناء على ذلك الأساس. انتهى منه.

فمثل هذه الحجارات الضخمة وإلقائها في أساس الكعبة وتشابكها مع بعضها كتشابك الأصابع أي كقطع العجين إذا رميت بعضها فوق بعض واشتبكت وتداخلت في بعضها، لا يكون من فعل بني آدم قط. وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة على الأساس السابق الذي كان قبله، وردم بفعل الأمطار والسيول أو بفعل طوفان نوح، عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الملاكمة لم تساعده في رفع قواعده أو رفع أساسه -ا الله تعالى أعلم بالغيب- فعلم من كل ذلك أنه لا مانع بالقول أن الكعبة المشرفة بنيت قبل حليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع العلم بأن هذه المسألة لها تعلق بالدين، نعم من أنكر بناء إبراهيم الكعبة يعد كافراً، إن تعمد ذلك، لأنه ثابت بنص القرآن الكريم. والله تعالى أعلم بالغيب.

### البنايته الأولى: بنا. الملائكة،عليهم السلام الكعبة،

أول من بنى البيت الحرام هم الملائكة وذلك قبل خلق آدم عليه السلام، وتفصيل ذلك ننقله من أقدم كتب التاريخ الذي وصل إلينا وهو كتاب «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للإمام الجليل أبي الوليد محمد بن عبدا لله بن أحمد الأزرقي، المولود في القرن الثاني للهجرة.

قال رحمه الله تعالى في كتابه المذكور عن بناء الملائكة ما نصه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني علي بن هارون بن مسلم العجلي عن أبيه قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال: حدثني محمد بن علي بن الحسين قال: كنت مع

أبي على بن الحسين بمكة فبينما هو يطوف بالبيت وأنا وراءه إذ جاءه رجل شرجع من الرجال يقول طويل، فوضع يده على ظهر أبي. فالتفت أبي إليه فقال الرجل: السلام عليك يا ابن بنت رسول الله. إنى أريد أن أسألك، فسكت أبي وأنا والرجل خلفه حتى فرغ من أسبوعه ، فدخل الحجر . فقام تحت الميزاب ، فقمت أنا والرجل خلفه فصلى ركعتي أسبوعه ثم استوى قاعداً فالتفت إلى فقمت فحلست إلى جنبه فقال: يا محمد فأين هذا السائل؟ فأومأت إلى الرجل فجاء فحلس بين يدي أني. فقال له أبي: عم تسأل؟ قال: أسألك عن بدء هذا الطواف بهذا البيت لم كان وأنى كان وحيث كان وكيف كان؟ فقال له أبى: نعم من أين أنت؟ قال: من أهل الشام . قال: أين مسكنك؟ قال: في بيت المقلس . قال فهل قرأت الكتابين؟ (يعني التوراة والإنجيل) قال الرجل: نعم. قال أبي: يا أخا أهل الشام احفظ ولا تروين عني إلا حقاً أما بدء هذا الطواف بهذا البيت فــإن ا لله تبارك سبحانه وتعالى قال للملائكة: إنى جاعل في الأرض خليفة فقالت الملائكة: أي رب أخليفة من غيرنا ممن يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون ويتباغون؟ أي رب اجعل ذلك الخليفة منا فنحن لا نفسد فيها ، ولا نسفك الدماء ، ولا نتباغض، ولا نتحاسد، ولا نتباغي، ونحن نسبح بحمدك، ونقسس لك، ونطيعك، ولا نعصيك. فقال الله تعالى: إنسي أعلم ما لا تعلمون قبال: فظنت الملاتكة أن ما قالوا رداً على ربهم ، عز وجل ، وأنه قد غضب من قولهم ، فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤوسهم وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه وطافوا بالعرش ثلاث ساعات فنظر الله إليهم فنزلت الرحمة عليهم فوضع الله تعالى تحت العرش بيتاً على أربع أساطين من زبرجد وغشاهن بياقوتة حمراء وسمي ذلك البيت الضراع ثم قال الله تعالى للملائكة : طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش قال: فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش وصار أهون عليهم من العرش وهو البيت المعمور الذي ذكره الله ، عز وجل ، يدخله في كل يوم وليلــة سبعون ألــف ملك لا يعودون فيه أبداً، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة فقال لهـم: ابنـوا لى بيتاً في الأرض بمثاله وقدره ، فأمر الله سبحانه من في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . فقال الرجل: صدقت يا ابن رسول الله ﷺ هكذا كان . انتهى من تاريخ الأزرقي .

وروى في موضع آخر منه أيضاً عن محمد بن المنكدر أنه قال : كان أول شيء عمله آدم عليه السسلام ، حين أهبط من السماء ، طاف بالبيت فلقيته الملائكة فقالوا : بَرِّ نسكك يا آدم ، طفنا بهذا البيت قبلك بألفي عام .

وروى أيضاً عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: حبج آدم، عليه السلام، وطاف بالبيت سبعاً فلقيته الملائكة في الطواف. فقالوا: بَرَّ حجك يا آدم، أما إنا قد حجحنا قبلك هذا البيت بألفي عام، قال: فما كنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال آدم: فزيدوا فيها «ولا حول ولا قوة إلا بالله » قال: فزادت الملائكة فيها ذلك. قال: ثم حج إبراهيم عليه السلام، بعد بنيانه البيت، فلقيته الملائكة في الطواف فسلموا عليه. فقال لهم إبراهيم: ما ذا كنتم تقولون في طوافكم؟ قالوا: كنا نقول قبل أبيك آدم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأعلمناه قبل أبيك آدم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأعلمناه ذلك. فقال آدم عليه السلام: زيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال إبراهيم: زيدوا فيها « العلي العظيم »قال: ففعلت الملائكة ذلك. انتهى من الأزرقي.

ويقال إن الملائكة هنم الذين أسسوا المسجد الأقصى لأول مرة ، وقيل آدم ، عليه السلام ، وقيل عليه السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل السلام ، وقيل الله عليه السلام ، وقيل الله عليه السلام ، وقيل الله عليه السلام ، وقيل الله عليه السلام ، وقيل الله عليه السلام ، وقيل الله عليه الله عليه السلام .

# البناية الثانية: بناء آدمرعليه السلامر الكعبة

(الثاني) ممن بنى البيت الحرام ، أبونا آدم عليـه الصــلاة والســلام ، قــال الإمــام الأزرقي في تاريخه ما نصه:

حدثنا أبو الوليد حدثنا جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض من الجنة كان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض وهو مثل الفلك من رعدته قال: فطأطأ الله عز وجل منه إلى ستين ذراعاً ، فقال: يا رب ما لي لا أسمع أصوات الملائكة ولا أحسهم؟ قال: خطيئتك يا آدم . ولكن اذهب فابن لي بيتاً

فطف به واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي قال: فأقبل آدم عليه السلام يتخطا فطويت له الأرض وقبضت له المفاوز فصارت كل مفازة يمر بها خطوة وقبض له ما كان من مخاض ماء أو بحر فجعله له خطوة و لم تقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً وبركة حتى انتهى إلى مكة فبنى البيت الحرام وإن حبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أس ثابت على الأرض السفلى فقذفت فيه الملائكة من الصخر ما لا يطيق حمل الصخرة منها الأرض السفلى فقذفت فيه الملائكة من الصخر ما لا يطيق حمل الصخرة منها ثلاثون رجلاً وأنه بناه من خمسة أحبل من لبنان ، وطور زيتا ، وطور سينا والجودي ، وحراء حتى استوت على وجه الأرض. قال ابن عباس: فكان أول من أسس البيت وصلى فيه وطاف به آدم عليه السلام حتى بعث الله الطوفان قال: وكان غضباً ورحساً قال: فحيث ما انتهى الطوفان ذهب ريح آدم عليه السلام قال: و لم يقرب الطوفان أرض السند والهند قال: فدرس موضع البيت في الطوفان حتى بعث الله تعالى إبراهيم وإسماعيل فرفعا قواعده وأعلامه وبنته قريش بعد ذلك وهو بحذاء البيت المعمور لو سقط، ما سقط إلا عليه .

حدثنا أبو الوليد حدثنا مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني عن عبد الصمدي ابن معقل عن وهب بن منبه أن الله تعالى لما تاب على آدم عليه السلام أمره أن يسير إلى مكة فطوى له الأرض وقبض له المفاوز فصار كل مفازة يمر بها خطوة وقبض له ما كان فيها من مخاض ماء أبو بحر فحعله له خطوة فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً وبركة حتى انتهى إلى مكة .

وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وحزنه لما كان فيه من عظم المصيبة حتى إن كانت الملائكة لتحزن لحزنه ولتبكي لبكائه فعزاه الله تعالى بخيمة من خيام الجنة ووضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة ، وتلك الحيمة ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة فيها ثلاثة قناديل من ذهب من تبر الجنة ، فيها نور يلتهب من نور الجنة ، ونزل معها الركن وهو يومئذ ياقوتة بيضاء من ربض الجنة وكان كرسيا لآدم عليه السلام بمكة وحرس له تلك لآدم عليه السلام بمكة وحرس له تلك الحيمة بالملائكة كانوا يحرسونها ويذودون عنها ساكن الأرض ، وساكنها يومئذ الجن والشياطين فلا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من الجنة لأنه من نظر إلى شيء من الجنة وجبت له ، والأرض يومئذ طاهرة نقية لم تنجس ، ولم تسفك فيها من الجنة وجبت له ، والأرض يومئذ طاهرة نقية لم تنجس ، ولم تسفك فيها

الدماء، ولم يعمل فيها بالخطايا، فلذلك جعلها الله مسكن الملائكة وجعلهم فيها كما كانوا في السماء يسبحون الله الليل والنهار لايفترون، وكـان وقوفهم على أعلام الحرم صفاً واحداً مستديرين بالحرم الشريف كله ، الحل من خلفهم والحرم كله من أمامهم فلا يجوزهم حن ولا شيطان ومن أجل مقام الملائكة حرم الحرم حتى اليوم ، ووضعت أعلامه حيث كان مقام الملائكة وحرم الله عــز وحــل علــي حواء دخول الحرم والنظر إلى خيمة آدم عليه السلام من أجل خطيئتها التي أخطأت في الجنة فلم تنظر إلى شيء من ذلك حتى قبضت ، وأن آدم عليــه الســــلام كان إذا أراد لقاءها ليلم بها للولد خرج من الحرم كله حتى يلقاها فلم تـزل خيمـة آدم عليه السلام مكانها حتى قبض الله آدم ورفعها الله تعالى وبني بنو آدم بها من بعده مكانها بيتاً بالطين والحجارة فلم يزل معموراً يعمرونه هم ومن بعدهم حتى كان زمن نوح عليه السلام فنسفه الغرق وخفي مكانـه. فلمـا بعـث الله تعـالى إبراهيم خليله عليه السلام طلب الأساس فلما وصلّ إليه ظلل الله تعالى لـه مكـان البيت بغمامة فكانت حفاف البيت الأول ثم لم تزل راكدة على حفافه تظل إبراهيم وتهديه مكان القواعد حتى رفع الله القواعد قامة ثم انكشفت الغمامة فذلك قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ بُوأَنَا لَإِبْرَاهِيمُ مَكَانَ الْبِيتُ ﴾ أي: الغمامة الـتي ركدت على الحفاف لتهديه مكان القواعد فلم يزل يحمد الله منذ رفعه الله معموراً . قال وهب بن منبه : وقرأت في كتاب مـن الكتب الأولى ذكـر فيـه أمـر الكعبة فوجد فيه أن ليس من ملك من الملائكة بعثه تعالى إلى الأرض إلا أمرهِ بزيارة البيت فينقض من عند العرش محرماً ملبياً حتى يستلم الحجر ثم يطوف سبعاً بالبيت ويركع في حوفه ركعتين ثم يصعد .

وحدثني محمد بن يحيى عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عبد الله بن لبيد قال: بلغني أن ابن عباس قال: لما أهبط الله سبحانه آدم عليه السلام إلى الأرض أهبطه إلى موضع البيت الحرام وهو مثل الفلك من رعدته ثم أنزل عليه الحجر الأسود - يعني الركن- وهو يتلألأ من شدة بياضه فأخذه آدم عليه السلام فضمه إليه أنساً به ثم نزلت عليه العضا فقيل له: تخط يا آدم فتخطا فإذا هو بأرض الهند والسند فمكث بذلك ما شاء الله ثم استوحش إلى الركن فقيل له: احجج قال: فحج فلقيته الملاكة فقالوا: بر حجك يا أدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام.

وحدثني جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أخبرني محمد بن إسحاق قال: بلغني أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض حزن على ما فاته مما كان يرى ويسمع من الجنة من عبادة الله فبوأ الله له البيت الحرام وأمره بالسير إليه فسار إليه لا ينزل منزلاً إلا فحر الله له ماء معيناً حتى انتهى إلى مكة فأقام بها يعبد الله عند ذلك البيت ويطوف به فلم تزل داره حتى قبضه الله بها.

وحدثني حدي قال: حدثني سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لكعب: يا كعب أخبرني عن البيت الحرام قال كعب: أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة بحوفة مع آدم عليه السلام فقال له: يا آدم إن هذا بيتي أنزلته معك يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى حوله كما يصلى حول عرشي . ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من الحجارة ثم وضع البيت عليه فكان آدم عليه السلام يطوف حوله كما يطاف حول العرش ويصلي عنده كما يصلى عند العرش فلما أغرق الله قوم نوح رفعه الله إلى السماء وبقيت قواعده .

حدثني حدي قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبان بن أبي عيش قال: بلغنا عن أصحاب النبي فلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعياً ثم نسق مثل الحديث الأول. وحدثني جدي قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن أبني يحيى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضوان الله عليه قال: كان آدم عليه السلام أول من أسس البيت وصلى فيه حتى بعث الله الطوفان. حدثنا مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا عبدا لله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن أبان: أن البيت أهبط ياقوتة لآدم عليه السلام أو درة واحدة. وحدثني حدي قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه قال: كان البيت الذي بوأه الله تعالى لآدم عليه السلام يومئذ وكان فيه قناديل من نور آنيتها ذهب من تبر الجنة وهو منظوم بنحوم من ياقوت أبيض، والركن يومئذ نجم من نجومه وهو يومئذ ياقوتة بيضاء.

حدثنا حدي قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال: حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح قال: لما بنى ابن الزبير الكعبة أمر العمال أن يبلغوا في الأرض فبلغوا صحراً أمثال الإبل الخلف قال فقالوا: إنــا قــد بلغنــا صحراً معمــولاً

أمثال الإبل الخلف قال: قال: زيدوا فاحفروا، فلما زادوا بلغوا هواء من نار يلقاهم فقال : ما لكم؟ قالوا: لسنا نستطيع أن نزيد، رأينا أمراً عظيماً فلا نستطيع، فقال لهم : ابنوا عليه، قال: فسمعت عطاء يقول: يسرون أن ذلك الصخر مما بنبي آدم عليه السلام.

وحدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس، عليه السلام، خر آدم ساجداً يبكي فهتف به هاتف فقال: ما يبكيك يا آدم؟ قال: أبكاني أنه حيل بيني وبين تسبيح ملاتكتك وتقديس قدسك قيل له: يا آدم قم إلى البيت الحرام، فخرج إلى مكة فكان حيث يضع قدميه يفجر عيوناً، وعمرانا، ومداين، وما بين قدميه الخراب والمعاطش. فبلغني أن آدم عليه السلام تذكر الجنة فبكا فلو عدل بكاء الخلق ببكاء آدم حين أخرج من الجنة ما عدله ولو عدل بكاء الخلق وبكاء آدم عليه السلام ببكاء داود حين أصاب الخطيئة ما عدله. انتهى كل ذلك من تاريخ الأزرقي.

جاء في تاريخ الخميس ما نصه:

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن لي حرماً بحيال عرشي فانطلق فابن لي بيتاً فيه ثم حف به كما رأيت الملائكة يحفون بعرشي فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم على طاعتي . فقال آدم : أي رب وكيف لي بذلك لست أقوى عليه ولا أهتدي لمكانه ، فقيض الله له ملكاً فانطلق به نحو مكة فكان آدم عليه السلام إذا مر بروضة أو مكان يعجبه قال للملك : انزل بنا هاهنا فيقول له الملك : أمامك حتى قدم مكة فبنى البيت من طور سيناء وحراء وطور زيتا ومن لبنان والجودي .

وفي رواية وهب بن منبه: وثبير واحد بدل لبنان والجودي . انتهى .

وبنى قواعده من حراء فلما فرغ من بنائـه خرج بـه الملـك إلى عرفـات فـأراه المناسك كلها التي يفعلها الناس اليوم .

وفي رواية قال ابن عباس: إنما سمي عرفات جمعاً ؛ لأنه احتمع بها آدم وحواء.

وفي أنوار التنزيل: إنما سمي الموقف عرفة لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارف ، أو لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام ، فلما أبصره عرفه أو لأن حبريل كان يدور به من المشاعر فلما رآه قال : عرفت أو لأن الناس يتعارفون فيه .

وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الأسماء المرتجلـة إلا أن يجعـل جمـع عرفـة . فحج آدم وأقام المناسك.

قال وهب بن منبه: تلقته الملائكة بالأبطم فرحبت به وقالت: يا آدم إنا لننتظرك ولقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام ثم قَدِم به الملَك مكة فطاف بالبيت أسبوعاً ثم رجع إلى أرض الهند فمات بها. انتهى من تاريخ الخميس.

وجاء في تاريخ الخميس ما نصه :

قال أبو جهم: وإن آدم عليه السلام أمر بأساسه فبناه هو وحواء وأسساه بصحر أمثال الخلفات يعني النوق التي في بطونها أجنة واحدتها خلفة أذن الله للصحر أن يطيعهما ثم نزل البيت من السماء من ذهب أحمر ووكل به من الملائكة سبعون ألف ملك فوضعوه على أسس آدم عليه السلام ونزل الركن وهو يومئذ درة بيضاء فوضع موضعه اليوم من البيت وطاف به آدم وصلى فيه فلما مات آدم عليه السلام وليه بعده ابنه شيث فكان كذلك حتى حجه نوح عليه السلام فلما كان الغرق يعني الطوفان بعث الله تعالى سبعين ألف ملك فرفعوه إلى السماء كي لا يصيبه الماء النحس وبقيت قواعده وجاءت السفينة فدارت به سبعاً ثم دثر البيت فلم يجحه من بين نوح وبين إبراهيم أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وفي شفاء الغرام عن عبدا لله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله الله الله الله عن عبدا لله الله عن الله عز وجل حبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتاً فخط لهما حبريل فجعل آدم يحفر وحواء تنقل التراب حتى أصابه الماء نودي من تحته حسبك يا آدم فلما بناه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت تناسخته القرون. انتهى من تاريخ الخميس.

جاء في تاريخ الخميس ما نصه: قال وهب: إن آدم لما صار بمكة حرسه الله وحَرَس تلك الخيمة بالملائكة يحرسونه ويذودون عنه سكان الأرض، وسكانها يومئذ الجن والشياطين فلا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من الجنة لأن من ينظر إلى شيء من الجنة وجبت له الجنة، والأرض يومئذ طاهرة نقية طيبة لم تنجس ولم يسفك فيها الدماء ولم تعمل فيها الخطايا فمن أحل ذلك جعلها الله مستقرأ

للملائكة ، وجعلهم فيها كما كانوا في السماء يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، وكان موقفهم على أعلام الحرم صفاً واحداً مستديراً محيطاً بالحرم ، والحل كله من خلفهم ، والحرم كله دونهم ، وقال ابن عباس: إن للحرم حرمة البيت إلى السموات ثم إلى العرش وإلى الأرض السفلى ، فلا يجوزها حن ولا شيطان ، من أجل مقام الملائكة حرم الله الحرم حتى اليوم ووضعت أعلامه حيث كان مقام الملائكة . انتهى من تاريخ الخميس .

نقول: ما ذكر فيما تقدم من أن البيت الحرام رفع زمان الطوفان إلى السماء يفسر بالرواية التي تقول: إن البيت أنزل على آدم عليه السلام من الجنة وهو حيمة من حيامها ياقوتة حمراء من يواقيتها فيها ثلاثة قناديل من ذهب الجنة فيها نور يلتهب من نور الجنة .

فعلى هذه الرواية لا يبعد أن يرفع البيت زمن الطوفان إلى السماء لـترجع هـذه الخيمة التي نزلت من الجنة إلى مكانها الأول في الجنة ، فمـا كـان أصلـه مـن الجنـة يكون مآله إلى الجنة ولو بعد حين كالحجر الأسود فإنه يرفع أيضاً في آخر الزمان .

أما لو فسرنا رفع البيت إلى السماء زمن الطوفان بالرواية التي تقول إن آدم عليه السلام بنى البيت بالطين والحجارة، فهذا بعيد غير معقول، لأن ما كان من الأرض ليس من الشرافة والقداسة حتى يرفع إلى السماء، والبيت الحرام هدم وبسي مراراً واستبدلت حجاراته المهدومة بحجارات جديدة منحوتة من الجبال، فليس في البيت الحرام اليوم حجر مقلس لذاته غير الحجر الأسود فهو الذي من الجنة ومآله إلى الجنة بدون شك.

فتأمل في هذا المبحث النفيس فالحمد لله على التوفيق.

## ماجا في حج آدم عليه الصلاة والسلام

قال الإمام الأزرقي رحمه الله في تاريخه ما نصه :

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: حُدثت أن آدم عليه السلام خرج حتى قدم مكة فبنى البيت فلما فرغ من بنائه قال: أي رب إن لكل أجير أجراً وإن لي أجراً قال: نعم فاسألني قال: أي رب تردني من حيث أخرجتني، قال: نعم! ذلك لك قال: أي رب ومن خرج

إلى هذا البيت من ذريتي يقر على نفسه بمثل الذي قررت به من ذنوبي أن تغفر له قال: نعم! ذلك لك. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا محمد بن يحيى عن إبراهيم ببن محمد بن أبي يحيى عن أبي المليح أنه قال: كان أبو هريرة يقول: حج آدم عليه السلام فقضى المناسك فلما حج قال: يا رب إن لكل عامل أجراً قال الله تعالى: أما أنت يا آدم فقد غفرت لك وأما ذريتك فمن جاء منهم هذا البيت فباء بذنبه غفرت له، فحج آدم عليه السلام فاستقبلته الملائكة بالروم فقالت: بر حجك يا آدم قد حجحنا هذا البيت قبلك بألفي عام، قال: فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا: كنا نقول سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: فكان آدم عليه السلام إذا طاف بالبيت يقول هؤلاء الكلمات وكان طواف آدم عليه السلام سبعة أسابيع بالليل و همسة أسابيع بالنهار، قال نافع: كان ابن عمر رحمه الله يفعل ذلك.

حدثني محمد بن يحيى قال: حدثني هشام بن سليمان المعزومي عن عبدا لله بن أبي سليمان مولى بني محزوم أنه قال: طاف آدم عليه السلام سبعاً بالبيت حين نزل، ثم صلى تجاه باب الكعبة ركعتين، ثم أتى الملتزم فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي وما عندي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، اللهم إني أسألك إيماناً بياشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قضيت علي، قال: فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قد دعوتني بدعوات فاستحبت لك، ولن يدعوني بها أحد من ولدك إلا كشفت غمومه وهمومه وكففت عليه ضيقته، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغناء بين عينيه، وتجرت له من وراء تجارة كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها. قال: فمذ طاف آدم عليه السلام كانت سنة الطواف. انتهى من تاريخ الأزرقي.

ويقال أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول من أسس المسجد الأقصى، وقيل غيره . والله تعالى أعلم .

### معدار طول آدم عليه السلام

لقد اختلف الناس في طول آدم وحواء من الإفرنج فذهبوا مذاهب <u>شتى،</u> فقال المستشرق المسيو «هانريون»العضو في المجمع العلمي الفرنساوي، أن طول آدم

كان (١٢٣) قدماً وتسع بوصات أي (٣٧ مـــــراً تقريباً) ، وأن طول حــواء كــان (١٢٨) قدماً وثلاثة أرباع البوصة (انظر مادة آدم في معجم لاروس الكبير) هذا ما هو مذكور في كتاب (الرحلة الحجازية) فهؤلاء المستشرقون أخذوا استنتاجهم من الموميات والهياكل التي يعثرون عليها في بطون الأرض.

ونحن المسلمون بجب علينا ألا نتبع آراءهم وأقوالهم فيما يمس بـالدين، ولقـد ورد عندنا الأثر الصحيح عن طول أبينا آدم عليه السلام و لم يــرد عــن طــول حــواء شيء، ولا بد أن طولها وخلقتها متناسبان مع شكل آدم عليه الصلاة والسلام.

ولنذكر فيما ورد في طول آدم ، فقد حاء في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله فله قال : « خلق الله آدم على صورته ستون ذراعاً ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فذهب فقال : السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم في طول ستين ذراعاً ، فلم تزل الجلق تنقص بعده حتى الآن » .

قال العزيزي على الجامع الصغير عند هذا الحديث: وعند أحمد عن أبي هريــرة مرفوعاً، كان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً . اهـ .

وما ذكره ابن بطوطة في رحلته من أن طول قدم آدم الموجودة على الصخرة بحبل سرنديب أحد عشر شبراً معقول بالنسبة لطوله المذكور هنا في الحديث .

والذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح ثلاثة أمور وهي:

(الأول) أن الله تعالى حلق أبانا آدم على الصورة التي نحن عليها من الشكل والهيئة الحسنة كما قال تعالى: ﴿لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم، وفي هذا البرهان القاطع على أن بني آدم منذ خلق أبيهم آدم لم يتغير شكلهم وهيئتهم ولن يتغير ذلك أبداً إلى يوم القيامة.

ولقد ظهر بعض الإفرنج في عصرنا يقولون إن أصل الإنسان كان شكله كشكل القردة في سابق العصور، ثم إنه تطور بمرور الزمن حتى وصل إلى الشكل الذي نحن فيه.

فعجباً لهؤلاء الخياليين الوهميين من الإفرنج ومن تبعهــم مـن الغوغـاء، كيـف يعتقدون ذلك؟ وكيف ينسبون أصلهم إلى القرود، فهل يحب الإنســان المثقـف أن

ينتسب إلى أصل شريف لطيف أو إلى أصل وضيع خسيس؟ فكل من يرى هذا الرأي فهو بنفسه قرد ممقوت.

فإن قيل: إن رأيهم همذا مبني على عثورهم في بطون الأرض على هماكل إنسانية تشبه هياكل القردة.

نقول: على فرض عثورهم على هذه الهياكل فقد تكون هياكل بشرية مسحها الله تعالى قردة وخنازير لما كفروا بأنبيائهم وطغوا واعتدوا في يوم السبت كما قال تعالى: ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ قال قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير. اه..

مع العلم بأنه لم يبق للممسوحين نسل ولا عقب، والقردة والخنازير حنس من المحلوقات، وقد كانوا موجودين من قبل من مسخ من بني إسرائيل، قال عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً، وقد كانت القردة والحنازير قبل ذلك » رواه مسلم وأحمد.

ونرى أن هذا الحديث الشريف الذي جاء في الصحيحين هو من معجزاته الله عن يكون برهاناً صادقاً قوياً عن نشأة أصل الإنسان لدى قوم من الإفرنج يظهرون بعد أربعة عشر قرناً يعتقدون أن أصلهم من القرود، فهؤلاء يستحقون أن يستحوا قردة.

ولا شك أن المؤمن المسلم بعد أن قرأ قوله تعالى : ﴿ لَقَـدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي الْحَسِنَ تَقُويِم ﴾ وقرأ الحديث الشريف المتقدم الذي في الصحيحين، لا يرى رأي الإفرنج، ولا يرضى أن ينسب أصله إلى الحيوان والبهائم.

(الثاني) نفهم من هذا الحديث أن طول آدم ستون ذراعاً ، بذراعنا نحن لا بذراع نفس ، فإن بعضهم يظن أن المراد بالذراع المذكور في الحديث ذراع نفس آدم عليه السلام .

والذي يؤيد قولنا ، هو أن المراد من الحديث بيان خلقة آدم ومقدار طوله ، فإذا فرضنا قياس طوله بذراع نفس آدم عليه السلام ، فإن الغموض لم يزل حاصلاً والطول لم يزل مبهماً ، فإنا لا نعلم مقدار قياس ذراعه ، فلو فرضنا أن قياس ذراعه ألف متر أو أكثر أو أقل فكم يكون طوله وإلى أي حد يصل؟ أما لو قلنا أن المراد بالذراع هو ذراعنا المتعارف فقد انتهى الإشكال وظهر حد طوله لكل إنسان . والمقام في الحديث مقام شرح وبيان .

(والثالث) نفهم من قوله والله الله الله الخلق تنقص بعده حتى الآن اله الله صريح في أن الإنسان والحيوان أيضاً "أي كل ذي روح" كان في قديم الزمان من لدن آدم عليه السلام ، أضخم أحساداً بأضعاف أضعاف أضعاف ما نحن عليه والحيوانات في زماننا ، وأن هذه الضخامة والعظم نقصت بمرور الزمن شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى ما نحن عليه ، بل كذلك كان حجم الحبوب والثمار ، كما تدل على ذلك الهياكل الضخمة التي يعثر عليها الباحثون عن الآثار في طيات الأرض وثنايا الصخور للحيوانات التي كانت وانقرضت .

وفي شرح الجامع الصغير ما يأتي :

ذكر المقريزي أن بعض الثقات أحبره ، أنه سار في بــلاد الصعيـد على حــائط العجوز ومعه رفقة فاقتلع أحدهم منها لبنة فإذا هي كبيرة حداً ، فسقطت فانفلقت عن حبة فول في غاية الكبر وكسروها فوجلوها سالمة مــن السـوس ، كأنهـا كمـا حصدت ، فأكل كل منهم قطعة وكأنها ادخرت لهم من زمن فرعون ، فإن حائط العجوز بنيت عقب غرقه ، فلن تموت نفس حتى تستوفى رزقها . انتهى.

ونعتقد أنه انتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة المحمدية المرحومة ، واستقر الأمر على ذلك فلا ينقص بني آدم عما نحن عليه ، لأنسا نحن في آخر الزمان فإن نبينا محمداً على ذلك فلا ينقص بني المحيحين مع الساعة كما حاء في الصحيحين وغيرهما « بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار بالسبابة والوسطى » وإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام على قياس قدم أبينا آدم عليه الصلاة والسلام في آخر مبحث مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فراجعه إن شئت .

ولا يخفى أن آخـر الزمـان ليـس كأولـه . نسـأل الله أن يختـم حياتنـا بالإيمـان الكامل والعمل الصالح، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن . آمين .

#### قبر أمناحوا بجلة

وبمناسبة ذكرنا طول أبينا آدم عليه الصلاة والسلام نذكر أيضاً قبر حواء بجـدة فنقول:

اشتهر لدى الناس أن قبر أمنا حواء بجدة في الجبانة المعروفة ، وكانت عليه قبة مشيدة من قديم الزمان ، واشتهار قبرها لا يستند إلى دليل شرعي قـاطع ، ولا إلى تاريخ صحيح ثابت ، ونحن نعتقد أن هذا كذب اختلقه المرتزقة منذ قـرون مضت فرسخ ذلك في أذهان العامة . وسنتكلم عليه بما يشفي الغليل إن شاء الله تعالى .

قال البتنوني في كتابه «الرحلة الحجازية» عن قبر أمنا حواء ما نصه :

أما مدافن المسلمين فإنها في جهة جدة الشرقية على مسافة نحو كيلو متر من بابها الشرقي الذي يسمونه « باب مكة » وعليها سور يفتح بابه للغرب ترى في مدخله ، زمن الحج ، كثيراً من الشحاذين صغاراً وكباراً من الأعراب والأغراب ، فإذا دخلت من هذا الباب وحمدت أمامك رأس قبر طويل ضارب إلى الشمال بمسافة مائة وخمسين متراً على ارتفاع متر وفي عـرض نحـو ثلاثـة أمتــار، وهــو مــا يسمونه قبر أمنا حواء، وهو أشبه شيء بقناة مسدودة من طرفها الجنوبي بثلاث حوائط من مربع ينقصه الحائط الشمالي الذي هـو من جهـة القـبر، وطـول كـل حائط أربعة أمتار في ارتفاع مثلها وفي كل منها شباك تخرج منه فروع عوسحة كبيرة تكاد تسد فراغ هذا المربع الذي هـو مكـان الـرأس عندهـم. وفي نهايـة هـذا المستطيل من جهة الشمال حائط يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار وفي وسطه من أعملاه شرفة تحتها شباك يطل على القبر من جهة القدمين، وعند نهايتي القـبر تـرى أناســأ متطوعين لإرشادك عن مكان الرأس أو القدم وأيديهم ممدودة للسؤال، وفي نحو ثلثي طوله من جهة الرأس قبة يفتح بابها إلى الغرب، وفيها شباكان يشرفان على جهتي القبر، وفي وسطها مقصورة من الخشب عليها ستر من الجوخ فيها باب مقابل لباب القبة ، فتحه لنا خادم المقصورة قـائلاً : هـذا مكـان الصـرة الشـريفة ، فنظرت فوجدت فيه حجراً من الصوان يبلغ طوله نحو متر ، محفوراً من وسطه .

ثم قال البتنوني بعد صحيفة واحدة: ولا يبعد أن قبر حواء كان من الهياكل المقدسة في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ومحا أثر الشرك من هذه البلاد ، ودالت به دولة الوثنية ، وهدمت هياكلها التي كان من ضمنها بالطبع هذا الهيكل ، بقي أثره

في نفوس القوم براً بحق الأمومة ، وأقساموا لمه قبلة (لا نـدري متى كـان تشـييدها) لتكون مزاراً للناس كما كانوا يقيمون المزارات لآل بيت النبوة عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام .

ولقد ذكر هذه القبة ابن بطوطة في رحلته المشهور في القرن السابع للهجرة ولم يذكرشيئاً عن القبر . ومن أكبر الأدلة على أن هذا القبير حادث لا محالة ، ما ذكره ابن جبير في رحلته التي قام بها سنة ٥٨٥ للهجرة قال رحمه الله : « وبها (بجدة) موضع فيه قبة مشيدة عتيقة يذكر أنه كان منزلاً لحواء أم البشر عند توجهها إلى مكة ، فبني ذلك المبنى عليه تشهيراً لبركته وفضله والله تعالى أعلم » انتهى من الرحلة الحجازية .

ورأينا في قبر أمنا حواء بجدة ، والله تعالى أعلم بالغيب : أن وحود هذا القبر وبناء القبة عليه حادث لا محالة ، وأنه كذب مفتعل احتال على عمله بعض الدحالين المرتزقة لجمع الصدقات من الجهلة الذين تجوز عليهم الخرافات ، وبمرور الزمن الطويل على ذلك ولعدم إحراء تحقيق عليه ، صار عامة الناس يعتقدون أن في هذا القبر دفنت أمنا حواء .

ونستدل على هذا بأنه لما اشتكى الناس إلى عثمان بن عفان ، رضي الله تعالى عنه ، الشدة التي يعانونها في ميناء الشعيبة ما فيها من الشعاب ، وطلبوا منه نقل هذا الميناء إلى حدة ، ذهب رضي الله عنه ، في جمع من الصحابة لمعاينة مكان جدة فوحده أحسن من الشعيبة ، فأمر بجعله ثغراً لمكة وسموه «حدة » حيث لم تكن معروفة بهذا الاسم من قبل . ولم ينقل عنه ولا عن أحد من الصحابة عن معرفته معروفة بهذا الاسم معروفاً بهذه و كان قبرها الطويل العريض معروفاً لديهم لنقله التاريخ عنهم .

نعم ! ذكر بعضهم أن إبليس هبط بأيلة وهبطت حواء بجدة وهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على حبل يقال له نود ، وهو بأعلى الهند نحو الصين ، حبل عال يراه البحريون من مسافة أيام ، وفيه أثر قدم آدم عليه السلام ، مغموسة في الحجر . وهذا الكلام الله أعلم بصحته .

وهل كانت جدة معروفة في تلك الأيام؟ كلا ، فحدة لم تسكن إلا في زمن عثمان بن عفان ، رضي الله تعالى عنه ، فهو الذي جعلها ميناء بدلاً عن الشعيبة كما هو معروف .

ثم إن ما بين هبوط آدم وحواء عليهما السلام، وبين زماننا هذا، لا ندري كم مضى من السنين وأن ما يقوله بعضهم بأن عمر الأرض مائة مليون سنة أو الف مليون سنة أو أكثر أو أقل مردود غير مقبول لا يقبله عاقل ولا يصدقه باحث محقق، إذ لا يستند إلى دليل قوي من كتاب أو سنة، فما هو إلا رحم بالغيب وتخمينات وهمية وتخيلات ظلالية نشأت من انعكافهم على دراسة الآثار القديمة وقياسات بعض الأشياء على بعض. قال بعض علماء الشناقطة:

وكمل ما ورد مما حدا لهمنه الدنيا يرد ردا إذ لم يرد حد عن المعصوم في خر بسند قويم

فلا يَعلم كل ذلك إلا الخلاق العظيم الذي بيده ملكوت السموات والأرض فهو حل حلاله يعلم وحده مبدأ الكائنات ويعلم منتهاها. فعليه من الذي أخبرنا بأن قبر حواء في ذلك الموضع بجدة وعلى أي دليل يستند، ثم أليس الطوفان الذي عم الدنيا مسح عن الأرض كل أثر وغير كثيراً من الأمور عن مواقعها وأمكنتها، فلم يبق على وحه الأرض من يتنفس إلا من كان في سفينة نوح، عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن نصدق مثل هذه الأمور إلا إذا ورد شيء عن الصادق المعصوم

## أم الكعبة ببن نوح وإبراهير عليهما الصلاة والسلامر

قال الإمام الأزرقي في تاريخه ما نصه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن ابن جريح عن مجاهد أنه قال: كان موضع الكعبة قد خفي ودَرَس في زمن الغرق بين نوح وإبراهيم عليهما السلام قال: وكان موضعه أكمة حمراء مدرة لا تعلوها السيول غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك ولا يثبت موضعه وكان يأتيه المظلوم والمتعوذ من اقطار الأرض، ويدعو عنده المكروب فقل من دعا هنالك إلا استحيب له. وكان الناس يحجون إلى موضع البيت حتى بوأ الله مكانه لإبراهيم عليه السلام لما أراد من عمارة بيته وإظهار دينه وشرائعه فلم يزل منذ أهبط الله آدم عليه السلام إلى الأرض معظماً عرماً بيته وتناسخه الأمم والملل، أمة بعد أمة وملة بعد ملة قال: وقد كانت الملائكة تحجه قبل آدم عليه السلام. انتهى من الأزرقي.

ولقد ذكر بعض المؤرخين: أن بين وفاة آدم وولادة نوح (١٢٦) سنة ، وأن بين ولادة نوح وولادة إبراهيم قبل موت نوح بين ولادة نوح وولادة إبراهيم (٩٩٠) سنة ، فتكون ولادة إبراهيم قبل موت نوح بستين سنة وأن عمر نوح (٩٥٠) سنة ، وكان الطوفان في السنة الأولى بعد ستمائة من ولادة نوح كما في التوراة ، وأن إبراهيم اختتن وعمره (٩٩) سنة مع إسماعيل وعمره (٩٩) سنة ، وأن بناء إبراهيم للكعبة كان حينما بلغ إسماعيل من العمر عشرين سنة وقيل أكثر.

فيكون ما بين الطوفان وبين ولادة إبراهيم (٢٩٠) سنة ، وما بين الطوفان وبين بناء إبراهيم الكعبة (٤٠٠) سنة تقريباً هذا إذاً فرضنا أن إبراهيم بنى الكعبة وعمره مائة وعشرة سنوات . وا لله تعالى أعلم .

وجاء في شرح كتاب «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» بصحيفة ١٥٨ من الجزء الثاني ما نصه:

قال ابن هشام: لم يكن بين نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، إلا هـود وصالح عليهما السلام، وكان بين إبراهيم وهود ستمائة سنة وثلاثون سنة، وبين نوح وإبراهيم ألف ومائة وثلاثة وأربعون سنة . وقــال الثعـالبي: وكــان بـين مولــد إبراهيم وبين الطوفان ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة ، وذلك بعــد خلـق آدم بثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة سنة وسبع وثلاثين، وكـان مولـد إبراهيـم في زمـن نمرود بن كنعان لعنه الله تعالى ولكن اختلفوا في أي مكان ولــد فقيـل: ببـابل مـن أرض السواد مدينة نمرود قاله ابن عباس، وعن بحاهد بكوثبي محلة بكوفة وعن عكرمة بالسوس وعند السدي بين البصرة والكوفة وعن الربيع بن أنس بكسكر ثم نقله أبوه إلى كوثي وعن وهب بحران والصحيح الأول، وقال محمد بن سعد في الطبقات كنية إبراهيم أبو الأضياف وقد سماه الله تعالى بأسماء كشيرة منها: الأواه والحليم والمنيب قال الله تعالى : ﴿إِن إبراهيم لحليم أواه منيب﴾ ومنها الحنيف وهو المائل إلى الدين الحق ومنها القانت والشاكر إلى غير ذلك، قلت هذه أوصاف لـه في الحقيقة ، ومات إبراهيم وعمره هو ابن مائتي سنة وهو الأصح ويقال مائة وخمس وسبعون سنة قاله الكلبي وقال مقاتل: مائة وتسعون سنة (ودفن بالمغارة التي في حبرون) وهي الآن تسمى بمدينة الخليل. انتهى من كتاب زاد المسلم المذكور.

#### نبذة عن ترجم إبراهيم خليل الله

#### عليم الصلاة والسلامر

بمناسبة تأليفنا هذا الكتاب الذي يبحث عن تاريخ مكة « بلد الله الأمين» وعن بناء الكعبة « بيت الله المطهر »صار من اللازم أن نذكر في الأول ترجمة مكتشف مكة والباني الأول لبيت الله الكريم، أبي الأنبياء سيدنا « إبراهيم الخليل » عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فنقول وبا لله التوفيق:

لا نُدري ماذا نقول في ترجمة حليل الله المقرب، ونبيه الكريم المفضل، مكتشف مكة ومعمرها ، وباني الكعبة ومطهرها ، ماذا نقول ومقام الأنبياء لا يحيط به أمثالنا ، مذا نقول فيمـن قـال الله تعـالي في حقـه .. ﴿واذكر في الكتـاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً ﴿ وقال في حقه : ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقال في حقه .. ﴿إِنْ إِبْرَاهِيمْ لَحْلِيمُ أُواهُ مَنْيَبُ ۗ وَقَـالَ فِي حقَّهُ : ﴿ ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيــم حنيفًا واتخــذ ا لله إبراهيم حليلاً ﴾ وقال في حقه: ﴿إِن إبراهيم كان أَمَّة قانتًا لله حنيفًا و لم يك من المشركين ﴿ شَاكراً لأنعمه احتباه وهداه إلى صراط مستقيم ﴿ وآتيناه في الدنيا حسَّنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال في حقه: ﴿ وَإِذْ ابْتُلِّي إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بكلمات فأتمهن قال إنى حاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السحودك وقالَ في حقه: ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيْعِتِهُ لَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبُ سَلِّيمٍ ﴾ وقال في حقه: ﴿ قَلْنَا يَا نَارَ كُونِي بَرِدًا وَسَلَامًا عَلِي إِبْرَاهِيمٍ ﴾ وقال في حقه: ﴿ وَإِذْ بُوانَا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطِهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السحود ﴿ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بَالْحَجِ يَأْتُوكُ رَجَالاً وعلى كُلُّ ضَامَرَ يَأْتَينَ مَن كُلُّ فَح عميق، وقال في حقه: ﴿وكُلْكُ نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين، وقال في حقه: ﴿وتلك حجتنا آتيناهـا إبراهيـم على قومـه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى غير ذلك من فضائله التي لا يمكن حصرها. وهنا نتشرف بذكر نبذة من ترجمته العالية المباركة من حيث ولادته ، ووفاته وهجرته وما وقع له من الأمور التي هي عبرة لمن اعتبر ، وذكرى لمن تفكر وتدبير ، فنتول وبا لله التوفيق :

### فضل إبراهيمر الخليل على الأمتر المحمديتر

إن فضل إبراهيم الخليل وإحسانه ، عليه الصلاة والسلام ، واضح كالشـمس على العرب والأمة المحمدية وبالأخص على أهل مكة وفقهم الله للخيرات .

فأما فضله على العرب والأمة المحمدية ، فدعاؤه لهم بالهداية والتوفيق كما حاء ذلك في القرآن الكريم ﴿ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وفي آية أخرى : ﴿ ربنا اغضر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، .

وأما الفصل الخاص على أهل مكة: فإنه أول من اكتشفها ونزل بها وعمرها، وأسكن فيها ابنه إسماعيل وأمه هاجر، اللذين بسببهما ظهر ماء زمزم، وعلى يدي إبراهيم وإسماعيل بنيت الكعبة المعظمة، وأن إبراهيم ترك لديهم مقامه الكريم المحترم، وحرّم مكة وصيّرها مأمناً، ودعا لأهلها، وهو الذي أذّن في الناس بالحج ودعاهم إليه، فصاروا يقصدون مكة في أيام معلومات من كل فج عميق، وبذلك اتسعت عمرانها وكثرت أرزاقها وخيراتها، كما أتى كل ذلك صريحاً في القرآن الكريم.

ففي سورة البقرة: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً ورازق أهله من الثمرات ﴾ وفي سورة إبراهيم: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ﴿ رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ﴾ .

ولقد استجاب الله تعالى منه جميع دعائه بفضله ورحمته ، فحزاه الله عنـا مـا هو أهله .

#### نسب إبراهيم عليم السلامر وموطنه

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه: إبراهيم عليه السلام هو ابن تسارخ بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفحشذ بن سام بن نوح عليه السلام وقيل: اسم أبيه تارخ بالخاء المعجمة وبالحاء المهملة أيضاً، قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر ولعل له اسمان علمان أو أحدهما لقب والآخر علم، قال ابن كثير: وهذا الذي قاله محتمل. والله تعالى أعلم.

ويكنى إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان، قيل إنه وُلد بغوطة دمشق في قرية يقال له : برزة، في حبل يقال له : قاسيون، والصحيح أنه ولد ببابل في أرض الكلدانيين، وإنما نسب إليه هذا المقام لأنه صلى فيه إذ حاء معيناً لابن أحيه لوط عليه السلام.

وبعد أن تزوج إبراهيم سارة ، بتخفيف الراء وقيل بتشديدها خرج بها من أرض بابل مع ابن أخيه لوط بن هاران بن آزر ، قاصدين أرض الكنعانيين ، وهي بلاد بيت المقدس ، وتسمى بلاد التيمن فأقاموا بحران من أرض الشام ، وكانوا يعبدون الأصنام والكواكب السبعة وكل من على وجه الأرض ، كانوا كفاراً سوى إبراهيم الخليل عليه السلام وامرأته سارة وابن أخيه لوط عليه السلام .

ثم إنه حصل عندهم قحط وشدة فارتحلوا إلى مصر ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل له: إنه قد نزل ههنا رجل معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي، قال: فأرسل بها قال: فأرسل بها إليه، وقال لها: لا تكذيبي . قولي إنك أختي فإني قد أخبرته بذلك، وإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإنك أختي، فلما دخلت عليه قام إليها، فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول: (اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بسك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط على هذا الكافر) . قال: فغط حتى ركض برجله، فقال لها: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت له فأرسل (ومعنى غط تردد نفسه صاعداً إلى حلقه حتى يسمعه من حوله أي أصابه شبه الصرع) ثم قام إليها أيضاً فأخذ مثلها أو أشد منها، فأرسل ثلاث مرات، ثم دعا أدنى حشمه فقال: ما أرسلتم إلي إلا شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها أدنى حشمه فقال: ما أرسلتم إلي إلا شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها

هدية وقد كان وقت ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلى لله ويدعو أن يحفظ أهله من هذا الملك الفاجر الجبار ، فعصمها الله منه ، وكَشف الحجاب عن إبراهيم فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليه ليكون ذلـك أطيب لقلبـه وأقر لعينه ، وقصة الخليل صلوات الله وسلامه عليه وزوجته سارة مع ذلك الجبـــار مذكورة في الصحيحين، فمسلم ذكرها في كتاب الفضائل والبخاري ذكرها في كتاب « بدء الخلق » وفي كتاب النكاح ، وفي الهبة والإكراه ، وفي كتاب البيوع في باب شراء المملوك . وإلى هذا يشير صاحب نظم عمود النسب بقوله :

> ومر في فراره على الذي غصب سارة ولم تستنقذ إلا بشل يده وصرعه وعصمت سارة من طبعه ومن وراء الحجب الخليل عاين أن عصمها الجليل وأتحف الملك زوجة الخليل بهاجر وأتحفت بها الخليل

والطبع بفتح الباء الدنـس قالـه في المصبـاح المنـير ، ونـاظم عمـود النسـب هـو العلامة الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي المتوفى سنة (١٢٢٠) هجرية تقريباً .

ثم إن إبراهيم عليه السلام رجع إلى الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال كثير، وصحبتهم هاجر القبطية المصرية، وكانت زوجته ســارة عــاقرأ لا يولد لها ، فقالت لإبراهيم: إن الله قد أحرمني الولد فادخل على أمتى هـذه لعـل ا لله يرزقنا منها ولداً ، فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت منه ، ثم وضعت إسماعيل عليه السلام ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة ، وذلك قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة ، ولما ولـد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة فخر لله ساجداً.

ولما ولدت هاجر إسماعيل اشتدت غيرة سارة منها وطلبت من إبراهيم أن يغيبها عنها، فذهب بها وبولدها إسماعيل وهو رضيع إلى مكة المشرفة، كما أمره الأنبياء والمرسلين بثلاث مصائب كل واحدة أكبر من أختها.

(الأولى) أراد ذلك الجبار الكافر اغتصاب زوجته سارة فعصمها الله تعالى منه ، فرجعت إليه طاهرة نقية منصورة إكراماً له عليه السلام ، فإنه كان يحبها حبـاً شديداً لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر.

(الثانية) أمره الله عز وجل بذبح ولده فاستسلم لأمر الله هو وابنه فحين أضعجعه كما تضجع الذبائح وأمر السكين على حلقه لم تقطع شيئاً، فعند ذلك فداه الله تعالى برحمته بكبش أبيض أعين أقرن . قد رعى في الجنة أربعين خريفاً هبط عليه من ثبير، وله ثغاء، فذبحه بمنى، فهذا هو البلاء المبين، وقد ورد ذلك صريحاً في القرآن الكريم، والثغاء: صوت الشاة والمعز وما شاكلها، والثاغية: البعير، قاله في مختار الصحاح، وثبير حبل بين مكة ومنى، وهو على يمين الداخل منها إلى مكة، قاله في المصباح المنير.

(الثالثة) إلقاؤه في النار بسبب مناظرته لأهل بابل الذين كانوا يعبدون الأصنام، وقد كانت مناظرة عقلية مفحمة انتصر بها عليهم حتى رجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم انقلبوا فقالوا إن وجدنا آباءنا لها عابدين، ثم أجمعوا على إحراقه بالنار، فرموه فيها فكانت عليه برداً وسلاماً لم يمسسه سوء، بل كان على أحسن حال مدة إقامته فيها، والقصة مذكورة في القرآن العظيم.

وكذلك وقع لإبراهيم عليه السلام ، كثير من الأمور العظيمة المدهشة منها :

(١) مناظرته مع نمرود المذكورة في القرآن حيث يقـول الله تعـالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ، إذ قال إبراهيم ربسي الـذي يحيـي ويميت...﴾ الآية .

(٢) طلبه من الله تعالى ، أن يريه كيف يحيي للوتى كما هـو صريح في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم رَبُ أَرْنِي كَيْفَ تَحْيَي المُوتَـى قَالَ أَوْ لَمْ تَوْمَـن قَـال بلـى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير ... ﴾ الآية .

(٣) أنه أول من عمر مكة وأسكن فيها من ذريته وبنى بها الكعبة المعظمة ، قال الله عز شأنه: ﴿ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بسي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السحود ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ...﴾ الخ. وسيأتي تفصيل بنائه لبيت الله الحرام.

توفي إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام، عن مائة وخمس وسبعين سنة، وقيل وتسعين سنة، وقيل عاش مائتي سنة، وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق، عليهما الصلاة والسلام، ودفن عند امرأته سارة وكانت توفيت قبله بقرية (حبرون) بفتح الحاء المهملة ثم موحدة ساكنة ، وهي البلدة المعرفة بالخليل اليوم ، ولها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة ، فحزن عليها إبراهيم واشترى من رجل من بني حيث يقال له عفرون بن صخر مغارة بأربعمائة مثقال ودفن فيها سارة هنالك . فيكون قبره وقبر زوجته سارة وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود ، عليهما السلام ، ببلدة (حبرون) المذكورة من غير خلاف ، فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن المعصوم ، فينبغي أن تراعى تلك المحلة ، فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن المعصوم ، فينبغي أن تراعى تلك المحلة ، وأن تجل وأن تجل عن أن يداس في أرجائها ، عشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، تحتها . انتهى يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، تحتها . انتهى عبيع ما ذكر من تاريخ ابن كثير ، رحمه الله ، باختصار وزيادة يسيرة .

وابن كثير هو الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشبي الدمشقي المتوفى سنة سبعمائة وأربع وسبعين محرية ، كان محدثاً متقناً وفقيهاً بارعاً، وله جملة تصانيف منها تفسيره المعتبر ، وتاريخه المحرر ، وهما شهيران ومطبوعان .

قيل: إن يوسف بن يعقوب ملغون معهم أيضاً ، وقد حزم كثير من العلماء المحققين أن قبورهم في داخل الدائر الذي بناه عليهم سليمان بن داود في الغار الذي في وسط مسجد الخليل الآن ، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ، أما قبر إسماعيل بن إبراهيم ، عليهما السلام ، فسيأتي أنه دفن بالحجر بكة .

وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يشبه نبينا محمداً كلى كما ورد ذلك صريحاً في بعض الأحاديث المذكورة في صحيح مسلم، فقد حاء في الصحيحين عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلى : «ليلة أسري بسي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولله إبراهيم به، ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الخمر غوت أما أنك لو أخذت الخمر غوت أمتك».

وإن إبراهيم عليه السلام، أول من أضاف الضيف وأول من رأى الشيب وأول من قص شاربه وأول من اختتن وأول من استحد وأول من لبس السراويل.

قال ابن عباس، رضى الله عنهما: الإسلام ثلاثون سهماً وما ابتلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم. قال تعالى: هوإبراهيم الذي وفي فكتب الله له براءة من النار، وعن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: هوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه الله عز وحل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. اهم من تاريخ الطبري.

واعلم أن إبراهيم عليه السلام هو جد غالب الأنبياء والمرسلين، قال ابن كشير في تاريخه: فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من الله تعالى وكرامة له. اه..

قال بعض العلماء: إن عدد الأنبياء الذين ليسوا من نسل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثمانية ذكرهم شيخنا العلامة المحدث الشهير محمد حبيب الله الشنقيطي، رحمه الله تعالى، في قصيدته التي مدح بها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث يقول:

هو قدس بغير شك لقدس لم يحد عنه غير رسل كسرام هو أبو الخلق آدم ثم شيث ثم نوح الذي أحيب سريعاً ثم هود فيونس ثم لوط وسواهم من أنياء كسرام

هو حد لجل رسل الجليل لم يكونوا من نسله عن دليل ثم إدريس ذو المكان الجميل إذ دعا الله بعد صبر طويل صالح ثامن لرسل الوكيل هم بنوه أولو الثناء الأصيل

ولقد جمعهم أيضاً صاحب نظم عمود النسب في قوله:

وحاد عنه آدم شيث الوصي إدريس نوح هود يونس يصي السوط وصالح فهما المستبانوا

قوله: يصي أي: يصل، وقيل: إن يونس من ذريته، عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم بالغيب.

تقدم أن ذكرنا نسب إبراهيم ، عليه الصلاة والسلام ، وموطنه وارتحاله إلى مصر، ثم رجوعه إلى الأرض المقدسة وما حصل له من الابتلاء ، كما ذكرنا بعض صفاته الكريمة ، وأنه عليه الصلاة والسلام حد غالب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

والآن نذكر هنا ما اطلعنا عليه في كتاب «إبراهيم الخليل أبو الأنبياء» للأستاذ محمد حسني عبد الحميد، فيما يتعلق بالصحف التي أنزلت إليه، وبمدفنه والمغارة التي هو وبعض الأنبياء فيها.

فقد جاء في الكتاب المذكور عند صحف إبراهيم بصحيفة ١٥٢ وما بعلها ما نصه:

كانت صحف إبراهيم أمثالاً ولم نعثر مع الأسف الشديد في المراجع التي اطلعنا عليها والمؤلفات التي رجعنا إليها واقتبسنا منها على هذه الأمثال كلها وكم كنا نود أن نقرأ ويقرأ الناس صحف إبراهيم لكن شاء الله أن تختفي تلك الصحف عن الأنظار لتقادم العهد وأن تصبح في غير متناول الأيدي.

روى التعلبي عن أبي إدريس الخولانبي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله عن رسول الله كم من كتاب أنزل الله عز وجل: قال رسول الله على : أنزل الله تعالى مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل الله تعالى على آدم، عليه السلام، عشر صحائف، وعلى إبراهيم الخليل عشر صحائف، وعلى شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وأنزل الله تعالى علي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان قال قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً.

ولم يرو الرواة هذه من الصحف غير مثالين فقط من تلك الأمثـال ومـا أظـن مؤرخاً أو راوياً حاء بالأمثال كلها وفيما يلي نص المثالين:

(١) أيها الملك المغرور المبتلى إني لم أبعثك لتجمع بعضها إلى بعض ولكن بعثتك لتنصر دعوة المظلوم فإنى لا أردها وإن كانت من كافر.

(٢) على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه ويتفكر في صنع الله، وساعة يحاسب نفسه فيما قدم وأخر، وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال لا من الحرام في المطعوم والمشروب وغيرهما، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه ، ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه .

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فقال رسول الله عنه قال: إن للمسجد تحية. فقلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان تركعهما. قلت: يا رسول الله هل أنزل الله عليك شيئاً مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: يا أبا ذر اقرأ: ﴿قد أفلح من تزكى ﴿ وذكر اسم ربه فصلى ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا ﴿ والآخرة خير وأبقى ﴿ إن هذا لفي الصحف الأولى ﴿ صحف إبراهيم وموسى ﴾ قال: كانت عبراً كلها:

(عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل).

وبعد، فمما لا ريب أن صحف إبراهيم ثـروة تاريخية لم يوفـق للعثـور عليهـا المؤرخون ولو أنهم وفقوا لمعرفتها كلهـا لسـدوا نفصاً ظـاهراً يثمر بـه المتعمـق في الدراسات التاريخية الإسلامية القديمة.

وجاء فيه أيضاً من صحيفة ١٦٥ إلى صحيفة ١٧١ عند الحرم الخليلي ومدينة الخليل ما نصه:

وقد سميت مدينة الخليل حبرون قبل أن يضع عليها شرف اسمها الكريم "الخليل" ويكاد أن ينعقد الإجماع على أن سيدنا إبراهيم الخليل الله أن أن تحته أن الحرم الخليلي بمكان تحته .

الحرم اسمه المغارة وبهذه المغارة يرقد إسحاق ويعقوب، عليهما السلام، وسارة رضي الله عنهم . عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال : أول من مات ودفن في حبرون سارة وذلك أنها لما ماتت خرج الخليل عليه الصلاة والسلام، يطلب موضعاً ليدفنها فيه ورجا أن يكون موضعاً بقرب حبرى فمضى إلى عفرون ، وكان مالك الموضع وكان مسكنه حبرى ، فقال له إبراهيم : بعني موضعاً أقبر فيه من مات من أهلي ، فقال المالك قد أبحتك ، فادفن موتاك حيث شئت من أرضي ، فقال إبراهيم عليه الصارة والسلام : إني لا أحب ذلك إلا بالثمن ، فقال له : أيها الشيخ الصالح ادفن حيث شئت فأبي عليه وطلب منه المغارة فقال له : أبيعكها بأربعة آلاف درهم كل درهم وزن خمسة دراهم وكل

مائة درهم ضرب ملك، وأراد بذلك التشديد عليه كيلا يجد شيئاً من ذلك فيرجع إلى قوله. فخرج إبراهيم الخليل من عنده فإذا جبريل عليه السلام واقفاً، فقال له: يا إبراهيم إن الله سمع مقالة المالك لك، وهذه الدراهم ادفعها إليه فإنها كما طلب، فأخذ إبراهيم الدراهم فدفعها إلى مالك الأرض فقال له: من عند من؟ قال: من عند إلهي وحالقي ورازقي، فأخلها منه وحمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سارة ودفنها في المغارة، فكانت أول من دفن فيها وتوفيت ولها من العمر مائة وسبعة عشر سنة، وقيل: مائة وسبع وعشرون سنة.

ثم توفي الخليل عليه الصلاة والسلام ودفن بإزائها من جهة الغرب، ولما توفيت رفقة رضي الله عنها، زوجة إسحاق عليه السلام، دفن تجاه من جهة الغرب، حملة المحراب، ولما توفي إسحاق عليه السلام، دفن تجاه زوجته من جهة الغرب، ثم توفي يعقوب عليه السلام، فلغن عند باب المغارة، وهو إزاء قبر الخليل عليه الصلاة والسلام، من جهة الشمال، ثم توفيت لائقة زوجة يعقوب فلفنت بإزائه من جهة الشرق، ثم اجتمع أولاد يعقوب عليه السلام، وقالوا: ندع باب المغارة مفتوحاً، وكل من مات منا دفناه فيها، ثم أقساموا حول المغارة سوراً، وأنشأوا علامات القبور في كل موضع وكتبوا على كل قبر اسم صاحبه وحرجوا من علامات القبور في كل موضع وكتبوا على كل قبر اسم صاحبه وحرجوا من المغارة، وطبقوا الباب إلى أن جاء الروم فبنوا هناك كنيسة ما لبث المسلمون حتى هدموها.

حدث محمد بن بكران بن محمد خطيب مسجد الخليل، عليه الصلاة والسلام يقول: خرجت مع القاضي أبي عمر وعثمان بن جعفر بن شادان إلى قبر الخليل عليه السلام، فأقمنا به ثلاثة أيام فلما كنا في اليوم الرابع جاء إلى النقش المقابل لقبر رفقة زوجة إسحاق عليه السلام، فأمر بغسله حتى ظهرت كتابته وتقدم إلى بأن أنقل ما هو مكتوب في الحجر فنقلته ورجعنا الى الحرملة فأحضر أهل كل لسان ليقرؤوه عليه فلم يمكن أحداً أن يقرأه، ولكنهم أجمعوا على أن هذا باللغة اليونانية القديمة، فإنهم لا يعلمون أنه لقي أحداً يقرؤه غير شيخ كبير بحلب فعمدوا إلى إحضاره، فلما حضر عنده أحضرني فاذا شيخ كبير فأملى على الشيخ المحضر من إحضاره، فلما حضر عنده أحضرني فاذا شيخ كبير فأملى على الشيخ المحضر من الشديد البطش العليم الذي لا يحد، هذا قبر إبراهيم الخليل العرش القاهر الحادي بحذائه من جهة الشرق قبر زوجته سارة، والعلم الأقصى الموازي لقبر إبراهيم الخليل قبر من جهة الشرق قبر زوجته سارة، والعلم الأقصى الموازي لقبر إبراهيم الخليل قبر

يعقوب، والعلم الذي يليه من الشرق قبر إليا زوجته صلوات الله عليهم أجمعـين . اهـ .

ولقد أسعدني الله بزيارة الرجل الوقور صاحب السماحة الشيخ يوسف طهبوب، عضو المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين، وتحدثنا عن الخليــل وبركاته، فروى لي الشيخ قصة هزت وحركت مشاعري، فقد صور الشيخ لي فيهما سيدنا إبراهيم في لحيته البيضاء العظيمة المرسلة نائماً على مقعدٍ مرتفع ونسيم المغارة المتشرفة بجسده الطاهر يلاعب لحيته ويحركها تحريكاً لطيفاً ، ولقدّ تصورت هذا المشهد وظل ماثلاً في خاطري حتى رأيت هذه الصورة في القول الآتي الذي دونــه قاضي القضاة أبو اليمن محيي الدين الحنبلي في كتابه « الأنس الجليل » كما رواه بعض الرواة في كتب أخرى قال: قال الحافظ ابن عساكر: قرأت في كتب أصحاب الحديث ونقلت منها . قال محمد بن بكران بن محمد خطيب مسحد إبراهيم الخليل عليه السلام: وكان قاضياً بالرملة قبي أيام الراضي با لله في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وما بعدها وله رواية في الحديث سمع مــن جماعــة وحــدث عن جماعة من أهل العلم. قال: سمعت محمد بن أحمد بن على بن جعفر الأنباري يقول: سمعت أبا بكر الإسكافي يقول صح عندي أن قبر إبراهيم عليه السلام، في الموضع الذي هو الآن فيه ، ولما رأيت وعاينت ذلك أنني وقفتُ على السدنة وعلى الموضع أوقافًا كثيرة تقرب من نحو أربعة الآف دينـــار رَحــاء ثــواب الله عــز وحــل وطلبت أن أعلم صحة ذلك حتى ملكت قلوبهم بما كنت عملت معهم من الجميل والكرامة والملاطفة والإحسان إليهم وأطلب بذلك أن أصل إلى ما يصح، وحال في صدري، فقلت لهم يوماً من الأيام وقد جمعتهم عندي: أسألكم أن توصلوني إلى بـاب المغـارة كـي أنـزل إلى حضـرة الأنبيـــاء صلــوات الله عليهــم وأشاهدهم. فقالوا: قد أحبناك إلى ذلك، لأن لـك علينا حقًّا واحبًّا، ولكن لا يمكن في هذا الوقت لأن الطارق علينا كثير ولكن حتى يدخل الشتاء، فلما دخل كانون الثاني خرحت إليهم، فقالوا أقم عندنا حتى يقع الثلج، فأقمت عنلهم حتى وقع الثلج وانقطع الطارق عنهم، فحاؤوا إلى صحرة ما بين قبر إبراهيم الخليل وقبر إسحاق عليهما السلام، وقلعوا البلاطة ونزل رحل منهم يسمى (صعلوك) وكان رجلاً صالحًا ، فيه خير ولين ، فنزلت أنا معه ، فمشى وأنا من ورائه ، فنزلنا اثنتين وسبعين درجة ، فإذا عن يمين أريكة عظيمة مـن حجـر أسـود ، وإذا عليها شبح خفيف العارض طويل اللحية ملقى على ظهره، وعليه ثوب

أخضر، فقال لي صعلوك: هذا إسحاق عليه السلام، ثم سرنا غير بعيد، وإذا بأريكة أكبر من الأولى ، وعليها شبح ملقى على ظهره وله شيبة ، قـد أحـذت مـا بين منكبيه أبيض الـرأس واللحيـة وآلحـاجبين وأشـفار العينـين وتحـت شـيبته ثـوب أخضر قد حلل بدنه ، والرياح تلعب بشيبته الجليلة يميناً وشمالاً ، فقال لي صعلوك : هذا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فسقطت على وجهى، ودعوت الله عز وحل، لما فتح على وأقمت من مكاني، ثم سرنا وإذا بأريكة لطيفة وعليها شبح لطيف آدم شديد الأدمة كث اللحية ، وتحت منكبيه ثوب أخضر قد حلله فقال لي صعلوك: هذا يعقوب النبي، ثم إننا عدلنا يساراً لننظر إلى الحرم، فحلف أبو بكر الإسكافي، ما إن أتمت الحديث، قال: فقمت من عنده في الوقت الذي حدثني فيه من وقتي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، فلما وصلت إلى المسجد سألت عن صعلوك ، فقيل لي إنه الساعة يحضر ، فلما جاء قمت إليه وحلست عنده وطارحته بعض الحديث، فنظر إلي بعين منكرة للحديث الـذي سمعه ، فأومأت إليه بلطف تخلصت به من الإثم ، ثم قلت له : إن أبا بكر الإسكافي عمى فأنس عند ذلك فقلت: يا صعلوك بالله عليك لما عدلتما نحو الحرم ماذا كان، ما الذي رأيتما؟ فقال: ما حدثك أبو بكر، فقلت: أريد أن أسمع منك أيضاً ، فقال : سمعنا من نحو الحرم صائحاً يصيح وهو يقول : تجنبوا الحرم رحمكم ا لله ، فوقعنا مغشياً علينا ، ثم أفقنا وقد يئسنا من الحياة وأيست الجماعة منا . قال : فقال لي الشيخ: وعاش أبو بكر الإسكافي بعلما حدثني زمناً يسيراً ، ومات وكذلك صعلوك رحمهما الله. اه..

وهذه الرواية يعرفها كل حليلي من سكان تلك المدينة التي شرفها الله بالحرم الخليلي وقد قصها على أيضاً المرحوم الشيخ عبدا لله طهبوب مفتي الخليل، وقد ذهب معي سماحته إلى المكان الذي يقع فيه باب المغارة لمشاهدته، وقال لي: إنه على إثر حادث صعلوك هذا عمد القائمون على أوقاف الخليل إلى مد باب المغارة بالبناء حتى لا يجسر أحد على النزول إليها.

ونميل إلى تصديق هذه الرواية بعد أن قـص علينا علماء فلسطين الكثير عن حوادث مثلها جرت لزائرين معاصرين لا أرى بي حاجة إلى ذكرها هنا، لأن كل ما يروى عن تكريم الله سبحانه لخليله إبراهيم في حياته وبعـد مماته لا يستغرب، فليس يستغرب أن يرى المتشرفون بزيارة المغارة حسد أبي الأنبياء على أريكة

عظمية ، وأن لحيته البيضاء مرسلة يلاعبها النسيم وأن يروا حثمانه الطاهر ووجهه الطلق الشريف ، فإن أحسام الأنبياء لا تبلى كما هو معروف .

روى الحسن بن عبدالواحد بن عبدالرزاق قال: قدم أبو زرعة القاضي بفلسطين إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، فجئت لأسلم عليه، وقد قعد عند قبر سارة في وقت الصلاة، فدخل شيخ فدعاه، فقال له: يا شيخ أيما هو قبر إبراهيم بين هؤلاء؟ فأوما الشيخ بيده إلى قبر إبراهيم عليه السلام، ثم مضى الشيخ وجاء شاب فدعاه وقال له مثل ذلك، فأشار إلى قبر إبراهيم عليه السلام ومضى، ثم حاء صبي فدعاه وقال له مثل ذلك، فأشار إلى قبر إبراهيم عليه السلام، فقال أبو زرعة: أشهد أن هذا قبر الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا شك فيه ولا خفاء، نقله الخلف عن السلف كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه، أن نقل الخلف عن السلف أصح الحديث، لأن الحديث ربما يقع فيه الخطأ، والنقل لا يقع فيه الخطأ، ولا يطعن فيه إلا صاحب بدعة ومخالف، ثم قام ودخل إلى المقام فصلى الظهر ثم رحل من الغد.

وقال أبو عبدا لله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي في كتاب البدائع في تفصيل مملكة الإسلام: حبرى هي قرية إبراهيم الخليل عليه السلام، فيها حصن عظيم يقولون إنه من بناء الجن من حجارة منقوشة ووسطه فيه حجارة إسلامية على قبر إبراهيم عليه السلام وقبر إسحاق قدام في المغطى، وقبر يعقوب في المؤخر، وعند كل نبي امرأته، وقد جعل الحصن مسجداً، وبنيت حوله دور للمجاورين به، واتصلت العمارة به من كل جانب، ولهم قناة ماء ضعيفة، وبهذه القرية إلى نصف مرحلة من كل جانب قرى وكروم وأعناب وتفاح وعامتها تحمل إلى مصر، وفي هذه القرية ضيافة دائمة وطباخ وخباز وحدام مرتبون، وهم يقدمون العلس بالزيت لكل من يأتي ويحضر عندهم من الفقراء، ويقدم إلى غيما الأغنياء إذا أخذوا.

ولقد أتيح لي أن أرى هذه الصورة التي رسمها أبو عبدا لله محمد بن أحمد بن أممد بن أممد بن أممد بكر البناء المقدسي في كتاب البدائع، رأيتها بعيسني رأسسي، ورأيت الأحجار الضخمة التي في السور المحيط بالمقام الطاهر، والتي قيل أن الجن قد بنوها بأمر سليمان عليه السلام، ورأيت أشجار الفاكهة يعج بها الطريق إلى مدينة الخليل،

والكروم الجبلية النابتة بين صخور الجبال تنتج الأعناب الـتي لا تقـــارن بهـــا أعنـــاب تنبت في أي بلد آخر .

وإنك لتسمع من كل حليلي إذا رأيته وصفاً لعنب الخليل وافتحاراً بهذا اللون من الفاكهة التي يظهرها الله لا على كرم عال بل على كرم ملاصق للأرض متغلغل في أحشاء الجبل، ويسقى بماء من عند الله حيث لا جدول يسقيه ولا نهر يرويه ، بل الطبيعة تظهره وتنميه شهياً للآكلين . وأخبرني سماحة مأمور أوقاف الخليل أنه قد حرت العادة أن تولم مأمورية الأوقاف وليمة أسبوعية في يوم الأربعاء تقدم فيها حساء الخليل للفقراء والمساكين ، ويصفونها بكونها أطيب ما عرف الناس من ألوان الحساء ، وتمنى الرحل علي أن أزور مدينة الخليل في يوم الأربعاء لأرى بنفسي إقبال الناس عليها فقراء وأغنياء ، لأن الأغنياء يحرصون على أن يشتركوا في تذوقها ولو القليل منها تيمناً وتبركاً ، وتمنى سماحته أن أشهد معه وليمة الحساء فأذوق طعمها ، وأنعم بيمنها وبركتها ، ولولا اضطراري للسفر في يوم الثلاثاء إلى بيروت لبقيت على مقربة من مدينة الخليل حتى يوم الأربعاء ، وكان لي شرف شهود الوليمة التقليدية التي هي رمز لذلك الكرم المشهور الذي تصف به خليل الله إبراهيم .

حكى الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة في تاريخه في وقائع سنة ثلاثة عشر وخمسمائة أن في تلك السنة ظهر قبر إبراهيم عليه السلام وقبر ولديه إسحاق ويعقوب عليهما السلام أيضاً بالقرب من بيت المقلس، ورآهم كثير من الناس لم تبل أحسادهم وعندهم في المغارة قناديل من ذهب وفضة.

وجاء فيه أيضاً بصحيفة (١٧٣) عند السور السليماني ما نصه :

لما أتم سليمان عليه السلام تشييد بيت المقلس وبناء هيكله بالمسجد الأقصى، أمره الله سبحانه وتعالى أن يقصد إلى حيث يرقد خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقيم سوراً حول قبره الشريف فذهب سليمان ومعه رجاله وجنوده إلى تلك البقعة من أرض كنعان باحثاً منقباً عن قبر الخليل فلم يهتد إليه، فعاد إلى بيت المقلس، فنزل عليه وحي الله أنه حيث يرى عموداً من نور هابطاً من السماء إلى الأرض يقع قبر إبراهيم، فقصد سليمان مرة أحرى إلى ذلك المكان، وهناك خيل الأرض يقع قبر إبراهيم، فقصد سليمان مرة أحرى إلى ذلك المكان، وهناك خيل إليه أنه يرى نوراً في موضع اسمه (الرامة) بالقرب من مدينة الخليل من جهة الشمال قبلى قرية حلحول، وهناك أمر الجنود فبنوا سوراً على مقربة من قبر يونس عليه قبلى قرية حلحول، وهناك أمر الجنود فبنوا سوراً على مقربة من قبر يونس عليه

السلام ، فأوحى الله إليه أن ليس المكان الذي بنى عنده السور قبر إبراهيم ، وأمره أن يتعقب النور المتدلي من السماء إلى الأرض ، وأن يبنى السور حوله ، فأخذ سليمان يبحث وينقب حتى اهتدى إلى المكان على مرتفع من الأرض في مدينة حبرون ، وتعقب النور فوجده هو وتثبت منه ، فأمر رجاله من الإنس والجن ، فبنوا السور العظيم الذي يعد من العجائب بما حوى من الأحجار التي تذهل الناظر ضخامتها وقد اعتبر الحرم المحاط بالسور مسجداً.

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن آدم عليه السلام، رأسه عند الصخرة الشريفة ورجلاه عند مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام، ولمسجد الخليل عليه الصلاة والسلام، ما لكل المساجد من حق صلاة الجماعة فيه وجواز الاعتكاف به، وتحريم المكث على الحائض، وتحريم دخول الجنب الخ، بل إنه أعمر بيوت الله وأكثرها بركة بمن رقد تحته من السادة الأنبياء سلام الله عليهم.

قال قاضي القضاة أبو اليمن القاضي الحنبلي: وهذا المقام الكريم الذي هو داخل السور السليماني طوله في سعته قبلة بشمال من صدر المحراب الذي عند المنبر إلى صدر المشهد الذي به ضريح سيدنا يعقوب عليه السلام، ممانون ذراعاً بذراع العمل ينقص يسيراً نحو نصف ذراع أو ثلثي ذراع تقريباً، وعرضه شرقاً يقرب من السور الذي به باب الدخول إلى صدر الرواق الغربي الذي به شباك يتوصل منه إلى ضريح يوسف عليه السلام، نحو ثلث ذراع أو نصف ذراع تقريباً بذراع العمل المذكور، وهو الذراع الذي تذرع به الأبنية في هذا العصر، وسمك السور ثلاثة أذرع ونصف من كل جانب وعدد مداميكه في البناء خمسة عشر مدماكاً من أعلى الأماكن، وهو الذي عند باب القلعة من جهة الغرب إلى القبلة، ويوجد غير البناء الرومي الذي فوق السليماني حجر عند مكان الطبلخانة طوله أحد عشر ذراعاً وعرض كل مدماك من البناء السليماني نحو ذراع وثلثي ذراع وعلى السور المذكور مغارتان إحداهما من جهة الشرق مما يلي القبلة، والثانية من وعلى السور المذكور مغارتان إحداهما من جهة الشرق مما يلي القبلة، والثانية من جهة الغرب مما يلى الشمال وبناؤها في غاية اللطف.

يشتمل المسجد على بناء معقود من داخل السور على نحو النصف من جهة القبلة إلى جهة الشمال، والبناء من عهد الروم وهو ثلاثة أكوار الأوسط منها مرتفع عن الكورين الملاصقين له من جهة الشرق والغرب.

ويرتفع السقف على أربعة أسوار محكمة البناء، وفي صدر هذا البناء المعقود تحت الكور الأعلى يوحد المحراب إلى جانبه المنبر، وهو مصنوع من الخشب الفاحر، ويعد آية من آيات الصناعة المتقنة والجمال الفين، وقد وضع في زمن المستنصر با لله أبي تميم معد الفاطمي، خليفة مصر، بأمر بدر الجمالي مدير دولته، وقد تم صنع المنبر في سنة أربع ونمانين وأربعمائة، وقد كتب عليه تاريخ صنعه بالخط الكوفي، وقد أمر بنقل المنبر إلى مسجد الخليل الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وتوجد تجاه المنبر أريكة للمؤذنين قائمة على عمد رخامية تعتبر يوسف بن أيوب، وتوجد تجاه المنبر أريكة للمؤذنين قائمة على عمد رخامية تعتبر

وعلى الجدران من الجهات الأربع رخام مستدير ، وقد صنع في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة.

وتقع قبور الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه ، تحت بناء المسجد على النظام الآتي: إلى حانب السارية التي عند المنبر قبر إسحاق عليه السلام ، وأمامه قبر زوجته رفقة أو ريقة رضي الله عنها ، إلى حانب السارية الشرقية ، ويمكن اعتباره بناء قائماً بذاته .

ولهذا البناء ثلاثة أبواب تنتهي إلى صحن المسجد، أحدها وهو الأوسط ينتهي إلى الحجرة الخليلية الجليلة وهو مكان معقود على جدرانه رحام مستدير به إلى جهة الغرب الحجرة الشريفة التي بداخلها قبر الخليل في ، وتجاهه شرقاً قبر زوجته السيدة سارة رضي الله عنها، وفي آخر الساحة شمالاً ضريح يعقبوب عليه السلام، وأمامه شرقاً قبر زوجته لائقة رضي الله عنها. وبداخل السور أيضاً مقام ليوسف الصديق عليه السلام، وقد قبل إنه منفون خارج المغارة ولكن لم يصح أي دليل على أن قبر يوسف الصديق بهذا المكان.

والأرضية التي بداخل السور مفروشة كلها بالبلاط السليماني البديع، ويوحد بظاهر السور السليماني شرقاً مسجد جميل بناه أبو سعيد سنجر الجاولي ناظر الحرمين الشريفين نائب السلطنة في زمانه، فعرف هذا المسجد باسم الجاولية، وهو من العجائب لأنه قائم في الجبل، وقد قيل إنه كان مقبرة يهود قائمة على هذا الجبل، فحرف الجاولي مكانها بعد أن هدمها وبنى سقفاً وقبة وأحالها مسجداً، وقد كتب على أحد جدرانه أن سنجر عمر هذا المسجد من حر ماله، ولم ينفق عليه شيئاً من مال الحرمين.

ويوحد قبلي الجاولية مطبخ تطهى فيه أكلة الدشيشة لزوار الخليل، عليه الصلاة والسلام، وعلى باب المطبخ تدق الطبلخانة (الطبول) في كل يوم بعد صلاة العصر عند مد السماط الكريم، وهذا السماط من عجائب التقاليد إذ يفد إليه سكان البلدة وضيوفها، ويصنع فيه خبز يوزع يومياً ثلاث مرات: الأول في الصباح الباكر، والثانية بعد الظهر، والثائة بعد العصر.

وقد تقدم القول أن الأصل في هذا السماط ودق الطبول لدعوة الناس إليه ، إذ أن إبراهيم الله ، كانت تفد إليه جموع الضيافة من كل مكان ، فيصنع لهم الطعام ويوزعهم على عدة منازل للإقامة فيها ، فإذا حان وقـت تناول الطعام دقـت لهـم الطبول إشعاراً لهم بأن الطعام مهيئاً للضيوف في رحابه الفسيحات الله .

انتهى كل ذلك من كتاب أبي الأنبياء إبراهيم الخليل ، عليه الصلاة والسلام .

نقول: إن ما ذكره من وجود إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام، ومن معهم من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، في المغارة غير بعيد الوقوع مطلقاً، فإنا قد شاهدنا في زماننا هذا وسمعنا كثيراً عن وجود بعض أمواتنا في قبورهم بكامل أحسادهم وأكفانهم لم يمسهم البلاء، نعم إن الكثير والغالب من الأموات يفنون بعد مدة من دفنهم حتى لا يبقى لهم أي أثر، والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يسلط على أحساد أنبيائه وأصفيائه من العلماء العاملين والعباد المخلصين الأرض والأرضة.

فقد حاء في كتاب « وفاء الوفاء » وروى البخاري في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال : لما سقط عنهم الحائط زمان الوليد بن عبد الملك أخلوا في بنائه، فبدت لهم قدم ، ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي ، فما وحدوا أحداً يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة : لا والله ما هي قدم النبي ، ما هي إلا قدم عمر .

ويستفاد مما تقدم أن السبب في هذا البناء سقوط الجدار المذكور بنفسه ، ولعله بسبب المطر المشار إليه في الرواية المتقدمة ، ويخالفه ما رواه أبو بكر الآحري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : كان الناس يصلون إلى القبر ، فأمر به عمر بن عبدالعزيز فرفع حتى لا يصل إليه أحد ، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ، ففزع عمر بن عبد العزيز ، فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر وركبته ، فسري عن عمر بن عبد العزيز ، انتهى من الكتاب المذكور .

وجاء أيضاً في الجزء الأول من تاريخ الخميس ما يأتي :

وذكر مالك بن أنس في موطئه: أن السيل حفر قبرهما بعد زمان فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد حرح فوضع يده على حراحته فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن حرحه فانبعث الدم ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين يوم أحد وبين يـوم حفر عنهما ست وأربعون سنة.

وفي الصفوة عن حابر بن عبدا لله الأنصاري قال: لما أراد معاوية أن يجري عينه التي بأحد، كتب إلى عامله بالمدينة بذلك، فكتبوا إليه، إنا لا نستطيع أن نخرجها إلا على قبور الشهداء، فكتب معاوية: انبشوهم، قال حابر: فلقد رأيتهم يحملون علي أعناق الرحال كأنهم قوم نيام، وأصابت المسحاة طرف رحل حمزة فانبعثت دما، وفي المنتقى مثله. انتهى من تاريخ الخميس.

وعلى كل حال مسائل البرزخ والقبور من الغيبيات البتي ينبغي عدم الخوض فيها إلا بمقدار ما ورد به الشرع الشريف صريحاً. نسأل الله عنز شأنه أن يكرمنا في الحياة وفي الممات بما هو أهله بفضله ورحمته إنه بعباده لطيف عبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين.

#### البناية الثالثة: بناء شيث عليه الصلاة والسلام الكعبة

بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام، بنى الكعبة الغراء وله شيث عليه السلام، لكن الإمام الأزرقي لم يذكر ذلك باسمه الصريح، وإنما ذكر أن أبناء آدم بنوا الكعبة من بعده إلى زمان الطوفان.

وهذا نص ما ذكره الأزرقي في تاريخه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه أنه قال: لما رفعت الخيمة التي عزى الله بها آدم من حلية الجنة حين وضعت له بمكة في موضع البيت ومات آدم، عليه السلام، فبنى بنو آدم من بعده مكانها بيتاً بالطين والحجارة فلم

يزل معموراً يعمرونه هم ومن بعدهم حتى كانوا زمن نوح، عليه السلام، فنسفه الغرق وغير مكانه حتى بوئ لإبراهيم عليه السلام. انتهى ما ذكره الأزرقي.

ووهب بن منبه المذكور كان من أحبار اليهود ثم أسلم فأخذت الصحابة عنه أخبار من سلف من الأمم.

قال صاحب « تاريخ الكعبة المعظمة »: ذكر السهيلي في «روض الأنف » أن أول من بنى البيت شيث اه. والمعنى أن أول من بناه بعد آدم من أولاده شيث عليهما السلام . انتهى .

جاء في تاريخ الخميس ما نصه: وفي الاكتفاء: أن شيث بن آدم هو أول من بنى الكعبة وأنها كانت قبل أن يبنيها خيمة من ياقوتة حمراء يطوف بها آدم ويأنس بها لأنها أنزلت إليه من الجنة فرفعت وكان قد حج إلى موضعها من الهند. انتهى من الكتاب المذكور.

وشيث هو ابن آدم وهو نبي أنزل الله عليه خمسين صحيفة ، فلا يستبعد أن يأمره الله تعالى ببناء البيت بعد أبيه آدم ، وقد مات أبونا آدم وعمره ألف سنة ، وقيل : تسعمائة وثلاثون سنة على ما في التوراة ، ولقد ولد شيث وعمر آدم مائة وثلاثون سنة.

حاء في تاريخ ابن كثير المسمى « البداية والنهاية » ما نصه: قال محمد بن إسحاق ، ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل والنهار ، وعلمه عبادات تلك الساعات ، وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك . قال : ويقال أن انتساب بني آدم اليوم كلها تنتهي إلى شيث وسائر أولاد آدم انقرضوا وبادوا . والله تعالى أعلم . انتهى .

#### البناية الرابعة: بناء إبراهيرعليه السلامر الكعبة

قبل أن نتكلم على نفس بناء إبراهيم خليل الله الكعبة يجب أن نذكر طرفاً من هجرته باينه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة شرفها الله تعالى لأول مرة ، حتى يكون الكلام كله منسقاً مربوطاً بعضه ببعض ، ولقد جاءت في كل ذلك روايات مختلفة الألفاظ لكنها متحدة المعنى والنتيجة ، ونحن نأتي هنا بما هو مختصر مفيد كنا ذكرناه في كتابنا «مقام إبراهيم عليه السلام » المطبوع بمصر وهو هذا:

# هجرة إبراهير إلى مكته لأول مرة

كانت لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام جارية اسمها « هــاجر » (في القـاموس هاجر بفتح الجيم أم إسماعيل على ويقال لها آجر أيضاً) وهي قبطية مصرية أهداها لها ذلك الملك الجبار الذي تقدم ذكره ، فوهبتها لزوجها إبراهيم فولدت منه إسماعيل فكان أول ولده وبكره ، فغارت سارة منها ، لأنها لم تكن قد ولدت قط، ثم ولدت سارة إسحاق بعد ثلاث عشرة سنة من ولادة إسماعيل عليهما السلام، (وسارة بتخفيف الراء وقيل بتشديدها. قال في تاريخ الكامل لابن الأثير: إن سارة اسمها في التوراة سار أي أول الأمر ، ثم سميت سارًا لأن الهاء آخر الكلمة في العبرية لا ينطق بها، ونصها في العبرية ١٦٦ ومعناه الأميرة ومذكره ٦٢٢٢). ثم أنشدته سارة بالله أن يخرجهما من عندها ، فأمره الله عز وجل أن ينقلهما إلى مكة ، وأتى بالبراق فركب عليه هـو وهـاجر وإسمـاعيل وكــان صغـيراً يرضع، فخرج من الشام ومعه جبريل عليه السلام يدله على موضع البيت ومعالم الحرم حتى قدم مكة ، وليس بها أحد ولا بناء ولا ماء ، وما كانت مكة يومئذ إلا عضاة من سلم وسمر فوضعهما عند البيت ومعهما حراب من تمر وسقاء من ماء ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى الشام فتبعته هاجر وقالت له: إلى أين تذهب، وإلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أحد؟ قال : إلى الله عــز وحــل . قــالت : الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذاً لا يضيعنا، ثم رجعت فانطلق إبراهيم ثمم رفع يديه بالدعاء وقال: ﴿ رَبُّنا إِنَّى أَسَكُنْتُ مِن ذَرِيتَى بُوادٌ غَيْرُ ذَي زَرْعٌ عَنْدُ بَيْتُكُ المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ﴾ .

(وهنا نكتة لطيفة) وهي أن أم إسماعيل عليه السلام، اسمها هاجر فكان لاسمها نصيب من الهجرة، فهاجرت من مصر إلى الشام وفلسطين شم إلى مكة، فاستقرت بها ودفنست بأشرف مكان فيها. وفي المثل « لكل مسمى من اسمه نصيب » اللهم اجل لنا من اسمنا أوفى نصيب بفضلك وإحسانك آمين يا رب العالمين.

ثم حلست هاجر مع ابنها إسماعيل تحت شجرة كبيرة في مكان بئر زمزم حتى إذا نفد ذلك التمر والماء عطشت هي وولدها عطشاً شديداً ، فحافت على ولدها

الهلاك، فمشت بين الصفا والمروة سبع مرات وهي ترمل لعلها ترى أحداً، فعند ذلك جاء جبريل عليه السلام وضرب بجناحيه مكان زمزم فخرج الماء فجعلت تحوط عليه وتقول: زمي زمي. وفي الحديث: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً » ثم مرت بها قبيلة من جرهم فاستأذنوها في النزول عندها وقالوا لها: أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فقدموا إليهم فتعلم إسماعيل منهم العربية، وكان يخرج معهم للصيد فأحبوه وزوجوه بامرأة منهم، ثم ماتت أمه بعدما تزوج ودفنت في الحِجر وذلك قبل بناء الكعبة.

جاء في صحيح البخاري في باب الشرب: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي في : يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم ، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عيناً معيناً ، وأقبل حرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك قالت: نعم ولا حق لكم في الماء قالوا: نعم .

إن في قصة هاجر لعبرة كبرى لأولى الألباب، إن من قوة إيمانها با لله تعالى ، وتقويض الأمر إليه ، بلا مناقشة زوجها ، ومن صبرها على الإقامة بمكة وحيدة فريدة لا أنيس معها ولا جليس ولا ماء ولا طعام ، في هذا القفر الموحش وفي هذه البيداء الصامتة والجبال المحيطة الشامخة ، إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب ، وذكرى لمن كان له سمع ، لا يمكن التعبير عنها بالقلم ولكن إذا وضع الإنسان نفسه مكانها وتصور حالته وهو في وسط هذه الصحراوات ، وحيداً فريداً ، ليل نهار ، بلا طعام ولا ماء ، ولا بيت يأوي إليه ، ولا طير ولا وحش ولا طارق يطرق عليه ، ولا يدري ما الله صانع به ، فإنه يخرج من تأملاته بنتيجة يسطرها بماء الله والمور طويلاً فإن ذلك مما يزيد الإنسان إيماناً با الله وثقة برحمة الله واطمئناناً إلى لطف الله وفضله .

# إكرام إبراهيم عليه السلام لزوجنه سارة

كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يحب زوحته سارة لقرابتها منه ولدينها وحسبها وجمالها، فكان يكرمها ويعتني بأمرها كثيراً، حتى إنه ما كان يأتي مكة لزيارة ابنه إسماعيل وأمه هاجر إلا بعد أن يستأذن سارة فتأذن له وتشترط عليه أن لا ينزل عندها فيوفي لها بهذا الشرط كما تقدم. وليس معنى

ذلك أنه كان تحت أمر زوجته سارة حاضعاً لإرادتها كما يخضع أهل زماننا لزوجاتهم في كل شيء ، فإن ذلك لا يجوز عليه ، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الخضوع والطاعة لزوجاتهم لمجرد الهوى وحب النفس ، وبالأخص خليل الله الذي أعطي النظر في ملكوت السموات والأرض ، وإنما كان استئذانه منها لزيارة ابنه إسماعيل وأمه هاجر لأمور أربعة:

(الأول): أن بينه وبين زوجته سارة صلة قرابة وكانت ذات دين وحسب.

(الثاني): أن هاجر كانت أمة مملوكة لسارة فوهبتها لزوجها إبراهيم فدخل بها فحملت منه بإسماعيل.

(الثالث): لما ولدت هاجر إسماعيل اشتدت غيرة سيدتها سارة منها ؛ لأنها لم تكن قد ولدت بعد، وهذا أمر طبيعـي في جميـع النسـاء، فطلبـت مـن زوجهـا أن يعدها عنها، فأمره الله تعالى أن ينقل هاجر بابنها إسماعيل إلى مكة .

(الرابع): أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لعلى خلق عظيم وشمائل سامية، وفي الحديث الشريف: «خيركم خيركم لأهله وأنا حيركم لأهلي » فليس من اللائق أن يزور إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل وأمه هاجر بمكة من غير أن يخبر بنلك زوجته سارة التي هي سيدة هاجر وهي التي وهبتها له . فهذه الأمور مما يدعو إبراهيم عليه السلام إلى حبر خاطر زوجته بالاستئذان منها للزيارة .

ثم إن سارة الكثيرة الغيرة من أمتها لا تلام إذا اشترطت على زوجها، في زيارته لها ولولدها بمكة، أن لا ينزل من البراق بل يكتفي برؤيتهما ليطمئن عليهما ثم يرجع من ساعته، وسارة كانت واثقة تمام الثقة من وفاء زوجها بما اشترطته عليه، ولا يبعد أن يكون كل ذلك بأمر الله عز وجل بدليل أن هاجر ما كانت تتألم وتشكو من هذه المعاملة، ونبي الله إبراهيم ما كان يتبرم من سارة لقسوتها على أمتها هاجر، وجبريل الذي يدله على الطريق بالبراق ويلازمه في سفره ذهابا وإياباً ما كان ليأمره بمخالفة زوجته سارة واللبث عند هاجر ولو يوماً واحداً، ولحالات الأنبياء لا تقاس على أحوالنا، ولقد كانت عاقبة صبر هاجر محمودة، فحاها خير كثير، والظاهر، والله تعالى أعلم بالغيب، أن سارة كانت تخشى إن فحاءها خير كثير، والظاهر، والله تعالى أعلم بالغيب، أن سارة كانت تخشى إن نول زوجها عند هاجر أن يقربها فتحمل منه ثانياً فتلتهب سارة غيرة منها، ومن هنا يفهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقرب هاجر منذ أن أسكنها مكة والله أعلم، على أنه دام الاشتراط عليه حتى بعد وفاة هاجر فما كان ينزل عند

إسماعيل ولا عند زوجته لا الأولى ولا الثانية . وأما نزوله الأخير عند ولده إسماعيل فلم يكن هناك شرط عليه لأن نزوله كان بأمر الله تعالى لبناء بيته الحرام ، ولا ندري أكانت سارة في هذه المرة الأخيرة على قيد الحياة أم أنها كانت توفيت .

ثم إن إبراهيم خليل الله عليه السلام، لا يعقل بعد أن قبل اشتراط زوحته سارة في عدم النزول عند أمتها هاجر بمكة أن يخونها بالغيب فينزل عندها، لأن مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجل من ذلك. ومَن أوفى من الأنبياء الكرام بالوعد، وبالأخص من قال الله عز وجل في حقه: ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾.

هذه جملة أتينا بها استطراداً خوفاً من أن تزل قدم من لم يتمكن من معرفة مقامات الأنبياء المعصومين ، عليهم الصلاة والسلام ، فيظن أن خليل الله إبراهيم أبا الأنبياء كان يخضع لأوامر زوجته اتباعاً لهوى النفس وهو الذي قام بتنفيذ أمر الله تعالى في ذبح ابنه إسماعيل . نسأل الله السلامة من الخطأ والزلل ، والحفظ من الفتن الظاهرة والباطنة ، وأن يفتح علينا فتوح العارفين ، وأن ينعم علينا بما أنعم به على عباده الصالحين آمين ، وصلى الله على سيدنا محمد أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .

ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء من الشام يقول حتى أطالع تركي فقدم مكة فوجد امرأة إسماعيل فسألها عنه فقالت: هو غائب و لم تحسن مقابلته و لم تضيفه وقالت له: نحن في ضيق شديد وشكت إليه. فقال لها: قولي لإسماعيل قد حاء بعدك شيخ كذا وكذا وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك: غير عتبة بيتك. فقالت ذلك لإسماعيل فقال لها: أنت عتبة بيتي فارجعي إلى أهلك ثم تزوج بأخرى، ثم حاء إبراهيم إلى مكة فوجد إسماعيل غائباً ووجد امرأته الأخرى وهمي وعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي وقد حاءته باثني عشر ابناً. ومضاض هو أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت بن إسماعيل، عليه السلام، وكان ملك جرهم والمطاع فيهم، فسألها عنه فقالت له: ذهب إسماعيل يتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله فلم ينزل فحاءته بحجر (قيل وهو المقام) فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولته إلى شقه الأيسر فبقي أثر قدميه على الحجر ثم أضافته وأكرمته وعرضت عليه الطعام والشراب. فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: هل من حب أو غيره من الطعام؟ قالت: لا. قال: بارك الله لكم في اللحم والماء. قال

ابن عباس يقول رسول الله وهذا: لو وجد عندها يومئذ حباً لدعا لهم بالبركة فيه فكانت أرضاً ذات زرع. قال سعيد بن جبير: ولا يخلى أحد على اللحم والماء في غير مكة إلا وجع بطنه وإن أخلى عليهما بمكة لم يجد كذلك أذى. اهم من الأزرقي. ثم رجع إبراهيم وقال لها: قولي لإسماعيل قد جاء بعدك شيخ فقال: إني وجدت عتبة بيتك صالحة فأقررها. فلما رجع إسماعيل إلى أهله قال: هل جاءكم بعدي أحد؟ قالت: نعم قد جاء بعدك شيخ كذا وكذا وأشفقت عليه ويقول لك: إني وجدت عتبة بيتك صالحة فأقررها. قال لها: ذاك أبي وأمرني أن أمسكك، وكان إبراهيم عليه السلام، يأتي مكة كل مرة راكباً البراق وجبريل يدله على الطريق. أنتهى كل ذلك من كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام.

وقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، مع ذلك الجبار المتقدم ذكره الذي وهب هاجر لسارة مذكورة في البخاري ومسلم ونحب ذكر الحديث الصحيح هنا زيادة في البيان والفائدة، وننقله من بعض الشرح من كتاب شيخنا العلامة المحدث الشهير الشيخ محمد حبيب الله الشسنقيطي رحمه الله تعالى، المسمى «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» وقد شرحه شيخنا المذكور أيضاً وهو هذا:

جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري أن رسول الله ولله قال : « لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات ، اثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله: ﴿إِنِي سقيم وقوله: ﴿ وَالله فعله كبيرهم هـذا ﴾ ، وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له : إن ههنا رجلاً معه امرأة من أحسس الناس فأرسل إليه فسأله عنها ، فقال : من هذه ؟ قال : أختي فأتى سارة فقال : يا سارة : ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال : ادعي الله لي ولا أضرك . فدعت الله فأطلق ، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال : ادعي الله لي ولا أضرك ، فدعت الله فأطلق .

فدعا بعض حجبته فقال: إنكم تأتوني بإنسان أتيتمونـي بشـيطان. فأخدمهـا هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم قال: رد الله كيــد الكـافر أو الفـاجر من نحره وأخدم هاجر» رواه أبو هريرة، رضى الله تعالى عنه.

ولفظ الكذب في الحديث ليس على ظاهره إذ يستحيل على الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام الكذب، وإنما أطلق عليه الكذب تجوزاً لجيئه على صورة الكذب

لا حقيقة . والكذب ينقسم على أقسام حكم الشرع الخمسة كما هـو مفصـل في محله.

ومعنى كلمة «مهيم » الواردة في الحديث أي ما الحبر، وهي بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء وسكون الميم، وفي رواية «مهيا» بالألف وفي أحرى «مهين» بالنون وكلها بمعنى واحد، ويقال: إن إبراهيم الخليل عليه السلام، أول من قال هذه الكلمة، ومعنى إبراهيم بالسريانية أب رحيم، واسم ذلك الجبار صادوق فيما ذكره ابن قتيبة وهو ملك الأردن أو سنان أو سفيان بن علوان فيما ذكره الطبري أو عمرو بن امرئ القيس بن سبأ وكان على مصر فيما ذكره السهيلي.

وإلى قصة هذا الحديث الصحيح أشار صاحب نظم عمود النسب بقوله:

غصب سارة ولم تستنقذ وعصمت سارة من طبَعه عاين أن عصمه الجليل بهاجر وأتحفت بها الخليل هاجر ذي وأنجبت ريحانته ولا عيد عنه للمستعرب

ومر في فراره على الذي إلا بشل يسده وصرعسه ومن وراء الحجسب الخليل وأتحف الملك زوجة الخليل وسبيت من ملك القبط ابنته إذ ولدت أبا عمود النسسب

قوله: من طبعه هو بفتح الباء مصدر من باب تعب، وهو الدنس أي: عصمت من دنسه، وقوله: إذ ولدت أبا عمود النسب، أي: عمود نسب نبينا عمد الله وهو إسماعيل عليه السلام وهو أبو عدنان جميعاً بالاتفاق، ولذا قال: ولا محيد عنه للمستعرب أي للعرب المستعربة جميعاً.

انتهى من كتاب « زاد المسلم فيما اتفق عليه البحاري ومسلم » وقد شرح هذا الحديث شرحاً وافياً شيخنا صاحب الكتاب المذكور ، فمن أراد زيادة الإيضاح فليرجع إليه .

قال الأزرقي في تاريخه: حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أخبرني محمد بن إسحاق قال: لما أمر إبراهيم خليل الله تعالى أن يبني البيت الحرام أقبل من أرمينية على البراق معه السكينة لها وجه تتكلم، وهمي بعد ريح هفافة، ومعه ملك يدله على موضع البيت حتى انتهى إلى مكة وبها إسماعيل وهو

يومئذ ابن عشرين سنة وقد توفيت أمه قبل ذلك ودفنت في موضع الحِجْر ، فقال : يا إسماعيل إن الله تعالى قد أمرني أن أبني له بيتًا ، فقال له إسماعيل : وأين موضعـه؟ قال: فأشار له الملك إلى موضع البيت قال: فقاما يحفران عن القواعد ليس معهما غيرهما فبلغ إبراهيم الأساس، أساس آدم الأول فحفر عن ربض في البيت فوجد حجارة عظاماً ما يطيق الحجر منها ثلاثون رجلاً ، ثم بنى على أساس آدم الأول وتطوقت السكينة كأنها حية على الأساس الأول، وقالت: يا إبراهيم: ابن على، فبني عليها ، فلذلك لا يطوف بالبيت أعرابي نـافر ولا حبـار إلا رأيـت عليـــه السكينة . فبني البيت وجعل طوله في السماء تسعة أذرع وعرضه في الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي عنـد الحجـر مـن وجهـه وجعل عرض ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي الذي فيه الحمر اثنين وعشرين ذراعا، وجعل طول ظهرها من الركن الغربي إلى الركن اليماني أحمد وثلاثين ذراعا وجعل عرض شقها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاً ، فلذلك سميت الكعبة لأنها على خلقة الكعب. قال: وكذلك بنيان أساس آدم عليه السلام ، وجعل بابهـا بـالأرض غـِير مبـوب حتـى كـان تُبُّـع (أسعد الحميري) هو الذي جعل لها باباً، وغلقاً فارسياً، وكساها كسوة تامة، ونحر عندها.

نقول: قال الأزرقي في صحيفة ٢٧ من تاريخه: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى الكعبة جعل طولها في الأرض أحد وثلاثين ذراعاً، وقال في صحيفة ١٩٤ جعل طولها في الأرض من ثلاثين ذراعاً، فتنبه لذلك مع العلم بأن الفرق بين عبارتيه قليل حداً.

ثم قال الأرزقي: وجعل إبراهيم عليه السلام الحجر إلى جنب البيت عريشاً من أراك تقتحمه العنز، فكان زرباً لغنم إسماعيل، قال: وحفر إبراهيم عليه السلام حباً في بطن البيت على يمين من دخله يكون خزانة للبيت يلقى فيه ما يهدى للعكبة وهو الجب الذي نصب عليه عمرو بن لحي، هبل، الصنم الذي كانت قريش تعبده ويستقسم عنده بالأزلام حين جاء به من هيت من أرض الجزيرة.

قال: وكان إبراهيم يبني وينقل له إسماعيل الحجارة على رقبته فلما ارتفع البنيان قرب له المقام فكان يقوم عليه ويبني ويحوله إسماعيل في نواحي البيت حتى انتهى إلى موضع الركن الأسود. قال إبراهيم لإسماعيل: يا إسماعيل ابغين حجراً أضعه هاهنا يكون للناس علماً يتدئون الطواف. فلهب إسماعيل يطلب له حجراً ورجع وقد جاءه جبريل بالحجر الأسود وكان الله عز وجل استودع الركن أبا قبيس حين غرق الله الأرض زمن نوح، وقال: إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له. قال: فجاءه إسماعيل فقال له: يا أبة من أين لك هذا؟ قال: حاءني به من لم يكلني إلى حجرك جاء به جبريل. فلما وضع جبريل الحجر في مكانه وبنى عليه إبراهيم وهو حيئنذ يتلألاً تلألؤاً من شدة بياضه فأضاء نوره شرقاً، وغرباً، ويمناً، وشاماً. قال: فكان نوره يضيء إلى منتهى أنصاب الحرم من كل ناحية من نواحي الحرم. قال: وإنما شدة سوداه لأنه أصابه الحريق مرة بعد مرة في الجاهلية والإسلام.

فأما حريقه في الجاهلية ، فإنه ذهبت امرأة في زمن قريش تجمر الكعبة فطارت شرارة في أستار الكعبة فاحترقت الكعبة واحترق الركن الأسود ، واسود وتوهنت الكعبة ، فكان هو الذي هاج قريشاً على هلمها وبنائها . وأما حرقه في الإسلام ففي عصر ابن الزبير أيام حاصره الحصين بن نمير الكندي ، احترقت الكعبة واحترق الركن فتفلق بثلاث فلق حتى شد شُعبه ابن الزبير بالفضة فسواده لذلك . قال : ولولا ما مس الركن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها ما مسه ذو عاهة إلا شفي . قال سعيد بن سالم : قال ابن جريج : وكان الزبير بنى الكعبة من الذرع على ما بناها إبراهيم عليه السلام قال : وهي مكعبة على خلقة الكعب فلذلك ميت الكعبة . قال : و لم يكن إبراهيم سقف الكعبة ولا بناها بمدر وإنما رضمها رضماً .

حدثني حدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن نجيح عن محاهد قال: السكينة لها رأس كرأس الهرة، وجناحان. حدثني مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا قيس بن الربيع عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي بن أبي طالب قال: السكينة، لها رأس كرأس إنسان ثم هي بعد ريح هفافة.

حدثنا مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا الغزاري عن حويبر عن الضحاك قال: السكينة الرحمة. انتهى كل ذلك من تاريخ الأزرقي.

#### قصته إبن اهيم عليم الصلاة والسلام وبناء الكعبت

جاء في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء في باب يَزفُّون النَّسَلان في المشمى: عن سعيد بنِ جبيرِ قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطَق من قبل أم إسمـــاعيل، اتخذت منطقاً لتعفَّى أثرها على سارة ، ثم حاء بها إبراهيــم وبابنهــا إسمــاعيل وهــي ترضعه ، حتى وضعها عند البيت ، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ، وليس يمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جراباً فيه تمر، وسقاء فيه ماء، ثم قفي إبراهيم منطلقاً، فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يـا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فقالت لـه ذلـك مراراً وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : الله الذي أمرك بهذا؟ قال : نعم . قالت : إذاً لا يضيعنا ، ثم رجعت ، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونــه استقبل بوجهه البيت ، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ﴿ربنا إني أسكنت من ذريتي بـواد غـير ذي زرع﴾ حتى بلـغ: ﴿يشـكرون﴾، وجعلـت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشـت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فـانطلقت كراهيـة أن تنظـر إليه، فوجدت الصفا أقرِب حبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أجداً ، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى حاوزت الـوادي، ثـم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ، ففعلت ذلك سبع مرات.

قال ابن عباس: قال النبي الله و فذلك سعي الناس بينهما » فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه تريد نفسها ثم تَسَمّعت، فسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غَواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي قال: لولم تغرف عباس: قال النبي الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند ال

من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً » قال: فشربت وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ، فإن هاهنا بيت الله يسي هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله ، وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول ، فتأخذ عن يمينه وشماله ، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء ، فنزلوا في أسفل مكة ، فرأوا طائراً عائفاً فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ، فأرسلوا جريّا أو جريين فإذا هم بالماء ، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا ، قال : وأم إسماعيل عند الماء ، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت : نعم ، ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم .

قال ابن عباس: قال النبي ﷺ: فألفى ذلك أم إسماعيل وقــد أحبـت الأنـس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسَهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: حرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشرّ نحن في ضيق وشدة ، فشكت إليه ، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ، وقولي له يغير عتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً ، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت : نعم ! جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته ، وسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنَّا في جهد وشدة ، قال : فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم ! أمرني أن أقرأ عليك السلام، ويقول: غير عتبــة بابك، قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقى بأهلك فطلقها، وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه ، فقالت : حرج يبتغي لنا ، قال : كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعـامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم. قالت: الماء. قال: اللهم بـ ارك لهـم في اللحـم والماء.

قال النبي ﷺ: «ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه»، قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يُوافقاه، قال: فإذا حاء زوحك فاقرئي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه، فلما حاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟

قالت: نعم: أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم ا هو يقرأ عليك السلام، ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك، ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك، وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً، وأشار إلى قال: وتعينني قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

#### وجاءت هذه القصة في البخاري أيضاً برواية أخرى ، وهي :

حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، حرج بإسماعيل وأم إسماعيل، ومعهم شُنة فيها ماء فحعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة، فيدر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل، حتى بلغوا كداء، نادته من ورائه يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله، قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً، قال: فلما فنهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحداً، فلم تحس أحداً، فلما فنظرت ما فعل -تعني الصبي - فذهبت فنظرت فإذا هو حاله كأنه يَنشَغ للموت، فنظرت ما فعل -تعني الصبي - فذهبت فنظرت، لعلي أحس أحداً، فذهبت فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت، لعلي أحس أحداً، فذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير، فإذا فصعدت الصفا فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير، فإذا

حبريل قـال فقـال بعقبـه هكـذا، وغمـز عقبـه علـى الأرض، قـال فـانبثق المـاء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر.

قال: فقال أبو القاسم على: لو تركته كان الماء ظاهراً ، قال: فحعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها ، قال: فمر ناس من حرهم ببطن الوادي ، فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك ، وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء ، فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها ، فقالوا: يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك ، فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة .

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم، فقال لأهله: إني مُطّلع تركتي، قال: فجاء فسلم، فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد، قال: قـولي لـه: إذا جـاء، غير عتبة بابك، فلما جاء أخبرته قال: أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك.

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم، فقال لأهله إني مُطّلع تركيق، قال: فحاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، قال: فقال أبو القاسم في الله به ين طعامهم وشرابهم، قال فقال أبو القاسم في فحاء فوافق إسماعيل إبراهيم، قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مُطّلع تركيق فحاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلاً له. فقال: يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتاً. قال: أطع ربك، قال: إنه قد أمرني أن تعيني عليه، قال: إذاً أفعل، أو كما قال، قال: فقاما فحعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال: حتى ارتفع البناء، وضعف الشيخ على نقل الحجارة، فقام على حجر المقام فحعل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انتهى من صحيح البخاري.

وقال الشيخ عبدا لله الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه ما نصه: وفي تفسير معالم التنزيل للعلامة أبي محمد الحسين بن محمد البغوي رحمه الله ، قال الرواة : إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه فسأل الله تعالى عز وحل أن يبين له موضعه ، فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت وهي ريح حجوج لها إنسان شبيه الحية . فأمر إبراهيم أن بيني حيث تستقر السكينة فتبعها إبراهيم حتى أتيا مكة فتطوفت السكينة على موضع البيت كتطوف الحجفة هذا قول على والحسن . قال ابن عباس : بعث الله أنه سبحانه على قدر

فحعلت تسير وإبراهيم بمشي في طلبها إلى أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت فنودي منها إبراهيم أن ابني على ظلها لا تزد وتنقص، وقيل: وأرسل الله حبريل ليله على موضع البيت فلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ بُوانا لا براهيم مكان البيت في فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت، فكان إبراهيم بينه وإسماعيل يناوله الحجر، فللك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ القواعدُ من البيت وإسماعيل يعني أسها واحد لنا قاعدة، وقال الكساتي: بصدد البيت قال ابن عباس: إنما بني البيت من خمسة أجبل: طور سيناء وطور زيتا ولبنان، وهو جبل بالشام، والجودي وهو جبل بالمخترة، وبنيا قواعده من حراء، وهو جبل بمكة، فلما انتهى إبراهيم إلى موضع المحجر الأسود وقال لإسماعيل: التني بحجر حسن يكون للناس علماً فأتناه بحجر. الحجر الأسود وقال لإسماعيل: التني بحجر حسن يكون للناس علماً فأتناه بحجر. فقال: التني بأحسن من هذا فمضى إسماعيل بطلبه، فصاح أبو قبيس: يا إبراهيم الناك عندي وديعة فخذها، فأخذ الحجر الأسود فوضع مكانه. انتهى من تاريخ الغازي.

وجاء في تاريخ الخميس ما نصه: وقال أهل الأخبار: إن هاجر كانت لسارة فوهبتها لإبراهيم إذ لم يولد له ولد منها، وقالت: عسى الله أن يرزقك منها وللاً. فحملت هاجر بإسماعيل. فلما ولدته كان نور محمد الله وعده أن يرزقه وللاً طيباً فغارت سارة وقيل: إن إبراهيم أخير سارة بأن الله وعده أن يرزقه وللاً طيباً وكانت ترجو أن يكون الولد منها فلما حملت هاجر بإسماعيل وولدته وظهر نور محمد في في وجهه، اغتمت سارة وحزنت حزناً شديلاً وغارت عليها غيرة ضاق بها صدرها، فناشدت إبراهيم أن يخرجها من عندها وجوارها فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن يطبع سارة في كل ما تقول وتأمر في هاجر وإسماعيل، وحلفت سارة على أن تقطع ثلاثة من أعضاء هاجر، فلما علمت به هاجر تمنطقت مارة علياً الفرار.

قال ابن عباس: أول من اتخذ من النساء للنطقة أم إسماعيل اتخذت مِنْطَقاً لتُعَفِّي أثرها على سارة ، فأمر إيراهيم سارة أن تير قسمها بثقب أذنيها وخفاضها ففعلت فصار ثقب الأذان والخفاض سنة من النساء . كذا في شفاء الغرام . انتهى من تاريخ الخميس . وللنطق على وزن منبر شقة تلبسها للرأة وتشد وسطها فترسل الأعلاعلى الأسفل إلى الأرض والأسفل ينجر على الأرض .

وجاء في تاريخ الخميس أيضاً ما نصه:

وفي معالم التنزيل، فوضعهما إبراهيم عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلا المسحد، وليس بمكة يومئذٍ أحد وليس بها ماء ولا عمارة ولا زراعة.

وفي رواية ، وضعهما عند تل ستبنى الكعبة عليه . وفي الاكتفاء : فلما أراد إبراهيم أن يخرج ورأت أم إسماعيل أنه ليس بحضرتها أحد من الناس ولا ماءٌ ظـاهرٌ تركت ابنها في مكانه وتبعت إبراهيم، فقالت: يا إبراهيم إلى من تلعنا؟ فسكت عنها حتى إذا دنا من كَداء قال: إلى الله عز وحل أدعكم قالت: فالله أمرك بهذا؟ قال: نعم ! قالت: فحسبي تركتنا إلى كـاف. وانصرفت هـاجر إلى ابنهـا وحرج إبراهيم حتى وقف على كداء ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه ، فنظر إليه فأدركه ما يدرك الوالد من الرحمة لولده فقال: ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهـوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون كه . وفي رواية: فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرون استقبل بوحهه إلى البيت بهذه الدعوات، وعن مجاهد: لو قال: أفتدة الناس لزحمتكم عليه فارس والروم. وفي الكشاف قيل لو لم يقل: "من" لازد حموا عليها حتى الروم والنزك والهند، وفي أنــوار التـنزيل: لحجـت اليهود والنصاري والمحوس. وفي الاكتفاء: ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى الشام ورجعت أم إسماعيل إلى ابنها وعمدت هاجر فجعلت عريشاً في موضع الحجر من سمر وتمام ألقته عليه ومعها شن فيه ماء، وفي رواية : وضع عندهمــا حرابـاً فيـه تمـر وسقاء فيه ماء . انتهى منه .

وجاء في تاريخ الأزرقي « أخبار مكة » ما نصه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن كثير بن كشير عن سعيد بن جبير قال: حدثنا عبد الله بن عباس قال: لبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث، ثم جاء الثالثة فوجد إسماعيل عليه السلام قاعداً تحت الدوحة التي بناحية البير يبري نبلاً أو نبالاً له، فسلم عليه ونزل إليه، فقعد معه فقال إبراهيم: يا إسماعيل إن الله تعالى قد أمرني بأمر، فقال له إسماعيل: فأطع ربك فيما أمرك، فقال إبراهيم: يا يسماعيل أمرني ربي أن أبني له بيتاً، قال له إسماعيل: وأين؟ يقول ابن عباس: فأشار له إلى أكمة مرتفعة على ما حولها عليها رضواض من حصباء يأتيها السيل من نواحي ولا يركبها، يقول ابن عباس: فقاما يحفران عن القواعد ويحفرانها ويقولان: ربنا تقبل منا إنك شميع الدعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت

السميع العليم، ويحمل له إسماعيل الحجارة على رقبته ويبني الشيخ إبراهيم. فلما ارتفع البناء وشق على الشيخ إبراهيم تناوله قرب له إسماعيل هذا الحجر -يعني المقام- فكان يقوم عليه ويبني ويحوله في نواحي البيت حتى انتهى إلى وجه البيت. يقول ابن العباس: فلذلك سمى مقام إبراهيم لقيامه عليه. اه.

ثم قال الأزرقي: حدثني مهدي ابن أبي المهدي قال: حدثنا عبدا لله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن أيوب السختياني و كثير بن كثير - يزيد أحدهما على صاحبه - عن سعيد بن جبير في حديث حدث به طويل عن ابن عباس قال: فحاء إبراهيم وإسماعيل يبري نبلاً له أو نباله تحت الدوحة قريباً من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد لولده والولد بوالديه. قال معز: وسمعت رحلاً يقول: بكيا حتى أحابتهما الطير. قال سعيد: فقال: يا إسماعيل إن الله عز وحل قد أمرني بأمر. قال: فأطع ربك فيما أمرك قال: وتعيني قال: وأعينك قال: فإن

حدثني حدي قال: حدثنا سعيد بن سالم قال: أخبرني ابن حريج قال: قال بحاهد: أقبل إبراهيم والسكينة، والصرد والملك من الشام فقالت السكينة: يا إبراهيم اربض على البيت فلذلك لا يطوف بالبيت ملك من هذه الملوك ولا أعرابي نافز إلا رأيت عليه السكينة قال: وقال ابن حريج: أقبلت معه السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان. اه.

ثم قال الأزرقي: وحدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن ابن جريح قال: قال علي بن أبي طالب: أقبل إبراهيم عليه السلام والملك والسكينة والصرد دليلاً حتى تبوأ البيت الحرام كما تبوأت العنكبوت بيتها، فحفر فأبرز عن ربض في أسها أمثال خلف الإبل لا يحرك الصخرة إلا ثلاثون رجلاً قال: ثم قال لإبراهيم: قم فابن لي بيتاً قال: يا رب وأين؟ قال: سنريك قال: فبعث الله تعالى سحابة فيها رأس، تكلم إبراهيم فقال: يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن تخط قدر هذه السحابة، فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرها فقال له الرأس: أقد فعلت؟ قال: نعم؟ فارتفعت السحابة فأبرز عن أس ثابت من الأرض فبناه إبراهيم عليه السلام، قال: وحدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج على بن أبي طالب في حديث حدث به عن زمزم قال: ثم نزلت السكينة كأنها على بن أبي طالب في حديث حدث به عن زمزم قال: ثم نزلت السكينة كأنها

غمامة أو ضبابة في وسطها كهيئة الرأس يتكلم يقول: يا إبراهيــم خـذ قــــدري مــن الأرض، لا تزد ولا تنقص، فخط فذلك بكة وما حواليه مكة. اهـــ.

ثم قال أيضاً. حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه أنه أخبره قال: لما ابتعث الله تعالى إبراهيم خليله ليبني له البيت طلب الأساس الأول وضع بنو آدم في موضع الخيمة التي عزى الله بها آدم عليه السلام من خيام الجنة حين وضعت له بمكة في موضع البيت الحرام، فلم يزل إبراهيم يحفر حتى وصل إلى القواعد التي أسس بنو آدم في زمانهم في موضع الخيمة. فلما وصل إليها أظل الله له مكان البيت بغمامة، فكانت خفاف البيت الأول، ثم لم تزل راكدة على حفاف تظل إبراهيم وتهديه مكان القواعد حتى رفع القواعد قامة ثم انكشطت الغمامة فذلك قوله عز وجل: هوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي أي: الخمامة التي ركدت على الخفاف ليهتدي بها مكان القواعد فلم يزل والحمد الله منذ يوم رفعه الله معموراً. اه.

ثم قال الأزرقي: حدثني مهدي بن أبي المهـ دي قــال: حدثنــا عبدالرحمــن بــن عبدا لله مولى بن هاشم قال: أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب في قوله عز وحل: ﴿إِن أُولَ بيت وضع للناس للذي ببكـة مباركاً وهدى للعالمين ﴿ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ﴾ قال: إنه ليس بأول بيت. كان نوح في البيوت قبل إبراهيم وكان في البيوت ولكنه أول بيت وضع للناس فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً. هذه الآيات قال: إن إبراهيم أمر ببناء البيت فضاق به ذرعاً فلم يـدر كيـف ييـني فأرسـل ا الله تعالى السكينة وهي ريح حجوج لها رأس حتى تطوقت مثل الحجفة فبني عليها وكان ييني كل يوم سافاً ومكة يومئذ شديدة الحر ، فلمــا بلـغ موضع الحجـر قـال لإسماعيل: اذهب فالتمس حجراً أضعه هاهنا ليهدي الناس به فلهب إسماعيل يطوف في الجبال، وجاء حبريل بالحجر الأسود وجاء إسماعيل فقال: من أين لــك هذا الحجر؟ قال: من عند من لم يتكل على بنائي وبنائك، ثم انهدم فبنته العمالقة ، ثم انهدم فبنته قبيلة من جرهم ، ثـم انهدم فبنته قريش . فلما أرادوا أن يضعوا الحجر تنازعوا فيه فقالوا: أول رحل يدخل من هذا الباب فهو يضعه، فجاء رسول الله ، ﷺ فأمر بثوب فبسط ثم وضعه فيه ثم قــال : ليـأخذ مـن كـل قبيلة رجل من ناحية الثوب. ثم رفعوه ثم أخذه رسول الله ﷺ فوضعه. اهـ. ثم قال الأزرقي: حدثني حدي قال: حدثني سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني علمي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: أقبل إبراهيم من أرمينية معه السكينة تدله حتى تبوأ البيت كما تبوأت العنكبوت بيتها فرفعوا عن أحجار الحجر يطيقه أو لا يطيقه ثلاثون رجلاً.

حدثني مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا عبدا لله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعَدُ مِنَ البَيْتُ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ: اللهِ يَاسِنَادُ عَن كَانَتُ قُواعَدُ البَيْتُ قَبْلُ ذَلْكُ. قال الخزاعي: وحدثناه أبو عبيد الله بإسناد عن سفيان مثله.

حدثني مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبدا لله مولى بني هاشم قال: حدثنا أبو عوانة عن ابن أبي بشر عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: أما والله ما بنياه بقصة ولا مدر ولا كان معهما من الأعوان والأموال ما يسقفانه ولكنهما أعلماه فطافا به: اه.

نقول: إن إبراهيم الخليل عليه السلام، لم يضع باب الكعبة في وسط حدارها الشرقي بل وضعها قريباً من ركن الحجر الأسود أي في موضعها الحالي الذي فيه الآن، ليكون ما بين الباب والركن ملتزماً للدعاء. والله تعالى أعلم بحكمة ذلك.

ثم قال الأزرقي: حدثني حدي ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن بحاهد عن الشعبي قال: لما أمِر إبراهيم أن يسني البيت وانتهى إلى موضع الحجر ، قال لإسماعيل: ائتني بحجر ليكون علماً للناس يبتدئون منه الطواف ، فأتاه بحجر فلم يرضه فأتي إبراهيم بهذا الحجر ، ثم قال: أتاني به من لم يكلني على حجرك .

حدثني حدي قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن عن ابن حريج عن بشر بن عاصم قال: أقبل إبراهيم من أرمينية معه السكينة والملك والصرد دليلاً يتبوأ البيت كما تبوأت العنكبوت بيتها فرفع صخرة فما رفعها عنه إلا ثلاثون رحلاً، فقالت السكينة: ابن عليَّ فلذلك لا يدخله أعرابي نافز ولا حبار إلا رأيت عليه السكينة.

حدثنى مهدي بن أبي المهدي ، قال : حدثنا بشر بن السري البصري عن حماد بن زيد عن أبي قلابة قال : قال الله تعالى : يا آدم إني مهبط معك بيت يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي ، فلم يزل كذلك حتى كان زمن الطوفان فرفع ، حتى بوأ لإبراهيم مكانه فبناه من خمسة أجبل من حرا ، وثبير ، ولبنان ، والطور ، والجبل الأحمر .

حدثني مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا عمر بن سهل عن يزيد بن نافع عن سعيد عن قتادة في قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ يَرْفَعَ إِبْرَاهِيمَ القواعد ﴾ قال: ذكر لنا أنه بناه من خمسة أجبل من طور سينا، وطور زيتا، ولبنان، والجودي، وحرا، وذكر لنا أن قواعده من حراء.

حدثني مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا مروان بن معاوية الغزاري قال: حدثنا العلاء عن عمر بن مرة عن يوسف بن ماهك قال: قال عبدا الله بن عمرو إن جبريل عليه السلام، هو الذي نزل عليه بالحجر من الجنة، وإنه وضعه حيث رأيتم، وإنكم لن تزالوا بخير ما دام بين ظهرانكم، فتمسكوا به ما استطعتم فإنه يوشك أن يجيء فيرجع به من حيث جاء به . انتهى كل ذلك من الأزرقي .

#### دعا. إيراهير لأهلمكته بالأمن والرزق

قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وإذ قال إبراهيم رب احعل هذا بلـلاً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم با لله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبتس للصير﴾.

قال الإمام الأزرقي ، رحمه ا لله تعالى ، في تاريخه عندما سأله إبراهيم خليل ا لله عليه الصلاة والسلام ، الأمن والرزق لأهل مكة ما نصه :

حدثنا أبو الوليد قال: وأخيرني جدي قال: حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أخيرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال: دعا إيراهيم عليه السلام، للمؤمنين وترك الكفار لم يدع لهم بشيء فقال الله تعالى: هومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار)، وقال زيد بن أسلم: سأل إيراهيم عليه السلام ذلك لمن آمن به ثم مصير الكافر إلى النار، قال عثمان: وأخيرني محمد بن السايب الكليي قال: قال إيراهيم ألى: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم با لله واليوم الآخر، فاستحاب الله عز وجل له فحعله بلداً آمناً، وآمن فيه الخائف ورزق أهله من الثمرات، عمل إليهم من الأفق، قال عثمان: وقال مقاتل بن حيان: إنما اختص إيراهيم في مسألته في الرزق للذين آمنوا فقال تعالى: الذين كفروا سأرزقهم مع الذين آمنوا ولكن أمتعهم قلبلاً في الدنيا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس للصير، قال عثمان: وقال بحاهد: حعل الله هذا البلد آمناً لا يخاف فيه من دخله.

وحدثني حدي قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: حدثني سعيد بن السائب بن يسار قال: سمعت بعض ولد نافع بن جبير بن مطعم وغيره يذكرون أنهم سمعوا أنه لما دعا إبراهيم لمكة أن يرزق أهلها من الثمرات نقل الله عز وجل، أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك رزقاً للحرم.

ثم قال الأزرقي في موضع آخر: حدثني جدي قال: حدثنا مسلم بن حالد الزنجي عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حاء إبراهيم يظالع إسماعيل، عليهما السلام، فوجده غائباً ووجد امرأته الآخرة وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي، فوقف فسلم، فردت عليه السلام واستنزلته وعرضت عليه الطعام والشراب، فقال: ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماء، قال: بارك الله اللحم والماء، قال: هل من حب أو غيره من الطعام؟ قالت: لا، قال: بارك الله ككم في اللحم والماء. قال ابن عباس رضوان الله عليه: يقول رسول الله الله عليه وحد عندها يومئذ حباً لدعا لهم بالبركة فيه، فكانت تكون أرضاً ذات زرع.

حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير مثله وزاد فيه قال سعيد بن جبير ، ولا يخلى أحد على اللحم والماء بغير مكة إلا وجع بطنه وإن أحلى عليهما بمكة لم يجد كذلك أذى ، قال سعيد بن سالم: فلا أدري عن ابن عباس يحدث بذلك سعيد بن جبير أم لا يعني قوله: ولا يخلى أحد على اللحم والماء بغير مكة إلا وجع بطنه.

ثم قال الأزرقي في موضع آخر أيضاً: حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: وأخبرني ابن جريج: قال أخبرنا مجاهد قال: إن في حجر في الحجر «أنا الله ذو بكة صفتها يوم صفت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، مبارك لأهلها في اللحم والماء، يحلها أهلها، ولا يحلها أول من أهلها» وقال: لا تزول حتى يزول الأحشبان. قال أبو محمد الخزاعي: الأحشبان يعني الجبلين، قال: وأخبرني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أحبرني ضعيف بن عبدالرحمن عن مجاهد قال: وجد في بعض الزبور: أنا الله ذو بكة جعلتها بين هذين الجبلين وصفتها يوم صفت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء وجعلت رزق أهلها ثلاثة سبل فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلاث طرق من أعلى الوادي وأسفله، وكداء، وباركت لأهلها من اللحم والماء. انتهى من تاريخ الأزرقي.

### ككرحج إبراهيم عليه الصلاة والسلامر

قال الإمام الأزرقي في تاريخه « أخبار مكة » ما نصه :

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أخبرني محمد بن إسحاق قال: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن من بناء البيت الحرام جاءه جبريل فقال: طف به سبعاً فطاف به سبعاً هـ و وإسماعيل يستلمان الأركان كلها في كل طواف. فلما أكملا سبعاً هو وإسماعيل صليا خلف المقام ركعتين قبال: فقام معه جبريل، فأراه المناسك كلها، الصف والمروة ومني، ومزدلفة ، وعرفة قال : فلما دخل مني وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبة ، فقال له جبريل: ارمه، فرماه بسبع حصيات فغاب عنه ثم برز له عند الجمرة الوسطى فقال جبريل: ارمه، فرماه بسبع حصيات فغاب عنه، ثـم بـرز لـهـ عند الجمرة السفلي ، فقال له جبريل: ارمه ، فرماه بسبع حصيات مثل حصى الخذف فغاب عنه إبليس، ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على المواقف ويعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفة . فلما انتهى إليها قال له جبريل : أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم: نعم قال: فسميت عرفات بذلك لقوله: أعرفت مناسكك؟ قال : ثم أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قال : فقال إبراهيم : يا رب ما يبلغ صوتي؟ قال الله سبحانه: أذَّن وعليُّ البلاغ، قال: فعلا على المقام فأشرف به حتى صار أرفع الجبال وأطولها فجُمعت له الأرض يومئذ سهلها وجبلها وبرها وبحرها وإنسها وجنها حتى أسمعهم جميعاً ، قال : فأدخل أصبعيــه في أذنيه وأقبل بوجهه يمناً وشاماً وشرقاً وغرباً وبدأ بشق اليمن فقال: أيها الناس كُتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم، فأجابوه من تحت التخوم السبعة ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع النزاب من أقطار الأرض كلها ، لبيك اللهم لبيك قال: وكانت الحجارة على ما هي عليه اليوم إلا أن الله عز وجـل أراد أن يجعل المقام آية فكان أثر قدميه في المقام إلى اليوم قال : أفلا تراهم اليـوم يقولـون لبيك اللهم لبيك قال: فكل من حج إلى اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومنذ فمن حج حجتين فقـد كـان أجـاب مرتـين، أو ثلاثـاً فثلاثاً ، وعلى هذا قال : وأثر قدمي إبراهيم في المقام آية وذلك قول عالى : ﴿فيه

آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً وقال ابن إسحاق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان استلم الأركان كلها قبل إبراهيم وحجه إسحاق وسارة من الشام، قال: وكان إبراهيم عليه السلام يحجه كل سنة على البراق، قال: وحجت بعد ذلك الأنبياء والأمم.

حدثني حدي قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن محاهد قال: حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين، قال أبو محمد عبيد الله المحزومي: حدثنا ابن عيينة بإسناده مثله.

حدثنا الأزرقي قال: وحدثني جدي قال: حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خيشم قال: سمعت عبد الرحمن بن سابط يقول: سمعت عبدا لله بن ضمرة السلولي يقول: ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبياً حاءوا حجاجاً فقبروا هنالك. انتهى من تاريخ الأزرقي.

وإلى معنى قوله: فكل من حج إلى اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام، أشار ناظم أنساب العرب في طليعة نظمه بقوله:

وحين بالحج الخليل أذنا وفي كلا أذنيه إصبعاً ثنى الصبار أنسى المسار الحبال ارتفعا بها وكل من يحج أسمعا

## الخلاصة في كيفية بنا. إبراهيم عليم السلام

فخلاصة الكلام المتقدم ، كما ذكرناها في كتابنا «مقام إبراهيم عليه السلام» هي أن إبراهيم الخليل بنى الكعبة الغراء بالرضم أي بحجارة بعضها فوق بعض من غير طين ولا حص ، وبناها على ربوة حمراء تأتيها السيول فتأخذ عن يمينها وشمالها والربوة المكان المرتفع وحفر في باطنها على يمين من دخلها حفرة عميقة كالبئر يلقى ما يهدى إليها تكون خزانة لها وكان عمقها ثلاثة أذرع كما ذكره الأزرقي ، ولم يجعل للكعبة سقفاً ولا باباً من خشب أو غيره وإنما ترك لمكان الباب فتحة في جدارها الشرقى للدلالة على وجه البيت .

والسبب في ذلك أنهم كانوا على الفطرة لا يعرفون الخيانة ولا السرقة ، وما كان عندهم من الأموال والذهب والفضة ما يسرق ، وما كانوا يسكنون في تلك العصور الأولى كما نسكن نحن في البيوت والقصور المشيدة .

وقد كان بناء إبراهيم للكعبة من خمسة جبال من طور سينا وطور زيتا ولبنان والجُودي وحراء، وكانت الملائكة تأتيه بالحجارة من تلك الجبال، فكان هو يسني وإسماعيل يناوله الحجارة فبناها على أساس آدم، وهذا الأساس حجارته من جبل حراء، كانت الملائكة تأتي بها وتقذف فيه وهو المسمى «بالقواعد»، وقد جعل إبراهيم عليه السلام، للكعبة ركنين فقط: الركن الأسود والركن اليماني، ولم يجعل لها أركاناً من جهة الحجر ولل جانبها عريشاً من أراك تقتحمه غنم إسماعيل، فكان زرباً لغنمه. وجعل الباب لاصقاً بالأرض وغير مبوب وجعل ارتفاعها من الأرض إلى السماء تسعة أذرع، وجعل عرض جدار وجهها الذي فيه الباب اثنين وثلاثين ذراعاً، وعرض الجدار المقابل له إحدى وثلاثين ذراعاً، وعرض الجدار الذي فيه الميزاب جهة الحجر اثنين وعشرين ذراعاً، وعرض الجدار المقابل له عشرين ذراعاً، وعرض الجدار المقابل له عشرين ذراعاً، ومرض الجدار المقابل له عشرين ذراعاً، وعرض الجدار المقابل له عشرين ذراعاً، المؤاب أنه جعل لها باباً واحداً فقط كما يظهر ذلك عند التأمل في كتب التاريخ.

وقد يتساءل بعضهم: لماذا بنى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، الكعبة المعظمة بالرضم من غير طين ولا حص؟ ولم يجعل لها سقفاً وباباً من الخشب أو غيره؟ ولم يجعل لها بايين أحدهما للدخول والآخر للخروج؟ ولم جعل حجر إسماعيل مدوراً وجعله من شحر الأراك ولم ينه بالرضم؟ ولماذا لم يكس البيت الحرام بعد الفراغ من بنائه؟

فالجواب: والله تعالى أعلم بالصواب: هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة الغراء بالرضم من غير طين ولا جص ومن غير سقف ولا باب، لأن ذلك العصر القديم لم يكن فيه شيء من وسائل البناء وأسباب الحضارة. فمن أين يأتي بالأدوات الحديدية والآلات المختلفة لحفر الأرض وخلط الطين ونشر الخشب ودق المسامير؟

وما دام لم يكن بمكة سوى إبراهيم وابنه عليهما الصلاة والسلام، ونفر من قبيلة حرهم، وما دام باطن الكعبة ترابأ، وجدرانها من حجارة الصخور، فلا لزوم لعمل سقف لها ولا لعمل باب يغلق عليها، كما لا لزوم لعمل مدخلين فيها للدخول وللخروج لقلة السكان بمكة .

وأما جعله حجر إسماعيل مدوراً كما هو الآن ، فليتناسب شكله بشكل جدار الكعبة المقابل للحجر الذي كان مدوراً أيضاً ولينتهي إليه حدود البيت . وأما جعله من شجر الأراك من غير أن يجعله مبنياً بالرضم ، فليعلم أنه تابع للبيت ومن حدوده ومن غير أن يدخل في ذات بنائه . و لم يكس البيت لأنه لم يؤمر بذلك ، ثم لم تكن مكة عامرة بالناس إنما بها نفر من جرهم وما كانوا يعرفون صناعة النسيج في ذلك الزمن حتى يخيطوا له ثوباً .

وعلى كل حال ، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، لا يعملون شيئاً مما لـه مساس في الدين إلا بأمر الله تعالى هذا ما ظهر لنا والله أعلم بالغيب .

## الهتاع أبرض مكتاعما كانت عليه قليما

تقدم أن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، بنسى الكعبة الغراء فوق ربوة مرتفعة تأتيها السيول فتأخذ عن يمينها وشمالها ، لأن وادي إبراهيم محاط بالجبال ، والكعبة على ربوة مرتفعة فلا تصل السيول إليها ، وهذا كان بطبيعة الأرض القديمة ، ثم بمرور السنين والأجيال ، أي من نحو أربعة آلاف سنة ، تغيرت وارتفعت ، ولقد تكلمنا عن هذه المسألة في كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام، وإليك نص ما حاء فيه :

أما الآن فقد انخفضت أرض المسجد الحرام وارتفعت أرض الشوارع المحيطة به بنحو ثلاثة أمتار وفي بعض الجهات بأكثر بسبب ما تأتي به الأمطار والسيول من الأتربة والحجارة من رؤوس الجبال وبطون الأودية وعدم إخراج ذلك.

أما في الزمن السابق أي قبل أربعمائة سنة فقد كان بحرى السيل من الجهة الشمالية أي جهة باب أحياد يقطع الشمالية أي جهة باب أحياد يقطع ويحمل ترابه إلى خارج البلدة جهة المسفلة في كل عشرة أعوام مرة حتى لا تدخل السيول في المسجد الحرام، شم أهمل ذلك حتى ارتفعت الطرقات ولقد كان الخارج من المسجد الحرام من باب إبراهيم ينزل نحو خمس عشرة درجة حتى يصل إلى أرض الشارع أما الآن فإنه لم يبق منها سوى ثلاث درجات والباقي مطمور تحت الأرض وكان الخارج من المسجد من باب الزيادة ينزل ثلاث عشرة درجة حتى يصل حتى يصل إلى أرض الشارع أي بعدد درجات المسجد من الداخل.

ثم ارتفعت الأرض بسبب ما تأتي به السيول من الطين وغيره فلفن منها ست درجات وذلك قبل سنة ألف وثلاثمائة وأما الباقي وهو سبع درجات فقد أدركناها وكنا نرقى عليها حتى نصل إلى باب المسجد ثم إنه في آخر شهر شعبان سنة ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية فرشت أرض باب الزيادة بالـتراب والحصى وبلطت بالنورة الإفرنجية المسماة « بالإسمنت » وبذلك دفن أيضاً خمس درجات منها فصار الباقى الآن درجتين فقط يصعد الناس منهما إلى المسجد.

وذكر ابن حجر في حاشيته على إيضاح النووي أنه كانت على الصفا اثنتا عشرة درجة وعلى المروة خمس عشرة درجة وأن الفرسان كانت تمر في المسعى والرماح قائمة فلا يرى من بالمسجد إلا رؤوسها . وذكر الأزرقي في تاريخه أن أول من بنى درج الصفا والمروة عبدالصمد بن علي في خلافة أبي جعفر المنصور . انتهى من كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام .

ونقول أيضاً: إن في عصرنا هذا بل منذ سنة (١٣٧٥) التي بـداً فيهـا بتوسعة المسجد الحرام بمكة وتوسعة الشوارع، والناس يشـاهدون ارتفـاع الأرض في محـل من المحلات وانخفاضها في محلات أخرى بل يشاهدون إزالة بعـض الجبـال وتنحية المصحور عن أماكنها، فسبحان من له الدوام وإليه يرجع الأمر كله ولا ينقص من ملكه شيء حل حلاله ولا إله غيره والله أكبر.

### مميزات بنا البراهير الكعبة

- (١) كانت بناية إبراهيم الكعبة على أساس بناية آدم عليهما الصلاة والسلام.
- (٢) وكانت بناية الكعبة، بالرضم حجارة بعضها فوق بعض من غير طين وحص ولا نورة .
  - (٣) وكانت الكعبة مستطيلة الشكل.
- (٤) وكانت مدورة من حهة حجر إسماعيل التي فيها الميزاب وليس بها سوى الركن الأسود والركن اليماني .
- (٥) وكان بها حفرة على يمين الداخل عمقها ثلاثة أذرع وتسمى جب الكعبة وخزانتها.

- (٦) وكان بها باب واحد فقط من الجهة الشرقية كما في عصرنا الحاضر، أي جعل بها فتحة للباب و لم يكن بها باب يفتح ويغلق لا من الخشب ولا من غيره.
  - (٧) وكان الباب لاصقاً بالأرضِ غير مرتفع.
  - (٨) وكان حجر إسماعيل مدوراً من شجر الأراك.
- (٩) و لم يكن للكعبة سقف . وطبعاً لا يكون لها ميزاب إن لم يكن هناك سقف .
- (١٠) ولم تكن لها كسوة ، وإنما أول من كساها تُبّع الحميري وهـو أول من حعل لها باباً .
  - (١١) وقد جعل ارتفاعها من الأرض نحو السماء تسعة أذرع.
  - (١٢) وجعل عرض حدار وجهها الذي فيه الباب اثنين وثلاثين ذراعاً .
    - (١٣) وجعل الجدار المقابل له أحداً وثلاثين ذراعاً.
  - (١٤) وجعل عرض الجدار الذي فيه الميزاب جهة الحجر اثنين وعشرين ذراعاً .
    - (١٥) وجعل الجدار المقابل له عشرين ذراعاً.
    - (١٦) وكانت بناية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منذ أربعة آلاف سنة .

(تنبيه) الذراع المذكور هنا هو نفس ذراع إبراهيم الخليل، عليه الصلاة والسلام، وذراعه كذراع أهل عصرنا لأن طوله عليه السلام، كان كطولنا، بدليل وحود أثر قدميه في مقامه في الذي هو عند الكعبة المشرفة، وقدماه كاقدامنا سواء بسواء وقد رأيناهما و لله الحمد مراراً، وألفنا في مقامه كتاباً سميناه «مقام إبراهيم عليه السلام» وهو مطبوع بمصر بمطعبة البابي الحلبي وأولاده.

### لآكر الأنيا الذين رينهر أمهاتهر

إذا تأملنا في قصة «هاجر وابنها إسماعيل » نجد أن نبي الله إسماعيل عليه السلام، تربى بواسطة أمه فقط، ليس لأبيه شأن في تربيته، بل ما اجتمع مع أبيه وهو كبير بلغ مبلغ الرحال، ولقد كان هذا الحال أيضاً شأن ثلاثة من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، وهم «موسى وعيسى ومحمد» ورابعهم وهو الأول «إسماعيل» فكل واحد من هؤلاء الأنبياء الأربعة، عليهم الصلاة والسلام،، قد عهد الله تعالى بتربيتهم إلى أمهاتهم الزاهرات الطاهرات، فقمن نحو أبنائهن بواجبات الأمومة وواجبات الأبوة خير قيام، وفي ذلك من الحِكم والأسرار ما لا

يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، ولكل من هؤلاء الأنبياء الأربعة « إسماعيل وموسى وعيسى ومحمد » عليهم الصلاة والسلام ، شأن عظيم وحياة شريفة ناصعة مليئة بعظائم الأمور وجليل الأعمال .

فإسماعيل بن خليل الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ، بعد أن كان وحيداً مع أمه «هاجر » بمكة في ذلك القفر الموحش والصحراء الجرداء ، لا أنيس معهما ولا جليس ، وقد تعرض هو وأمه في صغره بعد وصولهما لمكة للموت والهلاك ، من العطش والجوع لنفاد ما كان معهما من ماء قليل وطعام من تمر يسير ، إذا به قد صار بعد مدة من الزمن أمة من الأمم ، العريقة في الحسب والنسب ، بل صار أباً للعرب المستعربة وأصلاً ثابتاً ينتسبون إليه .

كما كان هو أول من بني مع أبيه إبراهيم الخليل، عليهما الصلاة والسلام، بيت الله الحرام قبلة كافة المسلمين، فما أعظمه من شرف ثابت قائم إلى يوم الدين.

وموسى كليم الله ، عليه الصلاة والسلام ، بعد أن ألقي في اليم وهـو حديث عهد بالولادة ، خوفاً عليه من فرعون ليذبحه كما ذبح آلاف من الأولاد ، فحفظه الله من الغرق ورده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ، فتولت هي إرضاعه وتربيته ونشأ في قصر عدوه اللدود فرعون . وبعد أن هرب منه في كبره خوفاً عليه من القتل ، وعمل أحيراً عدة سنوات ، إذا به يصطفيه الله تعالى بكلامه وبرسالته ويختاره لبني إسرائيل نبياً وزعيماً ، وينصره على عدوه فرعون بإغراقه مع قومه في البحر .

وقد حاء في سورة القصص آيات كثيرة في قصته عليه الصلاة والسلام ، منها هواوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ﴿ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ﴿ وقالت امرأة فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ﴿ وقالت لا بحته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ﴿ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ﴿ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ناصحون ﴿ وعرمنا الله حق

ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴿ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين﴾.

وعيسى عليه الصلاة والسلام ، ليس له أب لذلك ينسب إلى أمه فيقال: «عيسى ابن مريم» وقد جعله الله تعالى آية للناس ورحمة ، وفي سورة مريم حاءت قصته واضحة صريحة ، وفي الآيات الآتية ما تكلم به عيسى عليه السلام ، وهو رضيع في المهد وهي : ﴿قال إني عبد الله آتي الكتاب وجعلي نبياً ﴿ وجعلي مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ﴿ وبراً بوالدتي ولم يجعلني حباراً شقياً ﴿ والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ﴿ فلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ﴿ ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴿ وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ .

لقد فرت مريم بابنها عيسى إلى مصر لكي تنجو من الكيد والأذى ، فأقامت هناك اثني عشر عاماً ترعى ابنها ، وكانت تغزل الكتان وتلتقط السنابل في أثر الحصادين .

ويروي المؤرخون عن عنايتها بابنها «عيسى » أنها أخذته صغيراً إلى الكتـاب وأقعدته بين يدي المؤدب، حتى أذن لها فعادت به إلى أورشليم « القدس ».

ولما بلغ عيسى عليه الصلاة والسلام، ثلاثين سنة أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل، فانصرف عن أمه العزيزة الكريمة ليتفرغ بالدعوة، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى، في سورة المؤمنون: ﴿وجعلنا ابن مريم وأمه آية ﴾ ويقول أيضاً في سورة الأنبياء: ﴿والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ويقول أيضاً في سورة مريم: ﴿ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً ﴾.

وأما نبينا «محمد» على الذي هو آخر الأنبياء، فقد مات بالمدينة أبوه عبدا لله بعد أن حملت به أمه الكريمة آمنة بنت وهب بشهرين، فلما تمت مدة الحمل وأشرقت الدنيا بنور محياه، استبشر به حده عبدالمطلب وفرح به فرحاً شديداً وسماه «محمداً»، ثم إن أمه «آمنة بنت وهب» أسلمته إلى المرضعة «حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» ليتربى في البادية على حسب عادة العرب في مواليدهم، فمكث عندهم نحو أربع سنوات، ثم حاءت به مرضعته «حليمة السعدية» إلى أمه «آمنة»

فأخذته منها وتوجهت به إلى المدينة لزيارة أخوال أبيه ، وبينما هي عائدة إلى مكة أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء ، فحضنته «أم أيمن» وكفله حده عبدالمطلب وكان يحبه أشد الحب ، فلما بلغ عمره ثماني سنوات مات حده عبدالمطلب ، فكفله عمه شقيق أبيه «أبو طالب» فكان يحبه ويكرمه إكراماً عظيماً ، وحينما بعثه الله تعالى إلى الناس كان أبو طالب يحوطه بالرعاية وينصره ويحميه من كفار قريش ، ثم لما بلغ الله نحو تسع وأربعين سنة وبضعة أشهر مات عمه أبو طالب .

إن رسول الله على فقد والديه في صغره ولم يرث منهما شيئاً ، ولما كبر وقدر على العمل صار يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط كما ذكره البحاري في صحيحه ، ثم بعد ذلك صار يتجر وكان شريكه في التجارة السائب بن أبي السائب ، وذهب إلى الشام بالتجارة لخديجة ، رضي الله تعالى عنها ، ولما رأت خديجة أمانته وبركته وما امتاز به من الكمال والفضل والأحلاق اختارته زوجاً وخطبته لنفسها ففازت بسعادة الدارين .

وقد امتن الله عز وجل عليه بما اختصه به وأنعم عليه في سورة الضحى بقوله: ﴿والضحى ﴿ والليل إذا سحى ﴿ ما ودعك ربك وما قلسى ﴿ وللآخرة خير لك من الأولى ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴿ أَلَم يجدك يتيماً فَآوى ﴿ ووحدك ضالاً فهدى ﴿ ووحدك عائلاً فَأَغنى ﴿ فَأَمَا اليتيم فلا تقهر ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ .

هذه السورة الكريمة فيها كثير من المسائل، وفيها شفاء لصدور العلماء والصالحين ممن زوى الله عنهم الدنيا، ولا نريد شرح ذلك حوفاً من الخروج مما نحن بصدده، وهو لا يخفى على المتأمل الذكي واللبيب العاقل.

فانظر رحمك الله تعالى إلى حال من ذكرناهم من الأنبياء الأربعة وهم «إسماعيل، وموسى، وعيسى، ومحمد» عليهم الصلاة والسلام، تجد أن الله تعالى وكل أمر تربيتهم وهم صغار إلى أمهاتهم، ثم كانوا في شظف من العيش وحالة من الفقر بحيث كانوا يرعون الغنم لأهل بلدتهم، بل ما من نبي إلا وقد رعى الغنم كما هو ثابت في صحيح البحاري، لأن في رعيها جملة أمور:

(١) منها : البعد عن الخَلْق في طلبهم الرعمي في البراري والقفار ، وبذلك يأنسون إلى الوحدة فيعبدون الله تعالى بطمأنينة وراحة قلب ، ويتفكرون في خلق

السموات والأرض -ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النــار- وفي الغالب أول ما ينزل عليهم الوحى ينزل في الخلاء.

(٢) ومنها : أن رعي الغنم يستدعي استعمال الرأفة واللطف والمشي معها بالهون والسكينة .

(٣) ومنها : أن في رعي الغنم تدرباً لرعي الخلائق ورعيايتهم وحسن سياستهم ودعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .

(٤) ومنها : معرفتهم لأحوال البادية كما عرفوا أحوال المدن ، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .

والحقيقة أن المشاهدة التي لا تنكر: أننا نرى كثيراً من فطاحل العلماء، وكبار الفنانين النبلاء، ومشاهير المخترعين العظماء، قد لاقوا في أول حياتهم من الفقر المدقع والمصائب ما يشيب لها الأطفال، ثم تداركهم الله تعالى بلطفه ورحمته حتى أصبحوا من عظماء الرحال ومشاهير الأحيال، وكانوا موضع فخر أمتهم وسبباً في محد أقوالهم، وحدمتهم التاريخ فسجل أسماءهم وأعمالهم، ومن قرأ كتب الـتراجم والطبقات، عرف ما لاقى هؤلاء في حياتهم الأولى من التعب والمشقات، ثم ما وصلوا إليه من الشهرة ورفيع الدرجات، وبعض هؤلاء لا يظهر فضلهم إلا بعد الممات وإلى هذا يشير القائل:

فترى الكريم كشمعة من عنبر ضاءت فإن طفئت تَضَوَّع نشرها فحالات الدنيا في تغير « فلا فقر يدوم ولا غناء » ومن صبر نال ما تمنى ، قال الشاعر :

لا تحسب الجد تمراً أنت آكله لا تبلغ الجدحتى تلعق الصبرا

فالرحل العظيم كعود العطر لا تظهر رائحته الزكية إلا بعد إحراقه ، كذلك الأفذاذ من الرحال لا يظهر فضلهم ونبوغهم إلا بعد أن يذوقوا مرارة العيش ويحترقوا بنار الفاقة والابتلاء.

ويسأَل بعضهم لماذا لا نرى النبغاء والمشاهير في العلوم والفنون من الأغنياء، ولماذ اختص الفقراء بذلك؟ فنقول: لما كان المال من زينة الحياة الدنيا ، والدنيا بنفسها دار لهو وغرور ، صار الأغنياء وأولادهم منغمسين في الشهوات ، متنعمين بما لديهم من الملذات ، وكانت أفكارهم محصورة في استثمار الأموال وإنفاقها في لهوهم فنقول :

وأما الفقراء فليس لديهم من المال والدنيا ما يلهيهم ويشغلهم، فإذا ما وحدوا القوت الضرؤري حمدوا الله تعالى وسكنوا إلى الراحة وخلوا بأنفسهم، فإذا طرأ على بال أحد منهم أمر، وحد في نفسه فراغاً ونشاطاً لبحث هذا الأمر من جميع نواحيه، فإذا اتجهت للفنون الجميلة أشبع رغبتها، وإذا اتجهت إلى احتراع ما ينفع الإنسانية انقطع إليه، حتى إذا استكمل بغيته وبلغ أمنيته إذا به في مصاف النبغاء والعظماء.

نعم إننا لا ننكر أن بين الأغنياء نوابغ في العلوم والفنون، ولكن ذلك قليل ونادر والنادر لا حكم له، قال الشاعر:

ما أحسن الدين والدنيا إذا احتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرحل

على أن بعض الأغنياء قد نبغوا في ناحية استثمار أموالهم، ونهضوا بأعمال تعود بالنفع إلى أمتهم وقومهم، كإنشاء المصانع، وافتتاح البنوك، وقيام الشركات، وتوسيع تجارتهم بمختلف أنواعها، فهؤلاء أيضاً لهم قيمتهم ومكانتهم التي لا تنكر، ويعدون أيضاً من أفذاذ الرجال.

نسأل الله تعالى أن يزيد في الأمة الإسلامية من الرحال العاملين والعمال المخلصين، حتى تزدهر بهم الحياة الدنيا، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، وقد قال سيحانه: ﴿ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾.

# الكلام على زمز مروخروجه لإسماعيل وأمه عليهما الصلاة والسلام

لما كان ماء زمزم بمكة المشرفة ، من أقدم المياه ، وكان عند الكعبة في حد المسحد الحرام بينهما بضعة أمتار ، وكان هو شراب الأنبياء والأصفياء والأبرار ، وقد حاءت في فضله عدة أحاديث ، « بأنه طعام طعم وشفاء سقم وهو لما شرب له » بل وضع فيه بعض المؤلفات منها (رسالة الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم) تأليف العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن شمس الدين المكي ، رحمه الله تعالى ،

وجب أن نتكلم عنه بما يشفي الغليل من كافة الوجوه، فنقول وبا لله التوفيق ومنــه نستمد العون والسداد:

قال الإمام الأزرقي في تاريخه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني حدي قال: أخبرني مسلم بن خالد عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير قال : حدثنا عبداً لله بن عباس أنه حين كان بين أم إسماعيل بن إبراهيم وبين ســــارة امــرأة إبراهيم ما كان أقبل إبراهيم نبي الله بأم إسماعيل وهو صغير ترضعه حتى قدم بهما مكة ومع أم إسماعيل شنة فيها ماء تشرب منه وتدر على ابنها وليس معها زاد، ويقول سعيد بن جبير: قال ابن عباس: فعمد بهما إلى دوحة فوق زمزم في أعلم. المسجد -يشير لنا بين البير وبين الصفة- يقول فوضعهما تحتها، ثم توجـه إبراهيـم حارجاً على دابته واتبعت أم إسماعيل أثره حتى أوفى إبراهيم بكُدا يقول ابن عباس: فقالت له أم إسماعيل إلى من تتركنا وابنها؟ قال: إلى الله عز وجل، قالت: رضيت با لله ، فرجعت أم إسماعيل تحمل ابنها حتى قعدت تحت الدوحة فوضعت ابنها إلى حنبها وعلقت شنتها تشرب منها وتدر على ابنها حتى فمني ماء شنتها فانقطع درها فجاع ابنها فاشتد جوعه حتى نظرت إليه أمه يشمط قال: فحسبت أم إسماعيل أنه يموت فأحزنها ، يقول ابن عباس: قالت أم إسماعيل: لو تغييت عنه حتى يموت لا أرى موته ، يقول ابن عباس: فعمدت أم إسماعيل إلى الصفاحين رأته مشرفاً تستوضح عليه -أي ترى أحداً بالوادي- ثم نظرت إلى المروة فقالت : لو مشيت بين هذين الجبلين تعللت حتى يموت الصبي ولا أراه يقول ابن عباس: فمشت بينهما أم إسماعيل ثلاث مرات أو أربع ولا تجيز ببطن الوادي في ذلك إلا رملاً، يقول ابن عباس: ثم رجعت أم إسماعيل إلى ابنها فوجدته ينشع كما تركته فأحزنها فعادت إلى الصفا تتعلـل حتى يمـوت ولا تـراه ، فمشــت بـين الصفا والمروة كما مشت أول مرة ، يقول ابن عباس : حتى كان مشيها بينها سبع مرات ، قال ابن عباس : قال أبو القاسم ﷺ : فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة ، قال : فرجعت أم إسماعيل تطالع ابنها فوجدته كما تركته ينشع، فسمعت صوتاً قد آب عليها ولم يكن معها أحد غيرها فقالت: قد أسمع صوتك فأغثني إن كان عندك خير قــال: فخـرج لهـا جـبريل عليـه الســلام، فاتبعتـه حتـى ضرب برجله مكان البئر -يعني زمزم- فظهر ماء فوق الأرض حيث فحص جبريل ، يقول ابن عباس: قال أبو القاسم ﷺ: فحاضته أم إسماعيل ببتراب ترده خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنها (يقول أبو القاسم ﷺ : ولو تركته أم إسماعيل

كان عيناً معيناً يجري) ، يقول ابن عباس: جاءت أم إسماعيل بشنتها فاستقت وشربت ودرت على ابنها .

فبينا هي كذلك إذ مر ركب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلى فرأى الركب الطير على الماء فقال بعضهم: ما كان بهذا الوادي من ماء ولا أنيس، يقول ابن عباس: فأرسلوا جريين لهم حتى أتيا أم إسماعيل فكلماها ثم رجعا إلى ركبهما فأخبراهم بمكانها. فرجع الركب كلهم حتى حيوها فردت عليهم وقالوا: لمن هذا الماء؟ قالت أم إسماعيل: هو لي، قالوا لها: أتأذنين لنا أن نسكن معك عليه؟ قالت: نعم! يقول ابن عباس: قال أبو القاسم فلك: ألفى ذلك أم إسماعيل وقد أحبت الأنس فنزلوا وبعثوا إلى أهلهم فقدموا وسكنوا تحت الدوح، واعترشوا عليها العرش فكانت معهم هي وابنها.

وقال بعض أهل العلم: كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكنت بذلك ما شاء الله أن تمكث، فلما استخفت جرهم بالحرم، وتهاونت بحرمة البيت، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها سراً وعلانية، وارتكبوا مع ذلك أموراً عظاماً، نضب ماء زمزم وانقطع، فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم وتمر عليه السيول عصراً بعد عصر حتى خفي مكانه. وقد كان عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي قد وعظ جرهماً في ارتكابهم الظلم في الحرم واستخفافهم بأمر البيت وخوفهم النقم، وقال لهم: إن مكة بلد لا تقر ظالماً في الله الله قبل أن يأتيكم من يخرجكم منها خروج ذل وصغار فتتمنوا أن تبرّكوا تطوفون بالبيت في الكعبة من على ذلك، فلما لم يزدجروا و لم يعون وعظه عمد إلى غزالين كانيا في الكعبة من ذهب وأسياف قلعية كانت أيضاً في الكعبة، فحفر لذلك كله بليل في موضع زمزم ودفنه سراً منهم حين خافهم عليه، فسلط الله عليهم خزاعة فأخرجتهم من الحرم ووليت عليهم الكعبة والحكم بمكة ما شاء الله أن تليه، وموضع زمزم في ذلك لا يعرف لتقادم الزمان حتى بوأه الله تعالى لعبد المطلب بن هاشم لما أراد الله من ذلك فخصه به من بين قريش، انتهى من تاريخ الأزرقي.

# الكلام على بن زمزم

جاء في تاريخ ابن كثير المسمى « البداية والنهاية » في الجزء الأول عند الكلام على ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى حبال «فاران» وهمي أرض مكة ما نصه:

قال البحاري: قال عبدا لله بن محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن أيوب السحتياني و كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ، يزيد أحدهما على الآخر ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المينطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة ثم حاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما حراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قضى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ منافئة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: هربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون .

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يلتوي أو قال: يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا حاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي في فلذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمّعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم

فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تفور بعد ما تغرف، قال ابن عباس: قال النبي فلي « يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم » أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً » فشربت وأرضعت وللها فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله ييني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك عتى مرت بهم رفقة من حرهم أو أهل بيت من حرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا حرياً أو حريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا: تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم ا ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم .

قال عبدا لله بن عباس: قال النبي في الله فذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته فقالت: خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر في ضيق وشدة وشكت إليه ... إلى آخر القصة . انتهى المراد من تاريخ ابن كثير.

(فإن قيل): حيث إن ماء زمزم خرجت لأم إسماعيل، عليه الصلاة والسلام، على وجه الأرض فأحاطته بالـتراب حتى لا تحري، فمن الـذي حفر بـــثر زمـزم وبناها كما نراها اليوم؟

(نقول): إن غور بئر زمزم كان بسبب تعدد حفرها، فإنه لما تهاونت حرهم بحرمة البيت والحرم نضب ماء زمزم وانقطع، فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم. ثم إن عمرو بن الحارث ابن مضاض لما وعظ حرهماً ليرتدعوا عن الظلم والاستخفاف بأمر البيت فلم يزدجروا، حفر بئر زمزم وعمد إلى الغزالين اللذين كانا في الكعبة فدفنهما فيها.

فما زالت زمزم مدروسة حتى جاء عبدالمطلب بن هاشم فحفرها وأخرج الغزالين الذهب كما أخرج منها سيوفاً ودروعاً وسلاحاً، قال الأزرقي: فحفر

حتى أنبط الماء في القرار ثم بحرها حتى لا ينزف، ثم بنى عليها حوضاً فطفـق هـو وابنه ينزعان فيملآن ذلك الحوض فيشرب منه الحاج.

ثم بعد ذلك تعاقب الإصلاح على بئر زمزم في كل عصر ووقت إلى يومنا هذا، فبنيت البئر مراراً من أعلاها وأسفلها، وحفر قعرها ونظف، وقد فصلنا كل ذلك في هذا الباب كما سيقف القارئ الكريم عليه.

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ، رضي الله عنه ، قال : لما سمعت خبر النبي ألم أتيت مكة فسألت عن مكانه ، فمال علي أهل الوادي وكانوا يضربونني حتى حررت مغشياً علي ، ففررت منهم واختفيت بين أستار الكعبة ، فرأيت في بعض الليالي رسول الله يطوف فحييت تحية الإسلام ، فقال لي : مذ متى كنت هنا؟ قلت مذ ثلاثين يوماً ، قال : فمن يطعمك؟ قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم . قال عليه الصلاة والسلام : إنها مباركة إنها طعام طعم . ومعنى الطعام ما يؤكل ، والطعم بضم فسكون مصدر بمعنى الأكل والذوق أي إنه طعام مشبع . اه. .

وقد حاء في الصحيحين عن خروج زمزم لإسماعيل وبناء إبراهيم الكعبة ، عليهما الصلاة والسلام ، وبناء قريش لها أيضاً وفي غيرهما من كتب الأحاديث فراجعها إن شئت .

وجاء في تاريخ الخميس عندما وصل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة المشرفة ما نصه:

وفي معالم التنزيل: فوضعهما إبراهيم عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلا المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء ولا عمارة ولا زراعة .

وفي رواية: وضعهما عند تل ستبنى الكعبة عليه. وفي الاكتفاء: فلما أراد إبراهيم أن يخرج ورأت أم إسماعيل أنه ليس بحضرتها أحد من الناس ولا ماء ظاهر تركت ابنها في مكانه وتبعت إبراهيم فقالت: يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ فسكت عنها حتى إذا دنا من كداء قال: إلى الله عز وجل أدعكم. قالت: فا لله أمرك بهذا؟ قال: نعم! قالت: فحسبي تركتنا إلى كاف، وانصرفت هاجر إلى ابنها وخرج إبراهيم حتى وقف على كداء ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه فنظر إليه فأدركه ما يدرك الوالد من الرحمة لولده فقال: هربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفدلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

وفي رواية: فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه إلى البيت بهذه الدعوات.

وعن مجاهد: لو قال: أفئدة الناس لزحمتكم عليه فارس والروم.

وفي الكشاف قيل: لو لم يقـل: « مـن » لازدحمـوا عليهـا حتى الـروم والـترك والهند.

وفي أنوار التنزيل: لحجت اليهود والنصارى والمحوس.

وفي الاكتفاء: ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى الشام ورجعت أم إسماعيل إلى ا ابنها وعمدت هاجر فجعلت عريشاً في موضع الحجر من سمر وتمام القتة عليه ومعها شن فيه ماء. وفي رواية: وضع عنلها جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء.

وفي الاكتفاء: فلما نفد الماء عطش إسماعيل وعطشت أمه فانقطع لبنها فأحذ إسماعيل كهيئة الموت فظنت أنه ميت فجزعت وخرجت جزعاً أن تراه على تلك الحالة وقالت: يموت وأنا غائبة عنه أهون علي وعسى الله أن يجعل لي في ممشاي خيراً، فانطلقت فنظرت إلى جبل الصفا فأشرفت عليه تستغيث ربها وتدعوه ثم انحدرت إلى المروة فلما كانت في الوادي خبت حتى انتهت إلى المروة.

وفي رواية: لما بلغت بطن الوادي غاب الولد عن عينها فرفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى حاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها، قال ابن عباس: قال النبي في في فلذلك سعى الناس بينهما، يعني صار ذلك من شعائر الحج.

وفي الاكتفاء: فعلت ذلك مرات كلما أشرفت على الصفا نظرت إلى ابنها فتراه على حاله وإذا أشرفت على المروة فمثل ذلك، وكان ذلك أول سعي بين الصفا والمروة وكان من قبلها يطوفون بالبيت ولا يسعون بين الصفا والمروة ولا يقفون المراقف حتى كان إبراهيم، فلما كان الشوط السابع ويئست سمعت صوتاً فاستمعت، فلم تسمع إلا الأول فظنت أنه شيء عرض لسمعها من الظمأ والجهد، فنظرت إلى ابنها فإذا هو يتحرك فأقامت على المروة ثم سمعت الصوت الأول فقالت: إني سمعت صوتك فأعجبني، فإن كان عندك خير فأغثني، فإني قد هلكت وهلك ما عندى.

وفي رواية ، قالت : أيها الذي قد سمعت إن كان عندك غوث فأغني ، وكان الصائت جبريل انتهى . فخرج الصوت يصوت بين يديها وخرجت تتلوه قد قويت له نفسها حتى انتهى الصوت عند رأس إسماعيل ، ثم بدا لها حبريل فانطلق بها حتى وقف على موضع زمزم فضرب بعقبه مكان البئر ، فظهر الماء فوق الأرض حين فحص بعقبه . وفي الحدائق : فبحث بعقبه أو قال بجناحه على شك الراوي وفارت بالرواء وجعلت أم إسماعيل تحظر الماء بالتراب وتحوضه خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنها فاستقت وبادرت إلى ابنها فسقته . قال ابن عبلس : قال الني النها أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء لكانت عيناً معيناً .

ُ وفي الاكتفاء: فشربت فإذا ثدياها يتقطران لبناً فكان ذلك اللبن طعاماً وشراباً لإسماعيل وكانت تحتزئ بماء زمزم فقال لللك: لا تخافي أن ينفد هذا للاء، وأبشري فإن ابنك سيشب، ويأتي أبوه من الشام فيبنون هاهنا بيتاً يأتيــه عبــاد الله من أقطار الأرضين، ملبين الله حل ثناؤه فيطوفون به ويكون هـ ذا المـاء شـراباً لضيفان الله عز وحل الذيـن يزورون بيته. فقـالت في حوابـه: بشـرك الله بكـل خير . وطابت نفسها وحمدت الله تعالى وأقبل غلامان مــن العمــاليق يريــدان بعـيراً لهما أخطأهما ، وقـد عطشـا وأهلهمـا بعرفـة ، فنظرا إلى طير تهـوي قِبَـل الكعبـة فاستنكرا ذلك وقالا: إنما يكون الطير على غير ماء. فقال أحدهما لصاحبه: أمهل حتى نبرد ثم نسلك في مهوى الطير . فأبرد ثم تروحا فإذا الطير ترد وتصدر ، فاتبعا الواردة منها حتى وقفا على أبيي قبيس فنظرا إلى للياء وإلى العريش فنزلا ولابني. فقالاً: من حفره؟ فقالت: سقانا الله عز وحل. فعرفا أن أحـــــــاً لا يقـــــــر أن يحفر هناك ماء وعهدهما بما هناك قريب وليس به ماء، فرجعا إلى أهلهما من ليلتهما فأخيراهم فتحولوا حتى نزلوا معها على للاء، فأنِست بهم ومعهم الذرية فنشأ إسماعيل مع ولدانهم وكان إبراهيم يزور هاجر في كل شهر على بسراق يغدو غدوة فيأتي مكة ثم يرجع فيقيل من منزله بالشام فزارها بعد ونظر إلى من هناك من العماليق وإلى كثرتهم وغمارة للاء فسر بللك. ولما بلغ إسماعيل أن يسعى مع إيراهيم في أشغاله ويعينه في حوائحه وأعماله وذلك حـين كـان ابن ثـلاث عشـرة سنة ، وقيل ابن سبع سنين ، وقيل أربع سنين رأى إيراهيم في للنام أن يذبحه . انتهى من تاريخ الخميس.

#### حنى عبل المطلبجد النبي المؤمرم

لما استخفت جرهم بحرمة الكعبة والحرم وطغوا وبغوا، غاص ماء زمزم ودرس موضعه حتى صار لا يعرف، وقيل: إن جرهما طمست البئر حين نفيت من مكة، ثم بعد ذلك استخرجها عبدالمطلب بعد أن أهداه الله تعالى إلى مكانه، قال الفاسي في شفاء الغرام: وروينا في تاريخ الأزرقي عن الزهري ما يقتضي أن حفر عبد المطلب لزمزم كان بعد مولد النبي في الأزرقي روى بسنده إلى الزهري أن حفر عبدالمطلب لزمزم كان بعد الفيل، والنبي في ولد عام الفيل على الصحيح والله تعالى أعلم. انتهى.

ولقد ذكر الإمام الأزرقي في تاريخه قصته في حفر زمزم ، فقد قبال بعد أن ساق خبر إخراج حبريل زمزم لأم إسماعيل ما نصه :

حدثنا أبو الوليد قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي قال: حدثنا عبدا لله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري قال: أول ما ذكر من عبدالمطلب بن هاشم حدّ رسول الله في أن قريشاً خرجت فارة من أصحاب الفيل وهو غلام شاب فقال: والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العز في غيره قال: فحلس عند البيت وأحلت عنه قريش فقال:

لا همم إن المسرء يمس نع رحله فامنع رحالك لا يغلس بن صليه ماك وضلالهم عدواً محالك

قال: فلم بزل ثابتاً في الحرم حتى أهلك الله الفيل وأصحابه فرجعت قريش وقد عظم فيها لصبره وتعظيمه محارم الله عز وجل. فبينما هو في ذلك وقد ولد له أكبر بنيه فأدرك وهو الحارث بن عبدالمطلب فيأتي عبدالمطلب في المنام فقيل ك: احفر زمزم خبئة الشيخ الأعظم فاستيقظ فقال: اللهم بين لي ، فأتى في المنام مرة أعرى فقيل له: احفر زمزم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب في قرية النمل مستقبلة الأنصاب الحمر ، فقام عبدالمطلب فمشى حتى حلس في المسجد الحرام ينظر ما سمي نه من الآيات فنحرت بقرة بالحزورة فانفلت من حازرها بحشاشة نفسها حتى غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم : فحزرت تلك البقرة في نفسها حتى غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم : فحزرت تلك البقرة في مكانها حتى احتمل لحمها ، فأتبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث . فبحث عن قرية النمل فقام عبدالمطلب فحفر هنالك فيجاءته قريش فقالت اعبد المطلب ، ما

هذا الصنيع؟ إنا لم نكن نزنك بالجهل لم تحفر في مسحدنا؟ قال عبد المطلب: إني لحافر هذا البير وبحاهد من صدني عنها، فطفق هو وابنه الحارث وليس له ولد يومئذ غيره فسفه عليهما يومئذ ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما وتناهى عنه ناس من قرش لما يعلمون من عتق نسبه وصدقه واحتهاده في دينهم يومئذ، حتى إذا أمكن الحفر واشتد عليه الأذى نذر إن وفي له عشرة من الولد أن ينحر أحدهم ثم حفر حتى أدرك سيوفاً دفنت في زمزم حين دفنت فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالوا: يا عبدالمطلب: أجزنا مما وجدت. فقال عبدالمطلب: هذه ثم بني عليها حوضاً فطفق هو وابنه ينزعان فيملآن ذلك الحوض فيشرب به الحاج فيكسره ناس من حسدة قريش بالليل، فيصلحه عبدالمطلب حين يصبح، فلما أكثروا فساده دعا عبدالمطلب ربه، فأري في المنام فقيل له: قل: اللهم إني لا أكثروا فساده دعا عبدالمطلب ربه، فأري في المنام فقيل له: قل: اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي للشارب حل وبل ثم كفيتهم، فقام عبد المطلب عين اختلفت قريش في المسجد فنادى بالذي أري ثم انصرف فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه أحد من قريش إلا رمي في حسده بداء حتى تركوا حوضه وسقايته.

ثم تزوج عبدالمطلب النساء فولد له عشرة رهط فقال: اللهم إني كنت نذرت لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم . فطارت لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم فأصب بذلك من شئت، فأقرع بينهم فطارت القرعة على عبدا لله بن عبدالمطلب وكان أحب ولده إليه فقال عبدالمطلب: اللهم أهو أحب إليك أم مائة من الإبل؟ ثم أقرع بينه وبين المائة من الإبل، فنحرها عبد المطلب.

حدثني محمد بن يحيى عن النقة عنده عن محمد بن إسحاق قال: حدثني غير واحد من أهل العلم أن عبد المطلب أري في منامه أن يحفر زمزم في موضعها الذي هي فيه فحفرها بين إساف ونائلة الوثنين اللذين كانا بمكة فلما استقام حفرها وشرب أهل مكة والحاج منها عفت على الآبار التي كانت بمكة قبلها لمكانها من البيت والمسجد وفضلها على ما سواها من المياه ، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم في الموضع الذي ضرب فيه جبريل برجله فهزمه ونبع الماء منه ، قال ابن إسحاق: وكان سبب حفرها أن عبد المطلب بن هاشم بينا هو نائم في الحجر فأمر بحفر زمزم في منامه وهو دفين بين صنمى قريش: إساف ونائلة ، عند منحر قريش ،

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرشد بن عبدا الله عن عبدا الله عن عبدا الله بن يزيد اليافعي ، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبدالمطلب بحفرها قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني حين أمر عبدالمطلب بحفرها قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني فرحعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر برة، قال: قلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم، قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبداً ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم عند قرية النمل، قال: فلما أبان له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد الأعظم عند قرية النمل، قال: فلما أبان له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد فخفر . فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا فحفر . فلما بدا لعبد المطلب إنها بتر إسماعيل وإن لنا فيها حقاً فأشركنا معك فيها . فقال عبد المطلب: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر خصصت به دونكم وأعطيته من فقال عبد المطلب إنها غير تاركيك حتى نحاكمك فيها . قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شتتم أحاكمكم إليه ، قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم ، قال: نعم ، وكانت بأشراف الشام .

فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر. قال: والأرض إذ ذاك مفاوز فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام في ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة واستسقوا بمن معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إنا في مفاوز نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك فأمرنا بما شعت قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه بما بكم الآن من القوة ، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آحركم رجلاً واحداً، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعه ركب جميعاً. قالوا: سمعنا ما أردت. فقام كل مول منهم يحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا لعجز. لا نبتغي لأنفسنا حيلة. فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم وما هم فاعلون ، تقلم عبدالمطلب إلى راحلته فركبها ، فلما انبعث به انفحرت من تحت خفها عين ماء عذب . فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم

نزل فشرب وشربوا واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثـم دعـا القبـائل الـتي معـه مـن قريش فقال: هلم إلى الماء فقـد سـقانا الله عـز وجـل فاشـربوا واستقوا. فشـربوا واستقوا فقالت القبائل التي نازعته: قد والله قضى الله عز وجل لك علينا يـا عبـد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبداً الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة، هو الذي سقاك زمزم، فـارجع إلى سـقايتك راشداً. فرجع ورجعوا معـه و لم يمضـوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم.

قال ابن إسحاق: وسمعتُ أيضاً من يحدث في أمر زمزم عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه ، أنه قيل لعبد المطلب حين أمر بحفر زمزم : أدع بالماء الرواء غير الكدر، فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش، فقال: أتعلمون أنسي قد أمرت أن أحفر زمزم؟ قالوا: فهل أبيّن لك أين هي؟ قــال: لا، قـالوا: فـارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت إن يكن حقاً من الله أيَّــن لـك، وإن يكن من الشيطان لم يرجع إليك. فرجع عبد المطلب إلى مضجعه، فنام فأري فقيل: . احفر زمزم إن حفرتها لم تذم وهي تراث أبيك الأعظم. فلما قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قال : قيل له : عنـد قرية النمـل حيث ينقـر الغراب غـداً ، قـال: فغـدا عبدالمطلب ومعه ابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين: إساف ونائلة. فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش حين رأوا جده فقالت : والله لا ندعك تحضر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما. فقال عبد المطلب للحارث: دعني أحفر وا لله لأمضين لما أمرت به . فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنــه فلــم يحفــر إلا يسيراً حتى بدا له الطي ، طي البئر ، فكبّر وعرف أنه قد صدق . فلما تمادي بـه الحفر وجد فيها غزالين من ذهب -وهما الغزالان اللذان دفنت حرهم حين حرجت من مكة- ووجد فيه أسيافاً قلعية وأدراعاً وسلاحاً فقالت لــه قريش: إن لنا معك في هذا شركاً وحقاً قال: لا ، ولكن هلم إلى أمر ننصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح، قالوا: وكيف نصنع؟ قال: أحعل للكعبة قدحين، ولي قدحين ، ولكم قدحين ، قالوا : أنصفت ، فجعل قدحين أصفرين للكعبة ، وقدحين أسودين لعبدالمطلب، وقدحين أبيضين لقريش. ثم قال: أعطوها من يضرب بهـا عند هبل وقام عبدالمطلب فقال:

لاهم أنت الملك المحمود ربى وأنت المبدئ المعيد

من عندك الطارف والتليد فأحرج لنا الغداة ما تريد

فضرب بالقداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة وخرج الأسودان على الأسياف والدروع لعبد المطلب وتخلف قدحاً فضرب عبد المطلب الأسياف على باب الكعبة وضرب فوقه أحد الغزالين من الذهب فكان ذلك أول ذهب حليته الكعبة وجعل الغزال الآخر في بطن الكعبة في الجب الذي كان فيها يجعل فيه ما يهدى إلى الكعبة ، وكان هبل صنم قريش في بطن الكعبة على الجب فلم يزل الغزال في الكعبة حتى أخذه النفر الذي كان من أمرهم ما كان ، وهو مكتوب أخذه ، وقصته في غير هذا الموضع ، فظهرت زمزم فكانت سقاية الحاج ففيها مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس ، يمدح عبد للطلب :

فأي مناقب الخيرات لم تشد به عضا الم تسق الحجيج وتنحر للدلابسة الرفسا وزمزم من أرومته وتملأعين من حسالا

وكان عبد المطلب قد نفر الله عز وحل عليه حين أمر بحفر زمزم لئن حفرها وتم له أمرها وتتام له من الولد عشرة ذكور ليذبحن أحلهم الله عز وحل فزاد الله في شرفه وولله ، فولد له عشرة نفر: الحارث وأمه من بيني سواءة بن عامر أخو هلال بن عارم ، وعبد الله ، وأبو طالب ، والزبير وأمهم للخزومية ، والعبلس وضرار وأمهما النمرية ، وأبو لهب ، وأمه الخزاعية ، والغيداق وأمه الغبثانية عزاعية ، وحمزة وللقوم وأمهما الزهرية .

فلما تتام له عشرة من الولد وعظم شرفه وحفر زمزم وتم له سقيها ، أقرع بين ولله أيهم ينبح فخرجت القرعة على عبدا الله بن عبدللطلب أبي رسول الله منهم وقالوا: والله لا تذبحه فقامت له أخواله بنو مخزوم وعظماء قريش وأهل الرأي منهم وقالوا: والله لا تذبحه فإنك إن تفعل تكن سنة علينا في أولادنا وسنة علينا في العرب وقامت بنوه مع قريش في ذلك فقالت له قريش: إن بالحجاز عرافة لها تابع فسلها أنت على رأس أمرك إن أمرتك بذبحه ذبحته ، وإن أمرتك بأمر لك فيه فرج قبلته ، قال: فاتطلقوا حتى قلموا للدينة فوجلوا المرأة فيها يقال لها تخيير ، فسألوها وقص عليها عبد للطلب حيره فقالت: ارجعوا اليوم عني حتى يأتيني تابعي فأسأله . فرجعوا عنها حتى كان الغد ثم غلوا عليها فقالت : نعم ! قد جاءني فأسأله . فرجعوا عنها حتى كان الغد ثم غلوا عليها فقالت : نعم ! قد جاءني المتوركم اللية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل قال: وكانت كلك ، قالت :

فارجعوا إلى بلادكم وقربوا عشراً من الإبل ثم اضربوا عليها بالقداح وعلى صاحبكم، فإن خرجت على الإبل فانحروها وإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل عشراً ثم اضربوا بالقداح عليها وعلى صاحبكم، حتى يرضى ربكم، فإذا حرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم.

قال: فرجعوا إلى مكة فأقرع عبدالمطلب على عبدا لله وعلى عشــر مـن الإبـل فخرجت القرعة على عبدا لله، فقالت قريش لعبدالمطلب: يا عبدالمطلب: زد ربك حتى يرضى ، فلم يزل يزيد عشراً عشراً وتخرج القرعة على عبدا لله ، وتقول قريش: زد ربك حتى يرضى ففعل حتى بلغ مائة من الإبل ، فخرجت القداح على الإبل فقالت قريش لعبد المطلب: انحرها فقد رضي ربك وقرعت ، فقال : لم أنصف إذاً ربي حتى تخرج القرعة على الإبل ثلاثـاً. فأقرع عبدالمطلب على ابنــه عبداً لله وعلى المائة من الإبل ثلاثًا كل ذلك تخرج القرعة على الإبل.

فلما حرجت ثلاث مرات نحر الإبل في بطون الأودية والشعاب على رؤوس الجبال لم يصد عنها إنسان ولا طائر ولا سبع، ولم يــأكل منهـا هــو ولا أحــد مــن ولله شيئاً وتجلبت الأعراب من حول مكمة ، وأغارت السباع على بقايا بقيت منها ، فكان ذلك أول ما كانت الدية مائة من الإبل ، ثم جاء الله بالإسلام فثبتت الدية عليه ، قال : ولما انصرف عبدالمطلب ذلك اليوم إلى منزله مر بوهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وهو حالس في المسجد، وهو يومئذ من أشراف أهل مكة ، فزوج ابنته آمنة عبدًا لله بن عبد المطلب . انتهى كل ذلك مــن تــاريخ الإمــام الأزرقي رحمه الله تعالى .

وقي ذلك قالت آمنة بنت وهـب أم رسول الله ﷺ عنـد وفاتهـا وهـي تنظـر إليه على وهو ابن خمس سنين ، حالساً عند رأسها :

بارك الله فيك من غلام يا من الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك العلام فدي غداة الضرب بالسهام بمائسة مسن إبسل سسوام إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام تُبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام دين أبيك السبر إبراهام فالله أنهاك عن الأصنام

### أن لا تواليها مع الأقوام

ثم قالت: وكل حي ميت، وكل جديد بال، وكل كثير يفنى، وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيراً، وولدت طهراً. ثم ماتت، رضي الله تعالى عنها، فما أبركها من امرأة، وما أسعدها من أم أنجبت سيد ولد آدم فبعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وسلم تسليماً كثيراً. انتهى من تاريخ الخميس.

### مسرحيت شعريت غثيليت

### في قصة عبد المطلب عند إس الاتس للبح ملك

عثرنا في إحدى بحلات الإذاعة السورية لسنة (١٣٧٧) هجرية على مسرحية شعرية تمثيلية للأستاذ محيي الدين الدرويش، وهي تقع في فصل واحد وخمسة مشاهد، تتضمن كيفية هلاك أصحاب الفيل، ونذر عبدالمطلب بذبح أحد أولاده العشرة.

فرأينا أن ننقل هنا من المجلة المذكورة ما يختص بقصة عبدالمطلب فقط ، أما فيما يختص بقصة أصحاب الفيل ، فقد ذكرناه عند الكلام على قصتهم ، إننا قسمنا المسرحية إلى قسمين : الأول فيما يختص بأصحاب الفيل ، والثاني فيما يختص بقصة عبدالمطلب ، وهو كما يأتي :

#### المشهد الثاني

عبد المطلب لابنه عبدا لله:

بني أرى في الغيب نوراً سيشرق وأنسامه في كل أرض ستعبق هــــو الأمـــل المرجـــو عبدا لله:

بوركـــت يـــا أبـــي كأنك من نفسي تقول وتنطق عبدالمطلب:

ولكنني أخفي كوامن في الحشا سراها بمكنون الضمير معلق تذكرت نذراً ندعني وإنسني الأحرى بأن أرضي النفور وأخلق

لئن سلم البيت الحرام فإنني سأذبح منكم واحداً أنت مطلق أبو طالب:

لك الأمر فافعل ما تراه ولا تحد عن الحق يوماً إنه بك أليق عبدالمطلب:

سأقسم أقداحي عليكم فأيكم تميل إليه فهو للذبح أسبق عبدا لله:

سمعنا وأذعنًا الأمرك كلنا فعجل بما ترضاه أنت الموفق الشهد الثالث

أمام الكعبة يبدو عبدالمطلب مع أولاده وأمهاتهم وأقاربه والجزع باد على الجميع يسا عالماً بالسر والجهر يا كاشف الآلام والضر أنست المؤمسل في نوائبنا فاحبر بجودك دائماً كسري أنت العليم بما نذرت وقد أمسيت في لبس من الأمر اسكب على اللطف أحظ به في ساعة الالأواء بالصر إلى ضارب الأقداح:

منعة زوجة عبدالطلب:

رحماك يا رب فينا كن حافظاً ومعينا واكال بن بلطف قد كنست فيه قمينا الفرعة زوجته الثانية:

يا رب صن ولدينا وامنن بلطن عليا وامنا والمناقلب أمسى حريساً والدمن بسات عصيا

فاطمة زوجته الرابعة:

يا ويع عبد مناف الطام وويـــــح نــــــور تهـــــــادى في وحـــــــــه عبـــــــــــــــــــــا لله

أحد اليهو د المتلصصين لنفسه:

ليت القداح بعبدا لله قد نزلت فإنه خطسر تخشي قوارعه عنه تحدثت الآثار من قلم وأن مولوده حانت مطالعه عبدالطلب:

ياضارب القاداح ماذا جرى يا صاح ما خنجري بالصاح ظمان للجسراح

ضارب القداح:

تبينت الحقيقة لا خفاء و (عبدالله) قد كان الفداء

أبو طالب: أحمى: لا: لن يموت وقد بقينا سابذل دونسه مسنى دمساء فاطمة أم عبدا لله:

أيقضى صاحب النور المرجى ومن يضفى على الكون الرواء؟

وَاكْبِدِي وأين منى كبدي واولَدي وأين من ولدي لا .. لن يموت قبل يوم مصرعي دميي فداؤه وما تحوي يدي عكرمة:

سأشير بالرأى الصواب والحق ما فيه ارتياب س\_يروا لكاهنة لها رأي يجيء على حساب هــــى (أم ملخـــان) وقـــد عمــت مآثرهــا الشـــعاب

المشهد الرابع

"في صحراء نائية جرداء يبدو منزل أم ملخان الكاهنة"

أم ملخان:

يا مرحباً بالفتية الأحيار الساكني البيت مع الأستار

في مائسة مسن إبال كبار تفديسة للولسد المختسار لعلل أن يجعل فيها الباري تحقيق ما قد وسعت آثاري المشهد الخامس

"أمام الكعبة وقد رميت القداح فخرجت على الإبل"

لنا البشارة أن السهم قد رسما على الجمال و (عبدالله) قد سلما فليهنأ الكون إيذاناً بمولد من يعيد شمل نظام العرب ملتما

عبد المطلب وقد ساد الفرح الجميع:

لك الحمد رب الكون قد وضح الأمر وأشرقت الدنيا ولاح بها الفحر وصان إله العرش بيتاً محبباً قواعده قد شادها السادة الغر وقسرت بعبسدا لله عيسني فإنسه حشاشية قلبي فييه يزدهس العمسر ستكتمل الأفراح يروم ولادة « لآمنة » الحسناء من صاغها الطهر

هاتف:

ما على المضيى إذا ما سفحا أدمع الأشواق في ذكري الحبيب لا تلومـــوا مغرمـــاً قـــد فرحـــا حفنـة مـن لاعــج الشــوق المذيــب وإذا المحبوب عنا نزحا عظم الشوق إليه والنحيب كيف أسلو وفوادي أغرمه بمفيض النور ماحي الغلس سيد الدنيا ورأس العظما هي من مولده في عسرس

## العيون التي في قعر زمزمر

قال الأزرقي في تاريخه عند ذكر غور زمزم: وفي قعرهـ اثـ لاث عيـون: عـين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة.

وفي تاريح الغازي ما نصه: قال في تحصيل المرام: أما ماؤها فإنها تشور من ثلاثة عيون، ذكر القرشي من رواية الدارقطين أنه قد وقع فيها عبد حبشي، فنزحت من أجله فوجدوا ماءها يثور من ثلاث أعين أقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الحجر الأسود، وذكر الفاسي في شفاء الغرام أن العباس بن عبدالمطلب سأل كعب الأحبار: أي عيونها أغزر؟ قال: العين الذي تجري من حهة الحجر، قال: صدقت. وذكر القرشي والحلبي أن العيون التي في قعرها ثلاثة: عين حـذاء الركن الأسود وعين حذاء الصفا وأبا قبيس وعين حذاء المروة.

قال: وفي نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر: روى القرطبي في تفسيره عن عبدا لله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن في زمزم عيناً من الجنة من قبل الركن الأسود. وفي منسك ابن أمير الحاج قال: قال ابن شعبان: العين التي تلي الركن من زمزم من عيون الجنة.

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عدي قال : ضع دلـوك مـن قبـل العـين الــــي تلــي البيت فإنها من عيون الجنة . انتهى من تاريخ الغازي .

## فضلما ورمزمر وميزته

بئر زمزم واقعة بجوار مقام إبراهيم أمام الكعبة المشرفة مما يلي الحجر الأسـود، على بعد (١٨) متراً منه كما ذكره صاحب مرآة الحرمـين. وهـذه البـئر هـي حـد المسحد الحرام في صدر الإسلام من الجهة الشرقية قبل توسعته الأولى.

ولم تكن زمزم معروفة في عهد آدم ولا في عهد نوح، وإنما كانت في عهد البراهيم الخليل، عليهم الصلاة والسلام، حينما وصل إلى مكة بابنه إسماعيل وأمه «هاجر» وتركهما عند مكان البيت. فلما نفد الماء التي في سقائهما وعطشا عطشاً شديداً خصوصاً إسماعيل عليه السلام الذي أشرف على الهلاك من العطش، ضرب جبريل عليه السلام بجناحه الأرض فخرج الماء في مكان هذه البئر الموجودة اليوم، فشربا حتى ارتويا وفاض لديهما الماء ولم ينقطع عنهما بعد ذلك كما سيأتي بيانه، وسبب تسميته بزمزم: أنه لما خرج الماء جعلت هاجر تحوط عليه وتقول: «زمي وفي الحديث: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً».

ولقد فَضَّل ماء زمزم على بقية المياه من عدة وحوه :

۱- كان سبب و جوده و نبعه هو إسماعيل عليه السلام وأمه « هاجر » .

٧- كان إخراجه بواسطة جبريل عليه السلام.

- ٣- خروجه في أقلس بقعة على وجه الأرض أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.
- ٤- منبعه تحت الأرض من ثلاث جهات من أشرف البقاع ، جهة الركن الأسود
   وهو أفضلها ، وجهة الصفا ، وجهة المروة .
  - ه- زمزم شرب منه الأنبياء والأصفياء والأتقياء والأبرار.
- ٦- زمزم غسل به قلب النبي النبي النبي الله كما في الصحيحين « بينما أنا في الحطيم مضطحعاً . . الخ» .
- ٧- لما نزعوا للنبي للله دلواً شرب منه ثم مج في الدلو ثم صبه في البئر . كما حاء ذلك في رواية الطبراني وغيره .
  - ٨- الأحاديث الواردة في فضله ، كما ستأتى .

فماء بهذه الصفة حدير بأن يكون ماء طيباً مباركاً ، فماء زمزم أفضل المياه بعد الماء النابع من أصابعه في ويليه ماء الكوثر ثم نيل مصر ، وقد نظم التقي السبكي ذلك بقوله :

وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقى الأنهر

قال العلامة الشيخ أحمد بن محمـد بن شمس الدين المكي الحنفي في رسالته المسماة «بالجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم» ما يأتي :

فائدة: إن قيل هل الفضيلة الثابتة لماء زمزم لعينه أم لأحل البقعة؟ (أحيب) بأنها له . إذ لو لم يكن كذلك للزم فيما إذا حفرت بئر أحرى في المسجد الحرام ثبوت ما يثبت لزمزم من الفضائل لها . وليس كذلك . ثم إن من القواعد الاستحبابية عندنا أن كل طواف بعده سعي ينبغي لطائفه إتيان زمزم بعد إتمام ركعتي طوافه والشرب منها ثم العود إلى الحجر الأسود واستلامه والخروج إلى الصفا من بابه للخروج عن عهدة السعي . وكذا يندب للواردين إلى بيت الله الحرام من الحجاج بعد فراغهم من طواف الصدّدر وهو طواف الوداع أن يأتوا زمزم فيتضلعوا منها مع مراعاة آداب الشرب المتقدم ذكرها آنفاً ويصبون منها على وجوههم وإن أمكنهم الاغتسال من غير ضرر اغتسلوا وإلا فلا . انتهى من الجوهر المنظم .

وما أحلى قول العلامة الشيخ بدر الدين أحمد بن محمد المصري في زمزم:

لزمــزم نفــع في المــزاج وقــوة تزيد على ماء الشباب لــذي فتـك وزمـزم فاقت كــل مــاء بطيبهـا ولو أن ماء النيل يجري على مسك

هذا وإن بعض الأطباء الفضلاء قد كتب عن خواص ماء زمزم ومنافعه ، لم نتقله هنا خوف التطويل ، فإن من لم يقتنع بقول رسول الله في فيه ، فلا يقتنع بقول الأطباء، وإن اقتنع بقول هؤلاء من منافعه الصحية و لم يشربه اقتداء بالنبي فأين ذهب إيمانه وإسلامه؟ ومما يمتاز به ماء زمزم: أنه لا يوجد فيه ديدان ولا حشرات مطلقاً لا صغيرة ولا كبيرة كما توجد في غيره من مياه الآبار والعيون .

# ماجا في تاميخ الأزبرقي عن زمزم

قال الإمام الأزرقي في تاريخه: حدثنا أبو الوليد، حدثني حدي قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن عن عبدا لله بن عثمان بن خيثم عن وهب بن منبه أنه قال في زمزم: والذي نفسي بيده إنها لفي كتاب الله مضنونة وإنها لفي كتاب الله تعالى برة وإنها لفي كتاب الله طعام طُعْم وشفاء سُقْم.

حدثني حدي عن الزنجي عن ابن خيشم قال: قدم علينا وهب بن منبه فاشتكى ، فجئناه نعوده فإذا عنده من ماء زمزم قال: فقلنا: لو استعذبت فإن هذا ماء فيه غلظ ، قال: ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره . والذي نفس وهب بيده إنها لفي كتاب الله ، زمزم ، لا تنزف ولا تذم ، وإنها لفي كتاب الله طعام برة شراب الأبرار ، وإنها لفي كتاب الله مضنونة ، وإنها لفي كتاب الله طعام طعم وشفاء سقم ، والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت منه داء وأحدثت له شفاء .

حدثني حدي قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن عن عبيد الله بن أبي يزيـد عن عبيد بن عمير عن كعب أنه قال لزمزم: إنا لنحدها مضنونة ضن بها لكم، أول من سُقى ماءها إسماعيل عليه السلام طعام طعم وشفاء سقم.

حدثني جدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن بحـاهد قـال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تريد شفاء شـفاك الله، وإن شـربته لظمـأ أرواك الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله، وهي هـزمة جبريل بعقبة وسـقيا الله إسمـاعيل

عليه السلام، قال أبو الوليد: والهزمة الغمزة بالعقب في الأرض، وقال: زمزم شقت من الهزمة.

حدثني جدي قال: حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل قال: سمعت علياً يقول: خير وادين في الناس وادي مكة وواد بالهند الذي هبط به آدم عليه السلام ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي يتطيبون به، وشر واديين في الناس واد بالأحقاف وواد بحضرموت يقال له: برهوت، وخير بير في الناس بير زمزم، وشر بير في الناس بلهوت وإليها تجتمع أرواح وهي في برهوت.

حدثنا حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي حسين أنه قال: كتب رسول الله الله الله الله على إلى سهيل بن عمرو، إن جاءك كتابي هذا ليلاً فلا تصبحن، وإن جاءك نهاراً فلا تمسين حتى تبعث إلى بماء زمزم، فاستعانت امرأته أثيلة الخزاعية حدة أيوب بن عبدا لله فأدلجناها وجواريهما فلم يصبحا حتى قرنا مزادتين وفرغتا منهما فجعلهما في كرين غوطيين ثم ملاهما وبعث بهما على بعير.

حدثني جدي قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد، حدثنا عبدالملك بن الحارث بن أبي ربيعة المخزومي عن عكرمة بن خالد قال: بينما أنا ليلة في جوف الليل عند زمزم حالس، إذ نفر يطوفون عليهم ثياب بيض لم أر بياض ثيابهم لشيء قط، فلما فرغوا صلوا قريباً مني فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار، قال: فقاموا ودخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم، فقمت فدخلت فإذا ليس فيها من البشر أحد.

حدثني جدي قال: حدثنا عبدالجبار بن الورد عن رجل يقال له رباح مولى لآل الأخنس أنه قال: أعتقني أهلي فدخلت من البادية إلى مكة فأصابني بها حوع شديد حتى كنت أكوم الحصا ثم أضع كبدي عليه ، قال: فقمت ذات ليلة إلى زمزم فنزعت فشربت لبناً كأنه لبن غنم مستوحمة أنفاساً.

حدثني محمد بن يحيى عن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عمر بن عبدا لله القيسي عن جعفر بن عبدا لله بن أبي الحكم عن عبدا لله بن غنمة عن العباس بن

عبدالمطلب، قال: تنافس النـاس في زمـزم في الجاهليـة حتى إن كـان أهـل العيـال يفدون بعيالهم فيشربون منها فتكون صبوحاً لهم وقد كنا نعدها عوناً على العيال.

حدثني محمد بن يحيى عن سليم بن مسلم عن سفيان الثوري عن العلاء بن أبي العباس عن أبي الطفيل قال: سمعت ابن عباس يقول: كانت تسمى في الجاهلة شباعة - يعنى زمزم - ويزعم أنها نعم العون على العيال.

حدثني محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبدالحميد بن عمران عن حالد بن كيسان عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله الله التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق.

وحدثني حدي عن سعيد عن عثمان قال: حدثنا أبو سعيد عن رجل من الأنصار عن أبيه عن حده أن رسول الله والله علم قال: علامة ما بيننا وبين المنافقين أن يللوا دلواً من ماء زمزم فيتضلعوا منها، ما استطاع منافق قط يتضلع منها. وعن الواقدي عن الثوري عن مغيرة بن زياد عن عطاء أن كعب الأحبار حمل منها ثنتي عشرة راوية إلى الشام، وعن الواقدي عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كعب الأحبار أنه كان يحمل معه من ماء زمزم يتزوده إلى الشام، وعن الواقدي عن ثور بن يزيد عن مكحول عن ثور بن يزيد عن مكحول عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كعب الأحبار أنه كان يحمل معه من ماء زمزم يتزوده إلى الشام، وعن الواقدي عن ابن أبي ذؤيب عن القاسم بن عباس عن باباه مولى العباس بن عبدالمطلب قال: حاء كعب الأحبار بإداوة من ماء إلى زمزم ونحن ننزع عليها فنحيناه عنها، فقال العباس رضي الله عنه: دعوه يفرغها فيها واستقى منهما إداوة وقال: إنهما ليتعارفان -يعني إيليا وزمزم-.

حدثني حدي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عنبسة بن سعيد الرازي عن إبراهيم بن عبدا لله الخاطبي عن عطاء عن ابن عباس قال: صلوا في مصلى الأخيار، واشربوا من شراب الأبرار، قيل لابن عباس: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم.

حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أخبرني ابن جريج قال: سمعت أنه يقال: خير ماء في الأرض ماء زمزم وشر ماء في الأرض ماء برهوت -شعب من شعاب حضر موت- وخير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق.

حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عبدا لله بن أبي بريدة عن عبدا لله بن إبراهيم بن قدارظ أن زبيد بن الصلت أخبره أن كعباً قال لزمزم مرة: مضنونة ضن بها لكم أول من أخرجت له إسماعيل ونجدها طعام طعم وشفاء سقم. قال ابن جريج: وأخبرني يزيد بن أبي زياد عن شيخ من أهل الشام قال: سمعت كعباً يقول: إني لأحد في كتاب الله تعالى المنزّل أن زمزم طعام طعم وشفاء سقم.

حدثني حدي قال: حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أحبرني الكليي عن عون بن حميد بن مل عن عبدالله بن الصامت ابن أبي ذر أنه قال: قال لي عمي أبو ذر: يا ابن أخي في حديث حدث به عن مقدم أبي ذر مكة على رسول الله في أو كان في حديثهما أن رسول الله في قال: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت: أربع عشرة بين يوم وليلة وما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم فما أحد على كبدي سخفة وجع ولقد تكسرت عكن بطني فقال: إنها طعام طعم.

حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج أحبرني عبدالعزيز بن أبي رواد قال: أخبرني رباح عن الأسود قال: كنت مع أهلي بالبادية فابتعت بحكة فأعتقت فمكثت ثلاثة أيام لا أحد شيئاً آكله، قال: فمكثت أشرب من ماء زمزم فانطلقت حتى أتيت زمزم فبركت على ركبي مخافة أن أستقي وأنا قائم فيرفعني الدلو من الجهد، فجعلت أنزع قليلاً قليلاً حتى أخرجت الدلو فشربت فإذا أنا بصريف اللبن بين ثناياي فقلت: لعلي ناعس فضربت بالماء على وجهي وانطلقت وأنا أحد قوة اللبن وشبعه.

حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال : أخبرني عبدالعزيـز بن أبي رواد أن راعياً كان يرعى وكان من العباد فكـان إذا ظمـئ وحـد فيهـا لبنـاً وإذا أراد أن يتوضأ وحد فيها ماء .

حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال: أحبرني مقاتل عن الضحاك بن مزاحم قال: بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق، وأن ماءها يذهب بالصداع وأن الاطلاع فيها يجلو البصر، وأنه سيأتي عليها زمان يكون أعذب من النيل والفرات، قال أبو محمد الخزاعي: وقد رأينا ذلك في سنة إحدى وتمانين ومائتين، وذلك أنه أصاب مكة أمطار كثيرة فسال واديها بأسيال عظام في سنة تسع وسبعين وسنة تمانين ومائتين، فكثر ماء زمزم وارتفع حتى كان

قارب رأسها فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا سبعة أذرع أو نحوها ، وما رأيتها قط كذلك ولا سمعت من يذكر أنه رآها كذلك ، وعذبت حداً حتى كان ماؤها أعذب من مياه مكة التي يشربها أهلها ، وكنت أنا وكثير من أهل مكة نختار الشرب منها لعذوبته وإنا رأيناه أعذب من مياه العيون ولم أسمع أحداً من المشايخ يذكر أنه رآها بهذه العذوبة ، ثم غلظت بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين وما بعدها ، وكان الماء في الكثرة على حاله وكنا نقدر أنها لو كانت في بطن وادي مكة لسال ماؤها على وجه الأرض لأن المسجد أرفع من الوادي وزمزم أرفع من المسجد ، وكانت فحاج مكة وشعابها في هاتين السنتين وبيوتها التي في هذه المواضع تنفحر ماء . انتهى كل ذلك من تاريخ الأزرقي .

## ما وزمزم لاتؤثر فيم الجراثير والميكر وبات

يقول بعض الأطباء في زماننا أنهم قد حللوا ماء زمزم، فوحدوا فيه بعض الجراثيم والميكروبات التي تحمل بعض الأمراض، تأتي إلى بئر زمزم من السيول والأمطار ومن بعض ما يتسرب إليها من رطوبات المنازل المحاورة لها، فهو إذن لا يصلح للشرب. هكذا يحكمون على ماء زمزم.

فنحن نرد عليهم بما يأتي: إن ماء زمزم قد وحدت بمكة المشرفة منذ أربعة آلاف سنة في هذا القفر من الصحراء الواسعة الأطراف، أخرجه الله تعالى لنبيه الكريم إسماعيل وأمه هاجر، عليهما الصلاة والسلام، حينما أتى بهما خليل الله تعالى إبراهيم، صلوات الله وسلامه عليه، وتركهما في هذا المكان القفر وحلهما كما أمره الله عز وجل بذلك حسبما ذكرنا قصتهم حينما كان طفلاً رضيعاً.

إن ماء زمزم يمتاز عن مياه الدنيا بما يأتي:

- (١) أن ماء زمزم أخرجه جبريل عليه السلام، بأمر ربه لنبي الله إسماعيل بن إبراهيم، عليهما الصلاة والسلام.
- (٢) أنه ماء ينبع من تحت الكعبة المعظمة بيت الله الحرام، ومن حهة الصفا وجهة المروة وهما من المشاعر العظام.
  - (٣) لقد كان نبينا (محمد) ﷺ يطلبه من مكة بعد هجرته إلى المدينة .
- (٤) أن رسول الله لله على حث على شربه والتضلع منه بأن يملأ الإنسان ضلوعه منه أي يشرب منه كثيراً.

ومنها قوله على: (ماء زمزم شفاء من كل داء). ومعنى هزمة جبريل بفتح الهاء وسكون الزاي أي: غمزته بعقب رجله. ومنها قوله على : (التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق) رواه الإمام الأزرقي في تاريخ مكة.

ومنها قوله ﷺ: (آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم) رواه البيهقي .

- (٦) أن ماء زمزم قد غسل به صدر نبينا (محمد) لله ، غسله حبريل عليه السلام ، بعد شقه كما هو ثابت في الصحيحين .
- (٧) أن ماء زمزم قد شرب منه الأنبياء الأحيار الذين اصطفاهم الله تعالى ، وشرب منه العلماء العاملون والأئمة الأبرار ، وشرب منه الأولياء الصالحون أولو الهداية والأسرار ، ويشرب منه في كل وقت وحين جميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة يشرب الجميع بإيمان ويقين وصدق وإخلاص ، وحب ورغبة ، والشرب بالدلو من نفس بئر زمزم أحلى وأصفى وألذ وأطعم ، كما هو بجرب عند جميع الناس ، ومن عجيب أمر ماء زمزم أن لونه كلون جميع مياه الدنيا ولكن طعمه يختلف عنها ، إن طعمه لذيذ سائغ للشاربين ، إنه يمتاز بطعمه الخاص ومنافعه الخاصة .

فماء زمزم هذه ميزاته وهذه صفاته كيف تؤثر فيه الجراثيم والميكروبات كما يقوله الأطباء، وهل هذه الجراثيم والميكروبات هي من مخلوقات زماننا هذا أم كانت موجودة من الأزمان القديمة؟ إننا لم نسمع قط من قديم العصور والدهور أن أحداً ممن كان يشرب من ماء زمزم قد أصابته الأمراض الجنيثة بسبب وجود الجراثيم والميكروبات في ماء زمزم الذي شربه ، بل إننا سمعنا كثيراً من قديم العصور والأزمان، أن كثيراً من المؤمنين با لله ورسوله كانوا يشربون من ماء زمزم بنية الشفاء من الأمراض، أو بنية التوفيق والتوبة ، أو بنية العلم والفهم ، أو بنية إذهاب المم والغم وإزالة الكرب ، إلى غير ذلك مما شربوه لأجله ، فنالوا بغيتهم وتحصلوا على مطلوبهم ، بل وفي زماننا هذا ومن أهل مكة وغيرهم قد جربوه

وشربوه لمختلف المقاصد فنالوا مآربهم، وقصصهم موجودة في بطون الكتب والأخبار لا يؤمن بالغيب وإنما يؤمن بالمحسوسات والمشاهدات.

إننا نعتقد اعتقاداً جازماً أن الميكروبات والجراثيم إذا دخلت مع السيول والأمطار في بئر زمزم، أو أن شخصاً أتى بها في قارورة أو إناء وصبها ورماها في بئر زمزم، أنها تتلاشى مفعولها ويذهب تأثيرها بقدرة الله الواحد الأحد حتى ولو كانت هذه الجراثيم والميكروبات في هيئة أحسام ظاهرة ملموسة، لا نعلم تأثيرها وذهب ضررها بمجرد رميها في بئر زمزم وملامستها للماء، وعندنا بعض الأدوية الشديدة الحساسية يقول عنها الأطباء: «احذروا عند استعمالها أن تلمسوها بأحسامكم أو تقع على فراشكم، فإنها إذا حصل ذلك لها بطل نفعها بتاتاً فلا فائدة من استعمالها – فإذا قرر الأطباء هذا، أفلا نقول ونحن المؤمنون بقول الله تعالى وقول رسوله في ، أن الجراثيم والميكروبات إذا وحدت في ماء زمزم لا تأثير لها ولا مفعول .

إن بئر زمزم في هذه الأزمنة المتأخرة أكثر صيانة وحفظاً ووقاية من الأزمنة الماضية ، إن بئر زمزم في العصور الأولى منذ آلاف السنين ، كانت في خالاء صحراوي ، وكان الذين يستقون منها من الأعراب الأجلاف ، على اختلاف طبقاتهم في نظافة أجسامهم وثيابهم ، وكانوا يحضرون إلى البئر بمواشيهم لسقيها ، فهل ورد في الأحبار والتواريخ أنهم أو مواشيهم أصيبوا بالأمراض الخبيثة لأنهم شربوا من بئر زمزم؟ كلا والله لم يرد ذلك قط . بل ورد عكس هذا الأمر من الشبع والشفاء .

عجباً والله لقول الأطباء وأكثرهم لا يؤدون فرائض الله تعالى يقولون إن ماء زمزم لا يصلح للشرب لوجود الجراثيم والميكروبات فيه ، فهل نسمع لقولهم وهم لا يعرفون من الدين إلا اسمه ، أم نسمع نبينا الحبيب (محمد) ، وهو الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . كيف تؤثر الميكروبات والجراثيم في ماء أخرجه جبريل لإسماعيل وشرب منه إبراهيم الخليل والأنبياء من بعده على جميعهم أفضل الصلاة وأتم السلام؟ كيف تؤثر هذه الجراثيم والميكروبات غير الظاهرة في ماء شرب منه نبينا الأعظم الشريف من دلو البئر ثم طرح هذا الدلو وما فضل فيه في نفس هذا البئر الطاهر الشريف . كيف تؤثر هذه الجراثيم والميكروبات في

ماء غسل به صدر نبينا (محمد) على الحديث . كيف تؤثر هذه الجراثيم والميكروبات في الذهب كما هو ثابت في كتب الحديث . كيف تؤثر هذه الجراثيم والميكروبات في ماء ينبع من تحت الكعبة المعظمة والمسافة بينهما منذ آلاف السنين إلى اليوم لا تتجاوز اثني عشر متراً . كيف تؤثر الجراثيم والميكروبات في ماء ينبع من تحت حبل الصفا وحبل المروة بقرب الكعبة وهما من المشاعر العظام؟ لا والله يستحيل تأثير الجراثيم والميكروبات في ماء زمزم وهو أفضل مياه الدنيا على الإطلاق ، والله سبحانه وتعالى لقادر على دفع جميع الأمراض والعلل من ماء زمزم .

إننا نخشى على الطبيب الذي يقول بوجود الجراثيم والميكروبات في ماء زمزم وينفّر الناس من شربه ، نخشى عليه من انتقام الله عز وجل. ولو قاله الأطباء في غير ماء زمزم لما أنكرنا عليهم ذلك ، أما شرب ماء زمزم فهو من الأمور الدينية التي تحتاج إلى إيمان ويقين ، والإيمان أقوى سلاح في يد الإنسان وفي هذا المبحث قد ظهر لك الحق من الباطل ، فاختر لنفسك ما يحلو ، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب الغالمين .

## النضلعمن ما وزمزمر

روى الإمام الأزرقي في تاريخ مكة أن رسول الله ه الله الله الله الله التصليع من النفاق ».

والتضلع هو الشرب من ماء زمزم حتى تمتلئ أضلاعه وهذا كنايـة عـن الشـبع منه، ففي مختار الصحاح، تقول تضلع الرجل أي أمتلاً شبعاً ورياً . اهـ .

ولقد ألف بعضهم رسائل في ماء زمزم منها رسالة (الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم) للعلامة الشيخ أحمد بن محمد ابن شمس الدين المكي رحمه الله تعالى وهذه الرسالة مطبوعة بمصر سنة (١٣٣٢) هجرية مطبوعة ضمن ثلاث رسائل:

(الأولى): منح المعين في شرح الأربعين.

(والثانية): الإتحاف في فضل الطواف.

(والثالثة): الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم.

فالتضلع من ماء زمزم هو كالتضلع من شرب اللبن الحليب، وللتضلع من ماء زمزم فوائد عظيمة خصوصاً إذا كان الشرب من دلو بئر زمزم وفي الصباح الباكر قبل أن يأكل الإنسان شيئاً، وأهل مكة يتضلعون من ماء زمزم كثيراً، فالتضلع من ماء زمزم يذهب كثير من الأمراض الباطنية كوجع البطن والمغص وتفتيت الحصا من المثانة، وإطلاق البول وغير ذلك، ومن تضلع من ماء زمزم في الصباح الباكر يلين البطن كالشربة وكل هذا معروف مشهور عندنا بمكة، ولقد حصل لبعضهم قبض شديد في بطنه حتى أنه لم يتبرز أياماً، فذهب إلى المسجد الحرام وبعد صلاة الفجر ذهب إلى بئر زمزم فشرب منه كثيراً حتى امتلات أضلاعه، فما كان بعد ساعتين أو ثلاثة إلا وجاءه الفرج فانطلقت بطنه وخرج منه كل غثاء، فاستراح راحة تامة وذهب عنه جميع الآلام والأوجاع وقد حصل لكثير من الرجال مثل ذلك.

والحكايات فيه شفاء المرضى وبلوغ المقاصد بعد أن تضلعوا من ماء زمزم مراراً بإخلاص وصدق وعزيمة كثيرة جداً لو أحصيناها لطال بنا المقام، ولا غرابة في ذلك أليس رسول الله في قال وهو الصادق المصدوق: (ماء زمزم لما شرب له) والمؤمن ألا يصدق بني الرحمة ورسول الأمة وهو الذي لا ينطق عن الهوى في وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين، إنه عليه الصلاة والسلام، قد حث أمته المرحومة على شرب ماء زمزم ورغبهم فيه، أفلا يصدق المؤمن هذا النبي الكريم، عليه الصلاة والتسليم، الذي لا ينطق عن الهوى؟ بلى والله إنه يصدق رغم أنفه ولو أخبر عن حتفه، وإننا نحذر كل طبيب يقول بوجود الجراثيم والميكروبات في ماء زمزم وينفر الناس عن شربه، أن مثل هذا القول يتعارض مع والتسليم، في أقواله الكريمة وأفعاله الشريفة. وفي المبحث السابق أبطلنا تأثير والتسليم، في أقواله الكريمة وأفعاله الشريفة. وفي المبحث السابق أبطلنا تأثير ماء زمزم خاصية تدفع عنه كل الجراثيم والميكروبات دفعاً قوياً سريعاً، منذ ظهوره ماء زمزم خاصية تدفع عنه كل الجراثيم والميكروبات دفعاً قوياً سريعاً، منذ ظهوره في أيام إسماعيل عليه السلام، إلى قيام الساعة والله على كل شيء قدير.

ففي جميع المخلوقات من الحيوانات والجمادات، مـن الحكـم والأسـرار مـا لا يعلمها إلا الله الواحد القهار . هذا وإننا نشبه قول الأطباء الذين يقولون بوجود الجراثيم والميكروبات في زمزم بصفة الدحال الذي أخبرنا رسول الله ﷺ عنه . فقد جاء في أواخر صحيح مسلم في باب ذكر الدجال أن الدجال يخرج وأن معه ماء وناراً فأما الذي يراه الناس ماء فناره تحرق وأما الذي يراه الناس ناراً فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً فإنه ماء عذب طيب . اهـ .

نقول: إن هذا الحديث الصحيح هو أعظم امتحان يميز المؤمن من الكافر في آخر الزمان، فالمؤمن يطأطئ رأسه بإيمان ويقين في نـــار الدحــال ليحــده مــاء عذبــاً بارداً، فكذلك المؤمن بقول رسول الله ﷺ في ماء زمزم فإنه يشربه ويتضلع منه غير ناظر إلى قول الأطباء بوجود الجراثيم والميكروبات فيه فاختر لنفسك ما يحلو .

أما التضلع بغير ماء زمزم فإنه يضر، لأن الشرب من المياه العذبة الأحرى يكون بقدر الحاجة ، فإن زاد عن الحاجة ضر و لم ينفع ، كما هو محرب واقع معروف لدى جميع الناس، وهذا لا يحتاج إلى دليل ولا برهان ولا تطويل الكلام، والتحربة أكبر برهان لكل إنسان . وا لله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب .

والحمد لله أننا لم نحد في جميع البلاد وجميع الحجاج في كل عــام مـن يستمع لقول الأطباء وتوهماتهم في ماء زمزم بـل جميع النـاس يهجمون على مـاء زمزم بإيمان وإخلاص وشوق ورغبة ، فيشربون منه مـلء بطونهـم ويتضلعـون منـه مـلء أضلاعهم ما داموا في مكة المكرمة.

قال مؤلف هذا الكتاب محمد طاهر الكردي الخطاط غفر الله تعالى له ، في ماء زمزم وفضله:

أغاثه لابن خليل الله وأمه هاجر حين سكنا بمكهة وبعده زال العنا والابن هذا هنو إسماعيل ذاك النهي الصادق النبيل ابن خليل الله إبراهيك عليهما الصلاة والتسليم وكان إسماعيل وهو يرضع عند خروج الماء وهو ينبع قد وصلت حالته من الضرر من عطش في منتهي من الخطر خافت عليه أمه الموت ولا أنيس ولا وحش لديهم لا ولا

زمسزم خسارج بسسامر الله

قامت لتسعى سعيها في الوادي فربما يغيثها منادي فسرأت المساء يفسور جاريسا صارت تحوطه ليقسى باقيسا أخرجه جيبريل رفقياً بهميا صليي عليه ربنيا وسيلما فشربت هاجر بعد أن سقت وليدها فرويا وفرحت أغاثها رب العباد المنعم وصانها من الردي المحتم بذا أتى الحديث في الصحيح فلا تمل عن قولنا الصحيح لم تنتقل بل هي باق لم تــزل فهــنه حكمتــه عــز وجـــل فماء زمزم تجد فيه الشفا من فاتمه منه الشراب أسفا فاشرب باي نيسة أردتها فإن شربت صادقاً وجدتها هـذا هـو الـوارد في الحديث فاسع إليه سعيك الحثيث فالمؤمن الصادق في الإيمان ينفعه حديث أهل الشان

إذ سمعت صوتا كصوت شحص فهرولت تسعى أشد الحرص في ذلك العهد من الزمان بأم رب الملك الديان والبئر عن محلبه القديم بقرب بيت ربنا الكريم فاشرب هنيئاً وتضلع منه بكيثرة لتسيتفيد منه

كذاك يأتي الماء من تحت الصف وأسفل المروة عذب وصف مسافة البيت لبتر زمزم عشرة أمتار أحي فافهم فهرو لذاك أفضل المياه وليس في ذا مطلق اشتباه ماء لطيف سائغ شرابه من ذاقسه دام لسه شرابه فاشرب واتحف حارك الحبيب وضيفك العزيز والقريب اشرب ولا تنظر لقول قائل من الأطباء وأهل الباطل باليكروبات إن زالا يحدث بالميكروبات إن زالا يحدث وبالجراثيم الستي فيهسا ضرر في قولهم هذا عليهم الضرر إذ أنهـم ينفـرون الناسـا مـن شـ به نيرهـم التباسـا

من تحت بيت الله يأتي الماء لبئر زميزم فنعهم الماء

أما وسولنا الحبيب المصطفي قد قال ماء زمزم فيه الشفا ما بعد قول صاحب الشريعة قول فكر قولة خديعية ما قيد سمعنا في العصبور الأول من قولة كمثيل قبول القيائل فاشرب هنيئاً منه فهو ماء ما مثله ماء فنعم الماء فليسس في الدنيا كبئر زمزم بئر يداني ماؤها لزمزم موضعها في أشرف البقاع يشرب منها الناس بالصواع بقرب بيت الله في المطاف فيا لها من شرف الأوصاف فشرب زمزم كلذا التضلع براءة من النفاق فاسمعوا وإنه شاف من الأسقام ومشبع لجائع الطعام باذن رب الملك الكبير وراحم الضعيف والأمير بذا أتى الحديث من حير البشر للمسلمين فاعرفوا هذا الخبر

يا أهل مكة ويا خير الأمه يامن لهم فضل وعز وشمه فامنن علينا بالرضا والعافية والعفو والغفران فهي الشافية واختم حياتنا على الإيمان والعمل الصالح والإحسان على نبينا الحبيب المصطفى وآله وصحبه أولى الوفسا

قد أنعه الله عليكم بنعم كثميرة وفيرة وبالكرم فبادروا بشكر رب البيت يرزقكم من الحلال البحت وبالصبر والصلاة والصيام والحسج والزكاة والقيام لكل خيير ولكل بر فانتموا أهل لكل بسر وإنما الأعمال بالنيات وإنما الأحر على التبات « والله لـ ولا الله مـ ا اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا » والحمد لله على الختام تهم صلاة الله بالسلام

## بتا ما زمزم إلى يوم القيامة

روى الإمام الأزرقي في تاريخه عن مقاتل عن الضحاك بن مزاحم ، قال : إن الله عز وجل يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة ، وتغور المياه غير زمزم وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة ، ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب والفضة ، فيقول : من يقبل هذا مني؟ فيقول : لو أتيتني به أمس قبلته . انتهى منه .

## تحريم العباس مرضي الكه تعالى عنه الاغشال عا. زمزم

روى الإمام الأزرقي في تاريخه ، عن زر بن حبيش قال : رأيت عباس بن عبدالمطلب في المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم يقول : لا أحلها لمغتسل وهي لمتوضئ وشارب حل وبل ، قال سفيان : يعني لمغتسل فيها ، وذلك أنه وحد رجلاً من بني مخزوم ، وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عرياناً . انتهى منه . ومعنى : حل ، أي : محلل .

نقول: إن العباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه ، قد حرم الاغتسال من ماء زمزم عندما رأى رجلاً عرياناً يغتسل منه وهو في داخل المسجد الحرام قريباً من الكعبة المشرفة ، وله الحق في ذلك غيرة منه على حرمة المسجد الحرام وحرمة الكعبة المشرفة وحرمة فضل ماء زمزم . فهذا التحريم منه على مذهبه الخاص. والمعتمد عند من أتى بعده من أصحاب المذاهب الأربعة أنه يجوز الاغتسال من ماء زمزم والأولى والأفضل ترك ذلك مراعاة لشرف ماء زمزم وفضله . لا زال ماء زمزم حارياً نابعاً إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى ورحمته .

### سقايته العباس

جاء في كتاب مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا ما نصه: سقاية العباس حجرة كبيرة شرقي الكعبة وجنوبي زمزم ذات نوافذ، وسقفها جملي (جملوني) بارز عن حدرها ليستظل به الناس، وقد وصفها الناس في وقته فقال: إنها بيت مربع في أعلاه قبة كبيرة وفي جهاتها الأربع عدا الجنوبي منها شبابيك من حديد وفي جانبها الشمالي من الخارج حوضان بينهما الباب، وفي وسط البيت بركة كبيرة تملأ بالماء من زمزم بواسطة قناة سماوية من زمزم إلى حدر البيت ثم يسلك

قناة أرضية إلى البركة ، فيخرج منها الماء على شكل فوارة وقال : إنها عمرت في سنة ٨٠٧ هجرية . وقد كان العباس بن عبدالمطلب يسقي فيها الحجيج ، وقد ذكر الناس : أن مقدار ما بين هذه السقاية والحجر الأسود ثمانون ذراعاً بالذراع الحديد ٥٦ سنتيماً وسبعًا . انتهى من مرآة الحرمين.

جاء في تاريخ الغازي ما نصه: قال العلامة ابن فهد: سقاية العباس كانت بين الركن وزمزم بالقرب من بحلس سيدنا عبدا لله بن عباس فأخرها عبدا لله بن الزير إلى موضعها الآن وكانت قبتها من خشب ثم عمرت بالحجر في زمن الخليفة المعتمد أحمد بن المتوكل العباسي في عام تسعة وخمسين ومائتين.

وقال شهاب الدين أحمد بن حسن: عمرها محمد بن هارون بن عباس بن إبراهيم لما حج بالناس من خشب العاج وسقفها به على حكم المقعد الظريف في بيت التربيع مزخرفاً بماء الذهب وجعل البركة كلها من رخام منقوش وكتب اسمه في نقش الرخام واستمر بناؤه إلى سنة ثلاثمائة وخمسين، فحج بالناس أحمد بن محمد بن عيسى العباس فهدم ذلك وبناه على أربعة أعمدة مفتحة من سائر الجوانب الأربعة وسقفها بالخشب المذهب وأبقى البركة على بنائها الأصلي واستمر بناؤه إلى سنة ثلاثمائة وثلاثة وسبعين.

ولما حج بالناس جعفر بن علي بن سليمان العباسي، سقفها لسقوطها وانهدامها وجعلها من حجر ونورة واستمر ذلك إلى سنة أربعمائة وثلاثين، فحب بالناس عمر بن الحسن وقد انهدم ذلك البناء فبناها كلها على صفة بيت مربع وجعل لها بابان شرقي وغربي وأحسن عمارتها واستمر ذلك البناء إلى سنة خمسمائة وعشرين فجددها إبراهيم العباسي.

قال ابن فهد: ثم عمرها الجواد الأصفهاني صاحب الموصل في أول القرن السادس.

قال الفاسي في العقد الثمين: وآخر عهد عمرت فيه هذه السقاية سنة ثمانمائة وسبعة بعد سقوط القبة التي كانت بها وكانت من خشب من عمل الجواد الأصفهاني فعملت من حجر وقد عمرها وزير صاحب الموصل وأم الخليفة الناصر لدين الله العباسي.

قال ابن فهد في لطائفه : المستكفي في سنة خمسمائة وتسعة والملك المظفر عمر في سنة ستمائة وأربع وسبعين وأحمد بن عمر المرجاني في سبعمائة وعشرين، قال ابن فهد: ثم عمرها محمد بن قلاوون في سبعمائة وستة ثم في زمن الظاهر برقوق في ثمانمائة وسبعة وسبب هذه العمارة سقوط القبة ، قال الفاسي: وقد عمرها قايتبائي في سنة ثمانمائة وأربع وسبعين ثم عمرت في سنة ثمانمائة وأربع وتسعين .

قال الشيخ عبدالعزيز بن عمر بن فهد في بلوغ القرى: وفي يوم الأحد رابع عشر شهر رحب سنة (٨٩٣) ثلاث وتسعين وتمانمائة شرع في هدم قبة الشراب التي يقال لها قبة العباس. فهدمت إلا الجانب التي يلي بيت الزيت فترك وهدم أيضاً الشراريف التي فوق بيت الزيت بل وهدمت الدرجة التي به وهدم جوانب البركة وبعض القائم التي بوسطها وأذيب الرصاص في المسجد الحرام وجعل بين الحجارة التي في المطاف وما يتصل به ، وفي يوم الاثنين خامس عشر الشهر شرع في بنائها وفرغ منها في رمضان وعمل لها بوابة عظيمة مبنية بحجارة صفر منحوتة ملونة من داحلها وخارجها وبوسطها بركة كبيرة ولها شبابيك ثلاثة من حديد وحوضان ببزابيز يشرب منها الأنام وعلوها قبة عظيمة شاهقة مستقيمة .

وفي شهر رمضان من السنة المذكورة كمل عمل قبة العباسي وتبييضها وأعيدت على هيئته إلا أنها كانت مربعة فجعلت مثمنة وكان بها سنة شبابيك فجعلت أربعة وجعل عند سطحها أربع طاقات للنور وجعل لها شراريف و لم يجعل لبيت الزيت شراريف حتى لا يعلو وصفر حدر البركة ليتسع بطن القبة و لم يقدروا على إعادة بزابيز الفوارة التي بوسط البركة فإنهم كسروه قصداً وجعل تحت الشباكين اللذين بجنب الباب حوضين ببزابيز يشرب منها الناس وعلى الأربعة الشبابيك التي بالقبة أربعة شبابيك حديد ثم في خلفها أربعة شبابيك خشب للأربعة الطاقات المناور التي في أعلا القبة وفي هذا الشهر جعل في زمزم العمودان الرخام وكأنهما دعامة واحدة ويقال إن أحدهما كان بمكة والآخر حيء به من المدينة . انتهى .

قال في تحصيل المرام: وممن عمرها بالنورة وأحدث فيها دكة وحدد هلالها الوزير حسن باشا في حال وروده مكة من اليمن قاصداً البلاد الرومية أوسط ربيع الأول سنة مائة وستة عشرين بعد الألف وبنى قبل هذه السنة مكاناً للوقادين بآخر المسجد عند باب بازان ذكره الشيخ خليفة الزمزمي ثم قال: وأما صفتها الآن فهي قبة كبيرة مثمنة إلى نصفها يدخلها الإنسان من باب شامى له عتبتان وعلى يمين

ألداخل دكة كبيرة إلى نصف القبة من دائر ولها شباك غربي وشباك آخر يشرف جهة باب علي وبوسطها بركة مثمنة باشرت زرعها بيدي فوجدت طولها خمسة أذرع إلا قيراطين بالذراع الحديد وعرضها دائر اثنا عشر ذراعاً وأربعة عشر قيراطاً وعمقها زيادة عن قامة وفي وسط البركة عمود يصل إليه الماء من خشبة في زمزم يصب الماء فيها ثم ينزل في حاصل ومنه لديل يحازي بطرف قبة الفراشين إلى باطن العمود المذكور فيفيض الماء فيه ويملاً البركة المذكورة فتدخل الناس وتشرب من البركة بمغاريف انتهى .

وقال الشيخ عبدالرؤوف المنادي: سقاية العباس كانت حياضاً بالمسجد الحرام والآن تسقى في بركة وأصلها بيد قصي ثم لابنه عبد مناف ثم لابنه هاشم ثم لابنه عبدالمطلب ثم لابنه عباس ثم لابنه عبدالإله بن عباس ثم لابنه علي وهكذا ثم صارت لغيرهم.

وقال الجلال السيوطي في رسالته الأساس في مناقب بني العباس: ثم من بعد على بن عبدا لله صارت لابنه محمد ثم لابنه عبد الإله ثم لابنه المنصور أبي حعفر ثم لابنه المهدي بن عبدا لله محمد ثم لابنه أبي حعفر هارون الرشيد إلى أن قال: ثم لابنه الموفق على إلى أن قال: ثم ليعقوب المقتدر بأمر الله ثم لابنه عز الدين المستنجد بأمر الله . انتهى .

وكانت لهم نواب إلى أن بقيت في ذرية أولاد الشيخ على بــن محمــد بـن داود البيضاوي المعروفين الآن ببيت الريس، وقد تركــت الآن ســقاية العبــاس وصــارت الحجاج والناس يشربون من دوارق وأزيار توضع بالمسجد محبة من أهـل الخير.

قال ابن حجر : وسقاية العباس لآل العباس أبداً وكانت لهم نواب . انتهى ما في تحصيل المرام .

وفي السالنامة الحجازية: وفي سنة ألف وماتين وتسع وخمسين صدر الأمر من مولانا السلطان عبد المجيد بوضع كتبخانة في المسجد الحرام لأجل أن يراجع فيها العلماء وطلبة العلم وينتفعون بها وأرسل من دار السلطنة كتباً كثيرة فوضعت في القبة التي في المسجد وكانت تلك القبة تسمى سقاية العباس وجعلوا لتلك الكتب حافظاً ناظراً عليها ومعه معاونون ورتبوا لهم معاشات حزيلة وافية وأجرة مسكن لرئيسهم وتعيينات.

وكانت المصاحف والكتب الموقوفة موجودة في زمن الشيخ تابت بن إسماعيل الزمزمي في قبة السقاية في سنة ٨٨٧ سبع وتمانين وتمامائة كما يفهم من عبارة ذكره العلامة الحضراوي رحمه الله في تاج تواريخ البشر وهذه عبارته: نقل الشيخ العارف بالله تعالى أبو الفتح أحمد بن أبي الفتح الزمزمي في أول ديوان عمه الشيخ تابت الزمزمي من أنه وقع سيل كبير دخل المسجد الحرام وكان الشيخ بسقاية تابت بسقاية سيدنا العباس رضي الله عنه على عادة سلفه يرفع المصاحف والكتب التي كانت موقوفة بالقبة المذكورة فداركه السيل ودخل عليه فيها من الباب والشبابيك وأتلف ما فيها من الكتب والمتاع ودخل زمزم وفاض منها الماء وذلك في يوم الخميس ليلة الجمعة حامس عشر ذي القعدة الحرام سنة سبع وثمانين في يوم الخميس ليلة الجمعة حامس عشر ذي القعدة الحرام سنة سبع وثمانين

وصدر الأمر أيضاً من مولانا السلطان عبدالجيد بوضع ساعات فلكية في المسجد الحرام أرسلت من دار السلطنة في قبة أخرى في المسجد وكانت تلك القبة تسمى قبة الفراشين وأقاموا موقتاً لها ومعاوناً بمعاشات فحصل من تلك الكتب والساعات منفعة كثيرة للناس. انتهى.

وفي تحصيل المرام: ورد في جمادى الأول سنة ألف ومائتين وممانية وممانين خطاب من الدولة العلية إلى سيدنا الشريف عبدا لله بن الشريف محمد بن عون لما بلغها من معمر باشا أن هذه القبة أي قبة الكتب والتي بجانبها تمنع مشاهدة الكعبة لمن بتلك الجهة فورد ذلك الخطاب بالكشف عن ذلك الأمر فعقد بحلساً على ذلك ببيته التي بالغزة وفيه العلماء فأخبروه أن أحد القبب سقاية العباس يعين محلها فقال: نجعل محلها قبة صغيرة على أربعة أعمدة وفيها حوض باسم مولانا السلطان بحيث أن تلك القبة لا تمنع مشاهدة البيت لمن بتلك الجهة. فاستحسن ذلك القول فلله ما أحسن رأيه الذي وافق على ما كانت عليه في زمن أحمد بن محمد العباسي فكتب بذلك إلى الدولة و لم يأت بعد ذلك خبر بالهدم.

ثم في سنة ثلاثمائة وألف ورد الأمر بهدمهما وذلك في سلطنة مولانا المعظم السلطان عبدالحميد بن السلطان عبدالجميد حان وأمير مكة يومئذ الشريف عون بسن الشريف محمد بن عون وكان والي الحجاز وشيخ الحرم الوزير المعظم عثمان باشا، فكان ابتداء الهدم بعد صلاة الجمعة اثنا عشر صفر وشاهد الهدم الشريف المومأ إليه والوزير عثمان باشا.

وذكر السيد أحمد دحلان في سالنامته : وفي سنة ثلاثمائة وألف هدمت القبتان الكائنتان في المسجد وهما قبة الكتب وقبة الساعات وذلك لتضيقهما المسجد وللمحوف من السيل لأنه دخل سنة ثمان وسبعين ومائتين وألف وحصل تلف في الكتب ووضعت الساعات بمحل عمل بها في هواء المسجد الحرام بين باب علي وباب بازان .

ونقلت الكتب في القبة المتصلة بمدرسة السليمانية عند باب دريبه وهذا في مدة إمارة الشريف عون باشا بن المرحوم محمد بن عـون وولايـة الوزيـر المفخـم السـيد عثمان نوري باشا. انتهى من تاريخ الغازي.

# أولمن عمل باباً لزمز مروا عطى منناحه لييت الريس

جاء في تاريخ الغازي: قال الشيخ خليفة بن فرج بن محمد الزمزمي البيضاوي في كتابه «نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس» كان بيت زمزم ليس له باب ولا غلق إنما هو مفتوح لمن دخل وورد إليها ومع ذلك كان التكلم للجد عليها بطريق النيابة عن الخلفاء العباسين. فلما صار أمر البير إلى الشيخ عبدالسلام بن أبتي بكر الزمزمي أنهى بمحضر إلى خليفة ذلك الزمن العباسي بأن زمزم في أوقات الصلاة تكثر فيها الناس والازدحام فيشوشون على الإمام والمصلين وطالما دخلت الكلاب والبس بالليل فيطيحون فيها والقصد بابا يجعل عليها يمنع ما ذكر. فأحابه إلى سؤاله وجعل عليها باباً ثم أنه لما صار أمر زمزم بالسقاية إلى ذرية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالسلام المذكور أنهى إلى خليفة زمنهم المتوكل العباسي أن بيدهم حدمة زمزم وسقاية العباس والقصد أن يجعلوا ضبة على باب زمزم بيدهم خدمة زمزم وسقاية العباس والقصد أن يجعلوا ضبة على باب زمزم منهم شم من يصكونها الليل وفي أوقات الصلاة وأن يكون المفتاح عند الأكبر منهم شم من ذريتهم فأحابهم خليفة زمنهم بمرسوم شريف عال ، وهذه صورته .

رسم بالأمر الشريف العالي المولوي الإمام الأعظم الهاشمي العباسي سيدنا ومولانا الإمام الأعظم والخليفة المكرم المتوكل على الله أمير المؤمنين وإمام المسلمين وابن عم سيد المرسلين وسليل الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين أعز الله به الدين وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين: إنه لما حضر إلى أبوابنا الشريفة وأعتابنا العالية المنيغة الشيخ الفاضل سراج الدين عمر بسن الشيخ عبدالعزيز الزمزمي مفتي مكة

المشرفة والقائم عنا بخدمة زمزم الشريفة وسقاية حدنا العباس وعرفنا أن باب زمزم لم يكن عليه ضبة يغلق بها ولا يغلق إلا بعصفور من داخلها يفركه الداخل والخارج وقصده بوضع الضبة حشية على المكان المشار إليه من دخول ما فيه ضرر على المسلمين مما يحصل منه نحاسات وأن في وضع الضبة نفع من حيث ذلك فأردنا حبر خاطره وإخوته بما قصدوه والإنعام عليهم مما رجوه من فضلنا وأملوه وصحبناه مرسوم شريف ثاني إلى مكة المشرفة زادها الله شرفاً للجناب العالي والأميري الكبيري مغلباي الأمير بمكة المشرفة وناظر الحسبة الشريفة عظم الله شأنه بامتثال ما بيد الشيخ عمر المذكور من مرسومنا الشريف المسطور وعدم التعرض له في ذلك وأن يباشر بنفسه وضع الضبة المذكورة هناك ويعمل بيد الشيخ عمر مفتاح ويقيموا من شاؤا من جهتهم من يتولى غلق الباب وفتحه لمن يقصد زمزم فليعتمد هذا المرسوم الشريف كل واقف عليه ويعمل بحسبه ومقتضاه حرر في العشرين من شوال سنة (٨٢٨) سنة وعشرين وثمانمائة . انتهى .

وفيه أيضاً أصل دخول وظيفة زمزم وسقاية العباس على جدنا الأكبر علي بن محمد البيضاوي (بيضا أحد بلاد فارس قرية من شيزار) قدم مكة عام ثلاثين وستمائة وتوفى في حادي عشر ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وستمائة بمكة المشرفة ودفن بالمعلاة . ولما قدم مكة من العراق باشر عن الشيخ سالم بن ياقوت المؤذن خدمة زمزم فلما ظهر له خيره نزل له عنها وزوجه ابنته فولدت منه أولاداً وصار لهم أمر البئر وسقاية العباس . انتهى من الغازي .

انظر: صورة رقم ٦٨ ، المؤلف على باب زمزم قبل هدمه سنة ١٣٦٨ هـ

## خلاصت أمر السعايت

وخلاصة الكلام على من تولى سقاية زمزم إلى اليوم هو كما يأتي: جاء في هامش تاريخ الأزرقي بعد الكلام على صفة سقاية العباس: ذكر المؤرخون أنه لما توفي عبد المطلب بن هاشم، تولى أمر السقاية ابنه أبو طالب فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم إلى الموسم، فصرفها، وجاء الموسم و لم يكن معه شيء فطلب من أخيه العباس أربعة عشر ألف درهم إلى الموسم القابل، فشرط عليه إذا حاء الموسم و لم يقضه أن يترك له السقاية فقبل ذلك، وجاء الموسم و لم يقضه فترك

له السقاية ، فكانت بيد بني العباس بن عبد المطلب فابنـه إلى أن انقضـت خلافتهـم وهم يضعون عليها نوابهم .

قال أيوب صبري: ولما تولى بنو العباس الخلافة، حالت أعمال الملك دون قيامهم بأمر السقاية، فكانوا يعهدون إلى آل الزبير المتولين التوقيت في الحرم الشريف القيام بأعمال السقاية بالنيابة، ثم طلب الزبيريون من الخلفاء العباسيين ترك السقاية لهم، فتركوها لهم بموجب منشور إلا أنه نظراً لكثرة الحجاج قد أشركوا معهم آخرين في العمل باسم « الزمازمة » انتهى.

قلنا: ثم إن الأتراك العثمانيين أثبتوا آل الزبير في عمل السقاية ولا تزال رآستها بيدهم إلى اليوم ، وآل الزبير هؤلاء يعرفون اليوم « ببيت الريس » انتهى من هامش تاريخ الأزرقي .

# تعمير فعربن زمزمر ووضع الشباك في ١ اخلها

## بنا تنوس بس زمزمر

يقول ابن جبير الأندلسي رحمه الله تعالى ، في رحلته التي كانت ســنة (٥٧٨) ثمان وسبعين وخمسمائة هجرية عن بناء تنور بئر زمزم وهو وجه زمزم وفمه الــذي يدور عليه ما يأتي :

ومن أغرب ما اتفق لأحد دهاة الأعاجم -وهو مَنْ ليس من جنس العربذوي الملك والثراء أنه وصل إلى الحرم الكريم مدة جد الأمير مكثر بن عيسى (وهو
الأمير فليته الذي توفي سنة ٢٧٥) فرأى تنور بئر زمزم وقبتها على صفة لم يرضها
فاجتمع بالأمير وقال له: أريد أن أتأنق في بناء تنور زمزم وطيه وتجديد قبته وأبلغ
في ذلك الغاية المكنة وأنفق فيه من صميم مالي ولك في ذلك شرط أبلغ بالتزامه
لك الغرض المقصود، وهو أن تجعل ثقة من قبلك يقيد مبلغ النفقة في ذلك فإذا
استوفى البناء التمام وانتهت النفقة منتهاها وتحصلت محصلة بذلك، لك مثلها
جزاء على إباحتك لي ذلك. فاهتز الأمير طمعاً وعلم أن النفقة في ذلك تنتهي إلى
آلاف من الدنانير على الصفة التي وصفها له فأباح لـه ذلك وألزمه مقيداً بحصي
قليل الإنفاق و كثيره وشرع الرحل في بنائه واحتفل واستفرغ الوسع وتأنق وبذل
المجهود، فعن من يقصد بفعله ذات الله عـز وحل ويقرضه قرضاً حسناً والمقيد

يسود طواميره بالتقييد والأمير يتطلع إلى ما لديه ويؤمل لقبض تلك النفقات الواسعة بسط يديه إلى أن فرغ البناء على الصفة التي تقدم ذكرها أولاً عند ذكر بمر زمزم قبته فلما لم يبق إلا أن يصبح صاحب النفقة بالحساب ويستقضي منه العدد المجتمع فيها خلا منه المكان وأصبح في خبر كان وركب الليل جملاً وأصبح الأمير يقلب كفيه ويضرب أصدريه ولم يمكنه أن يحدث في بناء وضع في حرم الله تعالى حادثاً يحيله أو نقضاً يزيله وفاز الرجل بثوابه وتكفل الله به في انقلابه وتحسين ما به وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وبقي حبر هذا الرجل مع الأمير يتهادى غرابة وعجباً ويدعو له كل شارب من ذلك الماء المبارك. انتهى من رحلة ابن جبير .

قال ابن حبير الأندلسي أيضاً في رحلته التي كانت سنة (٥٧٨) ثمــان وسبعين وخمسمائة يصف بثر زمزم حينما وصل إلى مكة في السنة المذكورة ما يأتي:

وقبة بئر زمزم تقابل الركن الأسود ومنها إليه أربع وعشرون خطوة ، والمقـام المذكور أي مقام إبراهيم عليه السلام ، الذي يصلى خلفه عن يمين القبة ومن ركنها إليه عشر خطوات « قال ابن جبير قبل هذا الكلام بورقة: الخطوة كلها ثلاثة أشبار » وداخلها مفروش بالرخام الأبيض الناصع البياض ، وتنور البئر المباركة في وسطها مائل عن الوسط إلى جهة الجدار الذي يقابل البيت المكرم وعمقها إحدى عشر قامة حسبما ذرعناه وعمق الماء سبع قامات على ما يذكر وباب القبة ناظر الشرق وباب قبة العباس وقبة اليهودية ناظران إلى الشمال والركن من الصفح الناظر إلى البيت العتيق من القبة المنسوبة إلى اليهودية يتصل بالركن الأيسر من الصفح الأخير الناظر إلى الشرق من القبة العباسية فبينهما هــذا القـد مـن الانحـراف وتلى فيه بئر زمزم ومن ورائها قبة الشراب وهي المنسوبة للعباس رضــي الله عنــه ، وتلى هذه القبة العباسية على انحراف عنها قبة تنسب لليهودية وهاتان القبتان مخزنان لأوقاف البيت الكريم من مصاحف وكتب وأنوار شمع وغير ذلـك والقبـة العباسية تخل من نسبتها الشرابية لأنها كانت سقاية الحاج وهي حتى الآن يبرد فيها ماء زمزم ويخرج مع الليل ليسقى الحاج في قلال يسمونها الدوارق كل دورق منها ذو مقبض واحد وتنور بئر زمزم من رخام قد ألصق بعضه ببعض إلصاقـاً لا تحيله الأيام وأفرغ في أثنائه الرصاص وكذلك داحل التنور وحفت به أعمدة الرصاص الملصقة إليه إبلاغاً في قوة لزه ورصه اثنان وثلاثون عموداً قد حرجت لهـا

رؤوس قابضة على حافة البئر دائرة بالتنور كله ودوره أربعون شبراً وارتفاعه أربعة أشبار ونصف وغلظه شبر ونصف وقد استدارت بداخل القبة سقاية سعتها شبر وعمقها نحو شبرين وارتفاعه أربعة أشبار ونصف وغلظه شبر ونصف وقد استدارت بداخل القبة سقاية سعتها وعمقها نحو شبرين وارتفاعها عن الأرض خمسة أشبار تملأ ماء للوضوء وحولها مسطبة دائرة يرتفع الناس إليها ويتوضؤون عليها.

## تعمير فعرالبن ووضع شباك في داخلها

قال الغازي في تاريخه: وفي تاج تواريخ البشر نقلاً من كلام الشريسي شارح المقامات (فائدة): بئر زمزم من عند الماء أسفل إلى فوق بالحجر المبلط بالنورة المحكمة والجبس ومن الأرض من محل البنيان إلى المحل الذي يقوم عليه الجابد رخام قائم وفي أعلا هذا البنيان دائر من رصاص أيضاً ومنه إلى الأرض عمد لطيفة من رصاص لحفظ الرحام لصغره من السقوط في البئر ثم من محل وقوف الجابد إلى نصف قامته عمد لطيفة من نحاس بين كل واحد فتحة نحو ذراع بطوق دائر عليها من فوق مسبوك فيه رصاص وهذا البناء من عمل الوالي الأجل خوشكلدي في زمن المرحوم السلطان الأعظم سليمان ، عليه رحمة الملك الرحمان ، وذلك في أوسط سنة (٩٧٣) ثلاثة وسبعين وتسعمائة .

ثم قال: أقول وهذا الـذي ذكره قد أزيل وتحدد الدائر والرصاص برحام وحديد في زمن مولانا السلطان عبد الحميد خان ثم في زمن مولانا السلطان عبد المحيد خان عليهما رحمة الرحيم المنان، انتهى ما ذكره الحضراوي.

وفي إتحاف فضلاء الزمن: وفي سنة اثنتا عشر ومائة وألف عمر إبراهيم بيك دائرة بئر زمزم بالتلبيس والتبييض خارجاً وداخلاً ثم غير الرفوف الخارج على بئر زمزم مما يلي مقام الحنبلي وحددوا أخشابه ولبسوها ألواح الرصاص وزينوها بأنواع الدهانات ومنها مقام الحنفي نقضوا جميع أخشابه التي على الطبقة العليا محل المكبرين وحددوا ما كان يحتاج إلى التغيير وطلوا حلتها بالذهب وجددوا المقامات وسقاية العباس فإنها خربت من كثرة الأهوية وتطاول السنين ونقضوا القبة جميعها إلى الساسي وحددوها بالحجارة الشمسية وزينوها بأنواع التبيض وجعلوا لها

خزانتين وفتحوا لها طاقة من الجهة الشرقية وجعلوا لها من باطن الطاقة حوضاً للسبيل ورمموا الحاصل الذي ملاصق بالقبة . انتهى .

وقال العلامة الدحلان في سالنامته: وفي مدة السلطان عبد الحميد الأول في سنة ألف وماتين حصل تعمير في المسجد الحرام بتعديل بعض العواميد المائلة وتعمير بعض القبب التي في سقف المسجد وتعمير بثر زمزم وتعمير أيضاً في بعض منائر المسجد منها منارة باب العمرة وذلك كله في مدة السلطان المذكور ومدة إمارة الشريف سرور بن الشريف مساعد ولذا كتب على بئر زمزم ثلاثة أبيات للعلامة الشيخ محمد طاهر سنبل هي هذه:

سرور لسلطان البرية والورى عبد الحميد البر بحر المكارم ونصر له أيضاً وفتح ورفعة بتحديد هذا الماثر المتقارم حضيرة إسماعيل أعنى ابن هاجر وركضة جبريل على عهد آدم

ومكتوب على الشباك الشرقي مما يلي باب القبة من الجهة الشمالية (ماء زمزم شفاء من كل داء)، ومكتوب أيضاً (آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم)، ومكتوب تحت الحديثين السلطان عبد الحميد خان سنة ١٢٠١، ومكتوب على الشباك الجنوبي مما يلي باب قبة زمزم أيضاً (ماء زمزم لما شرب له) (لا يجمع ماء زمزم ونار جهنم في حوف عبد) السلطان عبد الحميد خان سنة

ومكتوب على حدار قبة زمزم الشمالية مما يلي الجهة الغربية ﴿وسقاهم ربهم شرباً طهوراً • ، وكتب أيضاً على حَجَر قديم الصق على الجدار الشمالي بقبة زمزم بالخط البارز أمر بترخيم المقام الشريف وهذا الحطيم المعظم السلطان الملك المنصور حان حادم الحرم الشريف في سنة أربع وعشرين وسبعمائة . انتهى كذا من تاريخ عمارة المسجد الحرام .

وقال العلامة المذكور أيضاً في سالنامته: صدر الأمر من السلطان أحمد بن السلطان محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان الأول بن سليم الأول فاتح مصر بعمل شباك حديد يجعل في بئر زمزم يمنع الغرق عمن وقع في البئر المذكورة فحعل على قدر تدوير البئر وجعل له ست سلاسل وربطت بالحديد في دائرة البئر الأعلى وجعل الشباك المذكور في داخل البئر وصار الماء فوقه قدر ثلثي

قامة فصار من يقع في البئر يمنعه الشباك من الغرق والهلاك، وقبل وضعه كــان مـن يقع في البئر يغرق ويموت. انتهى.

ومن تاج تواريخ البشر وتتمة جمع السير: اعلم أنه ورد الأمر السلطاني الأحمدي العثماني على يد الباشا الأعظم حسن أفندي بفعل شباك حديد يمنع ما يطيح فيها من آدمي وغيره فجعل الشباك المذكور في مدة مديدة وجعله من حديد ونحاس ممتدة في بعضه البعض على قدرته ويرغم بئر زمزم المباركة من أسفل بستة سلاسل غلاظ مسبوكة في الحديد الفوقاني الدائر على فمها مشاهدة لكل واحد طول كل واحد منهن اثنين وعشرين ذراعاً وربع ذراع بذراع اليـد وصـار المـاء طافياً على الشباك المذكور نحو ثلثي قامة وركب في زمزم المباركة ضحوة يـوم الأحد تاسع عشرين من شعبان المعظم سنة ١٠٢٥ خمس وعشرين بعد الألف ثم وقع في رابع عشري ذي الحجة الحرام سنة سبع وعشرين بعد الألف تغير ماء زمزم من الحديد والنحاس المجعولين في الشباك والسلاسل ثم إذا وقع الدلو أسفل الشباك أمسكه عن أن يصعد فاتفق بحيء الأفندي السيد الشريف محمد بن السيد مصطفى القناوي ليلة من الليالي فأنكر طعم الماء وسأل عن الحال فأحبر بأنه بسبب الشباك والسلاسل ووقع للدلو ما وقع فاشتبك و لم يطلع فعدى إلى الجهة الأخرى فوقع ما أراده الله سبحانه وتعالى كذلك وزاد طعم الحديد والنحاس في الماء فـأمر صبيحتـه بقلعه وإخراجه من زمزم هـو والسلاسـل وألقـي عنـد قبـة العبـاس والسلاسـل في داخلها مرة من الزمن ثم أخذت وصار الشباك ملقى على حاله إلى الآن وزال ذلك الطعم وتيسر طلوع الدلو ونزوله. انتهى من تاريخ الغازي.

## أول من عمل الرخامر في زمزمر

قال الغازي في تاريخه: وأول من عمل الرحام على زمزم وعلى الشبابيك وفرش أرضها بالرحام أمير المؤمنين أبو جعفر في خلافته ثم عمل المهدي في خلافته ثم غير في خلافة أمير المؤمنين المعتصم سنة عشرين وماتتين وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البير فغيرها عمر بن فرج فسقف زمزم كلها بالساج المذهب من داخلها وجعل عليها من ظهرها الفسيفساء وأشرع لها حناحاً صغيراً كما تدور بتربيعها وجعل في الجناح كما يدور سلاسل فيها قناديل يستصبح بها في الموسم وجعل على القبة التي بين زمزم وبين الشراب الفسيفساء

وكانت قبل ذلك تزوق في كل موسم عمل ذلك في سنة عشرين ومائتي سنة . انتهى .

وقال القرشي في البحر العميق: الحجرة التي فيها بير زمزم في زماننا فهو بيت مربع مسقف في جدرانه تسعة أحواض للماء تملاً من بئر زمزم يتوضأ الناس منها والخلوة التي جانب هذه الحجرة عملت على ما هي عليه اليوم في سنة سبعة وثمانمائة وكانت قبل ذلك على غير هذه الصفة وإنما بنيت الأحواض على هذا الموضع الآن ليتوضأ الناس من البزابيز التي عملت في أسفلها. انتهى.

### قبته بش زمزمر

قال الغازي في تاريخه : وقد غيرت قبة زمزم ، غيرها السلطان أحمد خان علمي يد سليمان بيك شيخ الحرم الشريف سنة ألف واثنين وسبعين . انتهى .

قال صاحب تحصيل المرام: وهي الموجودة الآن في زماننا وهي بيت مربع وفي جدرانه ثمانية شبابيك ثلاثة مواجهة الكعبة وثلاثة جهة المدرج واثنان بجانب الباب والباب في وسط وفي هذين الشباكين حوضان تملآن من زمزم للشراب وفوق قبة البير بيت آخر مقام على أعمدة لشيخ زمزم أي: رئيس المؤذنين يصعد إليه بدرج من جهة مقام الحنبلي فيطلع رئيس المؤذنين وهو شيخ زمزم ليؤذن ويتبعه سائر المؤذنين في جميع الأوقات.

قال: وقد حددت في زماننا شبابيك بيت زمزم ورخام أرضها وأصلح فمها والدرابزين الذي على فم البير كل ذلك على يد سيدنا الشريف عبدا الله بن الشريف محمد بن عون والحاج عزت باشا في سلطنة السلطان عبد العزيز خان وكان ذلك العمل في سنة ألف وماتين وتسعة وسبعين . انتهى .

وقال السنجاري في منائح الكرم: وفي سنة ثمانمائة وسبعة عشر عمرت ظلة المؤذنين التي فوق زمزم، وكانت من خشب فبنيت بالحجر الصوان وفرغ منها في رجب من العام المذكور. انتهى من تاريخ الغازي.

## الغرفته التي لجواس زمزمر

حاء في تاريخ الغازي: قال في نزهة الفكر: نقل ابن فهد أن الخلوة التي بجانب زمزم كان يجلس فيها سيدنا عبدا لله بن العباس، رضي الله عنه، وأيضاً التقي الفاسي ذكر مثله بقوله: وفي المحل الذي بجانب زمزم وهي الخلوة كان يجلس فيها الحبر سيدنا عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما على مقتضى ما ذكره الأزرقي والفاكهي. وقيل: إنها محل سقاية العباس وإنما حولها عن هذا المكان ابن الزبير لما كثر الناس وقيل بناه المهدي لابنته زبيدة تكون به إذا أرادت الشرب من زمزم والغسل فيه ذكره المراكشي في الروض الجامع. انتهى.

وفي الأرج المسكى: أفاد التقي الفاسي أنه كان إلى جانب زمزم خلوة فيها بركة للماء تملأ من زمزم ويشرب بها من دخل إلى الخلوة وكان لها أي الخلوة باب إلى جهة الصفا ثم سد وجعل في موضع الخلوة بركة مقبوة وفي جدرها الذي يلي الصفا بزابيز يتوضأ الناس منها على أحجار نصبت عند البزابيز وفوق البركة المقبوة خلوة فيها شباك إلى الكعبة المشرفة وشباك إلى جهة الصفا وطابق صغير إلى البركة وكان عمل ذلك على هذه الصفة في سنة سبع وثمانمائة ثم إنه هدم ذلك حتى بلغ الأرض في العشر الأول من ذي الحجة الحرام سنة سبع عشرة وثمانمائة لما قيل إن بعض الجهلة يستنجي هناك وعمر عوض ذلك سبيل السلطان الملك المؤيد قيل إن بعض الجهلة يستنجي هناك وعمر عوض ذلك سبيل السلطان الملك المؤيد أبي النصر شيخ ينتفع الناس بالشرب منها وجاءت عمارته حسنة وفرغ منها في أبي النصر شيخ ينتفع الناس بالشرب منها وجاءت عمارته حسنة وفرغ منها في رجب سنة ثمانية عشر وثمانمائة وابتدا عمله في أثر سفر الحج وفي موضع هذه الخلوة كان يجلس سيدنا عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما ، على مقتضى ما ذكره الأزرقي والفاكهي قلت : وهذه الخلوة التي أشار إليها السبيل المعروف الآن بسبيل الخاصكية . انتهى .

وفي تاريخ عمارة المسجد الحرام للشيخ باسلامة أمر جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل السعود أن يعمل على حسابه الخاص سبيلان أحدهما بالجهة الشرقية ثما يلي باب قبة زمزم على الجناح الجنوبية ، والثاني بجوار حجرة الأغوات من الجهة الجنوبية لبيت زمزم بجانب السبيل القديم على نحو السبيلين اللذين سيعملان باسمه الخاص فعمل السبيل الذي بجوار باب قبة زمزم بالحجر الرخام المرمر وجعل له ستة فوهات وعمل السبيل الثاني بجوار حجرة الأغوات

وجعل له ثلاث فوهات وحدد عمارة السبيل القديم وقد كتب على السبيل الأول هذا السبيل أنشأه الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود . وكتب على الثاني أنشأ هذا السبيل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود وكتب على الذي يليه حدد هذا السبيل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود وتم إنشاء السبيل الذي يلي حجرة الأغوات سنة ١٣٤٥ ، وتم عمل السبيل الذي يلي باب قبة زمزم سنة ١٣٤٦ .

## وصف بس زمز مرفي عصرنا

أما بئر زمزم في عصرنا الحاضر، فهو كما يصفها الشيخ حسين باسلامة المكي رحمه الله تعالى، مؤلف «تاريخ عمارة المسجد الحرام» بصحيفة ١٨١ فقد قال فيها ما نصه:

أما حالة بئر زمزم التي عليها اليوم فهو بئر مدور الفوهة عليه قطعة من الرحام المرم على قدر سعة فمه ويبلغ ارتفاعها عن بلاط الأرض التي حول البئر من داخل القبة ذراعين ونصف ذراع اليد أو ١٢٠ سنتم تقريباً وأرض بيت زمزم وداخل قبة زمزم مفروش بالرخام الأبيض ويحيط بفم البئر من أعلاه دربزين معمول من الحديد التخين وفوق الدربزين شبكة من حديد وضعت فوق ذلك الدربزان سنة ١٣٣٢ وكان السبب في وضعها هو أن رجلاً من الأفغان ألقى بنفسه في بئر زمزم فلما أخرج اهتمت الحكومة التركية لذلك الحادث وخشيت من تكراره فارتات أن تعمل حائلاً يمنع من أراد أن يلقي نفسه في البئر فتقرر عمل الشبكة المذكورة وقاية لذلك ووضعت بسرعة وقد شاهدت ذلك بنفسى.

وأما البناء القائم على بتر زمزم فهو بناء مربع الشكل من الداخل طول كل ضلع منه أحد عشر ذراعاً بذراع اليد وسطح البئر مغموس بالحجر والنورة وفي الجهة الشرقية باب قبة زمزم وعلى حناح الباب الشمال طاقة عليها شباك تخين وكان في حدار الطاقة سبيل قديم ثم أبطل عمله وكذلك على حناح الباب الجنوبي طاقة عليها شباك تخين وكان أيضاً في حدار الطاقة سبيل قديم قد أبطل عمله من الجهة الشمالية ثلاث منافذ عليها ثلاثة شبابيك لكل منفذ شباك، ومن الجهة الغربية عما يلي الكعبة المعظمة ثلاث منافذ ولكل منفذ شباك تخين وعلى نحو نصف سطح البئر من الجهة الغربية المقابلة للكعبة المعظمة مظلة قائمة على أربع يستر

بنيت في النصف الأمامي من سطح البئر وعلى أربع أساطين لطاف وضعت اثنان منها على حدار البئر الأمامي مما يلي الكعبة المعظمة واثنان على حد منتصف سطح البئر من أبلهة الشرقية ، وأما نصف السطح الشرقي فهو شمس ليس عليه ما يظله وفوق هذه للظلة الأمامية سقف معمول من الخشب القوي وفوق السقف جملون مصفح بألواح من الرصاص على شكل بديع ويحيط بالظلة من جهاتها الشلاث: الشمالي والغربي والجنوبي خمسة شباييك أحدها من جهة الشمال وثلاثة من الجهة المغربية وواحد من الجهة الجنوبية وذلك معمول من السلك الحديد اللقيق والمظلة مدهونة بصباغ أحضر.

وهذه المظلمة خاصة برئيس الموقتين الذي يبلغ المؤذنين الأذان في الأوقات الخمسة وهم على منابر المسجد الحرام السبعة المحاطمة به ، وهو أيضاً يبلغ عموم المبلغين في الصلاة الجمعة والعيدين ويبلغ كل إمام يؤم الناس خلف مقام إبراهيم في بعض الصلوات الخمس وهذه العائلة يطلق عليها (آل الريس) ورئيسها الحالي المشيخ عبدالعزيز بن على ريس .

ومن ضمن بيت زمزم حجرة واقعة في الجهة الجنوبية تابعة لأغوات الحرم يضعون فيها أدوات تنظيف صحن المطاف المدار المرصوف بالحجر الصوان الذي عليه المقامات الثلاثة وكذلك الشموع (الشماعدين) التي توضع كل ليلة على باب المحمة من الغروب إلى بعد صلاة العشاء ومن الفجر إلى الإسفار وغير ذلك من لورتمهم ويجانب حسرة الأغوات للذكورة باب المرحة المصعدة إلى المظلة التي بالوجة وحزم.

قال: ولما هو حدي بالذكر أنه قد أمر حلالة ملك الملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل السعود أن يعمل على حسابه الخاص مبيلان أحدهما بالجهة الشرقية لما يلي باب قبة زمزم على الجناح الجنوبية ، والثاني بحوار حجرة الأغوات من الجهة الجنوبية لبيت زمزم بجانب السبيل القديم للعمول في زمن سلاطين آل عثمان وأن تجدد عمارة السبيل القديم على نحو السبيلين اللذين سيعملان باسمه الخاص وقام بهذا العمل الشيخ عبدا الله المدهوي فعمل السبيل الذي بجوار باب قبة زمزم بالحجر الرحام المرمر على شكل بديع الصنع وحعل له شكل بديع العمل المبيل القديم وعمله بشكل بديع عاثل بديع وحعل له ثلاث فوهات وحدد عمارة السبيل القديم وعمله بشكل بديع يماثل بديع وحعل له ثلاث فوهات وحدد عمارة السبيل القديم وعمله بشكل بديع يماثل

الذي بجواره وقد كتب على السبيل الأول الذي يلي باب زمزم هذا السبيل أنشأه الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود، وكتب على اللذي يلي حجرة الأغوات أنشأ هذا السبيل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود، وكتب على الذي يليه حدد هذا السبيل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود، وكانت هذه الكتابة بخط عربي بديع بارز قد خطت بعلو كل سبيل من هذه الثلاث وطلي ذلك بالذهب والألوان البديعة وصارت هذه السبل الثلاثة سهلة لمن يريد شرب ماء زمزم من الحجاج والمواطنين والمحاورين آناء الليل وأطراف النهار وقد صرف على إنشائها ما يربو على ثلاثمائة جنيه ذهب وتم إنشاء السبيل الذي يلي حجرة الأغوات سنة ١٣٤٦ وتم عمل السبيل الذي يلي قبة زمزم سنة ١٣٤٦ . انتهى من تاريخ عمارة المسجد الحرام .

نقول: ولقد حصلت بناية جديدة صغيرة أمام باب بئر زمزم وفي حزء من حانبيه، وهي عبارة عن حدران مسقوفة، فيها فتحات بشبابيك من الحديد ليستظل الشاربون تحتها وموضوع في جانبيها عدة بزابيز «حنفيات » يشرب الناس منها ماء زمزم. قد عمل الدرج الموصل إلى أعلا البئر من الخارج بعد أن كان قبل ذلك في أصل البناء القديم وله باب.

وكانت هذه البناية الجديدة الصغيرة سنة (١٣٧٤) أربع وسبعين وثلاثمائة وألف.

صورة رقم ٦٩، المؤلف فوق مظلة بئر زمزم الجديد قبل هدمها في سنة ١٣٨٣هـ ثم إنه في عام ١٣٨٣هـ. هدموا بناية زمزم لتوسعة المستحد الحرام، وأزالوا قسم البئر وغطوه حتى يتساوى بأرض المطاف، ثم فتحوا باباً آخر للبئر من الجهة الشمالية من أسفل الأرض، وما زال العمل حارياً إلى اليوم.

## ماجاءمن الأحاديث فيزمزمر

لقد وردت في ماء زمزم عدة أحاديث، فرأينا أن ننقلها مما جمعه الحضراوي في كتابه «العقد الثمين في فضائل البلـد الأمـين» فإنـه قـال في الفصـل السـادس مـا يأتى : اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن ماء زمزم أفضل من جميع المياه على الإطلاق إلا الماء المذي نبع من بين أصابعه في ، كما هو مقرر في أماكنه . فعن أم أيمن حاضنة رسول الله في أنه في ما اشتكى جوعاً قط ولا عطشاً ، كان يغلو إذا أصبح ، فيشرب من ماء زمزم شربة فربما عرضنا عليه الغداء فيقول : أنا شبعان ، رواه القرشي ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله في : ماء زمزم لما شرب له ، فإن شربته تستشفي شفاك الله ، وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه ، ذكره القرشي أيضاً ، شربته مستعيذاً أعاذك الله ، وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه ، ذكره القرشي أيضاً ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب زمزم قال : اللهم أسالك علماً نافعاً والمارقطني . قال ابن العربي : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة ، يعني العلم والرزق والشفاء لمن صفت نيته وسلمت طويته و لم يكن به مكذباً ، ولا يشربه بحرباً ، فإن والشفاء لمن صفت نيته وسلمت طويته و لم يكن به مكذباً ، ولا يشربه بحرباً ، فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المحرمين ، وفي حديث إسلام أبي ذر أن رسول الله مسقم . وعن عبدا لله ابن المومل عن ابن الزبير عن حابر أن رسول الله في قال : إنها مباركة ، إنها طعم ، رواه مسلم وأبو داود وزاد : وشفاء سقم . وعن عبدا لله ابن المومل عن ابن الزبير عن حابر أن رسول الله في قال : إنها مباركة ، إنها طعم ، رواه مسلم وأبو داود وزاد : وشفاء رمزم لما شرب له » أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي .

وروي أن عبدا لله بن المبارك أتى زمزم فاستسقى منه شربة ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن أبا الموالي، حدثنا عن محمد بن المنكدر عن حابر أن رسول الله قال: «ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطشي يوم القيامة ثم شرب»، أخرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي وقال: إنه على رسم الصحيح، وفي مناسك ابن القحمي والبحر العميق للقرشي نقلاً عنه ينبغي لمن أراد شربه للمغفرة أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسولك في قال: «ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه لتغفر لي اللهم فاغفر لي ». وإن شربه للاستشفاء به من مرض قال: اللهم إني أشربه مستشفياً به، اللهم فاشفني. وذكر القرشي حديثاً عن رسول الله فأنه حاء إلى زمزم فنزعوا له دلواً فشرب ثم مج في الدلو ثم صبوه في زمزم ثم قال: «لولا تغلبوا عليها لنزعت بيدي » رواه الطيراني وغيره.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق » رواه الأزرقي .

وعن رسول الله على قال: « لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في حوف عبد أبداً » رواه الشيخ محب الدين الطبري وغيره ، ويروى أن مياه الأرض العذبة ترفع قبل يوم القيامة غير زمزم ، حكاه القرشي ، وفي الصحيح أنه لما قدم أبو ذر ليسلم أقام ثلاثين بين ليلة ويوم وليس له طعام إلا زمزم ، فسمن حتى تكسرت عكن بطنه ، و لم يجد على بطنه سخفة جوع . وقيل لابن عباس رضي الله عنهما : أين مصلى الأخيار ؟ قال : تحت الميزاب ، قيل له : وما شراب الأبرار ؟ قال : ماء زمزم . رواه الحسن البصري ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال : «الحمة من فيح جهنم فأبردوها من ماء زمزم » رواه أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه وانفرد به البخاري بإخراجه وقال : فأبردوها عماء أمرزم .

وعن أبي ذر أن رسول الله فل قال: « فُرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل حبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغهما في صدري ثم أطبقه ». رواه البخاري، وعن رسول الله فل أنه قال: « خمس من العبادة: النظر إلى المصحف، والنظر إلى الكعبة، والنظر إلى الوالدين، والنظر في زمزم وهي تحط الخطايا، والنظر إلى وجه العالم » رواه الفاكهي.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله قال: خير بثر على وجه الأرض ماء زمزم. أخرجه ابن حباس والطبري بسند رحاله ثقات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله كان إذا أراد أن يتحف الرجل سقاه من ماء زمزم. رواه الحافظ شرف الدين الدمياطي وقال: إسناد صحيح.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله كان يحمله . رواه الترمذي .

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن في زمزم عيناً من الجنة من قبل الركن. رواه القرطبي في التفسير وفي مناسك ابن الحاج.

قال ابن شعبان: العين التي تلي الركن من زمزم من عيون الجنة ، وعن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قدال: كنت عند ابن عبداس رضي الله عنهما فحاء رجل فقال: من أين حثت ؟ قال: من زمزم ، قال فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم

الله تعالى وتنفس ثلاثاً وتضلع فإذا فرغت فاحمد الله عزو حل فإن رسول الله على الله على وتنفس ثلاثاً وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم. رواه ابن ماحة وهذا لفظه والدارقطني والحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين. والمتالع: الإمتلاء حتى تمتد الأضلاع. والمراد من التنفس ثلاثاً: أن يفصل فاه عن الإناء مرات يبتدئ كل مرة ببسم الله ويختم بالحمد لله. هكذا حاء مفسراً في بعض الطرق.

وعن السائب أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة. رواه الطبراني في الكبير وحكاه ابن المنذر في الترغيب.

وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قبال: كنا نسميها شبّاعة يعني زمـزم وكنا نجلها نعم العون على العيـال. رواه الطـبراني في الكبـير وهـو. موقوف صحيح الإسناد.

ويجوز إخراج مائها وغيره من مياه الحرم ونقله إلى جميع البلدان. لما روي أن النبي كتب إلى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم فبعث إليه براويتين. رواه الأزرقي والقرشي وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله كان يحمله. رواه الترمذي، ويجوز التوضؤ والاغتسال من غير كراهة فيه ويكره الاستنجاء به لأنه يجلب داء البواسير. ومن عجائب ماء زمزم أنه يذكر بعض العامة أن من كان أكولاً يشرب منه ويتضلع وفي نفسه يقول: يا زمزم زمي فإنه يقل أكله ويستريح حسمه ويستفيق في نفسه وهو بحرب. انتهى كل ذلك من العقد الثمين.

صورة رقم ٧٠، دوارق زمزم

وبمناسبة الحديث « ماء زمزم لما شرب له » وما ورد عن زمزم أنه طعم طعم وشفاء سقم . أن أحد أطباء الإفرنج ألف كتاباً في عصرنا الحاضر يقول فيه :

إذا اقتصر الإنسان المريض بالروماتزم وغيره على شرب الماء فقط بدون طعام ولا شراب أبداً بحيث لا يدخل في حوفه سوى الماء لمدة عشرين يوماً أو لمدة أربعين يوماً فإنه يشفى بإذن الله تعالى من جميع الأمراض التي يشكو منها، وبشرط أن يتعاطى المسهل في كل خمسة أيام مرة، فإذا انتهت المدة المذكورة وأراد أن يأكل فلا بد أن يأكل تدريجياً قليلاً قليلاً جداً في كل مرة، لأن الصائم على هذه الحالة تكون أمعاؤه شبه ضامرة وضعيفة، فليقتصر لمدة أيام على السوائل:

كعصير الفواكه والشوربات، فإذا اشتدت قوة معدته بعد أيام فلياكل ما شاء حسب عادته وذلك بعد اطمئنان على قوة صحته . ولقد أخبرنا من جرب هذا من نثق في كلامه أنه صام على هذه الحالة فشفي من أمراض كثيرة بإذن الله تعالى ، والله على كل شيء قدير فإذا كان هذا الاقتصار على الماء العادي فقط ، فالشفاء محقق إن شاء الله تعالى مع الاقتصار على ماء زمزم ، شراب الأبرار ، وهذا الذي ينبع من تحت أرض الكعبة المشرفة فنحن نعتقد اعتقاداً جازماً أن الاقتصار على ماء زمزم فقط مدة أسبوعين أو ثلاثة يشفي من الأمراض والعلل مهما كانت عسيرة ، أي أن المريض يتعاطى ماء زمزم فقط ، بدون أن يخلط معه شيئاً من أنواع علىم والفواكه لا قليلاً ولا كثيراً حتى أنه لا يتعاطى الخبز أيضاً إذ ربما بعض الأطعمة لا تتفق مع المرض في الحالة كالطبيب الذي يعطي الدواء للمريض ويمنعه من بعض الأطعمة والفواكه . وا الله تعالى أعلم وهو الشافي بدون دواء إذا شاء وهو اللطيف الخبير .

صورة رقم ٧١، أحد الزمازمة يحمل دورقين مملوئين من ماء زمزم

## طعىرما. زمزمر

يذكر الناس أن ماء زمزم فيها ملوحة ، ونحسن نقول: أن ماء زمزم له طعم خاص غير طعم جميع مياه الدنيا ، لذلك من ألف شربه وعرف طعمه يميزه عن بقية المياه سريعاً ولو مرت عليه أعوام عديدة لم ينقه ، والحقيقة أنه يصعب وصف طعمه ، فلا هو بالمالح الممحوج ولا هو بالمالح الممنوج ، لا يعرفه إلا من ذاق طعمه بنفسه . نعم فيه ملوحة خفيفة لكنها مستملحة مقبولة محببة إلى نفس المؤمن ، وفي هذه الملوحة سر إلهي دقيق . وهو أن هذه الملوحة الخفيفة يعود طعمه للمؤمنين الموقيين حلواً لذيناً ساتفاً شرابه كطعم اللبن الحليب تقريباً ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما عن ماء زمزم: أنه شراب الأبرار .

وقد تكون هذه الملوحة الخفيفة على من كان شاكاً فيه ضعيف الإيمان ماء أحاجاً لا يستسيغ شربه فتعافه نفسه ولا يشربه، ولذلك قال الله الله ما يننا ويين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم » وقال أيضاً: « إن التضلع من ماء زمزم علامة ما بيننا ويين المنافقين ».

ومن اللطائف قول العلامة الشيخ محمد بن علان في ملوحة زمزم: وزمزم قالوا فيه بعيض ملوحة ومنه مياه العين أحلى وأملح فقلت لهم قلبي يراها ملاحة فلا برحت تحلو لقلبي وتملح

ومن اللطائف ما رواه الغازي في تاريخه عن ملوحة ماء زمزم فإنه قال: قال العلامة السنجاري رحمه الله تعالى في منائح الكرم -لطيفة- ذكر العلامة الباغوني أنه كتب لوالده يسأله عن تعليل ملوحيـة زمـزم ، فأحابـه وذكـر ذلـك في أبيـات ،

ومنسوا بابداء الجسواب تكرمسا وفضلا كما عودتمونسي عجلسوا

سألت أبا العباس والدي الذي على فهمه في المسكلات يعول ســؤالاً لطيفاً قــد تعسـر فهمــه علـــي إلى أن خلتــه لا يـــؤول فقلت أطال الله عمرك في الورى وأبقاك في عنز به الخيير موصل تفكرت يا مولاي في بير زمزم ، بمكة أرض فحرها لا يمشل وكون ما فيها من الماء مالحاً على أنها من سائر الماء أفضل وقلت له: هل من جواب مبين وهل عندكم فيه مقال فينقل فإني لقلَّ اتبعت فكري له فما ظفرت بما فيه يقال وينقل فإن كان فيه عندكم من لطيفة بروحي أفديكم علي تفضلوا

فقيال أميد الله في عمره علي المد بديهة قبولاً للحواهير يخحيل نعم عندنا فيه الجرواب وإنه لكالسحر أو كالدر أو هرو أمشل حواب غدا مشل النسيم لطافة أزال عن الأفهام ما كان يشكل فلا تعجبوا منيه فذلك ظلاهم كشمس الضحي يبدوا لمن جماء يسأل فمكة عين الأرض والعين ماؤها كما قد علمتم مالحاً ليس يجهل

## كينية شرب النبي النبي من ما وزمزم

قال الإمام الأزرقي في تاريخه: حدثنا أبو الوليد، قال: أحمرني حدي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبدالرحمن بن الحارث بن عباس عن زيد بن على عن أبيه عن عبدا لله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، في حديث حدث به عن النبي الله ثم أفاض رسول الله الله الله الله الله تعليما فتوضأ به ثم قال: انزعوا عن سقايتكم يا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم.

حدثني حدي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريح قال: أخبرني ابن طاوس عن طاوس قال: أمر النبي الصحابه أن يفيضوا نهاراً وأفاض في نسائه ليلاً فطاف بالبيت على ناقته ثم جاء زمزم فقال: ناولوني فنول دلواً فشرب منها ثم تمضمض فمج في الدلو ثم أمر بما في الدلو فأفرغ في البير ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم، قال ابن حريج: أخبرني من سمع طاوساً يقول: حاء النبي، في زمزم فقال: ناولوني فنول دلواً فشرب منها ثم مضمض ثم مع في الدلو ثم مشى أمر بما في الدلو فأفرغ في البير ثم قال الحواً ما قال ابن طاوس في النزع، ثم مشى إلى السقاية سقاية النبيذ ليشرب فقال العباس: إن هذا قد ساطته الأيدي منذ اليوم وقد أنفل وفي البيت شراب صاف، فأبي النبي أن يشرب إلا منه، فعاد عباس لذلك القول فأبي النبي أن يشرب إلا منه حتى عاد عباس ثلاث مرات فأبي النبي أن يشرب من النبيذ ومن ماء زمزم وقال: لولا أن يكون سنة لنزعت، قال ابن عباس: ربما النبيذ ومن ماء زمزم وقال: لولا أن يكون سنة لنزعت، قال ابن عباس: ربما فعلت أي ربما نزعت.

حدثنا ابن حريج أيضاً عن عطاء قال: رأيت عقيل بن أبي طالب شيخاً كبيراً يفتل الغرب، وكانت عليها غروب ودلاء، فرأيت رجالاً منهم بعد ما معهم مولى، في الأرض يلقون أرديتهم فينزعون في القمص حتى أن أسافل قمصهم لمبتلة بلماء، فينزعون قبل الحج وأيام منى وبعده. قال ابن حريج: وأخبرني حسين بن عبدا لله بن عباس عن داود بن علي بن عبدا لله بن عباس، أن رجلاً نادى ابن عباس والناس حوله فقال: سنة تتبعون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من العسل عباس ققال ابن عباس: حاء النبي عباساً فقال: اسقونا، فقال: إن هذا شراب قد مغث ومرث أفلا نسقيك لبناً وعسلاً فقال: اسقونا مما تسقون منه الناس، قال: فاتى النبي في عمل قبل أن يروي فرفع رأسه فقال: أحسنتم هكذا اصنعوا، فلما شرب النبي في عمل قبل أن يروي فرفع رأسه فقال: أحسنتم هكذا اصنعوا،

حدثني حدي قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي أفاض في نسائه ليلاً وطاف على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل طرف المحجن، ثم أتى زمزم فقال: انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت، فقال العباس، رضي الله عنه: إن يفعل فربما فعلت فداك أبي أمي،، ثم أمر بدلو فنزع منها فشرب فمضمض ثم مج في الدلو وأمر به فأهريق في زمزم ثم أتى السقاية فقال: اسقوني من النبيذ، فقال عباس: يا رسول الله إن هذا شراب قد مغث وثفل وخاضنته الأيدي ووقع فيه الذباب وفي البيت شراب أصفى منه، قال: منه فاسقني، يقول ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول: منه فاسقني، يقول: منه فاسقني، فسقاه منه فشرب، قال ابن طاوس: فكان أبي يقول: هو في تمام الحج.

حدثني حدي قال: حدثنا ابن عبينة عن عاصم الأحول عـن الشــــــي عـن ابـن عباس قال: رأيت النبي ﷺ نزع له دلو من ماء زمزم فشرب قائماً .

حدثني جدي قال حدثنا ابن عيينة عن مسعر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه ، أن النبي الله أتي بدلو من ماء زمزم فاستنثر خارجاً من الدلو ومضمض ثم مج فيه ، قال مسعر: مسكاً أو أطيب من المسك.

حدثني حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان قال : أخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجمحي أنه سمع طاوساً يقول : أتى النبي السقاية فقال : اسقوني ، فقال عباس : إنهم قد مرثوه وافسدوه أفاسقيك؟ فقال رسول الله الله السقوني منه فسقوه منه ثم نزعوا له دلواً فغسل فيه وجهه وتمضمض فيه فقال : أعيدوه فيها، ثم قال : إنكم على عمل صالح لولا أن يتحذ سنة لأحذت بالرشاء والدلو .

حدثني جدي عن عبدالجيد عن عثمان بن الأسود عن بحاهد عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله ﷺ في صفة زمزم، فأمر بدلو فنزعت له من البير فوضعها على شفة البير ثم وضع يده من تحت عراقي الدلو ثم قال: بسم الله ثم كرع فيها فأطال ثم أطال فرفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم عاد فقال: بسم الله

ثم كرع فيها فأطال وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله ثم كرع فيها فقال، بسم الله فأطال وهو دون الثاني، ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله ثم قال، لله علامة ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا. انتهى كل ذلك من الأزرقي.

## ميزةما وزمزمر

أما ميزته فقد ميزه الله تعالى بطعم عجيب لذيذ، يعرفه من ذاقه ولو نقــل مــن بلد إلى بلد بخلاف المياه الأحرى .

فمن عجيب أمره: أنه ألذ ما يكون وأطعم ما يكون في الفجر وعند نزحه من البئر والشرب من نفس الدلو، فإنه يكاد يكون طعمه كطعم اللبن الحليب، وأن طعمه يختلف باختلاف بعض العوامل، فمثلاً: طعمه من الدلو حال خروجه من البئر غير طعمه من الدوارق والقلل إذا برد فيها، وطعمه فيها غير طعمه بوضع الثلج فيه، ومن عجيب أمره: أن الإنسان إذا شرب منه كثيراً حتى تضلع وامتلاً بطنة في الصباح الباكر قبل أن يأكل شيئاً فإنه يلين بطنه كالشربة الخفيفة، وإذا ملاً بطنه في الصباح من ماء آخر حصل له الضرر، ومن عجيب أمره أيضاً: أن الصائم بمكة يشتهي ماء زمزم شهوة قوية وتنفذ رائحته في أنفه قبل الإفطار، وما أحلى الإفطار في رمضان بالمسجد الحرام على التمرة وماء زمزم.

روي عن أبي الطفيل قال: سمعت ابن عباس يقول: كانت تسمى في الجاهلية شباعة -يعني زمزم- ويزعم أنها نعم العون على العيال. ومن ميزة ماء زمزم بقاؤه إلى قيام الساعة. فقد روى الإمام الأزرقي في تاريخه عن الضحاك بمن مزاحم: إن الله تعالى يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة وتغور المياه غير زمزم، وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب والفضة فيقول: من يقبل هذا من في فيقول: لو أتيتني به أمس قبلته. انتهى.

الحكايات الوامراة عن بعض الناس عن شريهم لما و زمز مر و بعن العناد عن الحكايات :

حاء في العقد الثمين في فضائل البلد الأمين حكى اليافعي عن بعض الصالحين أنه قال: بينما أنا حالس عند الكعبة إذ حاء شيخ قد شال ثوبه على وجهه و دخل إلى زمزم، فاستقى بركوة كانت معه و شرب، فأخذت فضلته و شربت، فإذا هو ماء مخلوط بعسل لم أذق أطيب منه، قال: فالتفت لأنظره فإذا هو قد ذهب، قال: ثم عدت من الغد فحلست عند البئر وإذ الشيخ قد أقبل، وثوبه مسدول على وجهه، فدخل من باب زمزم، فاستقى دلواً و شرب, فأخذت فضلته فشربت فإذا لبن ممزوج بسكر لم أذق شيئاً أطيب منه. انتهى.

نقول: إن مثل هذه الحكاية لا تستبعد أن تقع لبعض عباد الله الصالحين، فإن بعض الأمور الغربية لا تقع لعامة الناس وإنما تقع للخواص.

ولقد وقع لنا من ماء زمزم أمر عجب ، وذلك أنه كانت إقامتنا بجدة في سنة (١٣٥١) إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف ، وفي خامس ذي الحجة من السنة المذكورة خرجنا من جدة مع بعض الرفاق محرمين بالحج ، ولقد كنت أنا مؤلف هذا الكتاب محموماً في الطريق ، فلما وصلنا مكة نزلنا في بيت من البيوت ، فطلبت أن يؤتى لي بماء زمزم في زير صغير ، فأحضروا لي زمزم بعد العشاء فشربت منه وأبقيت الباقي الأشربه في الصباح ، ثم إني قمت قبيل الفجر من النوم ، فشربت من ماء زمزم حتى رويت لكني وجدت حلاوة في طعمها ما لم أجده قط فيها ، ولم يتكرر لي هذا الحال في زمزم إلى اليوم .

والظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الحال لا يكون مع كل أحد، ولا يكون في كل وقت، بل في وقت دون وقت، وكل ذلك تبع لتصحيح النية وقوة الإيمان «و لله خرق العوائد».

ومما يحكى: ما حاء في رسالة «الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم» عن عبدالرحمن بن يعقوب قال: قدم عليه شيخ من هرات يكنى بأبي عبدا لله، وكان شيخ صدق قال: دخلت المسجد الحرام في السحر فجلست إلى زمزم فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه، فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب فأحذت فضلته فشربتها فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه. ثم التفت فإذا الشيخ قد دخل فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب فشربت فضلته فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق أطيب منه، فأحذت بلحفته فلففتها على يدي وقلت: يا شيخ بحق

هذه البنية عليك من أنت؟ قال : تكتم عني حتى أسوت؟ قلت : نعم ! قال : أنا سفيان بن سعيد الثوري .

وفي الجوهر المنظم أيضاً: ما أخرجه الأزرقي من أن أبا ذر الصحابي رضي الله تعالى عنه قال : لما قدمتُ مكة مكت أربعة عشر يوماً بلياليها وما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني وما أحمد على كبدي سحفة حوع يعني رقة وهزالة وقيل : هي الحفة التي تعتري الإنسان إذا حاع والعكنة الطي الذي في البطن من السمن . انتهى من الجوهر المنظم .

نقول: وقد ورد في العقد الثمين أنا أبا ذر أقام ثلاثين يوماً، ونـص عبارتـه: وفي الصحيح أنه لما قام أبو ذر ليسلم أقام ثلاثين بين ليلة ويوم وليـس لـه طعـام إلا زمزم فسمن حتى تكسرت عكن بطنه و لم يجد على بطنه سخفة حوع. انتهى.

وجاء في تاريخ الغازي: قال الواقدي: وحدثنا عبد الملك بن وهب عن عطاء بن أبي هارون قال: رأيت الرحل من أصحاب الزبير وما يستطيع أن يحمل السلاح كما يريد وما كانوا يستغيثون إلا بزمزم. انتهى. وذلك أن الأسعار غلت بمكة في حصار عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما، وقد تعب من كان معه حتى بلغ بهم من الجوع أنهم لا يقدرون على حمل سلاحهم.

وجاء في صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب فضائل أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لما سمعت خبر النبي أليست مكة فسألت عن مكانه فمال علي أهل الوادي وكانوا يضربونني حتى خررت مغشياً على ففررت منهم واختفيت بين أستار الكعبة، فرأيت في بعض الليالي رسول الله يطوف فحبيته تحية الاسلام فقال: «مذ متى كنت هنا» قلت: مذ ثلاثين يوماً، قال: «فمن كان يطعمك» قلت: ما كان في طعام إلا ماء زمزم، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها مباركة إنها طعام طُعْم يعني زمزم».

وفي الجوهر المنظم أيضاً: وما أخرج الأزرقي أيضاً عن بعض العُبَّاد من الرعماة أنه كان إذا حصل له ظماً، وشرب من ماء زمزم وحمد الماء لبنماً، وإذا أراد أن يتوضأ وحده ماء.

وفيه أيضاً وما أخرجه الأزرقي عن بعض الموالي أنه قبال: كنت مع أهلي بالبادية فابتعت بمكة ثم أعتقت فمكثت ثلاثة أيام لا أحد شيئاً آكله، فانطلقت إلى زمزم فبركت على ركبتي مخافة أن أستقي وأنا قائم، فيرفعني الدلمو من الجهد

فجعلت أنزع قليلاً حتى أخرجت الدلو فشربت فإذا أنا بصريف اللبن فقلت: لعلي ناعس، فضربت بالماء على وجهي، وانطلقت وأنا أحد قوة اللبن وشبعه. ومعنى صريف اللبن ساعة يصرف عن الضرع. وأخرجه أيضاً عن عكرمة بن خالد قال: بينما أنا ذات ليلة في حوف الليل عند زمزم حالس إذا بنفر يطوفون عليهم ثياب لم أر بياضها بشيء قط. فلما فرغوا صلوا قريباً مني فالتفت بعضهم فقالوا لأصحابهم: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار، ودخلو زمزم، فقلت: لو دخلت على القوم فسألتهم، فدخلت: فإذا ليس فيها من البشر أحد، نفعنا الله من بركاتهم في الدارين بجاه سيد الكونين.

ومثله ما حاء في تاريخ الغازي ما نصه: وفي تاريخ الأزرقي عن عكرمة بن خالد قال: بينما أنا ليلة في حوف الليل عند زمزم حالس إذ نفر يطوفون ، عليهم ثياب بيض ، لم أر بياضاً أبيض من ثيابهم شيء قط. فلما فرغوا صلوا قريباً مني فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار ، قال: فقاموا فدخلوا زمزم ، فقلت وا لله لو دخلت على القوم فسألتهم ، فقمت ، فدخلت: فإذا ليس فيها أحد من البشر.

وعن رباح مولى لآل الأحنس أنه قال: أعتقني أهلي فدخلت من البادية إلى مكة ، فأصابني بها حوع شديد حتى كنت أكوم الحصا ثم أضع كبدي عليه ، قال: فقمت ذات ليلة إلى زمزم ، فنزعت ، فشربت لبناً كأنه لبن غنم مستوجمة أنفاساً. انتهى منه .

وفيه أيضاً: ما نقله الفاسي عن الفاكهي: أن رجلاً شرب سويقاً وكان في السويق إبرة فنزلت في حلق الرجل واعترضت وصار لا يقدر يطبق فمه فأتاه آت قال له: اذهب إلى زمزم، فاشرب من مائها، واسأل الله الشفاء. فدخل إلى زمزم، فشرب منها وما ساغه إلا بعد جهد ومشقة من ألم تلك الإبرة ثم خرج وهو على تلك الحالة فانتهى إلى أسطوانة من أساطين المسجد واستند إليها فغلبته عيناه فنام ثم انتبه من نومه و لم يجد من ذلك الألم شيئاً. انتهى من الجوهر المنظم.

### إهداءما وزمزم

لما كان لماء زمزم من الفضل والمنافع ما هو مشهور معروف لدى الناس، فقم قال الله فيه : « إنه طعام طُعْم » كما في حديث أبى ذر في صحيح مسلم ومن

طريق آخر: «وشفاء سقم » وقال: «ماء زمزم لما شرب له » كما في مستدرك الحاكم. صار الحُجّاج يحملونه من هدايا لأهلهم وأولادهم ولمن يجبونه وليس في هذا بأس بل هو من أفضل الهدايا، ففي الحديث أن النبي كان إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم، وأنه بعث إلى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم، فبعث إليه براويتين وجعل عليهما كُرّاغوطيا (الكُرّ بضم الكاف وتشديد الراء حنس من الثياب الغلاظ منسوبة إلى غوطة دمشق) وأن عائشة رضي الله عنها، حملت من ماء زمزم في قوارير وقالت: إن رسول الله عنها والقرب (أخرجه الترمذي في حامعه ، الأداوي تفتح الألف والواو المقصورة: جمع إداوة بكسر الهمزة وهي المطهرة).

وروي أن كعب الأحبـار حمـل مـن مـاء زمـزم اثـني عشـر راويـة إلى الشـام، والراوية كما حاء في المصباح: البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه. هـ.

فعلم مما تقدم أن ما يحمله الحجاج من ماء زمزم إلى بلادهم ويهدونه لأهلهم وأصدقائهم ليس فيه شيء بل هو مطلوب ومرغوب، لكن نحب أن يحمله الحجاج في أواني لا يتغير فيها ماء زمزم كالزجاج، أما ما يحملونه منه في نحو علب الصفيح «أي التنك » فإن ذلك يضر بشاربه إذا مكث الماء فيها أياماً حيث يتغير طعمه ولونه من الصدأ الناشئ من الصفيح، ففي هذه الحالة يحصل منه ضرر لشاربه، بل إذا تحقق حصول الضرر يحرم شربه، فليتنبه إخواننا الحجاج إلى هذا الأمر المهم.

## أساوزمزمر

ذكر بعضهم لزمزم أكثر من ثلاثين إسماً، وإطلاق أي اسم عليها يكون بحسب صفتها ونعتها، كشبّاعة العيال، وشراب الأبرار، وحفيرة العباس، وهذا ناتج عن كثرة حبهم لزمزم. قال الشاعر:

واعلم بأن كثرة الأسامي دلالة أن المسمى سام

والمشهور من الأسماء: زمزم، وهو أول اسم لها فإنها لما انبعثت من تحت قدمي إسماعيل بضربة حبريل، عليهما السلام، ورأتها أمه « هاجر » جعلت تحـوط عليه وتقول: « زمي زمي » وهذا هو الأصل في تسميتها « بزمزم ». ومن أسمائها الشهيرة: هزمة حبريل، لأن حبريل ضرب بجناحه مكان زمـزم، فخرج الماء لإسماعيل وأمه .

ومـن أسمائهـا الشــهيرة : شـراب الأبـرار ، وذلـك أن ابـن عبـاس ، رضـى ا لله عنهما، قال: صلوا في مصلى الأحيار واشربوا من شراب الأبرار. فقيل: ما مصلى الأحيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم.

وقد نظم بعضهم جملة من أسماء زمزم فقال:

لزمزم أسماء أتت وهي برة وسيلة بشرى وعصمة فاعلم ونافعة مضنونة عونة الورى ومروية سيا وظبية فافهم وهزمة حبريل وهزمت كنا مباركة أيضاً شفاء لا سقم ومؤنسة ميمونة حرمية وكافية شباعة بتكسرم ومغذية عدت وصافية غدت وسالمة أيضاً طعام لاطعم شراب لأبرار وعافية بدت وطاهرة تكتم فأعظم بزمزم

### غور زمزمر وقياس فهمعه

قال الإمام الأزرقي: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاً ، وفي قعرها ثلاث عيون: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة . ثم كان قد قل ماؤها حداً حتى كانت تحَم في سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين وماتتين، قال: فضرب فيها تسعة أذرع سحافي الأرض في تقوير جوانبها . ثم جاء الله بالأمطار والسيول في سنة خمس وعشرين ومائتين فكثر ماؤها، وقد كان سالم بن الجراح قد ضرب فيها في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين أذرعاً وكان قد ضرب فيها في خلافة المهدي أيضاً .

وكان عمر بن ماهان -وهو على البريد والصوافي- في خلافة الأمين محمد بن الرشيد قد ضرب فيها وكان ماؤها قد قل حتى كان رجل يقال له: محمد بن مشير من أهل الطائف يعمل فيها ، فقال : أنا صليت في قعرها ، فغورها من رأسها إلى الجبل أربعون ذراعاً ، ذلك كله بنيان وما بقى فهو حبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعاً ، وذرع حبك زمزم في السماء ذراعان وشبر ، وذرع تدوير فم زمزم أحد عشر ذراعاً ، وسعة فم زمزم ثلاثة أذرع وثلثا ذراع ، وعلى البير ملبن ساج مربع فيه اثنتا عشرة كرة يستقى عليها .

وأول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك وفرش أرضها بالرحام أبو جعفر أمير المؤمنين في خلافته ثم عملها المهدي في خلافته ، ثم غيره عمر بن فرج الرخجي في خلافة أبي إسحاق المعتصم با الله أمير المؤمنين سنة عشرين ومائتين ، وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البير وفي ركنها الذي يلي الصفا على يسارك كنيسة على موضع بحلس ابن عباس ، رضي الله عنه ، غيرها عمر بن فرج ، فسقف زمزم كلها بالساج المذهب من دخلها وجعل عليها من ظهرها الفسيفساء وأشرع لها جناحاً صغيراً كما يدور تربيعها، وجعل في الجناح كما يدور سلاسل فيها قناديل يستصبح فيها في الموسم ، وجعل على القبة التي بين زمزم وبين بيت الشراب الفسيفساء ، وكانت قبل ذلك تزوق في كل موسم عمل ذلك كله في سنة عشرين ومائتين . انتهى من الأزرقى .

قال القزويني في كتابه: «عجائب المحلوقات» عن بئر زمزم بعد أن ذكر سبب خروجها لأجل إسماعيل، عليه الصلاة والسلام. وقال محمد بن أحمد الهمذاني: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها أربعين ذراعاً وفي قعرها عيون تجري: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة. ثم قل ماؤها في سنة أربع وعشرين وماتتين فحفر فيها محمد بن الضحاك تسعة أذرع فزاد ماؤها ثم حاء الله تعالى بالأمطار والسيول في سنة خمس وعشرين وماتتين فزاد ماؤها وذرعها من رأسها إلى الجبل المنقور فيه أحد عشر ذراعاً وسعة فمها ثلاثة أذرع وثلثا ذراع، وعليها ميلان من ساج مربعة فيها اثنا عشرة بكرة يستقى عليها، وأول من عمل عليها الرخام وفرش به أرضها المنصور. وقال بحاهد: ماء زمزم إن شربت منه تريد شفاء، شفاك الله تعالى، وإن شربته لظمأ، أرواك الله، وإن شربته لجوع، أشبعك الله. وقال المسعودي: وإن ملوك الفرس يزعمون أنهم من أولاد الخليل من سبي بني إسرائيل وكانوا يحجون البيت ويطوفون تعظيماً لجدهم، وكان آخر من حج منهم أردشير بن بابك، طاف بالبيت وزمزم على البئر، وزمزمة المحوس قراءتهم عند صلواتهم وطعامهم، انتهى من الكتاب المذكور.

#### فهيع بش زمزمر

قال الغازي في تاريخه: وفي تحصيل المرام قال الأزرقي: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاً وفي قعرها ثلاث عيون، عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة، ثم كان قد قل ماؤها حداً حتى كادت تجم فضرب فيها تسعة أذرع سحافي الأرض في تقوير جوانبها، قال: فغورها من رأسها إلى الجبل أربعون ذراعاً كل ذلك بنيان وما بقي فهو جبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعاً، قال: وذرع حنك زمزم في السماء ذراعان وشير، وذرع تدوير فم البير أحد عشر ذراعاً وسعة فم زمزم ثلاثة أذرع وثلثا ذراع.

وقال المرحوم إبراهيم رفعت باشا في كتابه مرآة الحرمين ما نصه: بئر زمزم تقع جنوبي مقام إبراهيم بحيث إن الزاوية الشمالية الغربية من البناء القائم عليها محاذية للحجر الأسود على بعد (١٨) متراً منه، وماؤها طعمة قيسوني والبناء القائم عليها مربع من الداخل طول ضلعه (٥٢٥ه) أمتار وهو مفروش بالرخام، وهذا البناء طبقتان: في الأولى منها خدمة البئر، وفي الثانية حدمة من الخصيان (الأغوات) ويصعد إليه من يريد الاستحمام على سلم من الخشب.

وهي بئر قديمة العهد ترجع إلى زمن إسماعيل عليه السلام، فإن أسه هاجر لما نزلت به في مكان البيت وظمئ ولدها إسماعيل طلبت الماء فلم تجده، فجاء جبريل عليه السلام، وبحث الأرض بعقبه – وفي رواية غمزها بعقبه وكلتاهما في صحيح البخاري – فنبع الماء على وجه الأرض، فكان ذلك نشأة زمزم، وأدارت هاجر عليه حوضاً خيفة أن يفوتها الماء قبل أن تملأ قربتها، قالوا: ولو تركت لكانت زمزم عيناً تجري على وجه الأرض، على ما ورد في الصحيح. وذكر الفاكهي ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام، حفر بئر زمزم بعد أن نبعت العين. وإذ ذاك بدأت عمارة مكة و لم يكن لأحد فيها قبل ذلك قرار فسكنتها قبيلة جرهم رغبة في مائها، وقد غلب ذو القرنين إبراهيم على زمزم ردحاً من الزمن وما زال ماؤها ينتفع به سكان مكة حتى استخفّت جرهم بحرمة الكعبة وحرمها فدرس موضعه حتى صار لا يعرف، وقيل إن جرهماً طمست البئر حين نفيت من مكة، ولما خان زمن عبدالمطلب بن هاشم جدّ النبي

و حفرها قبل مولد النبي الله وبعد مدة طويلة أخذ ماؤها يقل حتى كان ينقطع في سنة ٢٢٣هـ. لأن البئر أهملت وهدم كثير من حوانبها، فأخذ رجل من أهل الطائف يقال له محمد بن مشير يعمل فيها.

قال الأزرقي: وقد صليت في قعرها: وفيه ثلاث عيون: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة، قال: وكان ذرع غورها من أعلاها إلى أسفلها ٦٩ ذراعاً، منها ٤٠ مبنية و ٢٩ نقر في الجبل من أسفلها، قال التقي الفاسي: وقد قيس بحضوري ارتفاع فم البتر عن سطح الأرض وقطره وعيطه فكان الارتفاع ذراعين إلا ربعاً والقطر أربعة ونصفاً والمحيط خمسة عشر ذراعاً إلا قيراطين وذلك بذراع الحديد ٢/١ ٥ سنتيماً. قال التقي الفاسي الماء تملاً من بقر زمزم ليتوضأ الناس منها، وفي الحائط المقابل للكعبة شبابيك، وفوق هذا البيت ظلة للمؤذنين و لم أدر من أقام ذلك على هذه الصفة. ثم ذكر أنه والظلة التي فوقه للمؤذنين وأن ذلك كان على نفقة الجناب العالي الكبير الشيخ والظلة التي فوقه للمؤذنين وأن ذلك كان على نفقة الجناب العالي الكبير الشيخ على بن محمد بن عبد الكريم الجيلاني نزيل مكة.

وفي سنة ٩٣٣هـ عُمل لدائر بيت زمزم طراز مذهب وكتب فيه اسم مولانا السلطان الملك المظفر سليمان نخبة آل عثمان .

وفي سنة ٩٤٨هـ حدد بيت زمزم على يد الأمير خشقلدي فرخمت أرضه وجعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالخشب المزخرف عليه جملي (جملـون) وفي وسطه قبة مصفحة بالرصاص.

وفي سنة ١٠٢٠هـ وضع بأمر السلطان أحمد خان شبكة من الحديد بداحل البئر ومنخفضة عن سطح الماء بمتر ، لأن بعضاً من المحاذيب كانوا يلقون أنفسهم فيها ليموتوا فداء حسب تصورهم وتحد الآن -١٣١٨ - مكتوباً على الشباك الشمالي من جهة الباب: «ماء زمزم شفاء من كل داء»، «آية ما يننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم» السلطان عبد الحميد حان سنة ٢٠١هـ. وتجد مكتوباً على بابها ما يأتي:

سرور لسلطان البسيطة والورا عبد الحميد البر بحر المكارم ونصر له أيضاً وفتح ورفعة بتعمير هذا الماثر المتقادم

حفيرة إبراهيم يوم ابن هاجر وركضة حبريل على عهد آدم وعلى الشباك القبلي « ماء زمزم لما شرب له . لا يجمع ماء زمزم ونار جهنم في حوف عبد » (السلطان عبد الحميد حان سنة ١٠٢١هـ) . انتهى من مرآة الحرمين .

## الحن في قعر زمزمرإذا قلماؤها

مما يستحسن تعهد قعر بئر زمزم بالتنظيف وإخراج الأتربة منها إذا قـل ماؤهـا بين آونة وأخرى خصوصاً إذا مرت سنوات عديدة عليهـا ، ففي ذلـك فائدتـان : تنظيف محلها وجوانبها ، وتصفية مائها وغزارتهـا ، فبـئر زمـزم شـأنها شـأن الآبـار الأخرى فيما يحدث لها وإن كانت تفضلها جميعاً .

قال الإمام الأزرقي في تاريخه: ثم كان قد قل ماؤها جداً حتى كادت أن تجم في سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين ومائتين، فضرب في جنبها تسعة أذرع سحافي الأرض في تقوير جوانبها شم جاء الله بالأمطار والسيول في سنة خمسة وعشرين ومائتين فكثر ماؤها، وقد كان سالم بن الجراح قد ضرب فيها في خلافة هارون الرشيد أذرعاً، وضرب فيها في خلافة المهدي، وكان عمر بن ماهان قد ضرب فيها وكان ماؤها قد قل حتى كان رجل يقال له محمد بن مشير من أهل الطائف يعمل فيها، فقال: أنا صليت في قعرها.

وقال الغازي في تاريخه: وقال العلامة الحضراوي رحمه الله تعالى في تاج تورايخ البشر: وفي شهر رمضان سنة (١٠٢٨) ثمان وعشرين بعد الألف وقع في بر زمزم أحجار كثيرة من الجهة الشامية والغربية ثما فوق الماء وتحته وتغير طعم زمزم التغير الكثير وزادت ملوحته الزيادة الكثيرة الشديدة مع رزنه وقلة القدرة على إساغته فتصدى لإصلاح هذا الأمر والقيام به شيخ الحرم المكي وهو الآغا حسين الحبشي، رحمه الله تعالى بعد أن عرض هذا الأمر على مولانا السيد الشريف إدريس بن الحسن، فحضر شيخ الحرم المذكور يوم الاثنين رابع شهر شوال و حاكم البلد والمهندسين ونزل المعلم وابتداً في عمارتها بعد ضحوة نهار يوم الاثنين المذكور وتم البناء يوم سادس عشر شوال فما باشر الماء جعل رضماً من غير حبس ولا نورة وما لم يباشر الماء حعل بالنورة والحبس.

وقال الغازي في تاريخه: وفي سنة ثمان وستين بعد الألف قل ماء زمزم في شهر القعدة الحرام ثم في شهر ذي الحجة إقلالاً زائداً و لم يكن يطلع سوى الطين في المدلو ثم نزلوها وحفروا فيها المرة بعد المرة وتكرر ذلك المرات الكثيرة وصارت في الموسم تغلق ليلاً لأجل أن تجم شيء من النهار لأجل الحجاج ويكاد يقل في النهار ثم ينزلونها ويزيلوا ما فيها من الطين وغيره وتغلق من الصبح إلى الظهر ومن العصر إلى العشاء ومنه إلى شروق الشمس ومع هذه فلا تجم إلا بالقليل وما رجعت بعادتها الأولى إلا بعد مضي المحرم و لم يعهد و لم يعرف وقوع هذا الحال قط فيها بل كان يكثر الماء فيها خصوصاً في زمن الموسم ويفيض حداً مع كثرة المجد عليها والنزح منها و لم يكن بها إقلالاً أبداً إلا في هذه السنة ، ذكره الفاضل العلامة خليفة بن أبي الفوز بن محمد الزمزمي الشافعي البيضاوي في كتابه نشر الآس في فضائ زمزم وسقاية العباس كذا في نزهة الفكر . انتهى من الغازي . ومعنى قوله: أن تجم أي: تجتمع .

### حوض زمزمرفي عهد ابن عباس

قال الإمام الأزرقي في تاريخه: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني حدي قال: أخيرنا مسلم بن حالد عن ابن حريج قال: قال لي عطاء: وإنما كانت سقايتهم التي يستقون بها، قال: كان لزمزم حوضان في الزمان الأول، فحوض بينها وبين الركن يشرب منه الماء، وحوض من ورائها للوضوء، له سرب يذهب فيه الماء من باب وضوئهم من البير قال الخزاعي: وفي ذلك يقول الشاعر:

كاني لم أقطن بمكة ساعة ولم يلهن فيها ربيب منعم ولم أحلس الحوضين شرقي زمزم وهيهات أني منك لا أين زمنزم قال: ولم يكن عليها شباك حينئذ قال: وأراد معاوية بن أبي سفيان أن يسقي في دار الندوة ، فأرسل إليه ابن عباس ، رضي الله عنه ، أن ليس ذلك لك فقال: صدق . فسقي حينئذ بالمحصب ثم رجع فسقي عني ، قال مسلم بن حالد: كان موضع السقاية التي للنبيذ بين الركن وزمزم مما يلي ناحية الصفا فنحاها ابن الزبير إلى موضعها الذي هي فيه اليوم . وقال غير واحد من أهل العلم من أهل مكة: كان موضع مجلس ابن عباس في زاوية زمزم التي تلي الصفا والوادي وهو على يسار من دخل زمزم ، وكان أول من عمل على مجلسه القبة سليمان بن علي بن

عبدا لله بن عباس، وعلى مكة يومئذ خالد بن عبدا لله القسري عاملاً لسليمان بن عبد الملك ثم عملها أمير المؤمنين أبو جعفر في خلافته، وعمل على زمزم شباكا ثم عمله المهدي وعمل شباكي زمزم أيضاً، فعمل في بحلس ابن عباس كنيسة ساج على رف في الركن على يسارك. أخبرني جدي قال: أول من عمل القبة، التي على الصحفة التي بين زمزم وبين بيت الشراب، المهدي في خلافته عملها لهم أبو بحر المحوسي النجار كان جاء به عيسى بن علي بن عبدا لله بن عباس إلى مكة من العراق، فعمل له سقوفاً في داره التي عند المروة وباب داره، سنة إحدى وستين ومائة، قال أبو محمد الخزاعي: سمعت شيخاً قديماً من أهل مكة يذكر أن المهدي ومن كان أشار عليه بعملها إنما تحروا بها موضع اللوحة التي أنزل إبراهيم ابنه ومن كان أشار عليه بعملها إنما تحروا بها موضع اللوحة وا لله عز وجل أعلم. انتهى من الأزرقي.

### حلاوة زمزمر

كان ماء زمزم إلى سنة (١٣٧٦) ست وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة فيها نوع من الملوحية وشيء من الثقل ما كنا نعلم سببه، فلما قررت الحكومة العربية السعودية توسعة المسجد الحرام، وابتدؤا في هدم المنازل المحيطة به من جهة المسعى في سنة (١٣٧٦) هـ، ثم بدؤا في السنة التي بعدها أي سنة (١٣٧٦) هـ، في وضع أساسات البنيان من المروة إلى الصفا، بل إلى ما فوق الصفا إلى باب الوداع، انقطعت الصلة تماماً بحفر الأساسات إلى عمق كثير، بين المنازل القديمة وآثارها وبين المسجد الحرام، فعندئذ بدأ ماء زمزم في الحلاوة والصفاء، حلاوة عسوسة ملموسة ظاهرة كالشمس.

وذلك لأن البيوت والمنازل القديمة المحيطة بالمسجد الحرام ، كان فيها بيوت الخلاء والمطاهر ، وهذه ليست لها بحاري لتصريف القاذورات إلى خارج مكة ، وإنما العادة عندنا في مكة أن تحفر في أرض كل بيت حفرة تتجمع الفضلات فيها ، ثم في كل عام أو عامين يأتون بعمال ينزحون هذه الفضلات فيخرجونها إلى مكان آخر ، في حفرة يحفرونها أمام المنازل والبيوت ثم يطمرونها بالتراب .

فبيوت الخلاء في المنازل القديمة التي كانت محيطة بالمسجد الحرام من الجهة الشرقية، والميضاة التي كانت بقرب المسجد الحرام في أول أحياد، والميضاة التي

كانت بقرب باب على من أبواب المسجد، والميضأة التي كانت في باب السلام من أبواب المسجد أيضاً، ووجود الفرع الثاني من بير ياخور التي تتجمع فيها فضلات بعض البيوت فتجري من شارع المسعى بجوار المسجد الحرام إلى أن تخرج من آخر المسفلة، كل هذه الميضآت وبيوت الخلاء وبير ياخور كانت مياهها تتسرب من حوف الأرض وتختلط طبعاً بماء زمزم، فكان ذلك سبباً قوياً في تغير طعم ماء زمزم.

فلما هدمت هذه المنازل والبيوت والميضآت وبير ياخور التي كانت تجري تحت الأرض بعمق عشرة أمتار ورفعت أنقاض هذه المحلات ونظفت وحفرت أراضيها إلى عمق كثير ودكت دكاً حيداً لبناء أساسات توسعة المسجد الحرام، انقطعت صلة بئر زمزم بهذه المحلات بتاتاً، وانعدمت المياه التي كانت تتسرب إليها من هذه الجهة انعداماً كلياً. كل ذلك كان في سنة (١٣٧٦) ست وسبعون وثلاثمائة وألف هد. فصارت ماء زمزم حلوة نظيفة وصارت هذه الحلاوة فيها ملموسة لكل الناس، حتى صار بعضهم يظن إذا شرب ماء زمزم أنها خلطت بالماء العادي وليس كذلك، فالحمد الله رب العالمين على هذه النعمة الكبرى.

ويمكن لنا أن نستنتج من هذا الأمر: أن ماء زمزم في بدء أمرها حينما أخرجها جبريل عليه السلام لإسماعيل وأمه هاجر منذ أكثر من أربعة آلاف سنة ، لا يبعد أن تكون أعذب وأصفى ماء في الدنيا على الإطلاق لتقوم لهما مقام الطعام والشراب حيث لم يبق لديهما ماء ولا طعام ، شم طرأ فيما بعد على هذه البئر المباركة ما يطرأ على مثلها ، فتغير طعمها عما كانت عليه في بدء أمرها ، فإن جرهما لما استخفت بحرمة البيت انقطع ماء زمزم ثم طمرت ودرس موضعه ، شم إن عمرو بن مضاض الجرهمي بعد أن لم يستمع قومع لكلامه ووعظه عمد إلى الغزالين من الذهب والأسياف التي كانت في الكعبة فوضعها في بئر زمزم بعد أن حفرها ثم طمرها وردمها ، ثم إن عبد المطلب بن هاشم حدد رسول الله المعتدى إلى مكان بئر زمزم فحفرها وأخرج المغزالين والأسياف والدروع وحفر حتى وصل إلى قرارها ، فخرج الماء ، فبنى عندها حوضاً كان هو وابنه يملآنه فيشرب منه الحاج كما تقدم بيان ذلك ، ثم جاءت القرامطة بعد الإسلام إلى مكة فقتلوا الناس وملأوا بئر زمزم بحثث القتلى ثم أخرجت هذه الجثث ، ونظفت ، ثم فقتلوا الناس وملأوا بئر زمزم بحثث القتلى ثم أخرجت هذه الجثث ، ونظفت ، ثم طراً عليها تسرب مياه المنازل المحيطة بالمسجد الحرام - حتى رفعت البيوت

وهدمت المنازل في زماننا هـذا لتوسعة المسـجد الحـرام، فحليـت زمـزم وصــارت سائغًا للشاريين كالماء العذب الصافي، ولولا أن الله تعالى خصها بنوع مــن الطعــم لما ميز الشارب بينها وبين الماء العادي . فالحمد الله رب العالمين .

## عدمرفيض زمزم ليلته نصف شعبان

كثير من الناس يعتقدون أن ماء زمزم يفيض ويزيد ليلة النصف من شهر شعبان، ويزيد في كل ليلة جمعة ، فهذا زعم باطل ووهم وحيال لا صحة له بتاتاً مطلقاً . نعم إن ماء زمزم قد تزيد في بعض السنين وذلك بسبب كثرة نزول الأمطار ودخول السيول إلى نفس المسجد الحرام وارتفاعها إلى أن تصل إلى باب الكعبة وأكثر ، فبطبيعة الحال تدخل مياه الأمطار والسيول إلى حوف زمزم من فمها وبذلك تفيض إفاضة زائدة كما هو الشأن في الآبار من هذا السبب .

ولقد حقق ابن حبير الأندلسي رحمه الله تعالى هذه المسألة بنفسه حينما وصل إلى مكة وكتب عنها في رحلته «رحلة ابن حبير» التي كانت سنة (٥٧٨) ثمان وسبعين وخمسمائة هـ. فأحببنا نقل كتابته زيادة في البحث والتدقيق. فإنه قال ما يأتى:

وفي يوم الجمعة أصبح بالحرم - أي بالمسجد الحرام - أمر عجيب وذلك أنه لم يبق بمكة صبي إلا وصبحه ، واجتمعوا كلهم في قبة زمزم وينادون بلسان واحد هللوا وكبروا يا عباد الله فيكبرون ، وربما دخل معهم من عرض العامة من ينادي معهم بندائهم والناس والنساء يزد حمون على قبة البئر المباركة لأنهم يزعمون بل يقطعون قطعاً جهلياً لا قطعاً عقلياً بأن ماء زمزم يفيض ليلة النصف من شعبان وكانوا على ظن من هلال الشهر لأنه قبل إنه رؤي ليلة الجمعة في جهة اليمن ، فبكر الناس إلى القبة ، وكان فيها من الازدحام ما لم يعهد مثله ومقصد الناس في فبكر الناس إلى الله المبارك الذي قد ظهر فيضه والسقاء فوق التنور يستقون ذلك التبرك بذلك المبارك الذي قد ظهر فيضه والسقاء فوق التنور يستقون ويفيضون على رؤوس الناس الماء بالدلاء قذفاً ، فمنهم من يصيبه في وجهه ومنهم من يصيبه في رأسه إلى غير ذلك ، وربما تمادى لشدة نفوذه من أيديهم والناس مع ويفيضون ويبكون ، والنساء من جهة أخرى يساجلنهم بالبكاء ويطارحنهم بالدعاء ، والصبيان يفلحون بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ومسموعاً رائعاً بالدعاء ، والصبيان يفلحون بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ومسموعاً رائعاً بالدعاء ، والصبيان يفلحون بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ومسموعاً رائعاً بالدعاء ، والصبيان يفلحون بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ومسموعاً رائعاً بالدعاء ، والصبيان يفلحون بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ومسموعاً رائعاً بالدعاء ، والصبيان يفلون بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ومسموعاً رائعاً بالدعاء ، والصبيان يفلون بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ومسموعاً رائعاً بالدعاء ، والعبار بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ومسموعاً رائعاً بالدعاء ، والعبار بالتهليل والتكبير ، فكان مرأى هائلاً ويقون بالتهلون بالتهلون ويكون ، والناس من بحون بالتهلون والناس من بحون بالتهلون ويكون ، والناس من بحون بالتهلون ويكون ، والعبار والتهلون والتهلون والتهلون والناس من بحون بالتهلون والناس من بحون بالتهلون والناس من بحون بالتهلون والناس من بحون بالتهلون بالتهلون والناس من بحون بالتهلون والناس من بحون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون بالتهلون

لا يتخلص للطائفين بسببه طواف ولا للمصلين صلاة لعلو تلك الأصوات وإشغال الأسماع والأذهان بها .

ودخل إلى القبة المذكورة أحدنا ذلك اليوم فكابد من هذا الزحام عنتاً ومشقة ، فسمع الناس يقولون: زاد الماء سبعة أذرع ، فجعل يقصد إلى من يتوسم فيه بعض عقل ونظر من ذوي السبال البيض ، فيسأله عن ذلك فيقول وأدمعه تسيل ، نعم زاد الماء سبعة أذرع لا شك في ذلك ، فيقول : أعن خبرة وحقيقة ؟ فيقول نعم ، ومن العجيب أن كان منهم من قال أنه بكر سحر يوم الجمعة المذكور فألفى الماء قد قارب التنور بنحو القامة ، فيا عجباً لهذا الاحتراع الكاذب ، نعوذ بالله من الفتنة .

وكان من الاتفاق أن اعتنينا بهذا الأمر لغلبة الاستفاضة التي سمعناها في ذلك واستمرارها مع سوالف الأزمة عند عوام أهل مكة ، فتوجه منا ليلة الجمعة من أدلى دلوه في البئر المباركة إلى أن ضرب في صفح الماء ، وانتهى الحبل إلى حافة التنور ، وعقد فيه عقداً يصح عندنا القياس به في ذلك ، فلما كان في صبيحتها وتنادى الناس بالزيادة الطاهرة ، خلص أحدنا في ذلك الزحام على صعوبته ومعه من استصحب الدلو وأدلاه ، فوجد القياس على حاله لم ينقص و لم يزد بل كان من العجب أن عاد للقياس ليلة السبت ، فألفاه قد نقص يسيراً لكثرة ما أمتاح الناس منه ذلك اليوم فلو امتيح من البحر ، لظهر النقص فيه ، فسبحان من محص ذلك الماء عص به من بركة ووضع فيه المنفعة .

وفي صبيحة يوم السبت الخامس عشر منه ، تتبعنا هذا القياس استبراء لصحة الحال فوجدناه على ما كان عليه ولو أن لافظاً يلفظ ذلك اليوم بأنه لم يزد ، لصب في البئر صباً أو لداسته الأقدام حتى تذيبه ، نعوذ با لله من غلبات العوام واعتدائها وركوبها جوامح أهوائها . وهذه الليلة المباركة ، أعني ليلة النصف من شعبان ، عند أهل مكة المعظمة للآثر الكريم الوارد فيها يبادرون فيها إلى أعمال البر من العمرة والطواف والصلاة ، أفراداً وجماعة ينقسمون في ذلك أقساماً مباركة . انتهى من رحلة ابن جبير .

نعلم مما تقدم أن زيادة ماء زمزم في ليلة النصف من شعبان لا صحة لها مطلقاً، وإنما هو من معتقدات العوام التي لا أصل لها، وما يعتري بقية الآبار من زيادة أو نقص بسبب إحدى العوامل الطبيعية، يعتري بئر زمزم كذلك.

## حكرين زمزم وحريمها هل هي من المسجد الحرام أمرك

قال الغازي في تاريخه ما نصه: (الفائدة الثالثة): ذكر الشيخ خليفة بن فرج بن محمد الزمزمي في كتابه «نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس»: اعلم أني رفعت سؤالاً إلى علماء وقتنا أدام الله بقائهم للإسلام، هذه صورته:

الحمد لله ما قولكم، رضي الله عنكم، ونفع المسلمين بعلومكم، هل بئر زمزم وكذا حريمها وهو البناء الدائر على فم البئر ليست من المسجد فلا يحرم على الجنب المكث فيه ولا البصاق ولا الغسل ولا غير ذلك مما يحرم فعله في المساجد، أم من المسجد فله حكم المسجد من أنه يجوز فيه الاعتكاف ويحرم دخوله حنباً والمكث فيه واستحباب تقديم اليمنى للدخول وركعتي التحية إن أمكن فعلها فيه؟ أفتونا مأجورين.

### جواب الشيخ محمل بن عبل ألله الطبري الشافعي

أجاب شيخنا الشيخ الإمام أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله الطبري الشافعي، رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله رب العالمين لم أر لأحد في ذلك نقلاً إلا ما ذكره حدي شيخ الإسلام ابن حجر في التحفة بعد قول السبكي، إذا رأينا مسجداً أو صورة مسجد يصلى فيه من غير منازع ولا علمنا له واقفاً، فليس لأحد أن يمنع منه لأن استمراره على حكم المساجد دليل على وقفه كدلالة اليد على الملك، فدلالة يد المسلمين على هذا للصلاة فيه، دليل على ثبوت كونه مسجداً. انتهى كلام السبكي. قال: وقد يؤخذ منه أن حريم زمزم تحري عليه أحكام المسجد، قلت: ويؤيد ذلك ما ذكر الحب الطبري في القرى عن ابن عباس، أنه بلغه أن رجلاً من بني مخزوم اغتسل في زمزم، فوجد من ذلك العباس وحداً شديداً، فقال: ما أحلها لمغتسل، قال: يعني في المسجد وهي لشارب ومتوضئ، يعني حلا وبلا، قال سفيان: يقول: حل محلل والظاهر أنه يريد الغسل ومتوضئ، يعني حلا وبلا، قال سفيان: يقول: حل محلل والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة لمكان تحريم اللبث في المسجد على الجنب، وفي قوله في المسجد تنبيه عليه. انتهى.

فأفهم مما ذكر أنها ليس لها حريم وأن ما حولها له حكم المسجد والله صبحانه وتعالى أعلم. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبدا لله الطبري الإمام

الحسيني الشافعي عفى الله عنهما والمسلمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

# جواب الشيغ عبد العزيز الزمزمي الشلعي

الحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا با لله ، صريح كلام حدي خاتم المحققين الشهاب ابن حجر رحمه الله في التحفة ، أن حريم بئر زمزم من المسجد وقضية عبارتها أن البئر كذلك ، إذ القول بعلم مسجديتها مع القول بمسجدية ما أحاط بها ، ربما تستحيله العادة وإن جاز عقلا فيجري علهيما أحكام المساجد من صحة الاعتكاف ، وصلاة التحية ، وحرمة البصاق، وجلوس الجنب في شيء منها أو من هوائهما . وتقديم اليمنى عند الدخول لمحل البئر فلا يسن إذ هو جزء من المسجد ولا تفاوت بين أجزائه وإنما يراعى ذلك في غيرها معها والله سبحانه وتعالى أعلم ، وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن محمد الزمزمي الشافعي ، عفى الله عنهما والمسلمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

# جواب الشيخ عبل الرحن بن عيسى بن مرشل الحنفي

وأجاب الحنفي: الحمد لله سبحانك، لا علم لنما إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، لم نر من تعرض لذلك من علماء مذهبنا بنفي ولا إثبات لا في كتب المناسك ولا غيرها، والعلم أمانة والله سبحانه وتعالى أعلم. وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد الحنفي، لطف الله بهم والمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

# جواب الشيخ أبي السعود بنعلي الزمزمي المالكي

وأجاب شيخنا المالكي بقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نعم ا بئر زمزم مع حريمها ليست من المسجد وعللوه بأن تجبيسها سابق عن تحبيس المسجد، فيباح للجنب المكث والغسل، ولا تصح الجمعة ولا الاعتكاف لكون المسجد شرطاً فيهما ولا في علوها، ويقدم الداخل يسراه ويمناه خروجاً ولا تحية. وأما البصاق فحائز إلا إن كان يؤدي إلى تأذي الناس وتعلقه خروجاً ولا تحية. وأما البصاق فحائز إلا إن كان يؤدي إلى تأذي الناس وتعلقه

بثيابهم وأرجلهم وتنكف أنفسهم عند الشرب فيحتنب، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكتبه الفقير إلى الله تعالى أبو السعود بن علي الزمزمي المالكي، لطف الله بهما والمسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

أقول: «أي يقول الغازي المتوفى سنة ١٣٦٥»: وكذلك رفع هـذا الســوال بعينه في وقتنــا هـذا بعض الفضــلاء مـن بيـت الريس إلى المفــاتي الثلاثـة: الحنفـي والشافعي والمالكي بمكة شرفها الله تعالى فكتبوا عليه جواباً وهذا نص حوابهم:

# جواب منتي الأحناف الشيخ عبدالله بن عبد الرحن سراج

(المتوفى سنة أربع وستين وثلاثمائة وألف)

الحمد لله من ممد الكون أستمد التوفيق والعون قال العلامة ابن عابدين في حاشية رد المحتار على الدر المحتار ما لفظه: وفي حاشية المدني عن الفتاوي العفيفة: ولا يظن أن ما حول بئر زمزم يجوز الوضوء أو الغسل من الجنابة فيه، لأن حريم زمزم يجري عليه حكم المساجد، فيعامل بمعاملتها من تحريم البصاق والمكث مع الجنابة فيه ومن حصول الاعتكاف فيه واستحباب تقديم اليمنى، بناء على أن الداخل من مسجد ليس له ذلك. انتهى.

قال العلامة الشيخ محمد بن علي ابن علان الصديقي الشافعي في كتابه الدر المنظم في فضائل ماء زمزم ما نصه: وفي فروع العلامة محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني قال ابن حجر بعد كلام ذكره: ويؤخذ من هذا أن حريم زمزم يجري عليه أحكام المسجد، وكون حريم البئر لا يصح وقفه مسجلاً أنى ينظر فيه إن علم أنها خارجة عن المسجد القديم ولم يعلم ذلك بل يحتمل أنها محفورة فيه وعضده إجماعهم على صحة وقف ما أحاط بها وإلا فوقف الممر للبئر كوقف حريمها إذ الحق فيه للمسلمين. انتهى كلامه.

قلت: ويؤيده ما تقدم من حديث الزهري من قول قريش لعبد المطلب لما شرع في حفر بئر زمزم ما هذا الصنع إنا لم نكن نربك أي نتهمك بالجهل لم تحفر في مسجدنا انتهى . وحيث علم مسجدية ما ذكر فليعامل معاملة المساجد من تحريم البزاق والمكث مع الجنابة فيه ومن حصول الاعتكاف فيه وفي استحباب تقديم اليمنى لدخوله ، بناء على أن الداخل من مسجد لمسجد يسن له ذلك وغيره من أحكام المسجد في افهم . انتهى كلام الصديق كذا نقله عنه العلامة الشيخ

عبدا لله العفيف الكازروني المكي وأقره ويؤيده ما في البحر العميق عن أبي هريرة أنه قال: إنا لنجد في كتاب الله أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى المسعى وعن عمرو بن العاص أساس المسجد الذي وضعه إبراهيم، عليه السلام، من الحزورة إلى المسعى انتهى. وما نقل من فتوى الشيخ أبي السعود بن علي الزين المالكي بأن بئر زمزم مع حريمها ليست من المسجد فبعيد عن الصواب لما ذكر الحطاب المالكي في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قوله: وجاز أي الطواف بسقائف لزحمة وإلا أعاد و لم يرجع له ولآدم قولين مشهورين أحدهما كون بئر زمزم من المسجد الأصلي كالمقام وهو ما يسند في الطراز وثانيهما كونه ليس من المسجد الأصلي كالسقائف وهما للحمى وغيره. انتهى. وما ذكره من التعليل بأن تحبيسها سابق على تحبيس المسجد فهو إن صح لا يوصل إلى مطلوبه لجواز أخذ الملك والوقف بقيمتها لجهة المسجد لتوسعته كما هو منصوص عليه في غير ما كتاب والله أعلم. أمر برقمه خادم الشريعة والمنهاج عبدا لله بن عبدالرحمن سراج الحنفي قاضي القضاة ومفتي الأقطار العربية بمكة المحمية كان الله لهما حامداً مصلياً

# جواب منتي الشافعية السيل عبد الله بن السيد محمد صالح الزواوي (المتوفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثماتة والف)

بسم الله سبحانه وتعالى أبتدئ الجواب واستمد منه الهداية للصواب . بئر زمزم هو قطعاً ليس من المسجد بل كان متصلاً به ورحبة البئر تتبعه في الحكم ولا يصح وقفها مسجداً لأنها لا تملك لأحد بل هي تابعة للبئر وكل ما لا يملك لا يوقف . وقد نص فقهاؤنا على أن حرم المعمور لا يملك والبئر متى عمرت وصارت وقفاً فحريمها يتبعها ولا يجوز لأحد التعرض له بوقفه مسجداً أو غيره بل يقى تبع البئر إن كانت وقفاً فوقف وإن كانت مملوكة فهو كذلك ، وبئر زمزم وقف بالاتفاق فحريمها يتبعها في الحكم ولا يصح إدخاله في المسجد ولا في حكمه وللبئر ورحبته حرمة عظيمة لقربه من بيت الله الحرام وحواره للمسجد المعظم وقربه من بابه المشهور بباب السلام المعروف بباب بي شيبة وأحكام المسجد لا تثبت للأرض القرية منها أو المتصلة بها بل لا يثبت حكم المسجدية إلا بنية الوقف عند تحديدها وبنائها مسجداً كما صرح الفقهاء بذلك ، وما نقل العلامة الطبري

من أن ابن عباس، رضي الله عنه، قال: رأيت عباس بن عبدالمطلب في المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم ويقول: لا أحلها لمغتسل وهي للمتوضئ والشارب حل. قال سفيان يعني لمغتسل فيها لأنه وجد رجلاً من بني مخزوم وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عرياناً فذلك لا لكون البئر مسجداً بل لكونه كان تحت يده وفي حوزته، فمنعه للغسل منه احتراماً لمائه ولكون المغتسل أساء الأدب بغسله من الحوض عرياناً وهذا هو الظاهر، ومكث الجنب الممنوع للمسجدية هو في المسجد فعلاً المحتاط بالبئر الذي لا يمكن الوصول إليه إلا منه، فالذي يقصد الغسل من البئر ويمر بالمسجد ويمكث فيه يمنع، وأما مكث الجنب في البئر وحريمه الذي حدثت به الجنابة فيه مثلاً، فلا يحرم بل يكره لحرمة الموضع وينبغي له أن يغتسل فوراً. وكذا لا يسن الاعتكاف فيه ويؤيد ما ذكرته في كون البئر وحريمه ليس من المسجد تعليل مفتي المالكية العلامة أبو السعود بن عبدالعزيز المالكي في عدم مسجدية البئر ورحبته بقوله إن تحبيس بئر زمزم سابق عن تحبيس المسجد فلا يثبت مسجدية البئر ورحبته بقوله إن تحبيس بئر زمزم سابق عن تحبيس المسجد فلا يثبت لها حكم المسجد ويباح للحنب المكث والغسل فيه ويقدم الداخل سراه خروحاً ولا تحية . اهد.

وأما ما أفتى به العلامة مفتى الشافعية الشيخ عبدالعزيز الزمزمي من كون البئر ورحبته مسجداً فلم يذكر له سنداً غير ما ذكره عن العلامة الطبري من قوله والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة لمكان اللبث في المسجد على الجنب، ولا أرى هذا يكون سنداً للمطلوب لأنه قال الظاهر فقط والسند الذي ذكره العلامة أبو السعود أقوى وحيث جزمها بعدم مسجدية البئر ورحبته وجواز مكث الجنب فيه مع الكراهية ، فالبصاق حائز كذلك إلا إذا كان يؤدي إلى تأذي الداخلين إلى البئر وتعلقه بثيابهم وأرجلهم فيحتنب ، وهذا هو الذي ظهر لي والله أعلم . أمر برقمه مفتي الشافعية بمكة المحمية والأقطار الحجازية الراجي غفران المساوئ عبدا الله بن السيد محمد صالح الزواوي كان الله لهما آمين .

## جواب منتي المالكيت الشيخ عابد بن حسبن المالكي

(المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، رب زدني علماً . حكى الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قوله : وجاز أي الطواف بسقائف لزحمة وإلا أعاد و لم يرجع له ولآدم قولين مشهورين :

أحدهما: كون بئر زمزم من المسجد الأصلي كالمقام وهو ما أسند في الطراز واختاره ابن عرفة، وثانيهما كونه ليس من المسجد الأصلي كالسقايف وهما للحمى وغيره وجعله ابن الحاجب الأشهر اه.

ويؤيد الأول حديث الزهري أن قريشاً قالت لعبد المطلب لما شرع في حفر بثر زمزم: ما هذا الصنع؟ إنا لم نربك أي نتهمك بالجهل لم تحفر في مسجدنا كما نقله الكازروني الحنفي في تذكرته عن ابن علان الصديقي الشافعي. وقول الإمام أبي عبدا لله المقري سألت الشيخ خليل بن عبدالرحمن بن محمد المالكي مفتي مكة وهو أعلم من لفيف بالمناسك دراية ورواية ومشاهدة وأمام الوقفة بعرفات عن حدود المسجد الحرام في زمن النبي أنها ، فأشار إلى الخشب المطيفة بالبيت والمقام وزمزم من جميع الجهات فقلت: ولم تصلي خارجاً عنها وأنت تعلم ما في إلحاق الزيادة في الفضيلة بالأصل من الخلاف ، فقال: أهل مكة يقولون الحرم كله مسجد كما في نيل الابتهاج لسيدي أحمد بابا التنبكثي وأما بالنسبة للمسجد الحرام في هذا الوقت فهو منه وله حكمه بدون أدنى شك لأمرين الأول: أنه قد صار الآن في وسطه والعادة تجهل خروجه وعدم إعطائه حكمه حينتذ سيما وفي المذهب قول مشهور بكونه من للسجد الأصلي كالمقام وقد علمت تأييده .

الثاني: أن في تاريخ الخميس عن البحر العميق للقرشي عن أبي هريرة، رضي الله عنه، إنا لنحد في كتاب الله أن حد المسحد الحرام من الحزورة أي باب الوداع إلى المسعى وعن عمرو بن العاص، رضي الله عنه، أسلس المسحد الذي وضعه إبراهيم، عليه السلام، من الحزورة إلى المسعى أفاده خاتمة المحققين السيد أحمد بن زيني دحلان عما كتبه العلامة السيد أحمد جمل الليل المدني عن الشيخ إبراهيم الخليل في شرحه على مولد الأهدل قال: وفي كلام غيره ما يؤيله. اهد. ورأيت مثله في تاريخ العلامة الأزرقي.

وأما فتوى أبي السعود ابن على الزين المالكي بأن بئر زمزم مع حريمها ليست من المسجد وعللوه بأن تحبيسها سابقة على تحبيس المسجد فيباح للجنب المكث بها والغسل ولا تصح الجمعة ولا الاعتكاف بها لكون المسجد شرط فيها ولا في علوها ويقدم الداحل يسراه ويمناه حروجاً ولا تحية وأما البصاق فجائز إلا إن كان يؤدي إلى تأذي الناس وتعلقه بثيابهم وأرجلهم وتنكف أنفسهم عند الشراب فيحتنب كما في نشر الآس في فضائل زمزم وسقاية العباس فهى باطلة من وجوه:

الوحه الأول: أنه لا صحة لدعواه أن أهل المذهب عللوا مسجديتها وحريمها بأن تحبيسها سابقة الخ. إذ كيف تصح وقد قال الشيخ عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل واستثنى من بيع العقار الحبس خرب أم لا. قوله إلا أن يباع لتوسيع كمسجد للجماعة كما في النص تقدم على العقار أو تأخر وطريق ومقبرة فيجوز بيع حبس غير هذه الثلاثة لتوسيع الثلاثة أو واحد منها أي يؤذن فيه ولو جبراً وأمروا أي المحبس عليهم بجعل ثمن الحبس الذي بيع لتوسيع أحد الثلاثة لغيره أي يشتري بالثمن عقار مثله وبجعل حبساً مكانه من غير قضاء على المشهور لأنه لما حاز بيعه اختل حكم الوقفية . اه.

الوجه الثالث: أن تقديم الرجل اليسرى في الدحول واليمنى في الخروج إنما عدوه من الآداب في نحو الكنيف من كل دنيء كحمام وبيت ظالم وليس منه بعر زمزم حتى فرض عدم دخوله في المسجد إذ كيف تصح دعوى دناءته وقد قالوا إن النظر في بعر زمزم عبادة تحط الأوزار والخطايا لخير خمس من العبادات تحط الخطايا: النظر في المصحف والنظر إلى الكعبة والنظر إلى الوالدين والنظر في زمزم والنظر إلى وجه العالم رواه الأزرقي.

قال بعضهم: ويختار له النظر فيها ثلاثاً ويستقبل القبلة عند شربها لأنها أشرف الجهات إذا علمت ذلك تعلم أن ما أفتى به أبو السعود بهتان عظيم وجهل فاضح سقيم، فلا يحل لامرئ أن يلتفت لمثله فضلاً عن أن يعتمد عليه في فتواه، والله الهادي إلى الصواب وإليه المرجع والمآب. أمر برقمه مفتي المالكية حالاً بالأقطار الحجازية عبده تعالى حامداً مصلياً مسلماً محمد عابد بن حسين.

#### حجر إسماعيل عليم الصلاة والسلامر

الجِمر بكسر أوله له عدة معان ، والمراد به هنا هو نصف الدائرة الذي يحيط بالجانب الشمالي بالكعبة المعظمة من حانب الميزاب ، وحِحْر إسماعيل أصله من عمل أبيه إبراهيم ، عليهما الصلاة والسلام ، فقد جعله من شحر الأراك .

قال الإمام الأزرقي في تاريخه عند بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة: وجعل إبراهيم عليه السلام الحجر إلى جنب البيت عريشاً من أراك تقتحمه العنز، فكان زرباً لغنم إسماعيل اهـ . ومعنى الزرب حظيرة الغنم، والزرب والزرية بمعنسى· واحد، أي أن حجر إسماعيل قد عمله إبراهيم، عليهما الصلاة والسلام، ليكون موضعاً لغنم ابنه إسماعيل، وإذا نظرنا إلى ذلك العصر البعيد قبل أربعة آلاف سنة، حين لم تكن بمكة دور ولا بيوت إلا السكني في كهوف الجبال والجلوس تحت ظلال الأشجار، ولم يكن في عصر النبيين الكريمين، عليهما الصلاة والسلام، بمكة إلا نفر من قبيلة جرهم، علمنا أن احتجاز حجر إسماعيل لغنمه عند هذا البيت الكريم الذي هو أول بيت وضع للناس ببكة أمر عادي، وإذا علمنا أيضاً أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصاً خليل الله عز وجل الذي بني هذا البيت الكريم، الا يفعلون شيئاً من عند أنفسهم بل لا بد من الإذن الإلهي في ذلك. وما المانع في ذلك؟ والخليل وابنه إسماعيل، عليهما السلام، هما اللَّذان بنيا الكعبة فالبيِّت بيت الله ، وإبراهيم خليل الله ، وإسماعيل نبيي الله ، وماء زمزم خرجت كرامة له من الله ، والكعبة كانت مبنية بالرضم على أكمة صغيرة حولها الحصباء والمدر، فسكني إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ومكان عبادته وموضع غنمه عند الكعبة المشرفة ، وما أحلى ذلك الزمن عند هذه البنية الطاهرة والأرض الطيبة النظيفة والجبال الشامخة اللطيفة، والسماء الصافية والأمطار المباركة النازلة منها والأفق البعيد الخالية من عبادة الأصنام والأوثان، إن من يتحيل في ذهنه ذلك الزمن السحيق المبارك ثم ينظر فيما حواليه الآن من تغير الأرض والأبنية والمسالك، ليرى في مكة المشرفة بوناً شاسعاً وفرقاً عظيماً في طبيعة الأرض وصورها وطبيعة بيني الإنسان وتطوره ، فسيحان الكبير المتعال .

صورة رقم ٧٢، الكعبة ويظهر عندها حجر إسماعيل عليه السلام

ثم بتقادم العهد ومرور العصور تغير علامة حجر إسماعيل التي كانت من شجر الأراك، إلى رضم بالحجارة، ثم إلى بناء بالطين، ثم إلى بناء برخام المرمر، كما جاء في عصرنا الحاضر لكن لم يتغير موضع الحجر ومكانه عن الحد الأول الذي كان في عهد إبراهيم وإسماعيل، عليهما الصلاة والسلام، أبداً. قال العلامة البحيري في حاشيته على شرح الخطيب على أبي شجاع: أول من رخم الحجر المنصور العباسي في سنة أربعين ومائة، ثم بعده مراراً. اه.

واعلم أن فتحتي الجيعر بكسر الحاء المهملة ليستا حديثتين، بل هما قد كانا من عهد خليل الله إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، فقد تقدم أنه عمل الحجر مدوراً من شجر الأراك لغنم ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، تدخل إليه من الفتحتين. فلما تطور بناء الحجر من الأراك إلى البناء حافظوا على الفتحتين أيضاً كما حافظوا على مدوره تماماً، فالفتحتان كانتا موجودتين أيضاً في زمن نبينا «محمد» في وفي زمن الجاهلية، ولا يخفى ما في الفتحتين من الفائدة الكبرى قديماً وحديثاً وهي دخول الناس منهما إلى الحجر للصلاة والدعاء عند الكعبة المشرفة من جهته.

واعلم أيضاً بأن حجر إسماعيل، عليه الصلاة والسلام، محسوب من البيت لما روي عن عائشة، رضي الله تعالى عنها قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله، في بيدي فأدخلني الحجر وقال: «صلي فيه إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ».

نقول: إن هذا الحديث يدل صراحة على أن حجر إسماعيل، عليه السلام كله من البيت الحرام، ويدل على هذا أيضاً طوافه في ، بالبيت من وراء جدار الحجر، فلذلك لو طاف شخص حول الكعبة المشرفة بحيث يدخل من الفتحة الشمالية للحجر ويخرج من الفتحة الجنوبية المقابلة لها أي لم يطف من وراء جدار الحجر لم يصح طوافه.

فإن قال قائل: لقد كان البيت الحرام داخلاً في الحجر ستة أذرع وشبراً، فإذا طفنا بالبيت من نصف أرض الحجر فإنه يصدق علينا أننا طفنا بجميع بناية الكعبة قبل نقض قريش الأذرع المذكورة منها، فهل يصح طوافنا على هذه الصفة أم لا؟

نقول: إن الطواف على هذه الصفة لا يصح لعدم حصول الطواف من وراء حدار الحجر فإن رسول الله على وأصحابه، قد طافوا بالبيت من وراء حدار

الحجر ، ونحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداع ، وا لله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب .

والذي نراه في جعل إبراهيم حجر إسماعيل، عليهما الصلاة والسلام، من الأراك ليكون حريماً للكعبة فقد جاء في مختار الصحاح أن حريم البئر وغيرها ما حولها من مرافقها وحقوقها . انتهى منه .

فعليه يكون حجر إسماعيل تابعاً للكعبة وهو من مرافقها وحقوقها ، فاحترامه كاحترام الكعبة والعبادة فيه كالعبادة في الكعبة ، والطواف حوله كالطواف حول الكعبة . والله تعالى أعلم .

قال في المصباح المنير: « والحجر حطيم مكة وهو المدار بالبيت من جهة الميزاب اهـ». وقال في مختار الصحاح: والحجر أيضاً حجر الكعبة وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت حانب الشمال. اهـ. والمعنى في العبارتين واحد.

جاء في شفاء الغرام: روى الفاكهي بسنده من طريق الواقدي عن أبي حهم بن حذيفة خبراً في قدوم إبراهيم بإسماعيل عليهما السلام، قال فيه: فعمد إبراهيم إلى موضع الحجر فأنزل فيه هاجر وإسماعيل وأمر هاجر أن تتخذ فيه عريشاً. انتهى.

قال: وذكر الأزرقي ذلك فيما رواه بسنده عن ابن إسحاق لأنه قــال في خـبر رواه في هذا المعنى: فعمــد فيهمـا إلى موضع الحجـر فأنزلهمـا فيـه وأمـر هـاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاً. انتهى.

انتهى كل ذلك نقلاً عن شفاء الغرام للفاسي .

وقد ورد في بعض الروايات: أن إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، جاء بهاجر وابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلا المسجد.

فهذه الروايات وإن اختلفت عباراتها فالمعنى بينها متقارب، لأن ما بين زمـزم وبين حجر إسماعيل بضعة أمتار، وكل منهما قريب مـن الآخـر لا تبـاعد بينهمـا، والفرق القليل ليس له حساب.

فحجر إسماعيل هو حائط قصير دون القامة على شكل نصف دائرة من جهة ميزاب الكعبة ، وينسب الحجر إلى إسماعيل لأن أباه إبراهيم ، عليهما الصلاة

والسلام، هو الذي حعل الحجر إلى جنب البيت جعله عريشاً من شجر الأراك تقتحمه غنم إسماعيل فكان زرباً لغنمه أي حظيرة لغنمه . ولا اعتراض في ذلك فإن خليل الله إبراهيم ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ، لا يفعل شيئاً إلا بأمر ربه . فبقي الحجر على أساسه من ذلك العهد محترماً محسوباً من البيت فلا يصح الطواف إلا من ورائه ، لذلك نسب الحجر إلى إسماعيل عليه السلام . ولقد كان البيت في بنائه عليه السلام طويلاً يصل إلى منتصف أرض الحجر تقريباً في زماننا اليوم أي كان الحجر ضيقاً ، وقد بقي كذلك إلى أن بنت الحجر تقريباً في زماننا اليوم أي كان الحجر ضيقاً ، وقد بقي كذلك إلى أن بنت الحرام جمعوا له من أطيب أموالهم فلم يدخلوا فيه مالاً من ربا ولا مالاً من ميسر ولا مهر بغي ، ولكن ما جمعوه من النفقة لم يكف لعمارة البيت كله ، فاستقصروا في بنائه على القواعد وتركوا بقيته في الحجر وأداروا عليه حداراً يطوف الناس من ورائه .

(فإن قيل): هل عمل البابين للحجر الشرقي والغربي كان في بناء قريش للكعبة تركوا في طرفي الحجر بمثابة البابين، أم كانا في بناء إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وبقيا كذلك إلى اليوم؟

(فنقول) والله تعالى أعلم بغيبه: إن الفتحتين اللتين في طرفي الحجر كانتا في عهد سيدنا إبراهيم الخليل، فإنه لما جعل الحجر عريشاً لغنم ابنه إسماعيل، عليهما السلام، لا بد وأن يترك للغنم في الحجر موضعين لدخولها وخروجها وهذا أمر مسلم به عقلاً، وكان يكفي فتحة واحدة لدخولها وخروجها، ولكن عليه السلام، حعل فتحتين في طرفي الحجر الشرقي والغربي لسهولة دخولها السلام، حعل فتحتين في طرفي الحجر الشرقي والغربي لسهولة دخولها وخروجها، ولا يخفى أن مكان الكعبة كان ربوة عالية وحولها الوادي فإذا طلعت الغنم إلى عريشها من أي الجهات وحدت لها منفذاً مفتوحاً، ثم بقيت الفتحتان اللتان بمثابة البايين للحجر إلى يومنا هذا وقد وحد الناس إلى اليوم راحة كبرى فيهما لدخولهم وخروجهم عند إرادتهم الصلاة في حجر إسماعيل، ولا شك أن هذا من بركات نبي الله وخليله إبراهيم عليه والسلام، و لم نجد أحداً تكلم عن هذه المسألة فالحمد الله على توفيقاته المتنالية و نعمائه المتوالية .

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله على بيدي فأدخلني الحجر فقال لي: « صلي في الحجر

إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حـين بنـو الكعبة فأخرجوه من البيت ».

وجاء في كتاب القرى للطبري أن عائشة قالت: يا رسول الله كل نسائك دخل البيت غيري ، قال: فانطلقي إلى قرابتك شبية يفتح لك الكعبة فأتته فأته فأته النبي في الله ما فتحت بليل قط في جاهلية ولا إسلام وإن أمرتني أن أفتحها فتحتها ، قال: لا ، ثم قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا في البينان وإن الحجر من البيت فاذهبي فصلى فيه » . اه.

وعن عروة عن عائشة قالت: ما أبالي في الحجر صليت أم في البيت. انتهى.

فمقدار سعة الحجر في زماننا اليوم هو مقداره تماماً حينما بنت قريش الكعبة في عهد رسول الله على قبل أن يبعث بخمس سنين على الأشهر . وسنذكر قياسه إن شاء الله تعالى .

أما مقدار سعته في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي بناء عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما، فإنه كان أضيق أي كان بمقدار نصف سعته اليوم تقريباً، لأن الكعبة كانت داخلة في الحجر ستة أذرع وشبراً.

قال إبراهيم رفعت باشا في كتابه «مرآة الحرمين» عن الحجر ما نصه: يطلق على حجر إسماعيل الحطيم، وقيل الحطيم هـو الحدار المطيف بالحجر. وحاء في الكتاب المذكور ما نصه:

وقد ذكر الأزرقي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، جعل الحجر إلى جنب البيت عريشاً من أراك يقتحمه العنز وكان زرباً لغنم إسماعيل ، وقد تقدم أن قريشاً أدخلت في الحجر أذرعاً من الكعبة حين بنتها لما قصرت عليهم النفقة الحلال التي أعلوها لعمارة الكعبة عن إدخال ذلك فيها ، وأن ابن الزبير أدخل ذلك في الكعبة حين عمرها وأن الحجاج أخرجه منها واستمر ذلك ليومنا ، وعلى ذلك فبعض الحجر من الكعبة وبعضه ليس منها ، ويدل لذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله في : « يا عائشة لولا أن قومك حديث وعهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشاً استقصرتها حيث بنت الكعبة » ، وفي رواية فإن بدا لقومك من بعدي أن ينوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأرها قريباً من سبعة أذرع .

وفي مسلم عن عطاء أن رسول الله في قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوى على بنائه لكنت أدخلت من الحجر خمسة أذرع. وذكر عطاء أن ابن الزبير زاد في البيت خمسة أذرع من الحجر، وأنه بدا له أساس نظر إليه الناس فبنى عليه، وأما ما رواه الشيخان من حديث عائشة قالت: سألت النبي في عن الحجر أمن البيت؟ قال: نعم! قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة الخ، فلا يعارض ما ذكرنا من أن بعضه من البيت لأن حديث عائشة هذا مطلق وأحاديثها السابقة مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد وقد اختلف الفقهاء هل يصح من الحجر بعد السبعة الأذرع من البيت أم لا يصح الطواف إلا من وراء الحطيم كما فعل النبي في قال كثيرون بالأول وقال آخرون بالأالى.

### حكرحجر إسماعيل في الطواف

من واجبات الطواف في مذهب الإمام الشافعي أن يكون الإنسان في طوافه خارجاً بجميع بدنه عن جميع البيت الحرام ، فلو طاف في حجر إسماعيل لم يصح طوافه ، لأنه طاف في الحجر لا في البيت والله تعالى أمر بالطواف بالبيت والحجر من البيت ، ففي صحيح مسلم عن عائشة ، رضي الله تعالى عنها عن رسول الله من البيت ، قال: ستة أذرع من الحجر من البيت ، وفي رواية له إن من الحجر قرياً من سبعة أذرع من البيت .

قال الإمام النووي في الإيضاح في هذا المقام ما نصه: وأما حديث عائشة ، رضي الله عنها ، فقد قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح ، رحمه الله تعالى : قد اضطربت الروايات . ففي رواية في الصحيحين الحجر من البيت ، وروي ستة أذرع من الججر من البيت ، وروي ستة أذرع من الحجر من البيت ، وروي شسة أذرع ، وروي قريباً من سبعة أذرع . قال : وإذا اضطربت الروايات تعين الأحذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين . قلت : ولو سلم أن بعض الحجر ليس من البيت ، لا يلزم منه أنه لا يجب الطواف خارج جميعه ، لأن المعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي في عبد الطواف بجميعه سواء كان من البيت أم لا . والله تعالى أعلم . انتهى كلام النووي .

نقول: يجب الطواف من خارج الحِجْر ، بكسر الحاء المهملة أي: خارج حجر إسماعيل ، سواء كان كله من البيت أم بعضه من البيت ، لأن رسول الله من البيت من خارج الحجر ، وقد قال في حجة الوداع: «خلوا عني مناسككم » كما في صحيح مسلم ، ولأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن بعدهم طافوا كلهم من خارج الحجر .

جاء في صحيح البحاري في باب مناقب الأنصار في القسامة في الجاهلية: حدثنا عبدا لله بن محمد الجعفي حدثنا سفيان أخبرنا مطرف سمعت أبا السفر يقول: سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما، يقول: «يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس، قال ابن عباس: من طاف بالبيت، فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم فإن الرحل في الجاهلية كان يحلف فيلقى سوطه أو نعله أو قوسه. انتهى.

#### الجلوس في الحجر وفي المطاف

كان حجر إسماعيل والمطاف زمن الجاهلية بحلساً عاماً يجتمعون فيهما ويجلسون بفناء الكعبة وظلها يتذاكرون في مختلف شؤونهم، روى الأزرقي في تاريخه عن محمد بن سوقة قال: كنا جلوساً مع سعيد بن جبير في ظل الكعبة فقال: أنتم الآن في أكرم ظل على وجه الأرض، وقال ابن عباس، رضي الله تعالى عنها: سمعت أبي يقول: كان عبدالمطلب أطول الناس قامة وأحسن الناس وجهاً، ما رآه قط شيء إلا أحبه، وكان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس معه عليه أحد، وكان الندي من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش، فجاء رسول الله في وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش فجبذوه فبكى، فقال عبدالمطلب وذلك بعد ما حجب بصره: ما لابني يكي؟ قالوا له إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه، فقال عبد المطلب: دعوا ابني فإنه يحس بشرف أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط، قال: وتوفي عبد المطلب والنبي في ابن نمان سنين وكان خلف جنازته يبكي . انتهى من تاريخ الأزرقي .

ومعنى الفناء ، بكسر الفاء ما امتد من جوانب البيت وبالفتح ضد البقاء ، والندي الجواد ، تقول : فلان ندي الكف أي سنحي ، وحرب بن أمية هنو جدّ معاوية بن أبي سفيان وكان يسمر مع عبدالمطلب وبينهما ألفة كبيرة ، ومعنى حبذوه حذبوه مقلوب منه ، وحرب بن أمية المذكور هو أول من أدخل الكتابة إلى مكة وكان تعلمها في أسفاره كما ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا «تاريخ الخط العربي وآدابه» المطبوع بمصر بمكتبة الهلال .

#### قياس حجر إسماعيل بالأمثار

قال إبراهيم رفعت باشا رحمه الله تعالى في كتابه «مرآة الحرمين» ما نصه: حجر إسماعيل ويسمى « بالحطيم » هو بناء مستدير على شكل نصف دائرة وارتفاعه من الداخل (١٠٢) سنتيمتر ، وعرض حداره من الأعلى (١٠١) سنتيمتر ، وهذا البناء مغلف بالرخام وأحد طرفيه سنتيمتر ، ومن أسفل (١٤٤) سنتيمتر ، وهذا البناء مغلف بالرخام وأحد طرفيه محاذ للركن الشامي والآخر محاذ للركن الغربي وسعة الفتحة التي بين طرفه الشرقي وآخر الشذروان ٢٠٣٠ متر ، وسعة الفتحة الأخرى التي بين طرفه الغربي ونهاية الشاذروان ٢٠٢٧ متر والمسافة التي بين طرفي نصف الدائرة نمانية أمتار ، ووراء الحطيم بمسافة اثني عشر متراً المطاف . والأرض التي بين جدار الكعبة الشمالي وبين الحطيم هي المعروفة بالحجر ، ويدخل إليها من الفتحتين السالفتين وهي مفروشة بالرحام والمسافة من منتصف جدار الكعبة الشمالي ووسط تجويف الحطيم من الداخل ١٨٤٤ أمتار . انتهى من كتاب مرآة الحرمين .

وصاحب الكتاب المذكور الذي توفي في زماننا، رحمه الله تعالى، قد أحذ القياس بنفسه بالأمتار المستعملة في عصرنا، أما في العصور السابقة فقد كان قياسهم بالأذرع، لذلك رأينا أن نذكر قياسه بالأذرع أيضاً زيادة في المعرفة والفائدة.

صورة رقم ٧٣، الكعبة المشرفة وجدار حجر إسماعيل عليه السلام صورة رقم ٧٤، حجر إسماعيل من الداخل. والمؤلف يشير على حجر خاص

## قياس حجر إساعيل بالأذبرع

قال الإمام الأزرقي، رحمه الله تعالى في تاريخه عند صفة حجر إسماعيل وذرعه ما نصه: الحِيمُ مدور وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي، وأرضمه مفروشة برخام وهو مستو بالشاذروان الذي تحت إزار الكعبة وعرضه من حدر

الكعبة من تحت الميزاب إلى جدر الحجر سبعة عشر ذراعاً وثمان أصابع، وذرع مــا بين بابي الحجر عشرون ذراعاً وعرِضه اثنان وعشرون ذراعاً ، وذرعـه مـن داخلـه في السماء ذراع وأربعة عشر إصبعاً ، وذرعه مما يلي الباب الذي يلي المقام ذراع وعشر أصابع وذرع حدر الحجر الغربي في السماء ذراع وعشرون أصبعاً وذرع طول حدر الحجر من خارج مما يلي الركن الشامي ذراع وستة عشر إصبعاً، وطوله من وسطه في السماء ذراعان وثلاث أصابع، الرخام من ذلك ِذراع وأربع عشرة إصبعاً ، وعرض الجدار ذراعان إلا إصبعين والجدر ملبس رخاماً ، وفي أعلاه في وسط الجدار رخامة خضراء طولها ذراعان إلا إصبعين وعرضها ذراع وثلاث أصابع، قال أبو محمد الخزاعي: وقد حولت هذه الرخامة فجعلت تحت الميزاب مما يلي الكعبة ، قال أبو الوليد: وذرع باب الحجر الذي يلي المشرق مما يلي المقام خمسة أذرع وثلاث أصابع وفي عتبة هذا الباب حجران ارتفاعهما من بطن الحجر أربع أصابع وذرع باب الحجر الذي يلي المغرب سبعة أذرع وفي عتبة بابه أربعة أحجار وارتفاعها من بطن الحجر أربع أصابع ومخرج سيل ماء الحجر من وسطه من تحت الحجارة في ثقب بين حجرين ، قال أبو محمد الخزاعي : قد كان على ما ذكره أبو الوليد ثم كان رخامه قد تكسر من وطء الناس فعمل في خلافة المتوكل على الله وأمير مكة يومئذ أبو العباس عبدا لله بن محمد بن داود فرفعت أرض الحجر شيئاً حتى كان ماؤه يخرج من فـوق الأحجـار الـتي في عتبـة البـاب الغربـي فكان كذلك حتى عمّر في خلافة أمير المؤمنين المعتضد بـا لله فأشـرف العمـال في رفع أرضه حتى صارت أرفع من حجارة عتبتي البابين حتى احتاجوا إلى أن يكسروا طرفي العمل المشرف على بابي الحجر ولو كانوا جعلوه مستوياً مع العتبتين كان أصوب، قال أبو الوليد: وذرع تدوير الحجر من داحله ثمانية وثلاثون ذراعاً وذرع تلويس الحجر من حارجه أربعون ذراعاً وست أصابع، وذرع ما بين حدات الحجر من شق المغرب إلى حد الركن اليماني اثنــان وثلاثـون ذراعاً ، وذرع طوف واحد حول الكعبة مائة ذراع وثلاثة وعشـرون ذراعـاً واثنتـا عشرة إصبعاً ، وذرع طواف سبع حول الكعبة ثمانمائة وستة وستون ذراعاً وعشرون إصبعاً . انتهى من تاريخ الأزرقي . فقياس الحجر في أيامه وقياسه في أيامنا واحد لا يتغير ، أما قياس الحجر في زمان بناء إبراهيم عليه السلام ، وفي زمان بناء ابن الزبير فنصف هذا القياس تقريباً لدخول البيت فيه فافهم ذلك.

وما ذكره الأزرقي من أن رحام الحجر قد تكسر من وطء الناس فعمل في خلافة المتوكل على الله هذا الرحام المتكسر عمله أمير المؤمنين محمد المهدي سنة ١٦١هـ. فبقي على حالته إلى زمن المتوكل على الله فلما رأى أنه رث وتكسر قلعه وأبدله برحام حسن وذلك سنة ٢٤١هـ. فيكون رحام الحجر الذي عمله المهدي دام فيه تمانين سنة . جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ورحمهم رحمة واسعة .

# كسولاحجر إساعيل

لم تجر العادة من قديم الزمان إلى اليوم أن يغطى حجر إسماعيل عليه السلام، بالكسوة، غير أنه في القرن التاسع الهجري أي عام اثنين وخمسين وثمامائة وصلت كسوتان من قبل السلطان حقمق الجركسي لجدار الحجر الدائر فوضعوا إحداهما عليه من داخله والثانية من خارجه، وكانتا من الحرير الأسود ككسوة الكعبة المشرفة. ثم لم يكس جدار الحجر بعد ذلك فكانت هذه الكسوة هي الأولى والأخيرة.

قال العلامة القطب في كتابه «الإعلام»: ووصل في ذلك العام أي عام (٨٥٢) كسوة لحجر إسماعيل مع كسوة البيت الشريف لأنه لم تحر بذلك عادة قبل هذا ووضعت في البيت الشريف ثمم كسي بها الحجر من داخله في العشر الأخير من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين ونمانمائة (٨٥٣) بعد أن حفظت في جوف البيت الشريف سنة كاملة. انتهى كلامه.

نقول: إن وضع كسوة على جدار حجر إسماعيل لا بـأس بهـا ، فـالحجر إنمـا هو قطعة من البيت ، ولذلك كان الطواف من خارجه أي من وراء جدار الحجر ، فتغطيته بالكسوة من الأمور التي لا يمنعها العلمـاء وإن لم تجر العـادة بذلـك ، وقـد يستظرفها أهل الذوق الحسن ، فللعين حظ النظر .

#### فرش حجر إسماعيل بالبلاط

لم يكن حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، مفروشاً بالبلاط والرخمام فكمان أول من وضع عليه حجارة الرخام الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة مائة وأربعين هجرية، فإنه لما حج وطاف دعا زياد بن عبدا لله الحارثي، وهو يومئذ

أمير مكة ، فقال له : إني رأيت الحجر حجارته بادية ، فـلا أصبحن حتى يستر حدار الحجر بالرخام . فدعا زيـاد بالعمـال فعملـوه على السـرج قبـل أن يصبح ، وكان قبل ذلك مبنياً بحجارة بادية ليس عليها رخام .

ثم إن الخليفة محمد المهدي العباسي في سنة مائة وإحدى وستين وأربع وستين زاد في المسجد الحرام، وأمر بتحديد رخام الحجر، ففرشوه بالرخام المرمر بإتقان تام، وكان رخاماً أبيض وأخضر وأحمر، وصرف في ذلك مبالغ طائلة، ثم إن الخلفاء والسلاطين عملوا فيه وفي المسجد الحرام عمارات ليس هنا محل بيانها ولا بأس أن نشير بأن السلطان مراد خان الرابع هو أول من جدد عمارة حجر إسماعيل من آل عثمان حينما بنى الجدار الشامي من البيت، وذلك سنة أربعين وألف، شم عمره السلطان عبد المجيد خان سنة ستين ومائتين وألف، ثم حصل تجديد نصف أرض الحجر من جهة مقام الحنفي، وذلك في عهد السلطان عبدالعزيز خان العثماني سنة ثلاث وممائين ومائتين وألف.

#### الملافونون فيحجر إسماعيل

لا يخفى أن مكة بلد الله الأمين أتى إليها كثير من الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، بعد بناء سيدنا إبراهيم الخليل البيت الحرام وربما قبله أيضاً، فقد ورد في الحديث «كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة، فيتعبد فيها ومن معه حتى يموت فيها، فمات بها نوح وهود وصالح وشعيب وقبورهم بين زمزم والحجر».

وعن عبدالرحمن بن سابط يقول: سمعت عبدا لله بن ضمرة السلولي يقول: ما يين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبياً جاؤوا حجاجاً فقبروا هنالك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً كلهم مخطمون بالليف. يعنى رواحلهم.

وعن مجاهد أنه قال: حج خمسة وسبعون نبياً كلهم قد طاف بــالبيت وصلى في مسجد منى فإن استطعت أن لا تفوتك صلاة في مسجد منى فافعل.

وعن مجاهد أنه قال: حج موسى النبي على جمل أحمر فمر بالروحاء عليه عباءتان قطوانيتان ، متزر بإحداهما ، مرتد بالأخرى ، فطاف بالبيت ثم طاف بين

الصفا والمروة. فبينا هو بين الصفا والمروة إذ سمع صوتاً من السماء وهـو يقـول: لبيك عبدي أنا معك فخر موسى ساجداً. انتهى ما ذكر من الأزرقي.

فإذا أنعمنا النظر ورجعنا إلى الوراء إلى عهـد إبراهيـم عليه الصـلاة والسـلام، وبنائه البيت الحرام، علمنا أنه لم يكن بمكة إلا قليل من قبائل العرب الأقدمين وقـد كانوا يسكنون خارج الحرم تعظيماً للبيت الحرام وكانوا يأتون نهاراً للطواف.

وعلمنا أيضاً أن أطراف البيت كان خالياً ومحله كان ربوة وحولها مسالك الجبال ووادي إبراهيم وبتر زمزم عند الكعبة في محله الآن فسإذا جاء النبيي إلى مكة بمن آمن معه، ومات بها، قبر حيث مات. ففي الحديث: « لم يقبر نبي إلا حيث يموت » رواه الإمام أحمد عن أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، قال العلامة الحنفي في حاشيته على العزيزي عند هذا الحديث: أي يقبر في المحل الذي خرجت روخه فيه فلا يجوز نقله إلى غيره، ولذا دفن في حجرة عائشة التي قبض فيها. انتهى كلامه.

فإذا مات أحد الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، عند الكعبة في المطاف أو في الحجر أو عند زمزم أو عند أبي قبيس أو بمسجد الخيف بمنى أو بغيره، دفنوه حيث مات في هذه المحلات الطاهرة الشريفة، إذ لم تكن مقيرة حاصة بمكة في تلك الأزمنة الغابرة لقلة السكان بها.

ولقد ذكر أكثر العلماء أن إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر مدفونان بالحجر، وكذلك عذارى بنات إسماعيل كما رواه الإمام الأزرقي، فقد حاء في تاريخه أن الزهري سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إن هذا المحدودب قبور عذارى بنات إسماعيل عليه السلام، يعني مما يلي الركن الشامي من المسجد الحرام... الخ. اهروعلة اختصاص الدفن في الحجر للعذارى أنهن مقيمات مع أبيهن حيث لم يتزوجن، أما التي تزوجت منهن فتتبع زوجها أينما ذهب وأقام. والله أعلم.

وما المانع أن يدفن نبي الله وابن خليله مع بعض من أهله في أشرف بقعة على وجه الأرض، وهو أول من نزل بها وعمرها وبنى فيها مع أبيه، عليهما الصلاة والسلام بيت الحرام، وأن أمه هاجر توفيت قبل بناء الكعبة فدفنت عند محلها، فإذا كان إبراهيم عليه السلام، جعل الحجر عريشاً لغنم إسماعيل تأوي إليه عنزه بجنب البيت، فهل ينكر أن يدفن فيه صاحب الغنم ابنه إسماعيل، عليه السلام، الذي أرسله الله إلى أهل مأرب من اليمن وحضرموت - كلا والله - فحميع

الأنبياء مطهرون مشرفون ظاهراً وباطناً حساً ومعنى ، صلوات الله وسلامه عليهم الجمعين .

روى الأزرقي في تاريخه أن المبارك بن حسان الأنماطي قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز في الحمر فسمعته يقول: شكا إسماعيل عليه السلام، إلى ربه عز وحل حر منكة، فأوحى الله تعالى إليه أني أفتح لك باباً من الجنة يجري عليك من الروح إلى يوم القيامة وفي ذلك الموضع توفي. قال حالد فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحِحْر الغربي فيه قبره. انتهى.

فنستنتج مما تقدم أنه لم يلغن في نفس الحجر إلا إسماعيل وأمه هاجر وبناته العذارى فقط ولم يدفن معهم نبي آخر ، ولا غرابة في ذلك أليس الحجر ينسب لإسماعيل ، ثم أليس هو أول من عمر مكة وأقام بها وبنى مع أبيه البيت الحرام فكان إليه أمر البيت ومكة ثم لبنيه من بعده . فيحق له أن يدفن هو وبعض أهله في أشرف بقعة بجانب البيت لا يشاركهم في الدفن فيه غيرهم .

ومما يناسب هذا الباب ما رواه الغازي في تاريخه نقلاً عن تحصيل المرام وعن تاريخ ابن سنان الشهير بجنابي: أنه لما كانت سنة خمس وستين وتسعمائة أمر الملك المجاهد سليمان بن سليم خان بعمل المنبر الذي بالمسجد الحرام وأن يعمل من رخام في طرز بديع، فلما حفروا مكان الأساس ظهر رجلان ميتان مدفونان بما عليهما من السلاح ولم يفقد منهما شيء، فاختلف الناس في أمرهما، وأما أنا فلم أشك في كون أحدهما عبدا لله بن عثمان لأنه استشهد مع ابن الزبير وخفي أثره ودفن في المسجد خوفاً أن ينبشه أصحاب الحجاج والآخر عبدا لله بن صفوان والعلم لله. انتهى من الغازي. والمراد بالمنبر الذي ذكره هو هذا المنبر الرخام الموجود في عصرنا هذا بالمسجد والذي هو بجوار مقام إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، فقد مرّ عليه أكثر من أربعمائة سنة.

### مكان اللغن في الحجر

بقيت علينا نقطة دقيقة حداً حداً وهي في غاية الأهمية لم نجد أحداً تعرض لها قبلنا وهي: قالوا إن إسماعيل عليه السلام وغيره مدفونون في الحجر، فالمراد بالحجر في زمانه ما جعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عريشاً لغنم إسماعيل، فيكون قياس الحجر في زمانهما نصف قياسه تقريباً في زماننا الحاضر، أي النصف الأحير المقابل

للحدار الدائر عليه الذي هو من جهة مقام الحنفي ، أما النصف الأول منه المقابل لحدار الكعبة والذي فيه البابان « الفتحتان » فهو من الكعبة بدون شك ولا ريب لأن بناءها كان ينتهي إليه في عهد إبراهيم عليه السلام ، وفي عهد ابن الزبير ، رضي الله عنهما . فعليه لم يدفن أحد في هذا النصف الأول من الحجر .

روى الأزرقي في تاريخه: حفر ابن الزبير الحجر فوجد فيه سفطاً من حجارة خضر. فسأل قريشاً عنه ، فلم يجد عند أحد منهم فيه علماً فأرسل إلى عبدا لله بن صفوان فسأله ، فقال: هذا قبر إسماعيل عليه السلام ، فلا تحركه ، فتركه . اه. فيكون موضع هذا القبر والسفط في النصف الأحير من الحجر المقابل للحدار الدائر عليه من جهة الشمال .

فإذا قيل: إن إسماعيل عليه السلام، دفن بالحجر أي: دفن في أرض الحجر في زمانه أي في النصف الأخير منه المقابل لجداره الدائر، ومعنى ذلك: أنه لم يدفن أحد في جوف الكعبة المشرفة بيقين، لا إسماعيل عليه السلام، ولا غيره.

إذا فهمنا هذا الكلام تمام الفهم ، نعلم علم اليقين أن ما ذكره ابن ظهيرة القرشي في كتابه «الجامع اللطيف» بأن العلامة الكبير المحب الطبري سئل رحمه الله تعالى عن الرخامة الخضراء التي بالحجر فقال هي قبر إسماعيل ويشبر من رأسها إلى ناحية الركن الغربي مما يلي باب بني سهم ستة أشبار فعند انتهائها يكون رأس إسماعيل عليه السلام . اه. .

هذا الجواب خطأ محض لا صحة له أصلاً، والمحب الطبري مع حلالة قدره وعلمه الغزير توهم أن الرخامة الخضراء ما وضعت إلا لتدل على قبر إسماعيل عليه السلام، مع أن ذلك خلاف الواقع، وسنبين في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى أصل هذه الرخامة وسبب وضعها في هذا المكان من الحجر.

وأيضاً أن المحب الطبري أحاب بهذا الجواب لعلمه أن إسماعيل مدفون بالحجر، لكن غاب عليه أن يحدد قياس الحجر في عهده عليه السلام وقياسه في عهد قريش حين بنت الكعبة الذي قياسه في عهدهم هو قياسه اليوم بالضبط، فلو تنبه رحمه الله تعالى إلى القياسين لما أحاب بهذا الجواب، ونحن أيضاً وقعنا في هذا الغلط في كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام، المطبوع بمطبعة الحلبي بمصر وذلك بصحيفتي ١٣٧ و ١٤٠ تمشياً مع كلام الطبري رحمه الله تعالى .

وما وقع فيه المحب الطبري وقع فيه بعض أهل القرن الثاني أو الشالث للهجرة كما يعلم ذلك مما ذكرناه عن الإمام الأزرقي فيما تقدم هنا من شكاية إسماعيل لربه عز وجل حر مكة فأوحى الله تعالى إليه أني أفتح لك باباً من الجنة في الحجر يجري عليك منه الروح إلى يوم القيامة وفي ذلك الموضع توفي . قال الأزرقي قال خالد: فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي فيه قبره . انتهى منه . وفي هذا الخطأ وقع أيضاً ابن حبير الأندلسي كما ذكره في رحلته وكانت رحلته سنة (٧٨٥) .

فقول خالد أن قبر إسماعيل عليه السلام، ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي خطأ أيضاً فإسماعيل الذي بنى البيت مع أبيه إبراهيم، عليهما الصلاة والسلام، دفن بالحجر منذ تلك العصور الغابرة التي تقرب من أربعة آلاف سنة، والحجر في زمانه كان صغيراً ضيقاً بمقدار نصف مساحته اليوم من جهة جداره الدائر و لم يزل كذلك إلى زمن بناء قريش فاتسع الحجر بهذا القدر الموجود في عصرنا لأن قريشاً نقصوا من طول الكعبة من جهة الحجر، فمن الذي زحزح إسماعيل عليه السلام عن قبره فدفنه عند البلاطة الخضراء تحت الميزاب، مع أنه عند بنائه البيت لم يكن له سقف حتى يوضع عليه الميزاب.

هذا ما فتح الله علينا في هذه المسألة الدقيقة ، فلله مزيد الحمد والشكر وإليه يرجع الأمر كله ، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب ، اللهم ارحم المحب الطبري والإمام الأزرقي وارحمني معهما واغفر لي ولهما ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واحتم لنا بخير يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين .

# قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلامرفي الحجر

لقد قدمنا الكلام على دفن إسماعيل، عليه الصلاة والسلام بالحجر، وهنا نذكر عن هذه المسألة بياناً يكون أكثر وضوحاً مما تقدم. فنقول وبا لله التوفيق:

تقدم أن حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي هو حائط على شكل نصف دائرة من جهة ميزاب الكعبة ، أنه من نفس البيت الحرام ، وأن أصل هذا الحجر وضعه خليل الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعله من شجر الأراك تقتحمه العنز ، فكان زرباً لغنم ابنه إسماعيل ، عليهما الصلاة والسلام ، كما ذكره

الإمام الأزرقي في كتابه تاريخ مكة أحسن الله تعالى إليه ، ومعنى الزرب بسكون الراء هي الزرية وهي حظيرة المواشي .

روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه ، فأخذ رسول الله لله بيدي فأدخلني البيت ، فقال لي صلى في الحجر إذا أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة من البيت ، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت . ولقد قدمنا الكلام على هذا بالتفصيل عند مبحث بناء قريش الكعبة المعظمة فراجعه هناك .

وهنا يجب التنبيه على مسألة دقيقة في مذهب الإمام الشافعي، رضي الله تعالى عنه، وهي: أن من استقبل في صلاته حجر إسماعيل فقط لا تصبح صلاته، لأن كون الحجر من البيت مظنون لا مقطوع به، لأنه إنما ثبت بالآحاد، كما أفاده العلامة الخطيب الشافعي، رحمه الله تعالى في كتابه «الإقتاع على أبي شجاع».

هذا وقد ذكر كثير من العلماء: أن قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقبر أمه هاجر وقبور عذارى بناته موجودة بالحجر، كما ذكره الإمام الأزرقي رحمه الله تعالى في تاريخه. فقد جاء فيه: أن الزهري سمع ابن الزبير يقول: إن هذا المحدودب قبور عذارى بنات إسماعيل عليه الصلاة والسلام، يعيني مما يلي الركن الشامي من المسجد الحرام.. الخ. وجاء فيه أيضاً: أنه مات بمكة: نوح وهود وصالح وشعيب، وقبورهم بين زمزم والحجر، وقيل إن هود أو صالحاً لم يحجا فقد تشاغلا بأمر قومهما، والله أعلم، وورد في الحديث: «كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة، فيتعبد فيها ومن معه حتى يموت فيها».

وجاء في تاريخ الأزرقي أيضًا: أن المبارك بن حسان الأنماطي قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز في الحجر فسمعته يقول: شكا إسماعيل عليه السلام إلى ربه عز وجل حر مكة، فأوحى الله تعالى إليه أني أفتح لك باباً من الجنة في الحجر يجري عليك منه الروح إلى يوم القيامة، وفي ذلك الموضع تـوفي، قـال حـالد: فـيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي وفيه قبره. اهـ منه.

واختلف بعض العلماء في دفن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو أحد من أهله في الحجر، ورأينا الخاص في ذلك: أنه قد يجوز أن يكون قبر إسماعيل عليه السلام، أو قبر أمه أو قبر أحد من أولاده وبناته في الحجر، وما المانع في ذلك

الزمان الأول أن يدفن نبي الله وابن خليله عليهما الصلاة والسلام أو أحد من أهله بلصق الكعبة المشرفة، في الحجر، وهو الذي قام مع أبيه الخليل ببنائها، كما هو الذي نزل مع أمه هاجر بمكة وهو صغير يرضع حين لم يكن بها بشر ولا حيوان، فإذا كان غنم إسماعيل عليه السلام، تأوي إلى عريش الحجر، أفلا يأوي إليه هو وأهله بعد الممات، بلى والله إنه لا مانع من ذلك خصوصاً وأن أمه هاجر ماتت قبله وهو الذي دفنها هناك بإذن ربه عز وجل، فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يأتون شيئاً ولا يفعلون شيئاً إلا بأمر الله عز وجل، نعم نحن الآن لا يقدر أن نضع حاجة في بيت أحد من أصحابنا إلا بعد إذنه ورضائه، فهل يمكن الإسماعيل وهو نبي وابن نبي أن يدفن أمه عند بيت الله الحرام قبل أن يأذن له ربه عز وجل؟ كلا والله . ونحن إذا نظرنا إلى زمانه ورأينا أنه، عليه الصلاة والسلام، كان مسكنه عند الكعبة المشرفة وعند زمزم مع أهله ومواشيه، وأنه لم يكن يقيم معه بمكة إلا نفر من جرهم، لا نقول بأن قبورهم كانت بعيدة عنهم كمقبرة المعلاق في زماننا هذا .

نعم نحن الآن نستعظم الدفن في المطاف أو في المسجد الحرام، لأن المكان لا يخلو لحظة واحدة من الطائفين أو المصلين والعاكفين ليلاً ونهاراً، وشريعتنا الغراء تحرم اتخاذ القبور مساجد والدفن فيها . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، ولم يأت في موضع دفنهم وقبورهم حبر ولا أثر .

وهنا نقطة دقيقة وهي: إن قلنا أن قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو قبر أحد من أهله في الحجر، فتكون قبورهم في نصف الحجر الذي يلي جداره المستدير مما يلي الغرب لأن الحجر في عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كان ضيقاً أي كان إلى وسط أرض الحجر في زماننا هذا تقريباً، فإنه لم يتغير الحجر إلا في عهد قريش قبل البعثة بخمس سنوات، حيث إنهم لما بنوا الكعبة المعظمة نقصوا من جدارها مما يلي الحجر أقل من سبعة أذرع، فمن هنا صارت أرض الحجر واسعة. فافهم هذه النقطة اللقيقة فإننا لم نر من بينها وأوضحها.

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

انتهى بعون الله تعالى الجزء الثاني

ويتلوه الجزء الثالث ، وأوله :

عمارات حجر إسماعيل



# المحتويات

| رقم الصفحة | الموضوع                                 |
|------------|-----------------------------------------|
| 0          | مكة في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام  |
| ٦          | مكة في الجاهلية والإسلام                |
| ٩          | مكة في عهد قريش                         |
| 77         | مكة في عهد النبي ﷺ                      |
| 7 £        | النواحي العامة بمكة في العهد النبوي     |
| 77         | بعض ما قيل في حق مكة والمشاعر           |
| ٤٢         | تذكر النبي فللله وأصحابه مكة بعد الهجرة |
| ٤٢         | الوطن ، لشوقى بك                        |
| ٥.         | مدخل مكة المشرفة                        |
| ٥٨         | سور مكة قديماً                          |
| 77         | تقسيم قصي أمور مكة                      |
| ٦٦         | دار الندوة                              |
| ٦٦         | بناء دار الندوة                         |
| <b>Y</b> \ | التحقيق عن موضع دار الندوة              |
| ٧٣         | اول دار بنیت بمکة                       |
| ٧٥         | بدء بناء البيوت بمكة                    |
| YY         | دار العباس بن عبد المطلب                |
| ٧٨         | دار آبي سفيان بمكة                      |
| ۸٠         | اتخاذ دار أبي سفيان مستشفى              |
| λÝ         | دار الأرقم                              |
| ۸٧         | [قصة إسلام عمر]                         |
| ٨٩         | ترجمة الخيزران أم الرشيد                |
| 91         | حرم مكة وأنصابه                         |
| 90         | وضع أنصاب الحرم                         |
| 97         | أسماء من وضع أنصاب الحرم وأعلامها       |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 99         | حدول بأسماء من حدد أنصاب الحرم                             |
| 1.1        | أعلام حدود الحرم                                           |
| 1.1        | المسافات بين المسجد الحرام وأنصاب الحرم                    |
| ١٠٩        | فضل الحرم وعصائصه وتعظيمه                                  |
| ١١٤        | تعظيم الحرم الشريف                                         |
| 14.        | بعض ما ورد في القرآن الكريم في فضل المسجد الحرام           |
| ١٢٣        | الكلام على قوله تعالى: ﴿إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلْنَـاسِ |
|            | الآية﴾                                                     |
| 144        | زيادة التأمل                                               |
| ١٢٩        | فائلة مهمة                                                 |
| 14.        | مواقيت الصلاة                                              |
| 127        | علة تسمية الجهات الأربعة                                   |
| ١٣٤        | حهات المصلين إلى القبلة في جميع البلدان                    |
| 187        | أول ظهور بعض الأشياء بمكة المكرمة                          |
| 189        | تجارة قريش في الجاهلية وصدر الإسلام                        |
| ١٤١        | النهوض بالصناعات بمكة المكرمة                              |
| 127        | الحياة الاقتصادية لمكة للكرمة                              |
| 1 2 2      | مصانع الحجاز للصاج                                         |
| 120        | مصنع البوقري للبلاستيك                                     |
| 120        | صناعات أخرى                                                |
| 157        | الغرفة النجارية                                            |
| ١٤٦        | الحرف والصناعات بمكة المكرمة                               |
| 10.        | صناعة النجارة الفنية بمكة                                  |
| 101        | صناعة التنجيد بمكة                                         |
| 107        | صناعة الحصير والزنابيل والمراوح الخوص بمكة                 |
| 107        | صناعة الشراب أي القلل                                      |
| 108        | صناعة الحلاوة الطحينية بمكة                                |
| 107        | استخراح زيت السمسم بمكة                                    |

| رقم الصفحة | الموضوع                              |
|------------|--------------------------------------|
| 108        | طحن الحبوب بالرحى بمكة               |
| 101        | وجود الأفران لعمل الخبز بمكة         |
| 100        | صناعة القدور والأواني النحاسية بمكة  |
| 107        | تجار الساعات بمكة المكرمة            |
| 101        | الكتبية بمكة المكرمة                 |
| 109        | منجر الأخشاب بمكة المكرمة            |
| 171        | المصوراتية بمكة المكرمة              |
| ١٦٣        | الآلات الكاتبة بمكة المكرمة          |
| ١٦٤        | مصانع الثلج بمكة المكرمة             |
| ١٦٥        | الكاكولا بمكة المكرمة                |
| ١٦٦        | مصنع الحلويات بمكة المكرمة           |
| ١٦٧        | الصياغة بمكة المكرمة                 |
| ۸۶۱        | مزارع الدواجن بمكة المكرمة           |
| ۱٦٨        | زيت المازولا بمكة المكرمة            |
| ١٦٩        | صالونات الحلاقة بمكة المكرمة         |
| 179        | الدحاج الخارحي بمكة المكرمة          |
| ۱۷۰        | الحوت والسمك الطري بمكة المكرمة      |
| ۱۷۲        | كثرة الأسفار إلى خارج بلادنا         |
| ۱۷٤        | المكتبات العامة بمكة المكرمة         |
| ۱۷٥        | الأربطة بمكة المكرمة                 |
| ۱۷٥        | الحمّامات بمكة المكرمة               |
| ۱۷٦        | القهاوي التي بمكة                    |
| 179        | نقل الحلقة التي بالمعلا إلى حهة حرول |
| ١٨١        | بدء ظهور المطابع                     |
| ١٨٥        | الجرائد والمحلات بمكة المكرمة        |
| 191        | إنارة مكة المكرمة بالكهرباء          |
| 197        | ظهور بوليس النجدة بمكة المكرمة       |
| 197        | الإطفاء بمكة المكرمة                 |

| رقم الصفحة | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| 197        | البريد والتلغراف والتليفون بمكة المكرمة              |
| 198        | البريد وتطوره بمكة المكرمة                           |
| 191        | البريد في مكة                                        |
| 199        | التلغراف بمكة المكرمة                                |
| 7.7        | التليفونات بمكة المكرمة                              |
| 7.7        | عدد التليفونات يمكة المكرمة                          |
| ۲٠٤        | البنوك بمكة المكرمة                                  |
| ٧.٦        | عدد نزول المطر في سنة ١٣٨٥ يمكة                      |
| ۲.٧        | الأمطار بمكة في سنة ١٣٨٦ هجرية                       |
| ٧٠٨        | حوازات السفر ورخص الإقامات وإحصاء النفوس بمكة        |
|            | المكرمة                                              |
| ۲۱.        | استعمال الحطب والفحم وغيرهما بمكة                    |
| 711        | أول مصحف يطبع بمكة المكرمة                           |
| 717        | الفنادق في الحجاز                                    |
| 717        | الفنادق بمكة المكرمة                                 |
| 717        | أسماء الحارات والمحلات بمكة قديماً وحديثاً           |
| 717        | استعمال أقلام الجيب في الحجاز                        |
| Y 1 A      | استعمال الآلات الكاتبة في الحجاز                     |
| 719        | أول من فرض العشور بمكة                               |
| ۲۲.        | ذكر المكوس والعشور وإبطالها                          |
| 777        | إحصاء الحجاج القادمين إلى مكة المشرفة في بعض الأعوام |
| 74.        | إحصاء الحجاج لعام ١٣١٥هـ                             |
| ۲٣٠        | إحصاء الحبحاج لعام ١٣١٦هـ                            |
| 747        | إحصاء الحجاج في سنة (١٣٧٣) هجرية                     |
| 777        | أسباب قلة الححاج وكثرتهم                             |
| 7 1        | إقامة المظلات والقهاوي في طريق الحج                  |
| 737        | سيول مكة العظيمة                                     |
| 707        | بحرى السيل بمكة                                      |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ٨٥٢        | عمل السدود. يمكة                                            |
| 475        | المدّعا وفيه ردم عمر بن الخطاب رضي الله عنه                 |
| 777        | ذكر بعض البساتين الموحودة يمكة للكرمة                       |
| 474        | وصف بستان الشريف عون بمكة                                   |
| 777        | الحجارات الطوال التي كانت بباب السلام سابقاً                |
| 440        | حَمَام الحرم                                                |
| 441        | وقوع الحمام على الكعبة المعظمة                              |
| YAY        | تنظيف المسجد الحرام من الحمام                               |
| Y A 0      | ومز الحمام                                                  |
| YAY        | عدد المستشفيات بمكة المكرمة                                 |
| YAA        | جمعية الإسعاف بمكة المكرمة                                  |
| 444        | نبذة تاريخية                                                |
| <b>791</b> | المحجر الصحي والكورنتينات                                   |
| ٣٠٠        | أول ظهور الجدري والحصبة بأرض الحجاز                         |
| ٣٠١        | التقارير الصحية بنظافة الحبخ                                |
| ٣٠٣        | الجمال والسيارات بمكة للكرمة                                |
| <b>T.Y</b> | المشقات التي كانت تعترض الحجاج سابقاً                       |
| ٣٠٩        | الطريق من مكة إلى المدينة سابقاً                            |
| 711        | الطريق الفرعي                                               |
| 414        | طريق الغاير                                                 |
| 411        | الطريق الشرقي                                               |
| 717        | نظام القوافل                                                |
| ٣١٦        | الطريق المسلوك من مصر إلى مكة                               |
| 717        | معرفة مراحل الحجاز الموصلة إلى مكة المشرفة والمدينة النبوية |
| 717        | على ساكنها سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام                   |
|            | والتحية والإكرام، إذا كانت من تتمة الطرق                    |
|            | الموصلة إلى بعض أقطار المملكة                               |
| 441        | الطريق من مصر إلى الحرمين قديمًا وحديثًا                    |

#### التاريخ القويم

| رقم الصفحة  | الموضوع                                           |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 777         | كيفية مسير الحجاج من الشام إلى مكة قبل إنشاء الخط |
|             | الحديدي                                           |
| 840         | سفر الحجيج من المدينة المتورة إلى مصر             |
| 71          | المسافات يين مكة والمدن الإسلامية الكبرى          |
| 720         | بناء البيوت والمقاولات عليها بمكة                 |
| ٣٤٨         | بناء الصنادق والعشاش بمكة                         |
| 729         | من علامات الساعة ظهور بناء البيوت على الجبال      |
| ٣٥.         | نحت الحجارات من حبال مكة لبناء المنازل            |
| 801         | منحم النورة البلدية بمكة للكرمة                   |
| 707         | صناعة الآحر ومراكن الزرع بمكة                     |
| 707         | إنارة شوارع مكة بالكهرباء                         |
| 707         | عدم مرور الطائرات من هواء مكة                     |
| 707         | مكة المكرمة وما فيها من النعم والبضائع            |
| 708         | صلاة للجمعة في المسجد الحرام                      |
| <b>TOX</b>  | الصلاة في الطابق الأعلى من المسجد الحرام          |
| 809         | افتتاح طریق الطائف من حبل کرا                     |
| 777         | تاريخ الإذاعة السعودية                            |
| 778         | قصيدة في تحية دار الإذاعة                         |
| 770         | وصف الحاكي أي "الفنوغراف"                         |
| 777         | ظهور التلفزيون                                    |
| 777         | الميكرفون في المسجد الحرام                        |
| <b>77</b> A | الجبال وفواتدها والوانها                          |
| ٣٧٠         | وصف الصحراء                                       |
| 475         | ذكر بعض أشهر حبال مكة                             |
| 277         | حبل أبي قبيس ورتفاعه ٢٠ متراً                     |
| 77.1        | حبل قُعيقعان (أي حبل هندي)                        |
| 77.7        | الدور لتي بقعيقعان الابن الربير                   |
| 777         | حين عمر                                           |

| رقم الصفحة  | الموضوع                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 477 \$      | حبل ثور                                                |
| 49 8        | باب غار ثور وتوسيعه                                    |
| 499         | حبل ثَبير                                              |
| ٤٠٢         | حبل خندمة                                              |
| ٤٠٥         | ثنية كداء                                              |
| ٤٠٦         | ئنية كدى                                               |
| ٤٠٨         | حبل حِرَاء                                             |
| ٤١٦         | عدد السماوات والأرضين                                  |
| ٤٢٣         | خلق موضع الكعبة                                        |
| £ Y £       | بنايات الكعبة المعظمة                                  |
| ٤٧٤         | الدليل على بناء الكعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام |
| ٤٢٦         | البناية الأولى: بناء الملاتكة عليهم السلام الكعبة      |
| 847         | البناية الثانية: بناء آدم عليه السلام الكعبة           |
| ٤٣٤         | ما حاء في حج آدم عليه الصلاة والسلام                   |
| ٤٣٥         | مقدار طول آدم عليه السلام                              |
| १८९         | قبر أمنا حواء بجدة                                     |
| ٤٤١         | أمر الكعبة بين نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام      |
| ٤٤٣         | نبذة عن ترجمة إبراهيم حليل الله                        |
| ٤٤٣         | عليه الصلاة والسلام                                    |
| 111         | فضل إبراهيم الخليل على الأمة المحمدية                  |
| <b>£</b> £0 | نسب إبراهيم عليه السلام وموطنه                         |
| ٤٦٠         | البناية الثالثة: بناء شيث عليه الصلاة والسلام الكعبة   |
| 173         | البناية الرابعة: بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة       |
| 277         | هجرة إبراهيم إلى مكة لأول مرة                          |
| ٤٦٣         | إكرام إبراهيم عليه السلام لزوحته سارة                  |
| ٤٧٠         | قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناءه الكعبة          |
| ٤٧٩         | دعاء إبواهيم لأهل مكة بالأمن والرزق                    |
| ٤٨١         | ذكر حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام                     |

| رقم الصفحة | الموضوع                                            |
|------------|----------------------------------------------------|
| £AY        | الخلاصة في كيفية بناء إبراهيم عليه السلام          |
| ٤٨٤        | ارتفاع أرض مكة عما كانت عليه قديماً                |
| ٤٨٥        | مميزات بناء إبراهيم الكعبة                         |
| ٤٨٦        | ذكر الأنبياء الذين ربتهم أمهاتهم                   |
| ٤٩١        | الكلام على زمزم وخروحه لإسماعيل وأمه               |
| 191        | الكلام على بئر زمزم                                |
| 299        | حفر عبد المطلب حد النبي 🃸 زمزم                     |
| 0.0        | مسرحية شعرية تمثيلية                               |
| ۰۰۸        | العيون التي في قعر زمزم                            |
| 0.9        | فضل ماء زمزم وميزته                                |
| ٥١١        | ما حاء في تاريخ الأزرقي عن زمزم                    |
| ٥١٥        | ماء زمزم لا كؤثر فيه الجراثيم والميكروبات          |
| ٥١٨        | التضلع من ماء زمزم                                 |
| ٥٢٣        | بقاء ماء زمزم إلى يوم القيامة                      |
| ٥٢٣        | تحريم العباس رضي الله تعالى عنه الاغتسال بماء زمزم |
| ٥٢٣        | سقاية العباس                                       |
| ۸۲٥        | أول من عمل باباً لزمزم وأعطى مفتاحه لبيت الريس     |
| 079        | خلاصة أمر السقاية                                  |
| ٥٣٠        | بناء تنور بئر زمزم                                 |
| ٥٣٢        | تعمير فم البئر ووضع شباك في داخلها                 |
| 078        | أول من عمل الرخام في زمزم                          |
| 070        | قبة يتر زمزم                                       |
| ٥٣٦        | الغرفة التي بجوار زمزم                             |
| ٥٣٧        | وصف بئر زمزم في عصرنا                              |
| ०४१        | ما حاء من الأحاديث في زمزم                         |
| 0 8 7      | طعم ماء زمزم                                       |
| 0 8 8      | كيفية شرب النبي على من ماء زمزم                    |
| 0 £ Y      | ميزة ماء زمزم                                      |

| رقم الصفحة | الموضوع                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| ٥٤٧        | الحكايات الواردة عن بعض الناس عن شربهم لماء زمزم     |
| ٥٥.        | إهداء ماء زمزم                                       |
| 001        | أسماء زمزم                                           |
| 904        | غور زمزم وقياس ذرعه                                  |
| 001        | خرع بئر زمزم                                         |
| ००२        | الحفر في قعر زمزم إذا قل ماؤها                       |
| 004        | حوض زمزم في عهد ابن عباس                             |
| 00A        | حلاوة زمزم                                           |
| ٥٦٠        | عدم فيض زمزم ليلة نصف شعبان                          |
| 750        | حكم بئر زمزم وحريمها هل هي من المسجد الحرام أم لا    |
| ۲۲٥        | حواب الشيخ محمد بن عبدا لله الطبري الشافعي           |
| ٥٦٣        | حواب الشيخ عبد العزيز الزمزمي الشافعي                |
| ٥٦٣        | حواب الشيخ عبد الرحمن بن عيسي بن مرشد الحنفي         |
| ٥٦٣        | حواب الشيخ أبي السعود بن علي الزمزمي المالكي         |
| ०२१        | حواب مفتي الأحناف الشيخ عبدا لله بن عبد الرحمن سراج  |
| 070        | حواب مفتي الشافعية السيد عبدا لله بن السيد محمد صالح |
|            | الزواوي                                              |
| ۷۲۰        | حواب مفتي المالكية الشيخ عابد بن حسين المالكي        |
| ०२९        | حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام                      |
| ٥٧٤        | حكم حجر إسماعيل في الطواف                            |
| ٥٧٥        | الجلوس في الحمحر وفي للطاف                           |
| ٥٧٦        | قياس حمحر إسماعيل بالأمتار                           |
| ٥٧٦        | قياس حمحر إسماعيل بالأفرع                            |
| ٥٧٨        | كسوة حجر إسماعيل                                     |
| ۸۷۰        | فرش حجر إسماعيل بالبلاط                              |
| ۹۷٥        | للدفونون في حجر إسماعيل                              |
| ٥٨١        | مكان اللفن في الحيحر                                 |
| ٥٨٣        | قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام في الحجر             |



# مُ لَحُقِ عِ الصَّهِ وَيَ



سنظر رئم ١٦ صورة الملك عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود ملك! البلاد العربية السعودية ومؤسسها الموق في شهر ربيع سنة ١٢٧٣ ه رحمه الله تعالى وغفر لنا وله



المغفور له الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود



مسكولة النف فورله النكري فيقل بن جَرالات ديز آل ب



المففور له الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود



مَنْرة مُنْ الْجِيدَكِ اللَّهِ فَهِيمَا الْجِيرُ الْحَرَةِ وَاللَّهِ مُنْ وَالْجِيرُ الْحَرَةِ وَاللَّهِ مُنْ

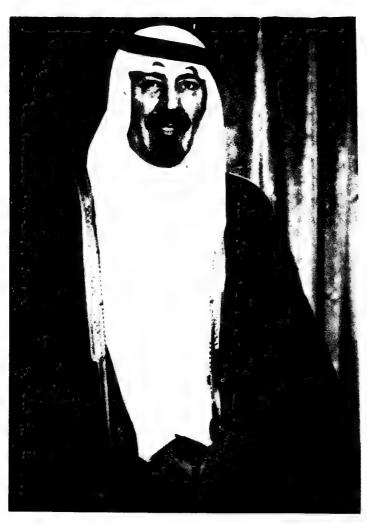

مَعَرَة وَحَمِرَ وَلَهُ وَلِمُنْ وَلَوْلِ وَحِمَرُهُ بِي أَوْلَ وَكُولُونَ وَمُؤِلِّكُ عَوْدُ لِمُعْرَاعِ وَوَ عَهِدَهِ وَلِنْ لِنَافِ وَمُنْ وَمُنِيرِهِ مِنْ سِنِيدٍ وَلِمَنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُ

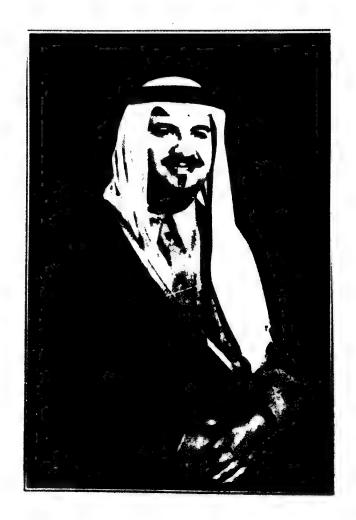

نوق الرائيل المؤلف المناعل المناعلة والمنطاق المناعلة والمناعلة والمناعلة والمناعلة والمناعلة والمستنان

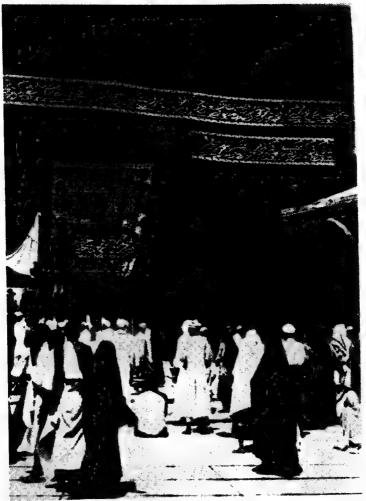

صنطن رهم ١ - صورة الكمبة المطبة وعليها كسوتها المسنوعة بكة الشرفة في عهد جلالة المك فيمل بن عبد الشريع آل معود ويرى الناس حولها ما بين مصل وطائف وداع الى وبع عز وجل ولاجي، ال باب ربسه الكريم

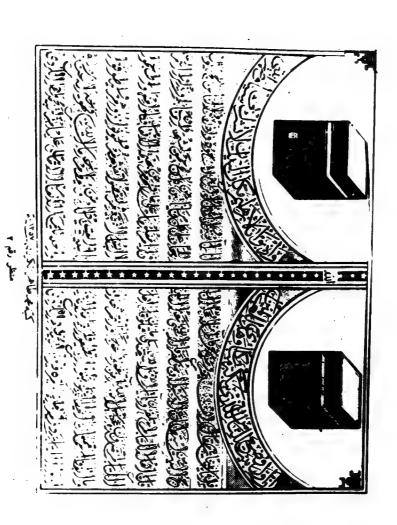

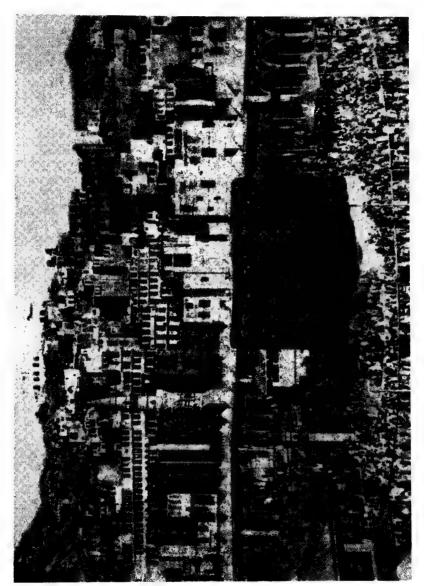

منظو رقع مَمَّا - وتريَّاهُمُّهُ بَعِضَ مَونَ مَكُمَّ والمُدَيْدِ الحَرَامِ والكَمْمِ المُطلقَة والناس يطونون بين حولها



منظر رقم ٧ الشبيغ عبد القادر الكردي التوفي سنة ١٣٦٥ هـ

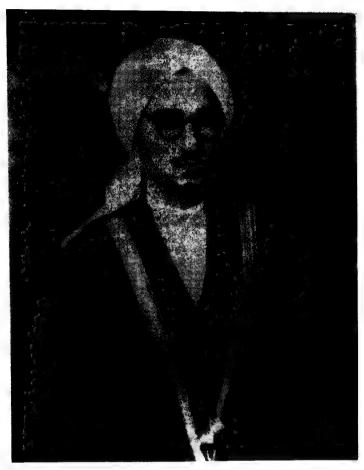

مؤلف عذا الكناب

منظو رقم ۴

أقسِدُبِاللَّهِ عَلَى كُلِّ مَنْ ابصَدَرَسْمِي حَيْثُمُا ابْصَدَهُ أَنْ يَدُعُوالرَّحَنَ لِمِن مُخْلِصًا سِالمَ غُووَالرَّحْمَةِ والمُغْسَفِعُ



حسن عبدالله با سلامة المكني الحصرمي



معار نام ۱۰ الشبخ عبدالله العارى المكي



مطر رنم ١١ الاستاذ أحمد السباعي المكي







صورة رقم ٧











منفر رقم ۱۲ الشبيخ عباس قطان اخذت له قبل وفاته بخمس سنوات تقريباً ، رحمه الله واحسن مثواه وهو من اعيان مكة وفضلائها

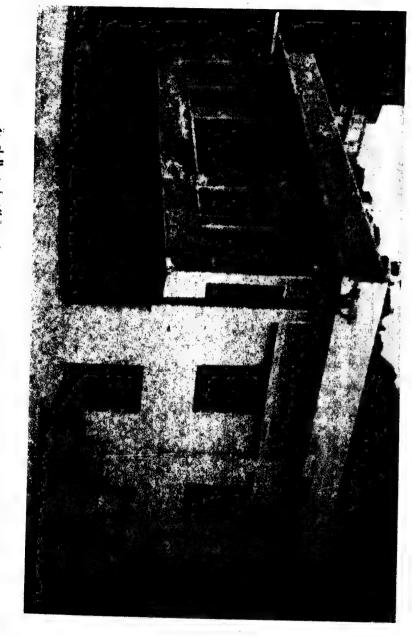

هذه الصورة اخذت للهنزل الذي بناه الشيخ عباس قطان أمين العاصمة الإسبق رحمه الله تعالى في نغس موضع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم

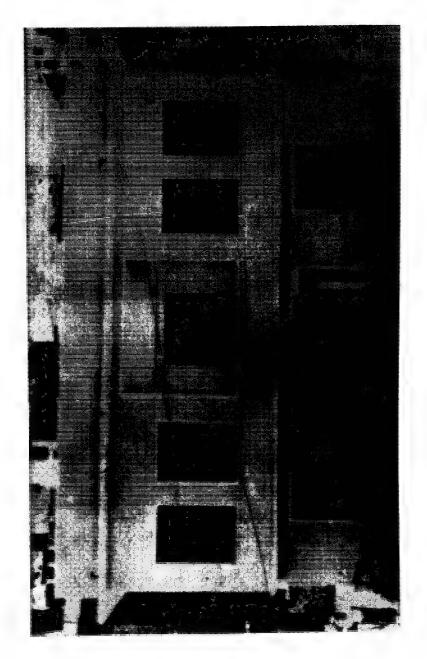

موضع ولاذة النبي صلى الله عليه وسلم وبابسه العمومي الان يقسع على الشارع العام لشعب علي ويظهر في هذه الصورة بابسه العمومي





مدخبل غسار تور

صورة رقم ۱۷



SOENME & ANDERER, CAIRO.

مرانب بينجدفه

انتقاله صلى الله عليه وسلم من قباء الى داخل المدينة



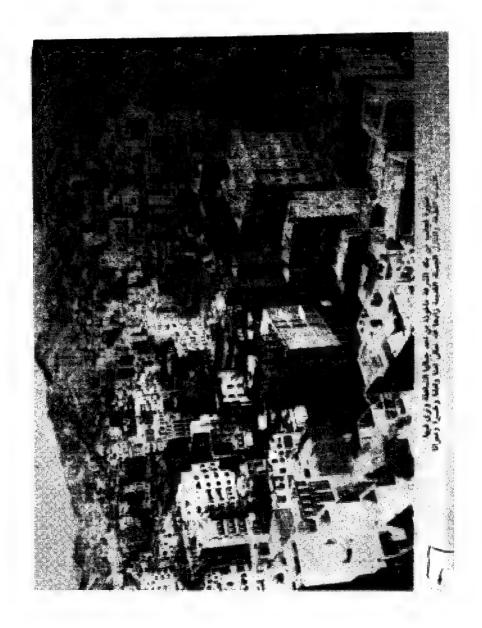

صورة رقم ۲۰



صورة رقم ۲۱

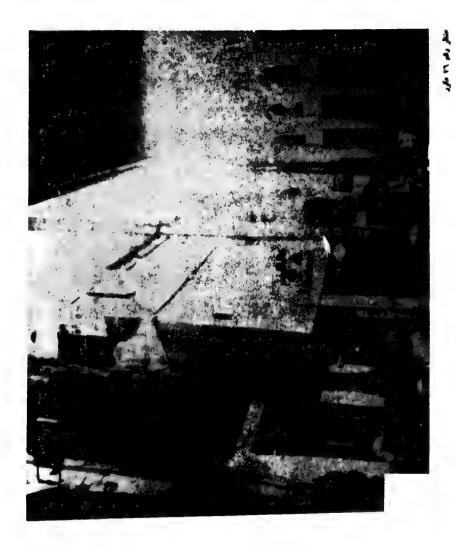

هذه لوحة وجدناها معلقة ومكتوب فيها من دخل دار ابي سفيان كان آمنا

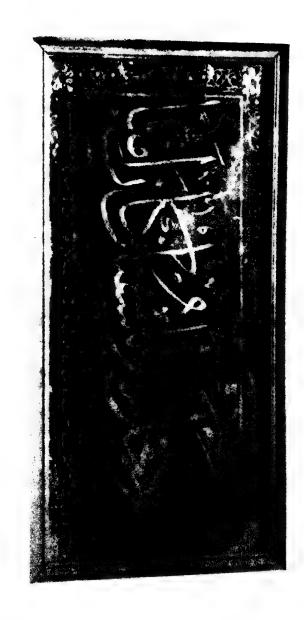

منظو رقع ۲۷



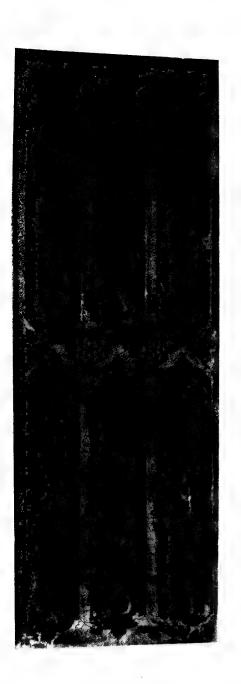

هذه الكتابة باعلا باب دار الارقم بالصفا

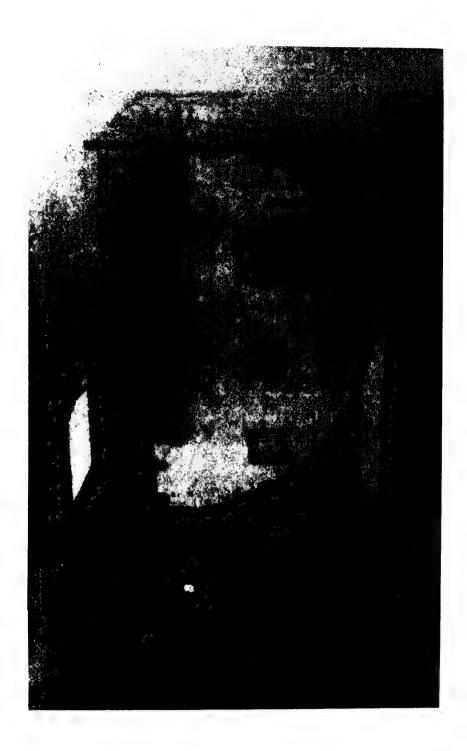

صورة رقم ۲۵

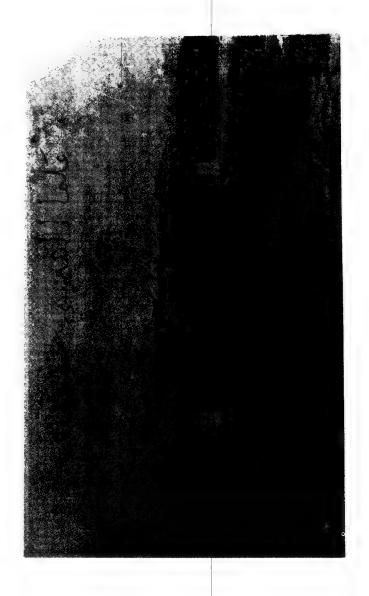

ميورة الطبين عند الشميس بالحديبية بطريق جنة – فما وراه الطبين جهة الجيال الطاعرة في الصورة يعد من الحل وما قبله الى جهة مكة يعد من الحرم

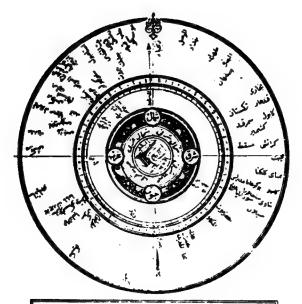

وبرالفية في ميانما والعالم: لأخره حبّ الفلة تفنع الوصلة وقو وسط الدائة للتاكدم معرمة الحالات المنطا مستقمام الدائة الما المنافرة الحالسلة التى مستقمام المنافرة الخالسلة التى مستقمام والمنافرة المالسلة التى مستقمام المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المن

منظر رقم ۱۱

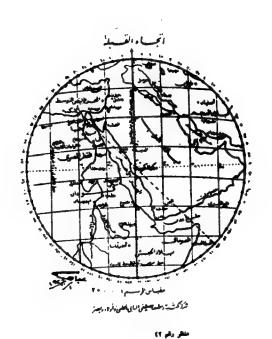

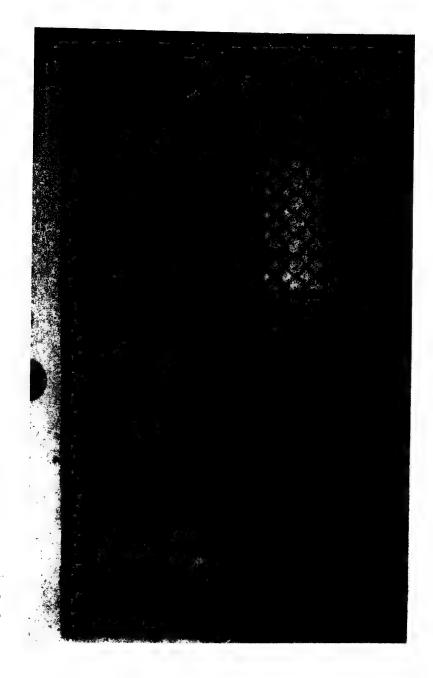

شباله زخوني مغرغ من صنع النجارين بعكة الكرمسة في أوائل عصرنسا

صورة رقم ۲۹



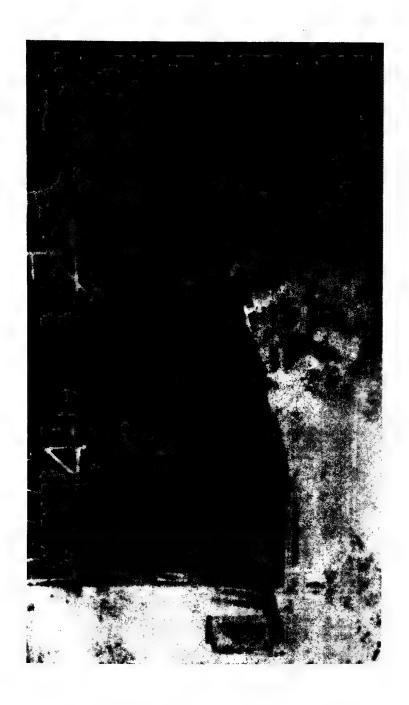



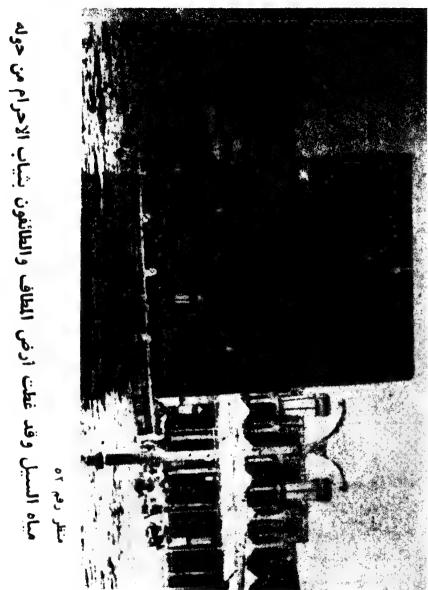

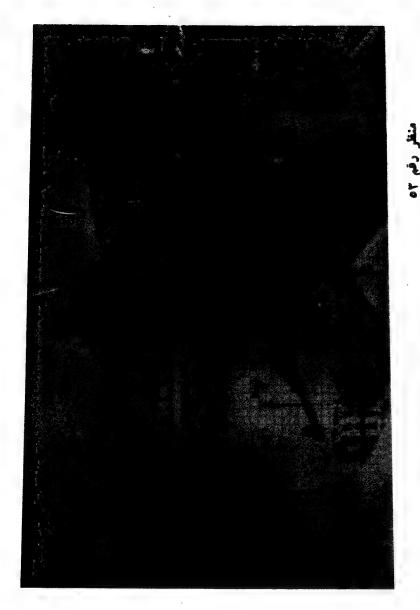

منظر رهم ٢٠ مياه السيل وقد غمرت رحاب المسجد الحرام وكان هذا في سنة ١٣٨٠ تقريباً

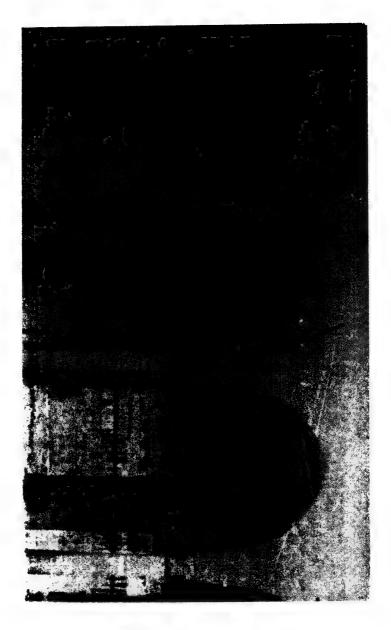

منظر رفم ٤٥ مياه السيل داخل المسجد الحرام

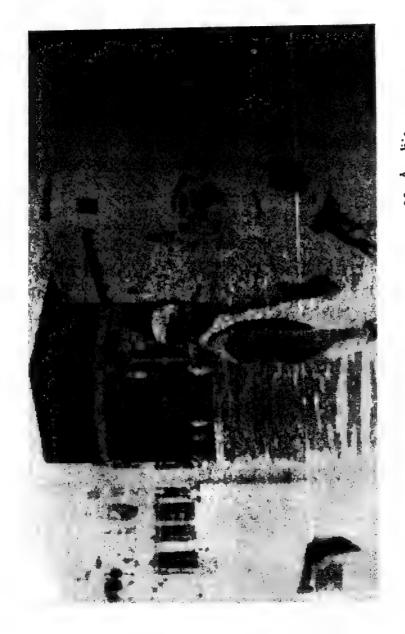

منظر رفم ه. هياه السيل محيطة بالكعبة الشريفة

حورة رقم ٣٦

منظر رقم ٦٠ السيل بالمسجد الحرام

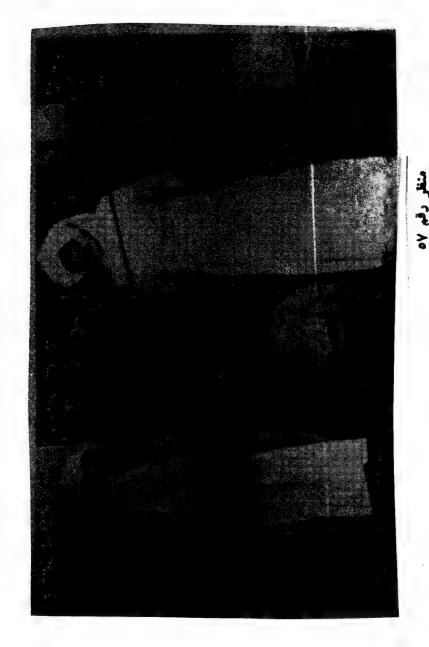

منظر رقم ٧٠ صورة ميزان القبان بالمدعا وهو لوزن تنكات السمن واكياس الرز والمسل وغيره

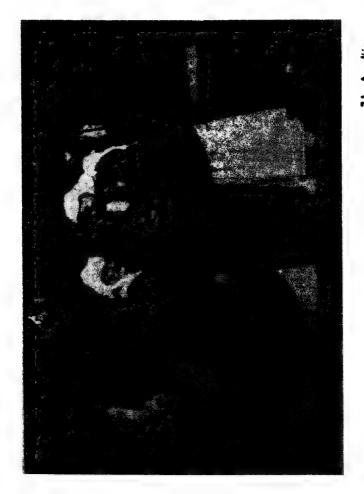

منورة محمد طاهر الكردي مع الحاج عبد الستار الهندي صورة محمد طاهر الكردي مع الحاج عبد الستار الهندي مورة معمد ظاهر الكردي مع العطع عبد الستال الهندي اغلت فهما في بستان بعة في ١٢٢/٦/٧ هـ نطر رقع ۱۲

صورة رقم ٤١

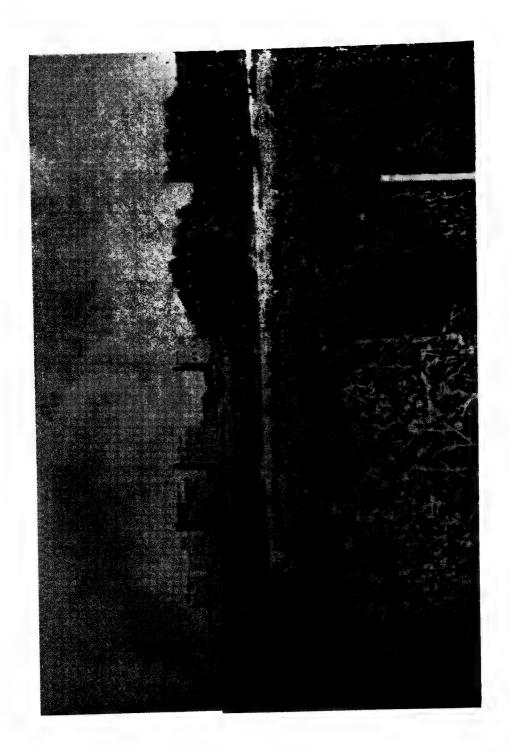

صورة رقم ٤٢

حسام المسجد العرام

نام رم ال

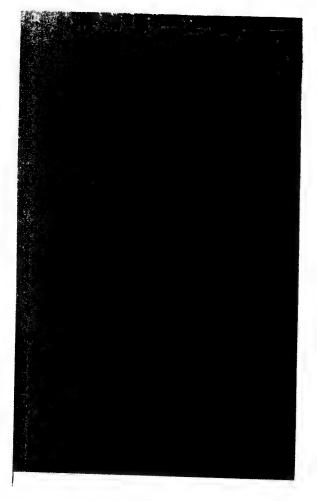

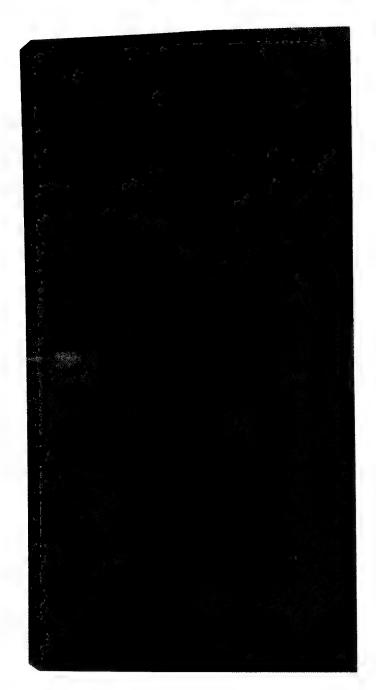

ال - راوق الطحها حمامة واحده جالسه ، وحماميان طابريان فوقها الحالم الحنفي من عد الفير

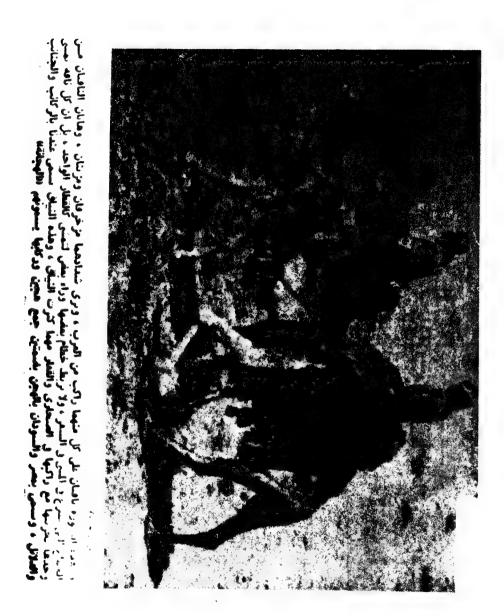

صورة رقم ٤٥

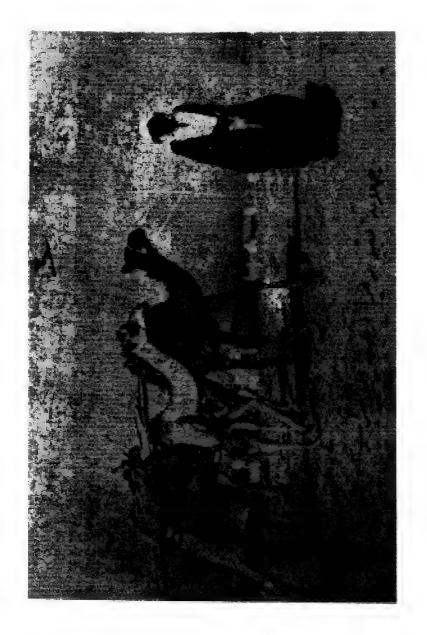

صورة رقم ٤٦.



مقر رقم ٧٠ مفض الجمال الباركة باحد شوارع مكة فوق الملا وبجوارها السيارات



منظر رقم ٧٤ بعض الجمال وفوقها اكياس الحبوب والارز والسكر بالدينسة المنورة



منظر رقم ٧٥ وافلة من الجمال تمشي في احسد شوارع مني



منظر رقم ٧٩ صورة جزء من قافلة الحجاج وهم على الشفادف فوق الجمال في احد شوارع جدة قاصدين مسكه الشم فة ، وذلك قبل سنة (١٣٤٥)

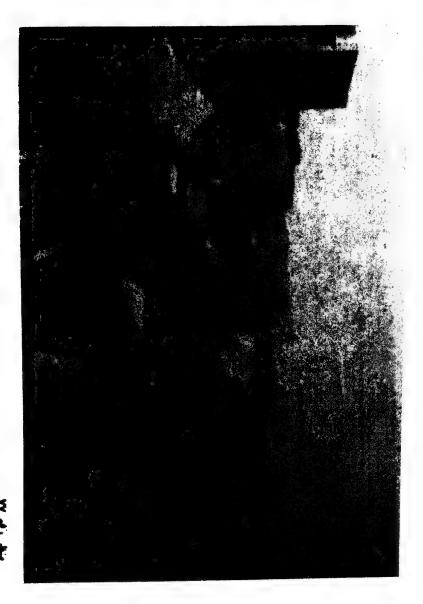

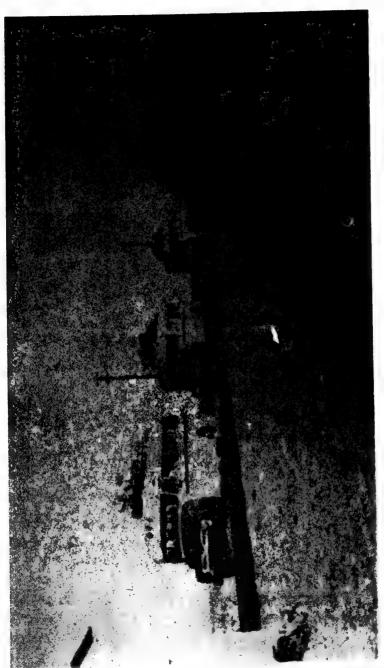

صورة رقم ٥٢

5 3 pr

الفن العماري القديم في الملكة السمودية



منظر رقم ۸۰

هذه صورة الشيخ على هليكة من مشاهر العلمين في البنايات القديمة بمكة الكرمة ، وهو من العمرين الذين فاربوا المائة ، وهو شديد البنية قوي الذاكرة \_ يحفظ كثرا من الحكايات والامور التي مرت عليه في مختلف عهود الحكام بمكة الكرمة من عهد الاتراك الى اليوم ، وهو من مشاهر محلة السليمانية بمكة واحد تسجمانها الكرماء ، أخذت له هذه الصورة بمكة في سنة (١٢٨٥) هجر ، ه حدم الله عالى لنا وله بالانمان الكامل والعمل الصالح آمن .

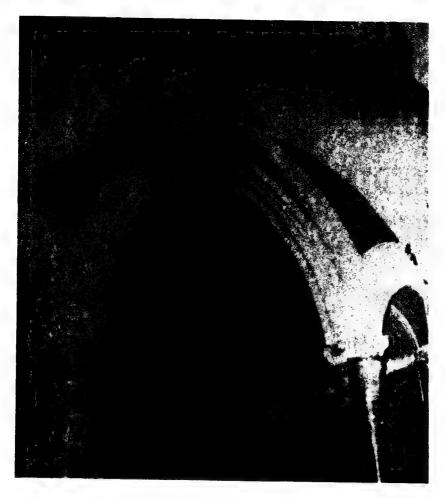

منظر دهم ۸۱

هذه صورة عقد لدوان فنى جميل في احد بيوت الاترباء بمحلة السليمانية بمكة الكرمة وبرى فبه الاعمدة الجميلة المرخوفة القوية البناء ، وكل ذلك من بناء مساهر المعلمن من اهل مكة المشرفة ، وكله مبنى بحجارات مكه وملبس بالنوره البلدية بلبيسا فنيا قويا في سنة (١٢٠٠) هجرية ، ولفظيم قوه البناء نعتقد أن هذه الدار ستمكت مائتى سنة أخرى أن ساء الله يعالى \_ هكذا كانت بنايات أهل مكة بحجارة جبالها وتوريها وجبسها ورخامها ، أما النوم فلقد حديث فيها البنايات العصرية المبنية بالاسمنت المسلع .





ستحد سندنا عبدالله بن عباس رضی الله الدلات ، ماخوذه من احدی الجهات

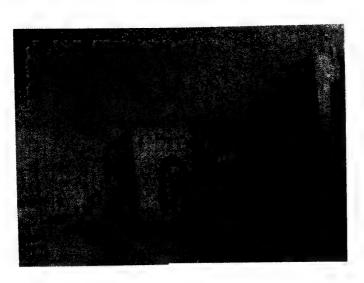

منظر رقم ۸۵ مسجد سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما بالطائف ، ماخوذة من احدی الجهات

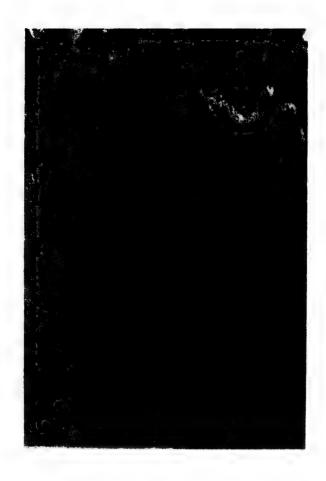

منظر رقم ٥٥ جانب من الطريق المسفات في نفس جبل كرا وهو الذي انشيء في هسندا المسام

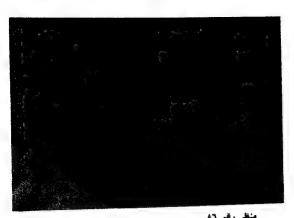

منظر رقم ٨٦ جانب من الطريسق المسقلت في نفس جبل كرا وهو الذي تم عمله في هستا المسأم



منظر رفم ٨٧ **جانب من الطريق السفلت في ن**فس جياً

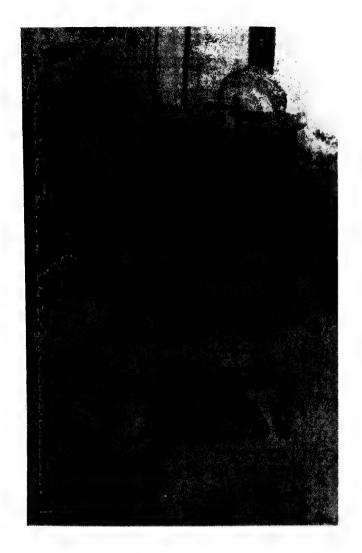

رب مني ۽ ففي اليمن احد موظفي الإذاعة السمودية يحمل معه شنطة لتسميل - ظاعر الكردي الفظاط ۽ والثالث الشيغ عبدالله بن سميد مندوب ممالي وزير الدولة - إم احد أبياع الشيغ عبدالله بن سميد ۽ والرابسع ساتق السيارة ۽ والفامس - الازاعة . اخلت هذه الصورة في ١٨ /٢/١٨ هجرينة .

**ورة رقم ۱۲** 

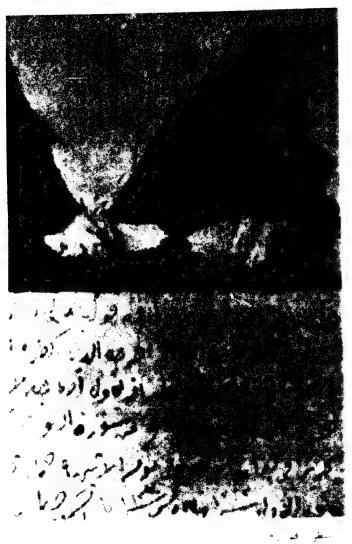

تنفر في ره صوره عار بور بهكه الكرمة متحودة من عباند مردة الخرمين باللغة الفرينة لاتراهيم رفعت بالبدأ رحية الدانعالي

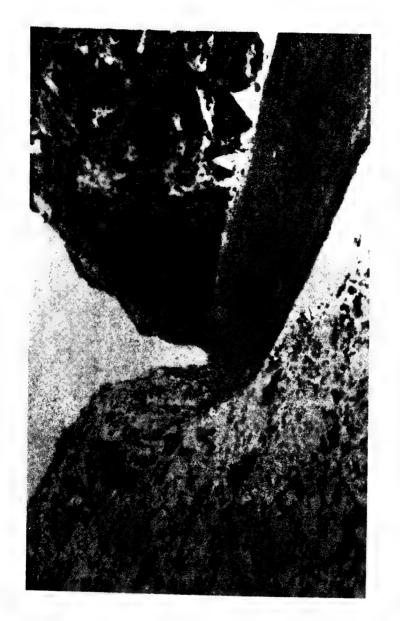

صورة للطريق المسفلت بين الجياين المقابلين لجيل حراء وهذا الطريق يؤدي للذاهب من مكة الى منى وقد عمل لمرور السيارات فيه وهو المروف بجبل ثبير صورة جبل الرخم باعلا جبل ليد باخر العابدة بعلة منظر رقع ١٢

صورة رقم ٦٥

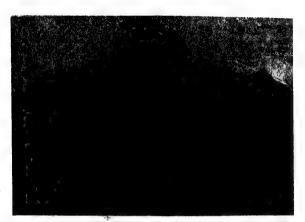

منظر رقم ٩٢ حـاء وناعـــلاه الفـــاد

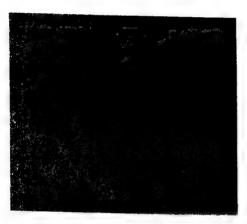

منظر رقم ۱۲ . صورة جبل حراء ومدخله ويرى المؤلف في .

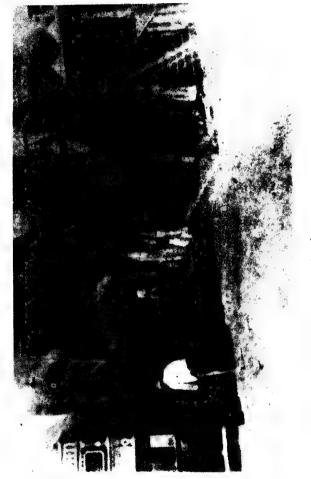

منظر رقم ٢٠

صورة المؤلف محمد طاهر الكردي المكي وهو على بساب بنسسر زمسسرم قبسسل هدم بنايتها اغذت له همذه الصورة سنة ١٣٦٨ هجريسة هذه صورة المؤلف فوق مظلة بئر زمزم الجديد قبل هدمها في سنة ١٣٨٣ هـ • منظر رفع ٥٠

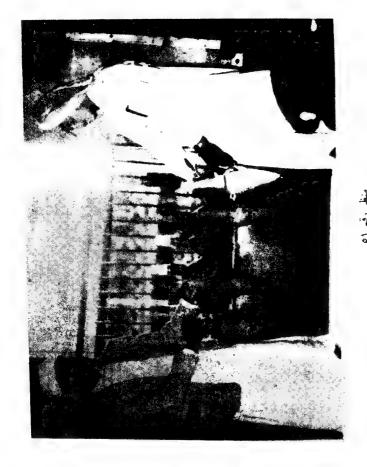

حدة صورة دوارق زمزم وهي. كما ترى ، من اسفلها معروبانة اشتكن يوضع فيها ماء زمزم بسكة لتبريده

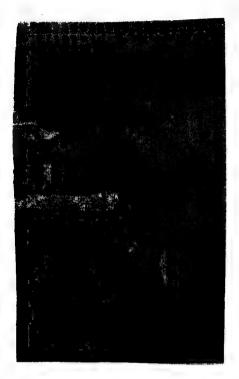

منظر رفع ۲۵

هذه صورة احد الخواننا اليسنيين واسمه محمد سعد اليساني. وتراه يعمل دورقين مملؤين من ماه زم حسمة كمشرب فيها ، والدورق ، كما في مختار الصحاح ، هو مكيال للشراب فارسي معرب ، وهذا الشا بر د مي الصورة للدورق خاص لوضع ماه زمزه فيه ، فلا تستعمل لغيره ، كما جرت العادة من قديم الزما به مكانة سامية واغنيار عظيم ،



منظر رقم ٥٥ صورة الكمبة ، ويظهر عندها حجر اسماعيل . عليه السلام

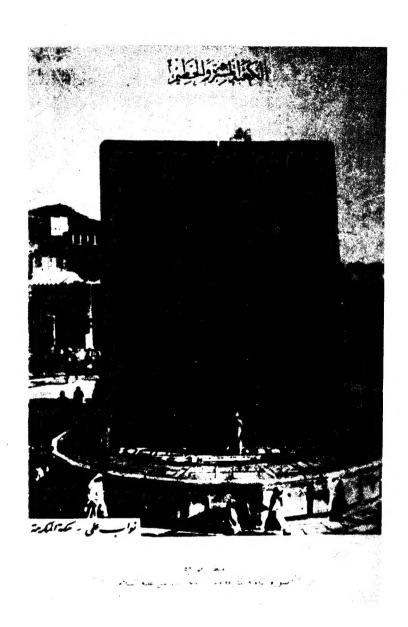

صورة رقم ٧٣

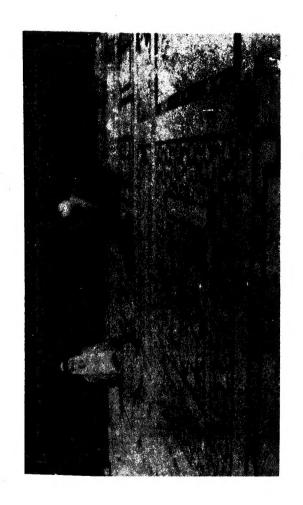

منظر رقم ٥٠ صورة حجر اسساعيل من الداخل : ويظهر فيها المؤلف وهو يشير بيده على حجر خاص

